

# الجزءالاول

صَبَطِ مَعَانِه وَشُرُوجَه وَاحْمَلُهَا الْمُعَالِمَا الْمُعَالِمَا الْمُعَالِمُا وَيُ

منشورات

مكتبة المدرســة

دارالكتاب اللبناني

شَيْح ﴿ وَالْكُالْفِيرُورَ فَيْ ﴿ الْفِيرُورُ فِي الْفِيرُورُ فِي الْفِيرُورُ فِي الْفِيرُورُ فِي الْفِيرُورُ فِي الْفِيرُورُ فِي الْفِيرُورُ



### جيئع المُتوق مَعَفوظة للتاشِر دارالكتاب اللبناني مكتبة الدرسة

طباعة - نشثر . توزيع

#### الادارة العتامة

المَسَنَانَع مُقَابِل مَهْ طَالِاذِاعَة اللبّنانيّة هَاتَق، ١٥٥٠ - ٣٤٩٠٧ - ٣٤٩٠٩ - ٣٤٩٢١٩ صَرِيبَ : ٢٧٦ - تلڪسّ، ١٤٧٦ - بَرَقِيًا ، ڪَتابُان - سبّة يوت - لهـئانٽ

الطبعثة الأولى

### نبذة في سيرة الفرزدق وشعره

الفرزدق أحد شعراء المُثلَّث الأموي، ممّن طارت شهرتهم في عصرهم وحلَّقت بهم عبر الزمن الى يومنا. والفرزدق هو شاعر تميمي، ونسبته الى قبيلته لا ترد في سياقها، استكمالاً للنّسب وإنما هو أمر متأصّل في أعاق شعره وجذوره. وربما كان شعره يدرّ له من معينها ومن والده ومن جدّه ومن اليها في قبيلة تميم وفي بني مجاشع ودارم.

كانت تميم تنزل شرق الجزيرة العربية أيام الجاهلية ، من اليمامة الى الفرات مع انحسار وامتداد وتقلّص وفقاً لعوامل متعددة ، لا مجال للخوض فيها . وكان لتميم أيام كثيرة مع القبائل اليمنية والمُضَريّة والربعية ، ولها شجارات قليلة أو كثيرة مع ملوك الحيرة كبني تغلب وهي ذاتها تتفرّق وتتشعب الى قبائل وبطون ، قد تلتي وتفترق في أيام كثيرة وتتناحر فيا بينها . وأهم هذه القبائل التميمية كانت دارم ويربوع ومازن ومنقر وبنو الهجيم وبنو أنف الناقة . دخلت تميم في الاسلام وارتدّت عليه وقامت فيها متنبئة هي سجاح ، ولكن خالد بن الوليد أخضع تميماً وقتل خالد من نويرة شقيق متمم الذي رثاه رثاء دامياً ، وجعلت عينه تبكي عليه بدموع لا ترفأ وكانت قبلاً جافة .

والفرزدق ينتمي من بين هذه القبائل الى دارم، ومنهم بنو مجاشع وهم الأهل الذين وُلد فيهم الفرزدق (١١): والفرزدق لقب له حمله من وجهه المتجهّم، واسمه هو همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال، وهم أسياد مسوَّدون في قومهم. ولقد كان جدّه صعصعة، فضلاً عن كرمه، ممن كانوا يشترون الفتيات اللواتي كان أهلهن يهمون بوأدهن، وقيل إنه اشترى أربعائة منهن، وقيل أكثر وقيل أقل أل والفرزدق يفخر بهذه المكرمة التي أثرت عن جدّه، وهو مفتون عجده ومُفعم الوجدان وكان والده غالب ممن يتبارون بالكرم، يهب بلا حساب وقيل إنه ذبح مائة ناقة في منافسة في موضع صور. وقيل إنه عقر أربعائة. وغالب أيضاً كان ممن

<sup>(</sup>١) وُلد الفرزدق عام ٢٠ للهجرة وتوفي عام : ١١٤

يُوقدون في وجدان الفرزدق شعلة الحاس والتفوّق. ويكاد الشاعر لا يفخر حتى يحضر عليه غالب وصعصعة وأمجاد بني دارم ومن إليهم. وكان لصعصعة قيون يعملون في الحدادة والعرب يأنفون من الصنائع والمهن، ويحسبون من يتمرّسون بها من الطبقة الدّنيا والطبقة العليا هم الفرسان الذين يكسّبون رزقهم بالغزو وما إليه. إلّا أن جريراً خصمه وكان هجّاءً ، تدرُّ له المعاني َ على القبح والثُّلْب ، وهو يطرب للتَّشويه ونشر المباذل وأحداث المباءات ،فإفتتن بهؤلاء القيون ومنهم جُبُيْر ووقبان ودَيْسم، وأمعن في اختلاق الصلات بين هؤلاء ونساء بني مجاشع، وهو يذهب ويجيء على هذا المعنى، ويغدو ويروح، وينهض ويهيض ويعمُّ ويخصُّ ويتمطَّى به ويتناءب عليه ولا يدع فيه احتمالاً ولا مجالاً للخلق والاختلاق. ولقد امتطى أولئك النسوة بكلّ افتراء، يصوّر المعاني في تفاصيل ودقائق، ويستعير لها ويشبّه وكانت تلك المثالب ممّا يضيم نساء بني مجاشع ، وهنّ بريئات ، فيلعنَّ الفرزدق ، ويلحفن في حثَّه على الدفاع عنهنّ . وكان للفرزدق شقيقة تدعى جعشن ، طاف بها أحدَّ بني مِثْقر ولمس نحرها وتولَّى ، إلا أن جريراً شرع يَجْري على تلك الحادثة كدأبه ، ولم يدع احتمالاً من احتمالات التأويل عليها وله فيها إقذاعات وفحش فاحش في غاية الفسق. إلا أن الفرزدق كان لا يحفل بذلك، وإن كان يضام، لأن نفسه مُفَعمة من ذاتها ومن عنجهيّته ومن العلوّ الشاهق الذي تقيم فيه ، وهو يرنو من هناك الى سائر الناس فيشاهدهم وهم يدبُّون كالتمال ، ويتحركون كالأشباح ، ولا يرضى أن يقف له ويستوي في مرتبته إلّا بنو هاشم وآل النبي وأصحاب الخلافة الأوّل ، وأما المرّوانيون والأمويون ، فكان بالكاد يُقرّ لهم بفضل يوازي فضل أهله ومن ينتمي إليهم. والواقع أن من يتلو ديوان الفرزدق يخرج منه بيقين، وهو أنه لم يكن يقرّ بالتفوّق لأحد من الناس على قومه، إلا النبي «محمد» نفسه ووحده وأما الآخرون، ممن أتوا فها بعد ومنذ معاوية ومن إليه، قد تضطرّه الضرورة إلى مصانعتهم في مدح أو استعتاب وما أشبه ، إلا أنه حين تدرّ نفسه من أعاقها ومن عنجهيتها العاتية ، فإنه يعتو عليهم جميعاً وتظلُّ الخلافة التي آلت الى قوم غير التميميين ، وربما النبَّوة حسرةً دامية وفاجعة في أعاقه. وكل معنى من معاني الفخر، ووهم من أوهامُه يتمثَّل له عبر شاشة زاهية وغلالة من التيه ، وهو ، في هذا السبيل ، يتقصَّى في المظاهر التي تنمُّ عن العظمة بذاتها ويُمْعن فيها ويلمُّ شتاتها ويؤلِّف بينها ويمزجها ويُبْدعها من جديد، ويفترض عليها الافتراضات ويعتوكل عتوٌّ ويذهب ويجيء ، كما كان يفعل جرير على المعاني الهجائية . فالجبال العالية والأعمدة والقباب والحصون والذَّري والمسالك العسيرة والصخور في الطبيعة ، والنجوم على أنواعها في السماء والسماء ذاتها والسماك والمجرّة والقمر والبدر والشمس عبر الأفلاك، والأسود والخيل الكريمة التي تُجكّى في كلّ سباق وفحول الإبل العريقة المنسوبة والحية والعقاب والنسر من البهائم والطيور ، هذه كلها أكانت في الطبيعة أم في السماء والأفلاك أم بين البهائم

والطيور والجوارح ، هذه كلها كانت المعاني التي ينطلق منها لتمثيل بني قومه ، يستعير لها الصور الحسية والكنايات ويوقّع الأحداث بما يدعه يشعر أنه أتى على ماكان يعانيه في نفسه منها. وأما الكرم والضيافة ، فإن لَمَا شَانًا مماثلًا ، يصف قدور الضيافة منطلقاً من العُفَاة القادمين ليلًا ، والنار الكبيرة التي توشك أن تنير العالم من أجلهم ، هو يوقد فتستعر ناره وتتلظّى ، وهم يخبطون في الظلام العميق والعتمة الدردبيس كما يقول أي العتمة المطبقة ، فإذا انتهوا اليه أو هو هرع اليهم، انتهوا إليه بناره أو بكلابه التي دُرِّبَتْ على الهرير طوال الليل، وكأنها لا تهرُّ وإنما ترسل نداء الأمان والطمأنينة وتستدعي اليها الضائعين والمشردين ، وحين يلمّ بهم الطارىء وقد بات هافياً وحافياً ، فإن قوم الشَّاعر يُقْبلون عليه ويتعجَّلون له القِرى، فيُعَرِّقبون الإبل الكبيرة ذات الأسنة العالية ، الإبل اللقاح أي القابلة للحمل أو الإبل المَخَاض ، وهي التي أوشكت أن تضع أو الإبل الرَّائمة الَّتي تحنو على فضلانها ويعرقونها أو يضربون سوقها لتقع وينحرونها له ، وتُوضع على قدور دُهْم شديدة السُّواد من اتَّقاد النار تحتها ليل نهار ، وهي قدور عريقة تُؤرِّثَتْ من أزمان دارم ومجاشع وصعصعة ونهشل، جَوْفُها كجوفِ الفيل، توضع فيها شقق اللَّحم من النياق الكبيرة ، بنصف الناقة أو معظمها ، ولكنها تبدو في تلك القدر الدَّهليز وكأنها الجثالة والغثاءة أو اللاشيء. وكما أن القدر كبيرة ، فإن الموقدة لا بدّ أن تكون مماثلة لها كذلك. الأثافي كما يقول حجارتها كالناقة الكبيرة العالية ، ومن دونها نار تعربد وتهزم هزائم الجحيم ، والقِدْرُ تُصَوَّت وتغلي وتفتك باللحم حتى يسقط عن العظم. اللحم المرعبل الدسم، اللحم الذي كُلُّلَتْ به حتى الشَّفا، وإذا سكب للضيفان، فإنهم يلتهمون منه، ويسحبون أيديهم. وتلك الأيدي تبقى متجمدة لا تُطبق لأن الدسم تجمَّد وتحجّر عليها ، وكأنه غدا قالباً صلباً لا يتحطّم. وفي سورة أخرى ، فإنه يستعير من الآخرين معنى الاحتشاد في الأنهر ، وبخاصة الفرات ، كما دأب من قبله وعندئذ يبدو الفرات في غلوائه العظمي ، يتدفق وينهمر ويفيض ويطمَّ ما حوله ، وكأنه يوشك أن يغمر العالم ويغرق من يغرق وكأنه الطوفان. وهكذا ، فإن الحلق كان يقوم في شعر الفرزدق على الأمعان في احتالات الواقع الحسى، وهو كان به يبدع من خلال المادة ومن خلال احتمالات الحس، ينأى بالوقائع والدقائق إلى أقصى ذروة تنالها، مدقَّقاً، مفصَّلاً ولا يدع احتمالاً دون أن يلمُّ به. وهكذا ، فإن تلك المظاهر الحسية ، وإن وقفت عند حدود الكناية التي تدلُّ بذاتها على معانيها، فإنَّه يؤلِّفها ويوقِّعها بحيث تُبْدع عالمَّا شبيهاً بعالم الملحمة، حيث تشهقُ الأشياء وتتخطّى ذاتها وإمكانياتها وحيث يحرج الانسان من حدود القدرة المجزوءة والممكن ويخترق شروط المصير ويتحرر من الحتمية والضرورة والعاهة والقصور والنقص والتخلف ويردم هاوية العالم بتلك الآثار والمآثر التي تكاد أن تبدل من حدود القدرة البشرية. فالانسان في مفاخر الفرزدق، هو الانسان الآخر الذي لا يشكو ريباً ولا وهناً ولا ضعفاً ولا إملاقاً وقدرته تنتمي

إلى قليل أو كثير من المطلق النسبي، والحدود بين الممكن والمستحيل تسقط، وبين القوّة والفعل. ويغدو الإنسان قادراً لا حدود لقدرته، وفاعلاً لا قصور لفعله، والعالم بهيَّ، يعمّه الحصب، وتسقط القيم المقررة، تنحر مئات النياق للضيفان وتهدر هدراً وكان الجوع قتل قتلاً وسالت دماؤه ومات موتاً نهائياً ولا خوف منه بعد قط.

. . .

إلا أن الصورة لا تستكمل عنده في هذا الحَدّ بل إنها تستكمل بذاتها وبنقيضها، وهو حين ينحر بل ذووه حين ينحرون، فإنهم إنما يفعلون ذلك ليباروا الرياح، كما يقول أو يباروا البرد والصقيع حين يقاتل كلب الحي لينام قرب النار، وحين تتعفّى الطبيعة وتتساوى والعدم، وحين ينتشر الإملاق وتصوح الأشياء كلّها. فإنهم عندئذ يطعمون في تلك القدور الملحمية الفيّاضة وكأنّها أدوات لمعاندة القدر.

0 0 0

إلا أن الفرزدق وإن تمادى في عنجهية الشعور بالتكامل بين أنقاض الوجود وبين عاهات الفقر والإملاق والتشرّد واليتم والترمّل وافتقاد المعيل وتعسّر الرزق، فإنه يميل، في جانب آخر، الى تمثيل الصورة السلبية الأخرى ممن يراهم في قعر الوجود وممن يتردّون في عاهاته ، وهؤلاء غالبًا هم أعداؤه وأعداء قبيلته وذويه وعلى رأسهم الكليبيون ، قوم جرير وبنو قيس الذين كان جرير يدافع عنهم ، وإن كان لا ينتسب إليهم بنسب واضح . والصورة تنتقض وتتشوه ثمة وتقيم المظاهر الحسية ، إلا أنها تنبو عمَّا كانت عليه وتحلُّ ، من دونها ، الصور القميئة المحقَّرة والوقائع المذلَّة ويكثر ذكر الزرائب والحيم الواطئة والأعنر والضأن الحقير وعلب الحليب، والترجَّي على متون البعران والتقرّح على متونها وارتضاع اللبن من ضروعها ، ويتكرر ذكر النباتات الهزيلة الضئيلة تسمى بأسمائها وترسم في مواقعها ، وربما تكاثرت الألفاظ النابية والفاحشة حيناً. إلا أن سبل الإبداع لا تتيسر له ثمة كما تتيسر له في خلق ملحمة العنجهية. فاليقين الذي صدر عنه الفرزدق كان يقين التكامل والتحرّر من العاهات في قبضة الوجود، وتلك غلالة زاهية كان ينسجها ، ولكنه كما ينسج العنكبوت نسيجه ويقع في حبائله. فقد كان الفرزدق يحس غالباً أن نجاته الزاهية تلك بذاته وبذويه لم تكن نجاة فعلية وإن تمادى في رسم ديباجتها الأرجرانية والتملّي من ألوانها ومن أحلامها. فقد كان الفرزدق يُرزأ كالآخرين ، مات أولاده ، بل إنه يذكر ولدين له ماتا من زوجته النوار وهو يرثيهما رثاء مفجعاً ، لا يدرك فيه الأبعاد التي أدركها أبو ذؤيب الهذلي، إلا أنه يتدارك متّعظاً ويفخر فخراً ويُلْحف مؤكّداً أن قناعته لم يذَّلُها الموت ولم يجعله ضارعاً ناكلاً ، بل إنه ما زال يقف للأعداء ، وهو مزمع أن يصول ويجول عليهم . وكان يسجن بهجائه ، فيمثل القيود والحلقات التي توثق بيديه والندوب والتقرحات وخطوه البائس البطيء وتارقه وخوفه الراعب المضني من الموت . وكان الفرزدق يُهدّد ويلاحق ، كما جرى له مع زياد ابن أبيه ، وقد تولّى هارباً من دونه ، وفزع الى الحراء وهو يمثل خوفه وشبح الموت المطيف حوله وقد زالت عنه عنجهيته وقناع الجبروت . وشعره في الهرب من وجه زياد ، وهو يقع في نحو عشر قصائد ، قد يكون من أجمل شعره لأنه الأدنى الى حقيقته ولأنه نزع فيه منزعاً إنسانياً يجعله دانياً البنا فيا كانت مفاخره تنثيه عنا وتدعنا نحس أنه يتداول عالماً شبه غريب عنا من تلاشي حدوده وأبعاده .

والفرزدق، وإن تشبّع وتروّى بتعاليم الاسلام، وله فيه كثير من لحظات النجوى والخوف والأمل، فإنه كان لا يزالُ يحنّ الى عوالم الجاهلية، يُحْيي آياتها وثاراتها ويتغنّى بأمجادها ويفعل أفعالها. فهو كان يجير على قبر أبيه غالب ومن كان يحتمي به كان يحميه ، ويدفع الديات ويحمل الحالات وربما ارتهن ابنه لبطة. وله قصائد كثيرة في ذكر قبر والده ، يتمطّى بها ويتمادى ، وهو يزعم أن والده هو الميت الوحيد الذي ينهض من قبره وهو ميت ويطعم الأحياء وهم أحياء. وكان الفرزدق ينحر النياق على القبور على عادة الجاهليين كما فعل حين نحر ناقته على قبر صديقه بشر بن مروان مذكى أوار الشَّعر في عصره. ذاك أن الفرزدق كان أعزّ في الجاهلية بقومه الأدنين وقبيلته ، وحين قامت الدولة الأموية أحَسَّ أنه وإن كان ابن أبيه وِجدَّه ومن اليهما ، إلَّا أنه عاد تَابِعاً ، وهو يأنف أن يكون تابعاً ويريد أن يكون متبوعاً ، وانه بات منتمياً ولاحقاً بالآخرين ، وهو يريد أن يُتتَمَى إليه ، وأن يُلْحَقَ به ، وقد بات دور تمم على عتوها ، جزءاً يسيراً من ملاحم الجيوش الكرارة في كل مكان. ولئن كان الفرزدق زاهياً بمآثر قومه ، فإنه كان يُحنى رأسه للحاجة والضرورة ، وتراه في شعره وقد فقد عنجهيته وبات ينظم الشعر في أبناء عبد الملك ومن إليهم وهو يمثل سُراه ، وتجشّم الأسفار وسهاعه أصداء البوم في الدويّات التي تدوّي فيها الأصداء والخرق التي تتخرق فيها الرياح وعبر الليل الذي تطأ فيه مطاياه القطا ويعبر المفازات التي يفوز من يجتازها ، وكأنه وُلِدَ من جديد ، ويعاني التصرّد والظمأ وتهلك مطاياه ، بعد أن تذوب أسنمتها وتبرى عظامها وينقى مُخ عظامها وتطرح سَخْلها عبر العَلْو وتتقلقل عليها حبال الرّحل وتموت وتموم عليها الغربان والرّخم والنسور ، ويصف أخفافها الدّوامي والقروح على متونها ، وأحداقها الغائرة ، يصف ذلك كله ليمثل فداحة ما عاني ليدرك الممدوح وينتجعه لذويه الذين خلفهم في

حالة إملاق عبر سنوات الجدب، ولا يدع حيلة من حيل الاستجداء والتوسل حتى يلج أنفاقها. وهو عندثذ يفقد عنجهيته وكبرياءه ويغدو مثل ذلك الطارق الذي أتاه ليلاً، وقد بلغت روحه التراقي، لا يسير بل يحبو ويتزاحف. فأين تلك العنجهية التي كانت تطوّح بالنجوم وتعبث بالجبال والهضاب والأنهر الكبيرة الطوفانية، من هذه الحالة المملّقة وكأن الشاعر العاتي الملحمي عاد أشلاء متناثرة في قبضة الوجود الذي توهم وأوهم أنه تحرّر من عاهاته وضروراته. إنه هكذا الفرزدق الشيء ونقيضه، يعتو حتى تميد الأرض والسماء وكل سبع الأرض وجوارح السماء دونه ويتضاءل ويتعثر حتى ليبدو على أبواب الخلفاء وكأنه غثاءة ولعاعة.

. . .

إلا أن الفرزدق لم يستسلم لتوه ، بل إنه ظل بعيداً عن قصر الخلافة وكأنه كان يحمل حقداً واعباً ولا واعباً عليه وكأنه انتزع منه مجده واتخذ منه تراثه وميراثه أو كأنه كان يحس أنه أعظم من الأمويين ومن إليهم ولقد صرح بذلك تصريحاً جهيراً ، حين استعاد معاوية ما كان أعطاه للحُتّات ، أحد أعام الفرزدق بعد أن مات قبل أن يخرج من الشام يقول في ذلك :

أبوك وعمّي يا معاوي أورثا في بال ميراث الحتاتِ أَكَلْتَهُ فلو كان هذا الحكم في جاهلية ولو كان هذا الأمر في غير مُلْكِكُمْ وما ولدت بعد النّيّ وأهْلِهِ أبي غَالِبٌ والمرء صعصعة الذي وكم من أب لي يَا مُعَاوي لم يَزَلْ نَمَتْهُ فروعُ المالكين ولم يَكُنْ

تراثاً، فأولى بالتراث أقاربُهُ وميراث حرب جامِدٌ لك ذائِبُهُ عرفت مَنِ المولى القليل حلائِبُهُ لأَدَّيْتَهُ أو غَصَّ بالماء شارِبُهُ كمثلي حَصَانٌ في الرّجالِ يقارِبُهُ إلى دارم ينمي، فمن ذا يناسِبُهُ ؟ أغر يباري الربح ما ازورَّ جانِبُهُ أبوك الذي من عَبْدِ شَمْسِ يخاطِبُهُ أبوك الذي من عَبْدِ شَمْسِ يخاطِبُهُ (الديوان. ص٣٠)

إلا أن هذه النفحة الملحمية التي كانت تعرّض لمعاوية وتذكر جدّيهما على المجد، ما عتمت أن فرغت عليه وجفته وصارت لملك الأمويين أبهة التاج والكرسي أو السرير وانتظمت حولهم دولة التهمت كل مجد آخر من قبل، فما كان للفرزدق إلّا أن يحني رأسه ويفد الى الخلفاء وينتجع على أبوابهم كالآخرين.

ويقال إن النزعة الأولى التي صدر عنها كانت نزعة هجائية ، شأنه في ذلك شأن الأخطل وجرير ، وقيل إن أول من هجاهم هم بنو فقيم لأنهم صالحوا على دم لهم وقبلوا الدية ، وألحف في هجائهم حتى شكوه الى زياد فطلبه ، فاتجه نحو البادية ومنها إلى المدينة وعليها سعيد بن العاص ، فدحه ، فأمّنه وجعل يُثفق أيامه ولياليه في اللهو والمتع في المدينة ذاكراً ذلك في شعره :

إذا شُئْتَ غَنَانِي من العاجِ قاصِفٌ على معصم ريّان لم يَتَخَلَّدِ ومن بعد ذاك لجّ الهجاء بينه وبين جرير، ودام التهاجي بينهها حتى موت الفرزدق.

وكان الفرزدق قد تزوج نواراً رغماً عنها إذ جعلته وليَّها ليزوجها لخاطب لها ، فأشهد القوم أنها جعلته وليَّها ، وأشهدهم أنه يتزوجها على مائة من الابل ، فَغُصِبَتْ وغضبت وظلَّت تنازعه منازعة حادة ، وشكته الى عبد الله بن الزبير ، ونزلت على زوجته خولة بنت منظور بن زبان الفزاري ولحق بها الفرزدق ونزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير، ولكنَّها لم يأتلفا قطَّ وظلَّت نوار تنازعه حتى طلَّقها وتندّم ندامة الكسعى كما يقول. وتزوّج من بعد حدراء ولم تطل إقامتها معه وقد هجاه بها جرير لأن النوار استنفرته وما عتمت حدراء أن توفيت أو أن ذويها استعادوها من دونه وتزوج زنجية وضعت له ابنته مكية وتزوج رهيمة النكرية وطيبة المجاشعية وقد نشزتا عليه فطلقها. ويبدو من ذلك أنه كان مفركاً تكرهه النساء، ولكنه يتباهى في شعره كما كان يتباهى عمر بن أبي ربيعة في أنه يسبى النساء عن أزواجهن في قصائد كثيرة وأنه يرتاد على النساء قصورهن ليلاً وأنهن يدلُّينه هرباً من سبعين قامة ،كما يقول.وربما جعل نفسه طبيباً يداوي حبيبته ويحتلى بها عن زوجها. ولقد كان الفرزدق فاسقاً ، ولكنه في ، الآن ذاته ، إيجابياً يؤمن بالقيم العليا كالفروسية ونبالة المحتد، وربما كان فسقه خروجاً على الدين الذي آمن به دون أن تستكنُّ نفسه له ، لأنه أزال مجد تميم وأقام من دونها أمجاداً عفَّتْ على مجدها. وهل أن الفرزدق كان يغرق في اللهو ليغرق وعيه الفاجع لحتمية الحياة والقدر والتاريخ؟ وهل أن في أعاق عنجهيته شعوراً عميقاً وحادًاً بالتهافت بين قبضة الوجود والزمن؟. ولقد كان له رثاء فاجع للشباب، يبكى عليه كل بكاء ، يصف شعره الأبيض ، ويذكر الصلعة البلقاء التي جعلته يرتدي على رأسه خوذة بلقاء دون خوذة ، وربما ذكر تعسُّف ابنه به على كبره. وعبر ديوانه نقع على لمحات من

التقوى التي يختشع فيها رهبةً وقد هجا إبليساً هجاء مُقَدْعاً وندّد به وأبان كيف أنه يخون من يلوذون به ويقتفون إثره.

وللفرزدق قصائد سياسية وفقًا تهب رياحها ولا وجفاء ، امتدح الحجّاج مراراً وارتدّ عليه إثر موته وهرب من زياد وامتدح أبناءه وهجا قتيية بن مسلم الباهلي حين ثار بخراسان على سليان ابن عبد الملك وامتدح يزيد بن المهلّب بعد أن كان هجا والده ، ولما ثار يزيد على يزيد بن عبد الملك ، فإنه هجاه وتعنّى بهلال بن أحوز المازني التميمي . وأوّل من وفد إليهم من الحلفاء كان سليان بن عبد الملك ، بعد أن حرن زمناً عن انتجاع دار الحلافة وامتدح سليان ويزيد بن عبد الملك . وكان في تلك الحقبة يعتبر من شعراء الأمويين ، وإن كان مدحه لعلي بن الحسين الذي قال فهه :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والسبيت يعرفه والحلّ والحرم يظهر نزعة شيعيّة.

وكان الفرزدق يمدح عمال الأمويين ويهجوهم وفقا تميل به الأهواء ولقد هجا عمر بن هبيرة الفزاري والي يزيد بن عبد الملك وولي خالد القسري لهشام وكان متعصباً لليمنية وأمه مسيحية فهجاه لأنه كان يبتني الكنائس ولأنه شق نهر المبارك الذي بدد به أموال المسلمين. فحبسه مالك بن المنذر بن الجارود فاستعطفها فرد عليه شقيق خالد حريته.

تقدم الأخطل الفرزدق في المدح وتقدمه جرير في الهجاء والغزل والرئاء وتقدمها الفرزدق في الفخر، هكذا تم الرأي من قبل في المفاضلة بين هذا المثلث الذي أقام الدنيا في زمنه وما بعده. إلا أن الميزة الفعلية لشعر الفرزدق ليست في الملحمة التي يتلهب بها غالباً بطائل أو بدون طائل وليست في الأهاجي وما إليها. إن فضيلته هي فضيلة عامة في شعره، وهي تمثّل الخصب البدائي والفحولة في التعبير والجهبذة اللفظية وكأنه حين يبدع ويخلق عبر الألفاظ وبالألفاظ وتكون لفظته بما فيها من خشونة وماويّة وحسية وتجهّم وجفاء وحدة هي الحصيلة الإبداعية التي تتفتق له حين تسحره الانفعالات والانثيالات. لقد كان الأخطل شاعراً جالياً ، اللفظة لديه نغم وإيقاع

وهي مرققة نسبياً وهي تشجى وترق وتعذوذب وعبارة جرير تذهل وتتخطف أحياناً، وأما عبارة الفرزدق فكانت نفسه كلها بكل خشونها وبداوتها، اللفظة التي هي من لحم الواقع ودمه ومن وعورته وعسره ومن أديمه في أحواله كلها. ومن هذا القبيل فإن الخلق كان يتم عبر الظاهرة الحسية والتقصي فيها والتفصيل واستنفاد الاحتمال وتقليب كل دلالة في الظاهرة، يرسف ذلك كله في اللفظة الأولى التي كانت للمعنى البكر وبذلك يشعر القارىء أن في شعر الفرزدق ضرباً من الخصب والهمجية الحيّة والبداوة وهي تواري الفحولة كما كان يفهمها الأقدمون، وله في شعره هموم ذاتية ذات رقة وبوح، وهي تدنو من الاعتراف وفي عتابه لنوار ندم وجرح، وفي رئاء ابنيه وفي التغني بوالده وجده شعور بالهزيمة عبر جبروت القوة. إلا أن فضيلته التي تؤثر، هي تلك الوحدة الحية بين اللفظ والمعنى والنفس والحس".

الهمزة

### سمَا لَكَ شَوْقٌ مِنْ نَوَادٍ ، وَدُونَها

يمدح عبد الله بن عبد الأعلى بن أبي عمرة الشاعر الشيباني.

- ١ سَمَا لَكَ شَوْقٌ مِنْ نَوَادٍ. وَدُونَهَا سُويْقَةُ وَالدَّهْنَا وعَرْضُ جِوَائِهَا
   ٢ وَكُنْتَ، إذَا تُذْكُرْ نَوَادُ، فإنّهَا لِمُندملاتِ النّفْسِ تَهياضُ دائِهَا
   ٣ وأَرْضٍ بها جَيْلانُ دِيحٍ مَريضَةٍ، يغُضُ البَصِيرُ طَرْفَهُ مِن فَضَائِها
- (١) ۚ نُوَّارِ : زوجة الفرزدق. سُوَيْقَة : موضع. الدَّهنا : صحراء في ديار بني تميم. الجواء : الوادي المُتَسع.
  - (م) يقول إنه تاق الى زوجته نوار وهو يجتاز تلك المواضع المقفرة العسيرة الارتياد.
    - (٢) المُنْدمل: الجرح ختم على زَغَل. التهياض: الانتكاس.
- (م) يقول إنه حين تُذْكر زوجه نوار ، فإن نفسه تتفتح جراحُها ويُبْعث فيها من جديد السقم الذي توهمت أنها أبلّت منه.
  - (٣) الجيلان: الحصى التي تقذفها الربح في كل جهة من شدّتها.
- (م) يصف أرضاً مُقفرة تعبث بها الرياح الشديدة ، ويقول إن العين يُحْسر بصرها من دونها ولا تقوى على احتواء فضائها.

<sup>(</sup>٤) العيرانة: الناقة الصلبة. الحميرية: منسوبة الى أصلها في حمير. كُمَيْت: ما ضربت حمرتها الى السواد. ينظُّ: يصوِّت. النسع: سير الرحل يشدّه ويوثقه. الصّعكداء: تنفّسها العسير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اجتاز تلك الأرض المقفرة على ناقة صلبة يشدّ حيل النسع على صدرها، ويمنعها من التنفّس ويدعه ضيّقاً عليها.

<sup>(</sup>٥) الوفراء: الناقة الوافرة الحلق. تُخْرز: لم تُخَطّ بالمخرز. وكيعة: شديدة. الرشاء: حبل الدلو وهنا الرّسن.

<sup>(</sup>م) يصف ناقة تامة الحلق، لم تُحْرَزُ بالسير يمضي بها وهو يقبض على رسنها ويشدّه مل يده.

<sup>(</sup>٦) ذَعَرْتُ: أَلْمَمْتُ به فجأة وأخفته. السّرب: قطيع الظباء أو ما دونها. العماء: السّحاب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أَلَمَّ بسرب من الظباء النقية الألوان، وكأنها نجوم الثريّا أسفرت من دون السحاب الذي كان يكتنفها.

<sup>(</sup>٧) عناؤها: أي عناء الفرس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه بات يعادي ذلك السرب ويجاريه ليلحق به، فأَلَمَّ بتيس ونعجة ولم تكلُّ فرسه.

<sup>(</sup>٨) أَلِكُني: أبلغ عني رسالة.

<sup>(</sup>م) يقول إن سيّد ذهل بني شيبان هو رجلُ معالبٍ وسؤدد، وإنه ابتني للمجد بناء عالياً.

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) أخى بكر: تغلب. أنيخت: أبركت القبّة: الحيمة الكبيرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ازداد ودّاً لبني بكر، وضاعف من ودّها القديم في نفسه نزولُه في ديارهم حيث لتي الأضياف ينتجعون قبابها العالية المعدّة لهم.. يمتدحهم بالكرم والمعالي.

11 جَزَى اللهُ عَبْدَ اللهِ لَمّا تَلْبَسَتْ أُموري، وجَاشَتْ أَنفُسٌ من ثَوَائِهَا، اللهُ عَبْدَ اللهِ لَمّا تَلْبَسَتْ أُسَارَى حَدِيدٍ أَغْلِقَتْ بدِمَائِهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١١) تلبَّست: التبست واشتبهت وعصت. جاشت: اضطربت. ثواثها: مقامها الذي تنزل فيه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين التبست عليه الأمور وحار بأمره ، ولم يَدْرِ فيه يقيناً وله حلّاً وكانت نفسه مضطربة في مقامها ، فإن عبد الله أقاله عثرته .

<sup>(</sup>١٢) أُغْلَقَتْ الدماء: حانَ وقت سفكها حين تُسَلِّم للأمير كي يحكم فيها.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إنه كانِ مُؤرقاً لا ينام كالأسير الذي سُلَّم للأمير ليحكم بأمر دمه عفواً أو قتلاً.

<sup>(</sup>١٣) جابية الجولان: موضع في دمشق. العواوير: جمع العوار: وهو قذى يكون في العين ويمنعها من الرؤية.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم باتوا في جابية الجولان ، وكأنهم من الهمّ أصيبت أعينُهم بالعوّار الذي يمنعها من النوم ومن الطمأنينة .

<sup>(</sup>١٤) أبو عبد المليك: كنية الممدوح.

<sup>(</sup>م) يَقَوَل للممدوح إن الحاجات لا تُشْفى ولا تتحقّق إلّا إذا قُضِيَتْ ونُفّذَتْ وعندئذ يرتاح صاحبُها من نَكَدِها وعنائها.

<sup>(</sup>١٥) الصّلب: النِّسل. مرّة: هم من بني شيبان قوم الشاعر الممدوح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه من ببي مرّة وهو الأقوى بين الشيبانيين وكأنهم هم الرماح.

<sup>(</sup>٦) آلوا: ما عتموا.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم رهنوا أباهم فدية عنهم، وما لبثوا أن وَفُوا بالعهد ليفكُّوا أسر أبيك المصطفى بينهم.

وأعطى يَداً عَنهُمْ لهمْ من عَلائِها وَقَدْ يَئِسَتْ أَنْفَارُهَا مِنْ نِسائِها لِوَالِدِهِ عَنْ قَوْمِهِ كَبَلائِسها وَأَدْفَعَ عَنْ أَمْوَالِسها وَدِمَائِها نِنزَادِيّةِ أَعْنَتْ لها كَعَنَائِها إِذَا انْتُسَبَّتْ، من ماجِدَاتِ نِسائِها إِذَا انْتُسَبَتْ، من ماجِدَاتِ نِسائِها إِذَا انْتُسَبَّتْ، من ماجِدَاتِ نِسائِها إِذَا انْتُسَبَّتْ، من ماجِدَاتِ نِسائِها اللها، وتُخشَى صَوْلَتي مِنْ وَرَائِها اللها، وتُخشَى صَوْلَتي مِنْ وَرَائِها اللها أوقِدَتْ لِصِلائِها اللها أوقِدَتْ لِصِلائِها

الأغلال بَكْر بن وَاثل المَهْمُون مِن هَرْمُون الأغلال بَكْر بن هُرْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُون المَهْمُ المَرَى المَهْمُ المَهُمُ المَالِمُ المَهُمُ المَالِمُ المَلْمِلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المُلْمِلُمُ المَالِمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمِلُمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُ

<sup>(</sup>١٧) اليد: المعروف والإحسان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه فك أسرى بكر بن وائل وأسلف لهم يدأ ثمينة.

<sup>(</sup>١٨) الأنفار: الذين ينفرون للغزو. نسائها: دفع الدين عنهم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أنقذ البكريين من قبضة هرمز وهو كسرى ابرويز وكان قد أسر رؤساء قبيلة بكر إثر موقعة ذي قار ، ثم أخذ منهم رهائن وأطلقهم . ولقد عمل والد الممدوح على إطلاق الأسرى بعد أن يئسوا من أن يفتكوا .

<sup>(</sup>١٩) البلاء: العمل الحسن الذي يقتضي شجاعة وصبراً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ليس بين الناس من يُعَدّ من فضل له على بني قومه كفضل والد الممدوح.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنه عمت نعمته بني شيبان ودافع عن أموالهم وأعراضهم.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنه ليس بين القوم كلّهم من فعلت يدُه في الإحسان والفضل وأغنت كغناء يد والد الممدوح.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن والده كان كأب لتلك القبيلة في رعايته لهم وأمه كانت خير نسائهم.

<sup>(</sup>٢٣) (م) يقول إنه ما زال يدافع عن بني ربيعة ويتعرّض كمن يتعرّض لهم.

<sup>(</sup>٢٤) الشَّرود: هنا القصيدة التي تتذيَّع في الناس. الصُّلاء: النار التي يُتَدَفَّأ عليها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يدافع عنهم بقصائده التي تتذيع في الناس وتنتشر وكأنها النار الموقدة والتي يُصْطلى عليها.

٢٥ سَتَمْنَعُ بَكْراً أَنْ تُرَامَ قَصَائِدي،
 ٢٦ وَأَنْتَ امْرُؤُ مِنْ آلِ شَيبانَ تَستقى
 ٢٧ لَكُمْ أَثْلَةٌ مِنهَا خَرَجْتُمْ وَظِلْهَا
 ٢٨ وأنتَ امرُؤُ من ذُهلِ شَيبانَ تَرْتَقي
 ٢٨ وقد عَلِمتْ ذُهلُ بنُ شَيبانَ أَنْكُمْ
 ٢٩ وقد عَلِمتْ ذُهلُ بنُ شَيبانَ أَنْكُمْ

وأخْلُفُهَا مَنْ مَاتَ مِنْ شُعَرائِهَا إِلَى دَلْوِكَ الكُبْرَى عِظامُ دِلاثِهَا عَلَيْكُمْ نَبْتُهَا فِي ثَراثِهَا إِلَى خَيْثُ يَنمي مَجدُهَا من سَائِهَا إِلَى جَيْثُ يَنمي مَجدُهَا من سَائِهَا إِلَى جَيْثُ يَنمي مَجدُها من سَائِهَا إِلَى جَيْثِهَا الأعلى وأهل علائِهَا إِلَى بَيْتِهَا الأعلى وأهل علائِها

.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنه سيظلّ يدافع بشعره عن بكر ويقوم مقام شعرائها الذين ماتوا وكأنّهم بُعثوا به.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه صاحب الدلو الكبير، تستقي منه دلاء القوم من ذويه وبني عشيرته، أي إنه رائدهم وقائدهم والمفضّل عليهم بمجده وماله.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنه من قبيلة يرتقي مجدها حيث النجم في سائها العالية.

<sup>(</sup>٢٨) يكرر معنى البيت السابق ويقول إنه أعلى بني قومه وإنّهم يقرّون له بذلك الأمر.

### أبِيتُ أُمِّنِّي النَّفْسَ أَنْ سَوْفَ نلتقي

#### عدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك

ا أبيتُ أُمَنِي النَّهْسَ أَنْ سَوْفَ نلتي، وهَلْ هُوَ مَقْلُورٌ لِنَهْسٍ لِقَاوُهَا لا أَبِيتُ أُمَنِي النَّهْسِ مِنِّي وَدَاوُهَا لا وَإِنْ أَلْقَهَا أَوْ يَجْمَعِ اللهُ بَيْنَنَا، فَفِيهَا شِفَاءُ النَّهْسِ مِنِّي وَدَاوُهَا لا أَرْجِي، أَميرَ المُومِنِينَ، لِحَاجَةٍ، بِكَفَيْكَ بَعْدَ اللهِ يُرْجَى قَضَاوُها فَي وَأَنْتَ سَمَاءُ اللهِ فِيهَا التي لَهُمْ مِن الأَرْضِ يُحيي ميّتَ الأَرْضِ ماؤها فَي وَأَنْتَ سَمَاءُ اللهِ فِيهَا التي لَهُمْ مِن الأَرْضِ يُحيي ميّتَ الأَرْضِ ماؤها فَي كَلُم أَبُوبُهُمْ مَن الأَرْضِ يُحيي ميّتَ النَّرْضِ ماؤها فَي كَلُم أَبُوبُهُمْ وَسَمّعَ مَن المَصْرُبِ الشَآمي، دمَاوُها لا فَمَا أَعْمَدَا حتى أَنَابَتْ قُلُوبُهُمْ، وَسَمّعَ، للضّرْبِ الشَآمي، دمَاوُها لا فَمَا أَعْمَدَا حتى أَنَابَتْ قُلُوبُهُمْ، وَسَمّعَ، للضّرْبِ الشَآمي، دمَاوُها

 <sup>(</sup>١) يقول إنه يظل يمنّي نفسه بلقاء من يحبّ أو لقاء الحاجة التي يطلبها وكأنما ذلك قَدَرٌ مقدور ليس
 في يده حيلة عليه.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه إن عثر على تلك الغاية ، فإنه يبرأ من داثه وتطيب نفسه .

 <sup>(</sup>٣) يقول إنه يطلب من الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك حاجةً ولا سبيل لتحقيقها إلا على يديه
 بعد الله.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه في انهماره بالعطاء كسماء الله التي تُحيي الأرض الموات.

 <sup>(</sup>٥) يقول إن عبد الملك أرسل الجند لمقاتلة الخوارج في العراق وإنه فتك بابن الأشعث في يوم دير
 الجاجم. وهو يمتدح في الآن ذاته الحوارج على أن نساءهم يوازين الرجال شجاعة.

<sup>(</sup>٦) أنابت: عادت فخضعت. سمّح: لين ومال.

<sup>(</sup>م) يقول إن سيف عبد الملك وابنه يزيد لم يغمدا حتى استسلم أولئك العصاة وأذعنوا لضربهم الشامي كناية عن أنهم كانوا في الشام وأهل الشام موالون لهم.

لَنِعْمَ مُنَاخُ الْقَوْمِ حَلّوا رِحَالَهُم إِلَ قُبّةٍ فَوْقَ الْوَلِيدِ سَمَاؤُها
 مُنَاهَا أَبُو العاصِي ومَرْوَانُ فَوْقَهُ وَيُوسُفُ، قَدْ مَسَ النّجُومَ بناؤها
 وإنْ يَبْعَثِ المَهْدِيُّ لِي نَاقَتِي التِي يَهِيجُ لأَصْحَابِي الحَنِينَ بُكاؤها
 وإنْ يَبْعَثُوها بالنّجاحِ فَقَدْ مَشَتْ إلَيْكُمْ على حَوْبٍ وَطالَ ثَوَاوُها
 وإنْ يَبْعَثُوها بالنّجاحِ فَقَدْ مَشَتْ إلَيْكُمْ على حَوْبٍ وَطالَ ثَوَاوُها
 وإنّ عليْهَا إِنْ رَأَتْ مِنْ غِمَارِهَا فَنَايَا بِرَاقٍ أَنْ يَجِدِدٌ نَجاؤها

<sup>(</sup>٧) يقول إن القوم ارتحلوا ولم يحلُّوا سيور رحالهم الى قبَّة الممدوح حيث تعلو سهاؤها فوقه.

<sup>(</sup>٨) يعدد أجداد الممدوح الذين ابتنوا بمجدهم تلك الخيمة العالية القباب.

 <sup>(</sup>٩) يقول إن ناقته ماتت من السفر ويرجو من الممدوح أن يبعثها وأن يحييها له وهي تحن وكأنها تبكي
 وتثير بكاء صحبه.

<sup>(</sup>١٠) الحَوْب: الجهد والمشقّة وأصل الحوب في الخطيئة والإثم. ثواؤها: مقامها.

<sup>(</sup>م) يقول إن ناقته هلكت سفراً وكابدت المشقات وطالت إقامتها على العدو والسير لانتجاعه.

<sup>(</sup>١١) الغِمَار: جمع الغمر: الماء الكثير، الغامر: وهنا السير المتدفّق السريع. الثّنايا: جمع الثنية: طريق الجبل. بِراق: اسم جبل. يَجِد: هنا يتضاعف ويشتد. النّجاء: السرعة في العدو.

<sup>(</sup>م) يقول إنها حين تلمح ذلك الجبل تتعجّل وتضاعف من سرعتها متأملة.

حرف الألف

## عَجِبتُ لِرَكْبِ فَرْحَتْهُمْ مُلِيحَةٌ

تَأَلَّقُ مِنْ بَينِ الذَنَابَينِ فالمِعا وَحتى اشتفى من نوْمه صاحبُ الكرَى إلَيْنَا وُجُوهُ المُصْطَلِينَ ذوي اللَّحَى بكُوْا واشتَكَينَا أيَّ سَاعَةَ مُشتكَى أَنَاسٌ حَرَامِيّونَ لَيْسَ لَنا فتى وَإِيّايَ بِالمَعْرُوفِ قَائِلُهُمْ عَنى وَإِيّايَ بِالمَعْرُوفِ قَائِلُهُمْ عَنى

ا عَجِبتُ لِرَكْبٍ فَرْحَتْهُمْ مُلِيحَةً،
 لا فَلَمْ نَاتِهَا حَتى لَعَنَا مَكَانَهَا؛
 فلَمّا أَتَيْنَا مَنْ عَلى النّارِ أَقْبَلَتْ
 فلَمّا نَزَلْنَا واخْتَلَطْنَا بِأَهْلِهَا
 مَشَكَّوْا وَقالوا: لا تَلُمْنَا، فإنّنا
 وقالوا: ألا هَلْ من فتى مِثل غالِبٍ،

<sup>(</sup>١) المُليحة: النار التي تلوج ليلاً ليهتدي بها المسافرون. الذنابان والمعا: موضعان.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا سارين ليلاً فتألَّقت من دونهم نار ولاحت لهم، فاغتبطوا.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم مشوا إليها ، فبدت بعيدة ولم يدركوها حتى كان الصباح قد طلع .

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم شاهدوا حولها المصطلين الذين لهم لحي كبيرة.

 <sup>(</sup>٤) يقول إنهم أدركوا أهل تلك النار وذابت دموعهم من الجانبين لأن أهل تلك النار كانوا مملقين متضورين جوعاً.

<sup>(</sup>٥) الحراميون: من بني حرام.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم اشتكوا الإملاق وامتناع قيام أودهم ومن يعيلهم.

<sup>(</sup>٦) الغالب: هنا غالب والد الفرزدق. وكان مشهوراً بمآثره في الكرم والبذل وهو إنما يفخر بأبيه ويقول إنهم تمنوا لو يقوم بينهم فتى كريم معطاء مثل غالب والد الفرزدق، وهم إنما يعنون الشاعر كي يقوم مقام أبيه.

٧ وَوَسْطَ رِحَالِ القَوْمِ بازِلُ عَامِهَا جَرَنْبَذَةُ الْأَسْفَارِ هَمَّاسةُ السُّرى
 ٨ فَلَمَّا تَصَفَحْتُ الرَّكَابَ اتَّقَتْ بهَا أُرِيدُ بَقِيَّاتِ العَرَائِكِ في النُّرَى
 ٩ أَقُولُ وَقَدْ قَضَبْتُ بالسَّيْفِ ساقَهَا: حِرَامَ بنَ كَعبٍ لا مَلْمَةً في القِرَى
 ١٠ فَبَاتَ لأَصْحَابِي وأَرْبَابِ مَنْزِلِي وأَضْيافِهِمْ رِسْلٌ وَدِفَ ومُشتوَى

<sup>(</sup>٧) البازل: النَّاقة الفتيَّة التي طلع نابها. الجرنبذة: الغليظة. همَّاسة السَّرى: أي إنها تسير بلا صوت ورغاء وكأنها لا تسير.

 <sup>(</sup>٨) تصفّحت : قلّبت النظر في كل جهة. الركاب: الإبل والمطايا. اتّقت: احتمت بتلك الناقة.
 العرائك: جمع العريكة: السنام. الذرى: الأعالي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تفحص المطايا فطالعت تلك الناقة البازل عمًا دونها من ذوات الأسنة المعالية.

<sup>(</sup>٩) قضَّبت: قطعت. القرى: الضيافة. حرام: هنا منادى.

<sup>(</sup>م) يقول إنه قطع ساق تلك الناقة وهتف بأصحاب النار وقال: ليس من مذمّة فيما عمل من أجل الضيافة. وباب الفخر في ذلك أنه انتجع قوماً فبدلاً من أن يُضيفوه أضافهم هو نفسه.

<sup>(</sup>١٠) الرَّسل: البن: مشتوى: اللحم الذي يشوى من تلك الناقة.

حرف الباء

## لَوْلًا يَدَا بشر بن مَرْوَانَ لَمْ أَبَلْ

#### يهجو المهلب بن أبي صفرة

الولا يَدِا بِشْرِ بنِ مَرْوَانَ لمْ أَبَلْ تَكَثُّرَ غَيْظٍ في فُؤادِ المُهَلَّبِ
 الفلا يَدِا بِشْرِ بنِ مَرْوَانَ لمْ أَبَلْ تَكَثُّرَ غَيْظٍ في فُؤادِ المُهَلَّبِ
 الفلا يَدِا بِغافٍ وَتَحتَجبْ فَمَا لِيَ مِنْ أَمِّ بِغافٍ وَلا أَبِ
 ولَيسوا بوادٍ مِنْ عُانَ مُصَوِّبِ
 أَلْكُونَ أَهْلَ القَرْيَتَيْنِ عَشيرَتِي، ولَيسوا بوادٍ مِنْ عُانَ مُصَوِّبِ
 غطاريفُ من قيسٍ متى أَدْعُ فيهِمُ وَخِندِفَ يَأْتُوا للصِّريخِ المُثَوِّبِ

<sup>(</sup>١) لم أُبَلُ: لم أبال. بشر بن مروان: هو ابن مروان بن عبد الملك وكان والياً على العراق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يكن ليخاف حقد المهلب بن أبي صفرة عليه ، لو لم يكن موالياً لبشر بن مروان.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه إذا ما احتجب عنه وتستّر دونه ، فإنه لا ينتجع ديار المهلّب. وغاف: شجر شائك يكون في عان حيث نشأ المهلب.

<sup>(</sup>٣) القريتان: مكة والطائف. المصوّب: المنحدر حيث ينصب الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه من أصل عريق، من مكة والطائف وليس من عمان وواديه المنحدر.

<sup>(</sup>٤) الغطاريف: جمع الغطريف: الرجل السيد في قومه. الصريخ: الصياح، المستغيث طلباً للنجدة. المُثوّب: من يلوّح بثوبه ليُنْجد.

 <sup>(</sup>م) يقول إن القيسيين يهرعون لنجدته وهم أسياد دأبوا على نجدة الملهوف الذي يصيح ويلوّح بثوبه طلباً للنجدة.

ولَمّا رأيْتُ الأزْدَ تَهِفُو لحاهُمُ حَوَالَيْ مَزَوْنِي لَئِيمِ المُركَّبِ
 مُقَلَّدةً بَعْدَ القُلُوسِ أَعِنَةً عَجِبتُ، وَمَن يَسمَعْ بذلك يَعجب لا تَغُمُّ أُنُوفاً لَمْ تَكُنْ عَرَبِيّةً لِحَى نَبَطٍ، أَفُواهُهَا لَمْ تُعَرَّبِ لا تَغُمُّ أُنُوفاً لَمْ يَعْبُدوا الأَوْثَانَ عِندَ المحصَّبِ
 ٨ فكَيْفَ وَلَمْ يَدْعُ داعٍ: يا صَباحاً، فيركَبُوا إلى الرّوْعِ إلا في السّفينِ المُضَبَّبِ
 ٨ وَلَمْ يَدْعُ داعٍ: يا صَباحاً، فيركَبُوا إلى الرّوْعِ إلا في السّفينِ المُضَبَّبِ
 ١٠ ومَا وُجِعَتْ أَزْدِيَّةٌ مِنْ خِتَانَةٍ، ولَا شَرِبَتْ في جِلدِ حَوْبٍ مُعَلَّبِ

<sup>(</sup>٥) تهفو: تخفق وتضطرب. المَزْوَنيّ : المهلّب والمزون : الملّاحون ، وكان أردشير بن بابك قد جعل الأزد ملاحين في عان.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأزديين كانوا يهرعون للمهلّب ويُنجدونه ولحاهم تضطرب وتجول حوله ، ويضيف بأن المهلّب هو امرؤ لئيم العنصر والحلق .

<sup>(</sup>٦) القُلُوس: جمع: القلس: حبل ضخم للسفينة.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأزديين باتوا يتقلّدون أعنة الخيل، وكأنهم فرسان، وكانوا قد دأبوا على شدّ حبال السفينة، ولقد أدهشه ذلك غاية الدهشة. فهم ملاحون صغار وليسوا فرساناً كباراً.

<sup>(</sup>٧) تَغَمَّ : تستر. النبط: قوم كانوا ينزلون بين العراقين.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأزديين يُغَطُّون أنوفهم التي لا تشبه الأنوف العربية الشامخة ولهم لحى تشبه لحى النبط، وهم ليسوا ذوي بلاغة عربية، فلسانهم أعجميّ.

<sup>(</sup>A) المحصّب: مكان رمى الجمرات وهو بين مكة ومنى.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لم يكونوا في الجاهلية من عبدة الأوثان في مكة ، وهم الآن ليسوا بمسلمين وكأنهم ملحدون بكل أمر لم يعرفوا العبادة مطلقاً.

<sup>(</sup>٩) المضبّب: ما كان له باب من خشب أو حديد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لم يعرفوا العدوّ صباحاً للغزو والقتال وإنما عرفوا السفينة المحمية الموصدة الأبواب، يعيّرهم بأنهم عمال وليسوا فرساناً.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن نساء الأزد لَسْنَ يَختنَ وأنهن لا يشربن الحليب من العلب الجلدية أي إنهن أعجميات دخلات.

ولَا أَكُلُتُ فَوْزَ المَنيع المُعَقَّبِ مَظَلَّةُ أَعْرَابِيَّةٍ فَوْقَ أَسْقُبِ وَلا انتَقلت من رَهبةٍ سَيلَ مِذنَب بِوَطْبِ لَقَاحِ أَوْ سَطَيحَةِ مُعزِبِ

11 ومَا انْتَابَهَا القُنَّاصُ بالبَيْضِ والجِنَا، ١٢ ولَا سَمَكَتُ عَنها سَمَّاء وَليدَهُ ؟ ١٣ وَلا أَوْقَدَتُ نَاراً لِيَعْشُو مُذْلِجٌ إليهَا، ولَمْ يُسْمَعُ لَهَا صَوْتُ أَكَلُبِ 18 وَلا نَثَرَ الجاني ثِبَاناً أَمَامَهَا ؛ ١٥ وَلَا أَرْقَصَ الرَّاعِي إِلَيْهَا مُعْجِّلاً

<sup>(</sup>١١) انتابها: أتاها مرةً بعد مرة. القُنَّاص: الصيادون. الجنا: الكمَّأة المجنية. المُنيح: السهم الذي لا فوز له. المعقب: الذي يعقب على الفوز.

<sup>(</sup>م) يقول إنهنّ لم يألَفْنَ الطعام العربيّ كبيض النعام والكمأة التي يأتي بها القنّاصون ، كما إنها لم تأكل من لحم النياق التي يُقَامَر عليها.

<sup>(</sup>١٢) سُمَكَتْ: رفعت. السماء: أعلى البيت. الأسقب: جمع السقب: عمود الخيمة.

يقول إنها لم تعرف قباب الخيام ولم تكن لها جارية تخدمها.

<sup>(</sup>١٣) يعشو: ينظر الى النار. المَدْلج: الساري ليلاً.

يقول إن المرأة الأزدية لم تألف إيقاد النار ليراها الضيفان المنتجعون، ولم تسمع لها أصوات الكلاب التي تهرّ ليلاً ليسمعها الطارئون ويهرعوا الى الخيام، ينتجعون أصحابها.

<sup>(</sup>١٤) الثَّبَان: ذيل في القميص يعطف ويثني. المِذْنب: مجرى الماء.

يقول إنها لم تعرف الأسرى ولم تولّ من أمام السيل المتدفّق كما هو شأن المرأة العربية.

<sup>(</sup>١٥) أَرْقص : حثُّ بعيره على الإسراع في السير. الوطب : سقاء اللبن. اللقاح : الناقة. السطيحة : المزادة. المعزب: المتنحى في الرعى.

<sup>(</sup>م) يقول إن الراعي لم يتعجل اليها في الغداة الباكرة لتشرب من اللبن كالنساء العربيات الشريفات

# أُومِي تَمِيماً إِن قُضَاعَةَ سَاقُهَا

أوصي تَعِيماً إِنْ قُضَاعَة سَاقَهَا قَوَا الغَيْثِ من دارٍ بدُومة أَوْ جَدبِ
 إذا انتَجَعت كَلْبٌ عليكُمْ فكِنوا لها الدّارَ من سَهلِ المباءةِ والشّربِ
 إذا انتَجَعت كَلْبٌ عليكُمْ فكِنوا لها الدّارَ من سَهلِ المباءةِ والشّربِ
 إذا انتَجَعت كلْبُ عليكُمْ فكِنوا لها الدّارَ من سَهلِ المباءةِ والشّربِ
 إذا المُخلاف، والغَيْثُ، مرّةً، يَكُونُ بشَرْقٍ من بلادٍ ومن عَرْبِ
 أشد حبالٍ بَينَ حيّينِ، مِرّةً، حبالٌ أُمِرّت من تميمٍ ومن كلبِ
 وليش قُضَاعي لَدَيْنَا بخَائِفٍ، وإِنْ أَصْبحت تَغلي القدورُ من الحرْبِ

<sup>(</sup>١) قَوَا الغيث: احتباس المطر. دومة: هنا دومة الجندل، وهي لبني كلب وكانت من حلفاء بني تميم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا كانت قضاعة قد أزعجت عن مقامها بالمطر المحتبس والجدب.

<sup>(</sup>٢) المباءة: المنزل.

<sup>(</sup>م) يقول إذا طلب الكلبيون القرى والخصب عندكم فوسعوا لهم في المقام الأرحب ، طعاماً وشراباً.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم حلفاؤكم والغيث يأتيكم حيناً فتغنون، ويأتيهم حيناً فيغنون هم، وإذا انتجعوكم فإنما لأن الغيث احتبس عنهم هذه المرة، وحين يحتبس عنكم، فإنهم حَرِيُّون أن يُنجدوكم.

<sup>(</sup>١٤) أَمرت: فُتِلَتْ. مرة: شدة وإحكاماً.

<sup>(</sup>م) يقول إن حبل الوفاق والتحالف بين تميم وكلب هو أشد الحبال وثوقاً وتماسكاً وشدّة.

<sup>(</sup>٥) يقول إن القضاعي إذا التجأ اليهم، فإنهم يؤمّنونه وإن كانت الحرب تغلي قدورها وتشتد استعاراً.

عَزِيزٌ وَلا صِنْديدُ مَملكَةٍ عُلْبِ اِذَا استَعَرَتْ عدوى المعبَّدة الجُرْبِ وأكثرُ إِنْ عُدّوا عَدِيْداً مِنَ التُّرْبِ إِذَا شخصَتْ نَفسُ الجبانِ من الرَّعْبِ

لإن تميماً لا يُجِيرُ علَيْهِمُ
 هُمُ المُتَخلّى أَنْ يُجارَ علَيْهمُ
 هُمُ المُتَخلّى أَنْ يُجارَ علَيْهمُ
 وأجْسَمُ مِنْ عَادٍ جُسُومُ رِجالِهِمْ
 مصالیتُ عِندَ الرَّوْعِ في كلّ مؤطِنَ

<sup>(</sup>٦) العزيز: القوي المنبع.الصنديد: السيد الشجاع.

<sup>(</sup>م) يقول إن جار الكلبيين يُحْمَى ويُدافَع عنه وليس لأحد أن يجيره وإن كان سيداً شجاعاً عزيزاً.

<sup>(</sup>٧) المعبّدة الجُرْب: أي الإبل الجَربة المطلية بالقطران.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم لا يجار عليهم حين تستعر الحروب وتتفاقم أمورها بين القبائل كالجرّب الذي ينتقل
 من بعير الى آخر.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم ذووجسوم قوية أين منها جسوم قبيلة عاد وهم أكثر عدداً من حبات التراب.

<sup>(</sup>٩) المصاليت: جمع المصلات: الماضي في الأمور.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقتحمون القتال الشديد الذي تشخص فيه وترتعد نفس الجبان

### وإجَّانَةٍ رَبًّا الشُّرُوبِ كَأَنَّهَا

١ وَإِجّانَةٍ رَيّا الشّرُوبِ كَأْنَهَا، إذا اغتُمِستْ فيهَا الزّجاجة، كَوْكَبُ
 ٢ مُخَتَّمةٍ من عَهدِ كِسرَى بن هرْمُزٍ، بَكَرْنَا عليها، والفراريجُ تَنْعَبُ
 ٣ سَبَقْتُ بها يَوْمَ القِيامَةِ إذْ دَنَا، ومَا للصّبَا بَعْدَ القِيامَة مَطْلَبُ

<sup>(</sup>١) الإجانة: إناء من الفخار. الشّروب: ما يصلح للشرب فيها.

<sup>(</sup>م) يصف خمرة في وعاء من الفخار ، إذا ملئت منها الزجاجة بدت متألقة ساطعة كالكوكب.

 <sup>(</sup>۲) يقول إن دنّها خُتمت من عهد كسرى ، كناية عن قِلْمها ، ويردف بأنهم أقبلوا عليها في الغداة الباكرة حين كانت فراريج اللجاج والديوك تصيح وكأنها تنعب.

<sup>(</sup>٣) القيامة: يوم الموت. والقيامة الثانية: الشَّيب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه التذّ بتلك الحمرة قبل موته وقبل إلمام الشَّيب به حيث لا تعود النفس تستمرىء أي أمر.

### لعَمْرِي لَقَدْ أَوْفَى وَزَادَ وَفَاؤَهُ

يمدح سلمان بن عبد الملك الذي شفع بآل المهلب إلى الوليد بن عبد الملك حيمًا فروا من سجن الحجاج بلحى مستعارة، فشفعه الوليد فيهم ووهبهم له، فأنقذهم من الحجاج الذي كان يضطهدهم ويطلب نفوسهم. وقد وصف ما لاقوه في هرجم من المشقات.

العَمْرِي لَقَدْ أَوْفَى وزَادَ وَفاؤهُ، عَلَى كلّ جارٍ، جارُ آلِ المُهلَّبِ
 أمَّرَ لَهُمْ حَبْلاً، فَلَمّا ارْتَقَوْا بهِ أَتَى دُونَهُ مِنْهُمْ بدَرْءِ ومَنكِبِ
 وقالَ لهم: خُلوا الرّحالَ، فإنّكُمْ هَرَبْتُمْ، فألقُوهَا إلى خير مَهرَبِ
 أتَوْهُ وَلَمْ يُرْسِلُ إلَيهِمْ، ومَا أَلُوا عن الأمنع الأوفى الجوارِ المُهَذَّبِ
 فكانَ كما ظنّوا به، والّذي رَجَوْا لهمْ حينَ القوا عن حَراجيجَ لُغَّبِ

<sup>(</sup>١) يقول إنه أجارهم وفاق كلّ مجير حين أجار بني المهلّب.

<sup>(</sup>٢) أُمِرّ: فُتِل وهنا فَتَلَ الحِبل وأوثقه. الدّرء: الإعانة والحياية. المنكب: هنا العون.

<sup>(</sup>م) يقول إنه استوثق لهم بحله وأنه سندهم بمنكبه وحماهم ودافع عنهم.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه طلب منهم أن ينزلوا عنده وأنهم هربوا من الحجّاج وهو أفضل مكان يلجأ اليه الهارب.

<sup>(</sup>٤) أَلُوْا: أبطأوا.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أتوه وهو لم يرسل في طلبهم، فكان خير مانع لهم، يسوق إليهم اللطف والرقة.

<sup>(</sup>٥) الحراجيج: جمع الحرجوج: الناقة الضامرة. اللغب: جمع اللاغبة: الناقة العيبة المتعبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم نزلوا اليه بمطاياهم التعبة المنهكة فوجدوا عنده كل خير.

الى خَيْرِ بَيْتٍ فيهِ أَوْفَى مُجَاوِدٍ جِوَاراً إلى أَطْنَابِهِ خَيْرَ مَذْهَبِ
 خَبَبْنَ بهِمْ شَهْراً إلَيْهِ وَدُونَهُ لَهُمْ رَصَلاً يُخشَى على كلّ مَرْفَبِ
 مُعَرَّقَةَ الأَلْحِي، كَأَنَّ خَبِيبَهَا خَبِيبُ نَعاماتٍ رَوَايِحَ خُضَّبِ
 مُعَرَّقَةَ الأَلْحِي، كَأَنَّ خَبِيبَهَا خَبِيبَهَا خَبِيبُ نَعاماتٍ رَوَايِحَ خُضَّبِ
 إذا تَركُوا مِنْهُن كُلَّ شِمِلَةٍ إلى رَخَاتٍ، بالطّريقِ، وأذوب المُتقوِّبِ
 أذوب حَذَوْا جِلْدَهَا أَخْفَافَهُن التي لها بَصَائِرُ مِنْ مَخْرُوقِهَا المُتَقَوِّبِ

<sup>(</sup>٦) الأطناب: جمع الطنب: حبل الخيمة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أوفوا الى خير مجير ومن ينزل الى جوار خيمته يقيم الى أفضل مذهب يجري اليه المنتجعون أو الـلائذون.

 <sup>(</sup>٧) خَبَيْنَ: سرين اليه خبباً وهو ضرب من سير الإبل. رَصَد: مترقبون ومترصدون. المَرْقَب:
 جيث يرقب ويرصد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عدوا على مطاياهم طوال شهر، والراصدون يترصّدونهم وعيون الحجّاج تتجسّس عليهم في كلّ مكان.

<sup>(</sup>٨) المُعَرِّقة: القليلة اللحم. الألحي: جمع لحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. ومنبت اللحية. خبيبها: سيرها خبباً سريعاً. الرّوايح: النعامات العادية مساء. الخُصَّب: جمع الحاضب: الظليم الذي احمرت ساقاه من الربيع.

<sup>(</sup>م) يصف المطايا التي امتطوها في هربهم، ويقول إنها كانت ضامرة الأحناك من شدة السير، وكانت تعدو وكأنها نعامات أو ظلمان تعدو إلى أوكارها في المساء.

<sup>(</sup>٩) الشّملّة: الناقة السريعة. الرخمات: جمع الرخمة: طائر من الجوارح جنثها كبيرة وهي تدأب على افتراس الجثث. الأذوب: الذئاب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم في عدوهم كانت تهلك المطايا وتموت من دونهم ، فيخلّفونها جثثاً هامدة غذاءً للنسور والرخم والذئاب.

<sup>(</sup>١٠) البصائر: الطّرائق. المخروق: الأخفاق المزّقة المخروقة. المثقوب: المقشور.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم، إذا هلكت مطاياهم في عدوها المضني، سلخوا جلودها عنها، وخلفوا لحمها للطير والذئاب، وأما الجلود، فإنهم كانوا يَحْذُون بها الإبل لأن أخفافها نقبت وتُقبت وباتت الدماء تسيل منها، وكأنها ترسم طرقاً بعد أن قُشِرَتْ وحفيت.

11 وكُمْ مِنْ مُناخِ خافِفِ قَد وَرَدْنَه حرًى من مُلِمّاتِ الحَوَادَثِ مُعطَبِ اللهِ وَقَدْ صَاحَ العَصَّافِيرُ إِذْ بِدَا تَباشِيرُ مَعْرُوفٍ من الصّبحِ مُغرَبِ ١٢ وَقَعْنَ وَقَدْ كَسَا الأَرْضَ باقِي لَيلِهَا المُتَجَوِّبِ ١٣ بِمِثْلِ سُيوفِ الهِنِدِ إِذْ وَقَعَتْ وَقَدْ كَسَا الأَرْضَ باقِي لَيلِهَا المُتَجَوِّبِ ١٤ جَلُوا عَن عُيونٍ قد كَرِينَ كلا وَلا مَعَ الصّبْحِ إِذْ نَادَى أَذَانُ المُثُوِّبِ ١٤ جَلُوا عَن عُيونٍ قد كَرِينَ كلا وَلا مَعَ الصّبْحِ إِذْ نَادَى أَذَانُ المُثُوِّبِ ١٥ على كُلِّ حُرْجُوجِ كَأَنَّ صَرِيفَهَا إِذَا اصْطَكَ ناباها تَرَنَّمُ أَخْطَبِ ١٥ وَقَد عَلِمَ اللّهِ بُكِينَ عَلَيْكُمُ ، وأَنْتُمْ وَرَاء الخَنْدَقِ المُتَصَوِّبِ

<sup>(</sup>١١) المُناخ: المكان الذي كانوا ينيخون فيه إبلهم. وردنه: أقبلن عليه. الحرى: جمع الحرة: الأرض السوداء الصلبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم نزلوا في أمكنة مقفرة ذات أراض سوداء صلبة مهلكة وباعثة لكل عطب.

<sup>(</sup>١٢) المُغْرِب: المبيض.

رم) يقول إن تلك المطايا وقعت حين أدركت أنه بدا الصبح ، وجعلت العصافير تغرّد ولاحت لهم تباشير الخلاص .

<sup>(</sup>١٣) المُتَجَوِّب: المتكشّف.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أَلْفُوْا تباشير الصبح تلتمح وتلتمع كالسيوف الهندية ، وقد بات الليل يتكشّف ويرتحل عنها.

<sup>(</sup>١٤) كَرِينَ: نَعِسْنَ. كلاولا: أي بين النوم واليقظة. أذان المُثَوِّب: من ينادي بتثنية الدعاء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا بين النوم واليقظة والأذان يصدح بالتثويب. ولقد أراد الشاعر بالصبح هنا صبح الطبيعة وربما صبح الأمل والنجاة.

<sup>(</sup>١٥) الحرجوج: الناقة الضامرة. صريف: صوت أنيابها حين تصطك بعضاً على البعض الآخر. الأخطب: الشقراق أو الصرد.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك النياق الضامرة الهالكة كانت تصرف بأنيابها من الضنك والشدة وكأن صريفها مثل أصوات الطيور.

<sup>(</sup>١٦) المتصوّب: المنحدر.

<sup>(</sup>م) يقول إن نساءهم علمْنَ أنهم لأذوا بسليان بن عبد الملك وكنّ يبكين أزواجهن الذين غُيّبوا وراء الخنادق والمنحدرات.

القَدْ رَقَاتْ مِنْهَا العُيُونُ ونَوْمَتْ،
 وَلَوْلَا سُلَيَانُ الْحَلْيَفَةُ حَلَّقَتْ
 كَأَنَّهُمُ عِندَ ابنِ مَرْوَانَ أَصْبحوا
 أَي وَهُو مَوْلَى الْعَهْدِ أَنْ يَقبل التي
 وَفاءَ أَخِي تَياءَ إِذْ هُوَ مُشْرِفٌ،
 أَبوهُ الّذي قالَ: اقْتُلُوهُ، فإنّني

وكانَتْ بلَيْلِ النَّاثِعِ المُتَحَوِّبِ
بهِمْ من يدِ الحَجَّاجِ أَظْفَارُ مُغرِبِ
على رأسِ غَيْنًا من ثَبِيرٍ وكَبْكَبِ
يُلامُ بها عِرْضُ الغدورِ المُسبَّبِ
يُلامُ بها عِرْضُ الغدورِ المُسبَّبِ
يُناديه مَغْلُولاً فتى غَيرُ جَأْنَبِ
سَأَمْنَعُ عِرْضِي أَنْ يُسَبِّ به أَبِي

<sup>(</sup>١٧) رقأت: جفّت دموعها. المتحوّب: المتوجع.

<sup>(</sup>م) يقول إن أولئك النسوة كَفَفْنَ عن البكاء حين علمْنَ بنزول أزواجهن على الممدوح ومنعنَ الدمع من الانهار بعد أن كنّ ينحْنَ ليلاً ويتوجَّعْنَ.

<sup>(</sup>١٨) المُغْرِب: العنقاء وهي طائر خرافيّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لو لم يُلْجئهم سليان بن عبد الملك لأهلكتهم أظفار الحجّاج وأتت عليهم.

<sup>(</sup>١٩) الغيناء: الشجرة المورقة الكثيرة الطيور والملتفّة الأغصان. ثبير وكبكب: جبلان عاليان.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين حلّوا عند الممدوح كأنما حلّوا في مكان أغن ، كثير الأشجار وكثير الخيرات ، كما أنهم أصبحوا في حماه وكأنهم على أعلى الجبال العالية الممنّعة.

<sup>(</sup>٢٠) المُستَب: ما يكثر سنَّه.

<sup>(</sup>م) يقول إن سليان أبى ، وهو ولي العهد ، أن يصاب عرضه بالتخلي عنهم فيسب عرضه ويذيع خبر غدره.

<sup>(</sup>٢١) أخو تيماء: السموأل الذي أجار امرأ القيس، ومات ابنه دون أن يسلّم سلاح من لجأ إليه الجانب: القصير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وفي لهم وفاء السموأل، إذكان يُشْرف من حصنه وهو يرى ابنه يُناديه ويستنجد به، وهو مغلول أي مقيّد، وقد قُتِلَ دون أن يسلّم والده سلاح امرىء القيس.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنه قال للحارث الغسّاني ، أنْ اقتل ابني ، ولن أغدر بامرىء القيس وأسلّم سلاحه فيسبّ والدي ويقبح بذكره.

٧٣ فإِنَّا وَجَدْنَا الغَدْرَ أَعْظَمَ سُبَّةً ، وأفضَحَ من قَتلِ امرِي، غير مُذْنِب ٧٤ فأدّى إلى آلِ امرىء القَيْس بَزَّهُ وأَدْرَاعَهُ مَعْرُوفَةً لَمْ تُغَيَّبِ ٢٥ كا كانَ أَوْفَى إِذْ يُنَادي ابنُ دَيهَثٍ وَصِرْمَتُهُ كَالمَغْنَمِ المُتَنَهَّبِ ٢٦ فَقَامَ أَبُو لَيْلَى إِلَيْهِ ابنُ ظَالِمٍ ، وكانَ إذا ما يَسلُلِ السّيفَ يَضرب ٧٧ ومَا كَانَ جَاراً غَيرَ دَلُوٍ تَعَلَّقَتْ بَحَبَلِيهِ فِي مُستَحصِدِ الحبلِ مُكرَبِ ٢٨ إلى بَدْرِ لَيْلِ مِنْ أُمَيَّةَ، ضَوْءُهُ ٢٩ وأعطَاهُ بالبِّر الَّذي في ضَمِيرهِ،

إذا ما بَدا يَعْشَى لَهُ كُلُّ كُوْكَبِ وبالعَدُّلِ، امْرَيُّ كُلِّ شَرْق ومغربِ

<sup>(</sup>٢٣) يقول إن السموأل وجد أن سَبُّ العرض هو أفدح من قتل ابنه، وهو غير مذنب.

<sup>(</sup>٢٤) البرز: الثياب.

 <sup>(</sup>م) یقول إنه بذل دم ابنه وسلم الی أهل امریء القیس ثیابه ودرعه ، وهی سلیمة ومعروفة ولم یؤد . عنيا بديلها.

<sup>(</sup>٢٥) دَيْهِت: امرأة من بني مرّة أخذ إبلَها أحد خاصة النعان بن المنذر ، فاستجارت بالحارث بن ظالم المرّى، أحد فرسانُ العرب فأجارها واستردّتها. والصّرمة: القطعة من الإبل.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه نهد للدَّفاع عنها ابن ظالم، وهو أبو ليلي، وكان يقول ويفعل وإذا استلَّ سيفه قَتَل.

<sup>(</sup>٢٧) المُستَحْصِد: المُحْكَم الفَتْل. المُكْرَب: الشديد الإحكام.

يقول إنها استجارت بالحارث بأن علَّقت دلوها بدلوه، وهي من العادات الجاهلية، وريًّا مَسَّ دلو المستجير دلو المجير، فاقتضيت عليه الإجارة.

يقول إنها استوثقت منه بحبل مُحْكم الإبرام.

<sup>(</sup>٢٨) يقرن الممدوح ببدر ليل. أي إنه يُضيء ظلمات الخطوب، وإنَّه من بني أميَّة، وهو حين يبدو وبتألق فإنه يكسف ساثر الكواكب.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إنه استولى على الشرق والغرب بما انطوى عليه ضميرُه من محبَّة للبرّ والأحسان والعدل.

#### ^ إذا لاقَى بَنُو مَرْوَانَ سَلّوا

يمدح عبد الملك بن مروان

افا الاقمى بَنُو مَرْوَانَ سَلّوا، لِدينِ اللهِ، أَسْيَافاً غِضَابَا
 صَوَارِمَ تَمْنَعُ الإسْلَامَ مِنْهُمْ، يُوكَّلُ وَقْعُهُنَّ بِمَنْ أَرَابَا
 بهن لَقُوا بِمَكّةَ مُلْحِدِيهَا، ومَسكِن يُحسِنونَ بها الضّرابَا
 فَلَمْ يَتْرُكُنَ مِنْ أَحَدٍ يُصَلّي ورَاء مُسكَندً بِ إلاّ أنسابَا
 فلَمْ يَتْرُكُن مِنْ أَحَدٍ يُصلّي ورَاء مُسكَنبً إلاّ أنسابَا
 إلى الإسْلَام، أوْ لَاقَى ، ذَمِيماً ، بها رُكُن المَنِيَّةِ والحِسَابَا
 وَعَرّدَ عَن بَنِيهِ الكَسْبُ مِنهُمْ وَلَوْ كَانُوا ذَوِي عَلَقٍ شَغابَا

 <sup>(</sup>١) يقول في مدح عبد الملك إن قومه،أي بني مروان،حين يَلْقَوْنَ عدوًا ، فإنهم يسلّون عليه سيوفاً غاضبة لا تُمْهل ولا تَتَمَهًال .

<sup>(</sup>٢) يقول إن تلك السيوف وضعت في خدمة الدين ، توكل بأن تضرب من أراب بالدين واستثار عليه الريبة .

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم لقوا بتلك السيوف ملحدي مكة. أي ابني الزبير ويشير الى موقعة مسكن بينهم وبين مصعب بن الزبير. وكان ابنا الزبير ابّني عمّة الرسول.

<sup>(</sup>٤) أناب: رجع إلى الاسلام.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم تصدوا بتلك السيوف لمن كانوا يصلّون إثر ابن الزبير، ولم تكفّ عنه حتى عاد الى رشده وثاب للدين.

<sup>(</sup>٥) الذُّميم: الموت المذموم الذي يرسل صاحبه الى جهنم.

<sup>(</sup>م) يقول إن من لم يرتدّ عن مصاحبة ابن الزبير، فإنه قتل ولتي جهنم وواجه حساب ربّه على إلحاده ومروقه من الدّين.

<sup>(</sup>٦) عرد: فرّ. ذو غلق: أي إنهم ممّن أطبق عليهم الفقر. الشّغاب: المشاغبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لم يعودوا قادرين أن يهبوا الهبات، وليس ثمة من ينتجعهم، ولو كانوا ممّن أطبق عليهم الفقر، وباتوا يثورون ويشاغبون في سبيله.

# تَضَاحَكَتْ أَنْ رَأْتْ شَيباً تَفَرَّعَني

يمدح عبد الملك بن مروان، ثم يخاطب الحكم بن أيوب الثقني الذي هدده ونهاه عن الهجاء ويظهر له طاعته.

كأنّها أبصَرَتْ بَعْضَ الأعاجيبِ ٣ فَقُلْتُ إِنَّ الحَوَارِيّاتِ مَعْطَبَةً ، إذا تَفَتَّلْنَ مِنْ تَحْتِ الجَلابيبِ كدأبِ ذي الصِّعنِ من نأي وتَقرِيبِ

تَضَاحَكَتْ أَنْ رأَتْ شَيباً تَفَرَّعَني، ٧ مِنْ نِسُوَةٍ لَبَنِي لَيْثٍ وَجيرَتهِمْ، بَرَّحنَ بالعينِ من حُسنِ ومن طيبِ

يَـدْنُونَ بِالقَوْلِ، والأحْشَاءُ نائِيَةٌ،

تفرّعني: علاني. (1)

يقول إن صاحبته شاهدت الشبب وقد علا رأسه وكأنها تشاهد أمراً عجباً. (6)

برّح: أثار العذاب الشديد. **(Y)** 

يقول إنها امرأة من بني ليث ومن إليهن من نساء لهنّ الحسن والطيب وهنّ يُثرن لواعج المحبّ (4)

الحواريات: النساء الحضريات. معطبة: مهلكة. تَفْتُلُنَ: تلوين. الجلابيب: جمع الجلباب: (٣) الثُّوب الخارجي.

يقول إن النساء الحضريات إذا ما تنتُّينَ تحت ثيابهن، فإنهن يسقمن ويؤدّين للهلاك. (6)

ذو الصعن: الظلم الصغير الرأس. (1)

يقول إنهن يَملَّنَ اليه بالقول ، فيما يملن عنه بالفعل ، وهنَّ كالظليم يدنو وينأى في الآن ذاته.

مَن كَانَ يُحسَبُ منّا غيرَ مَخلوبِ قَلْبٌ يَحِنَّ إلى البيض الرّعابيبِ أَوْ كَانَ وَلَيْكِ عَنَّا غِيرَ مَحْجُوبِ بالنَّصْح والعِلْم ، قَوْلاً غيرَ مكذوبِ وَعَادَ يَعْمُرُ مِنْهَا كُلُّ تَخْرِيبِ بِصَارِمٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَشْبُوبِ على قَفَا مُحْرِمِ بالسُّوقِ مَصْلوبِ

ه وبالأمانيّ، حَتى يَخْتَلِبْنَ بهَا ٦ يأَبَى، إذا قُلتُ أنسَى ذِكرَ غانِيَةٍ، ٧ أَنْتِ الهَوَى، لَوْ تُواتِينَا زِيَارَتُكُمْ، ٨ با أيّها الرّاكِبُ المُزْجِي مَطِيّتَهُ يُرِيدُ مَجْمَعَ حاجاتِ الأَرْاكِيبِ ٩ إذا أتَيْتَ أمِيرَ المُؤمِنينَ فَقُلْ، ١٠ أمَّا العرَاقُ فَقَدْ أعطَتكَ طاعَتهَا، ١١ أَرْضٌ رَمَيْتَ إِلَيهَا، وَهْيَ فاسِدَةٌ، ١٢ لا يَغْمِدُ السَّيْفَ إِلاَّ مَا يُجَرِّدُهُ

يقول إنهن يَبْثُثُنَ في قلب المرء الأماني الباطلة ويُغَرِّرُنَ به، وإن كان راجع العقل، لم تُؤثَّر عنه الحفّة وسرعة التغرُّر.

<sup>(</sup>٦) الرعابيب: جمع الرعبوبة: المرأة البيضاء الحسنة.

يقول إنه يود أن ينأى عن النساء، ولكن قلبه يأبي عليه ويظلّ متيّماً بالنساء الجميلات المليئات (6)

<sup>(</sup>٧) الوليّ: القرب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يحبُّها ولا يحبُّ امرأة دونها، ولكنها محجَّبة عنه لا قبل له بالدنُّو منها.

<sup>(</sup>٨) الأراكيب: ركبان الإبل.

<sup>(</sup>م) يخاطب الحادي الذي يُزْجى المطية أي يقودها بشدة وهو يريد أن يحقق حاجات الركبان.

<sup>(</sup>٩) يطلب منه أن يُبَلِّغه قولاً صدر فيه عن علم ونصح، بلا مراءاة ولا مداجاة.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن العراق أطاعته وأعلنت تأييدها وعاد اليها العمران وأصلح ما تخرّب منها.

<sup>(</sup>١١) يقول إنك رميت تلك البلاد بسيفك الذي هو سيف الله والحق، ومنعتها عن ارتياد الفساد.

<sup>(</sup>١٣) يقول إن السيف لا يُغْمَد في قِرابه حتى ينال امرءاً يواقع الحرام، وقد صُّلِبَ في السُّوق بعد أن ضُه بَ قفاه .

١٣ مُجَاهِدٍ لِعُدَاةِ اللهِ، مُحْسَبٍ جِهَادَهُمْ بَضِرَابٍ، غَيرَ تَذْبِيبِ 18 إذا الحُرُوبُ بَدَتْ أنيابُهَا خَرَجَتْ ساقًا شِهاب، على الأعداء، مُصْبُوبِ ١٥ فالأرْضُ لله وَلَاهَا خَليفَتَهُ، ١٦ بَعْدَ الفَسَادِ الَّذي قَد كانَ قامَ بِهِ ١٧١ رَامُوا الخِلاقَةَ فِي غَدْرِ، فأخطأهُم مِنْهَا صُلُورٌ، وفَازُوا بالعراثِيب ١٨ كانوا كسالِئَةِ حَمقاء إِذْ حَقَنَتْ سِلاعِهَا فِي أَدِيمٍ غَيرِ مَوْبُوبِ ١٩ والنَّاسُ فِي فِتنَةٍ عَمياء قد تَركَتْ أَشْرَافَهُمْ بَينَ مَقْتُولٍ ومَحْرُوبِ

وَصَاحِبُ اللهِ فِيهَا غَيْرُ مَغْلُوبِ كَذَابُ مكَّةً مِن مَكْرٍ وتَخرِيب

<sup>(</sup>١٣) المُحتسب: المتحمّل المشقات لتُحسب له في يوم الحساب. التذبيب: الاجهاد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستلّ سيفه يجاهد به أعداء الله محتسباً في قتالهم الأجر الكبير، وهو لا يكلّ ولا يملّ.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن الحرب إذا أبدت أنيابها ، وقد قرنها بالوحش ، فإن الممدوح يتصدى لها وكأنه شهاب ينقضُّ انقضاضاً على الأعداء وينصبُّ عليهم انصباباً.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن الله هو صاحب الأرض ، هو يولّيها لمن يشاء ، لأنها ملكه ، ومن كان خليفة الله ، لا يُمكن أن يُغْلَبَ وأن يُدْحَرَ.

<sup>(</sup>١٦) كذَّاب مكة: عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أصلح الأرض بعد أن أفسدها ابن الزبير بكذبه وادعائه الأحقية بالخلاقة.

<sup>(</sup>١٧) العراقيب: جمع العرقوب: عصب فوق العقب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يطلبون الخلافة غدراً ويتمتّون أن ينالوا صدرها، وإذا هم ينالون مؤخرتها.

<sup>(</sup>١٨) السالئة : من تصنى السلاء أي السمن وتستخرجه . الأديم : الجلد . المربوب : المطلي بالرب أي إنه يرشح ويثقب.

<sup>(</sup>م) \_ يقرن ابن الزبير بمن كانت تعدّ سمنها في وعاء مثقوب، وكأنها تمنّى نفسها بالعبث والحسارة.

<sup>(</sup>١٩) المحروب: المصاب والمفتقر.

<sup>(</sup>م) يقول إن فتنة الزبير تُتِلَ فيها الأشراف أو خسروا مالهم ومقتنياتهم.

٢٠ دعَوْا لِيَسْتَخْلَفَ الرِّحمنُ خيرَهمُ، واللهُ يَسْمَعُ دَعَوَى كُلِّ مكرُوبِ
 ٢١ فانقض مِثْلَ عَتِيقِ الطَّيْرِ تَتْبَعُهُ مَساعِرُ الحَرْبِ مِنْ مُرْدٍ ومن شيبِ
 ٢٧ لا يَعْلِفُ الخَيْلَ مشدوداً رحائِلُهَا في مَنْزِلٍ بِنَهَادٍ غَيرَ تَأْوِيبِ
 ٢٣ تَغْدُو الجيادُ ويَغدُو وَهوَ في قَتَمٍ مِنْ وَقْعٍ مُنْعَلَةٍ تُرْجى وَمجْنوبِ
 ٢٤ قيدَتْ لَهُ من قُصُورِ الشّامِ ضُمْرُها يبطلُبْنَ شَرْقيَّ أَرْضٍ بَعْدَ تَغِرِيبِ
 ٢٥ حتى أناخَ مَكانَ الضّيْفِ مُغْتَصِباً في مُكْفَهِرَّينِ مِثْلَيْ حرّةِ اللّوبِ

<sup>(</sup>٢٠) يقول إن الناس طلبوا من الله أن يستخلف عليهم من هو أفضل الناس ، فاستجاب لهم الله بتولية عبد الملك الحلافة .

<sup>(</sup>٢١) عتيق الطير: الطيور المفترسة والتّسور. مساعر الحرب: جمع المسعر: من يُذُّكي الحرب بيسر.

<sup>(</sup>م) يقول إن الخليفة انقض على أولئك الفاسدين بمن اليه من جند، فتيانٍ، مرد، ومن شيوخ شيب.

<sup>(</sup>٢٢) الحيل المشدودة الرحائل: أي المعدّة للقتال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يشدّ رحائل خيله ولا يفكّها ويعلف تلك الخيل، إلّا التأويب أي سير النهار كلّه. وهو إنما يتكنى بذلك عن شدته في الهرع الى القتال.

<sup>(</sup>٢٣) القَتَم: غبار القتال الحالك. المنعلة: الحيول. تَزْجى: تدفَع. المجنوب: الفرس الذي يسوقه الفارس جنب الفرس الذي يمتطيه حرصاً عليه وتكريماً وإراحة له للقتال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يهرع بالخيل في غبار القتال ، وهي خيل تَدْفع من شدة الحماس ، ومنها ما هو مجنوب استعداداً للقتال الشديد.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إن الخيل الضامرة قِيْدَتْ من قصور الشام، وهي تطفر في كل مكان من الأرض شرقاً وغرباً.

<sup>(</sup>٧٥) المكفهرين: الجيشين. الحرّة واللّوب: الأرض السوداء الكثيرة الحجارة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يحلّ في أعاق ديار القوم بجيوشه التي تجتاز الأمكنة الوعرة القاسية ، الكثيرة الحجارة.

٢٦ وَقد رأَى مُصْعَبٌ في ساطِع سَبِطٍ مِنْهَا سَوَابِقَ غارَاتٍ أَطانِيبِ ٧٧ يَوْمَ تَرَكُنَ لَإِبْرَاهِيمَ عَافِيَةً مِنَ النِّسُورِ وُقُوعاً واليَعَاقِيبِ ٢٨ كَأَنَّ طَيرًا مِنَ الرَّايَاتِ فَوْقَهُمُ فِي قَاتِمٍ، لَيْطُهَا حُمْرُ الأنابيبِ ٢٩ أَشْطَانَ مَوْتٍ تَراهَا كُلَّمَا وَرَدَتْ خُمْراً إذا رُفِعَتْ من بُعدِ تَصْويبِ ٣٠ يَتْبَعْنَ مَنصُورَةً تَرُوى إذا لَقِيَتْ بقاني، من دَم الأجوَافِ مَغصُوبِ ٣١ فـأَصْبَحَ اللهُ وَلَى الأَمْرَ خَيرَهُمُ ، بَعدَ اختِلافٍ وصَدعٍ غَيرِ مَشعوبِ

<sup>(</sup>٢٦) مصعب: شقيق عبد الله بن الزير. السَّبط: الشعر المنبسط والمطر المنهمر. الأطانيب: الحيل يتبع بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>م) يقول إن خيل الممدوح أقبلت على مصعب وكأنها السيل المنهمر وشاهد سوابقها المتقدمة المتزاحمة .

<sup>(</sup>٢٧) العافية: الطالبة المعروف والجدى. اليعاقيب: جمع يعقوب: ذكر النعام.

يقول إن تلك الخيل خلفت إثر الجثث والقتلي طعاماً للنسور التي تطلب الطعام والعقبان.

<sup>(</sup>٢٨) ليطها: لونها.

<sup>(</sup>م) يقول إن الرايات كانت فوق تلك الجيوش وكأنها الطير ذات اللون الأحمر.

<sup>(</sup>٢٩) الأشطان: الحيال.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الرايات وكأنها حبال للموت إذا دلَّيَتْ للبئر تَرْفَع ، وقد تصبّغت بالنجيع والدماء الكثيرة.

<sup>(</sup>٣٠) المنصورة: الخيل. المغصوب: المقهور.

يقول إنها تتبع خيلاً لا تروى إلا من دماء الأعداء المقهورين.

<sup>(</sup>٣١) الصّدع: التفرّق.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله مكّن بتلك الخيل لمن اصطفاه لولايته على الأرض بعد انشقاق الرأي والتفرّق الذي لا يلتئم.

٣٧ يَحْمَى، إذا لَبِسوا، الماذِيُّ مُلكَهُمُ، ٣٧ يَحْمَى، إذا لَبِسوا، الماذِيُّ مُلكَهُمُ، ٣٤ قَوْمٌ أَبُوهُمْ أَبُو العاصي أجادَ بهمْ، ٣٥ قَوْمٌ أَثِيبُوا على الإحسانِ إذْ مَلكوا، ٣٦ فَلُو رأيتَ إلى قَوْمي إذا انْفَرَجَتْ ٣٧ أَغَرُّ يُعْرَفُ دُونَ الخَيْلِ مُشْتَرِفاً، ٣٨ كادَ الفُؤادُ تَطِيرُ الطَّائِرَاتُ بِهِ ٣٨ في الدّارِ: إنّكَ إنْ تُحدثْ فقد وَجَبتْ ٣٩ في مَحْبَسٍ يتَردّى فيهِ ذُو رِيَبٍ،

سِرْبَالَ مُلْكِ عَلَيْهِمْ غِيرَ مسلوبِ مِثْلَ الْقُرُومِ تَسامَى للمَصاعِيبِ قَرْمٌ نَجيبُ لحُرّابٍ مَناجِيبِ وَمِنْ يَدِ اللهِ يُرْجَى كُلُّ تَثُويبِ عن سابِقٍ وَهُو يَجري غيرِ مَسبوبِ عن سابِقٍ وَهُو يَجري غيرِ مَسبوبِ كَالْغَيْثِ يَحْفِشُ أَطْرَافَ الشآبيبِ مِنَ المَخافَةِ، إذْ قَالَ ابنُ أيوبِ فيكَ العُقُوبَةُ مِنْ قَطْعٍ وتَعذيبِ فيكَ العُقُوبَةُ مِنْ قَطْعٍ وتَعذيبِ فيكَ العُقُوبَةُ مِنْ قَطْعٍ وتَعذيبِ يُخشَى على ، شديدِ الهَوْلِ مَرْهُوبِ يُخشَى على ، شديدِ الهَوْلِ مَرْهُوبِ

<sup>(</sup>٣٢) يقول إنهم ورثوا تراث عثمان بن عفان، وهو تراث الملك، لا قبل لأحد باستلابهم إيّاه.

<sup>(</sup>٣٣) الماذيّ: الدروع. القروم: جمع القرم: السيد العظيم الجامع المجد. المصاعيب: الأمور العسيرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يحمون ملكهم بالدروع الصلبة وهم الأسياد الذين يتصدّون للأمور العسيرة.

<sup>(</sup>٣٤) ينسبهم الى جدّهم ويقول إنهم نجباء من جدّ نجيب.

<sup>(</sup>٣٥) يقول إن الله أثابهم بالملك عن إحسانهم الكثير.

<sup>(</sup>٣٦) يقول إنه جلّي في قومه وسبق دون وكل أو نكال. يشرع هنا بامتداح الحكم بن أيوب الثقني الذي هدّده ونهاه ويُظْهر له طاعته.

<sup>(</sup>٣٧) مشترفاً: منتصباً. يحفش أطراف الشآبيب: يرسل دفعات كثيرة من المطر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يجلّي في مقدمة الحيل وينهمر منها بمثل المطر السيّال، الكثير التهطال.

<sup>(</sup>٣٨) يمثل خوفه من ابن أيوب حين تَهَدَّده على هجائه، وقال إن قلبه كاد أن يطير هلعاً.

<sup>(</sup>٣٩) (م) يقول إنه تهدّده بأنه إذا ما عاود الهجاء، فإنه يعذّب وتُقَطَّع أوصاله.

<sup>(</sup>٤٠) يقول إنه تهدَّده بوضعه في حبس رهيب يُلْقى فيه كلُّ من يثير الرّيب والشكوك.

٤١ فقلْتُ: هل يَنفَعَنِّي إن حضرْتُكُمُ بطاعَةٍ وَّفُوادٍ مِنْكَ مَرْعُوبِ
٤٢ ما تَنْهُ عَنْهُ، فإنِّي لَسْتُ قارِبَهُ، ومَا نَهَى منْ حَلِيمٍ مِثْلُ تَجْرِيبِ
٤٣ ومَا يَفُوتُكَ شَيَءٌ أَنْتَ طالِبُهُ، ومَا مَنَعْتَ فَشَيَءٌ غَيرُ مَقْرُوب

١.

#### إِنِّي ابنُ حَمَّالُو المِثِينَ غَالِبِ

١ إنّي ابن حَمّالِ العِبْينَ غالِبِ، قَطَعتُ عرْضَ الدوّ غير رَاكِبِ
 ٢ وَغَمْرَةَ الدَّهْنَا بِغَيرِ صَاحِبِ، والـمُغْرِزِ الرَّفْدِ بِكَف الجالِبِ

<sup>(</sup>٤١) يتوسل له بالقول هل إنك تعفو عني إذا ما قدمت اليك بقلب تائب ومرعوب منكم.

<sup>(</sup>٤٢) يقول إنه لن يقرب الهجاء بعد ذاك والخبرة علّمته أن ينتهى وعقله الراجح كذلك.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إنه ينفّذ كل أمر يطلبه وما يمنعه عنه، فإنه يمتنع عنه ولا يقربه.

<sup>(</sup>١) الدّو: أرض ملساء بين مكة والبصرة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ابن غالب الذي كان يدفع الديات عن أصحابها ، وقد قطع أرض الدوّ على قدميه من شدّة بأسه.

 <sup>(</sup>۲) غمرة الدهنا: أصلها الدهناء وهي قفر. وغمرتها: معظمها. المغرز: المدخل. الرفد: العطاء.
 الجالب: الفقير المدقع أو المصاب بجروح متيبسة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقطع الدهناء وحيداً منفرداً ويهب الأعطيات للفقراء والمعدمين. وذاك من مفاخره

## ألا زَعَمَتْ عِرْسِي سُوَيْدَةُ أَنَّهَا

الا زَعَمَتْ عِرْسِي سُوَيْدَةُ أَنْهَا سَرِيعٌ عَلَيْهَا حِفْظَتِي للمُعاتِبِ
 ومُكْثِرَةٍ، يا سَوْدَ، وَدّتْ لَوَانّهَا مكانَكِ والأقوامُ عِنْدَ الضّرَايِبِ
 وَنَوْ سَأَلَتْ عَنِي سُوَيْدَةُ أُنْبِئَتْ إِذَا كَانَ زَادُ القَوْمِ عَقْرَ الرّكايِبِ
 بضرْبي بسَيْني ساق كلّ سَمينَةٍ، وتَعْلِيقِ رَحْلي ماشياً غَيرَ رَاكِبِ
 وتعْلِيقِ رَحْلي ماشياً غَيرَ رَاكِبِ
 ولُولًا أُبَيْنُوهَا اللّذينَ أُحِبُّهُمْ، لقد أنكرَتْ منّي عُنُودَ الجَنائِبِ
 ولَكِنّهُمْ رَيْحَانُ قلَي، ورَحمَةٌ مِنَ اللهِ أعطاها مَلِيكُ العَوَاقِبِ

<sup>(</sup>١) الحفظة: الغضب والنقمة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يقبل الارتداع، وانه يعنف بمن يلومه ويعاتبه فها يزمع عليه أو يريده.

<sup>(</sup>٢) يقول إن امرأة أخرى كانت تودّ أن تكون زوجه، والناس متباينون، وهم أنواع في ميولهم.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه ينحر نياقه ليُضيف بها الركبان، وذلك تدليلاً على كرمه.

<sup>(</sup>٤) يفخر بأنه يضرب ساق النّاقة السمينة للضيفان ويعلّق رحلها على ما دونها ويسير على قدميه. وهذا فخر فروسي دأب عليه العرب في تباهيهم بشدّتهم أمام غوائل الطبيعة.

<sup>(</sup>٥) أُبينُوها : جمع الأبين وهو تصغير الابن أي الولد الصغير. الجنائب : المطايا التي تجنب وتقاد الى جنب الفرسان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لولا حبّه لأبنائها (أي أبنائه) لكان قاد الخيل المجنّبة واقتحم القتال الشديد.

<sup>(</sup>٦) العواقب: جمع العاقبة: الآخرة.

<sup>(</sup>م) إنه يؤثر أبناءه وكأنهم ريحانة قلبه وزهرته الطيبة وإن الله منّ عليه بهم، وهو يملك الأمور.

٧ يَقُودُونَ بِي إِنْ أَعْمَرَتْنِي مَنِيّةٌ، ويَنْهَوْنَ عَنِي كُلَّ أَهْوَجَ شَاغبِ
 ٨ هُمُ بَعْدَ أَمْرِ اللهِ شَدّوا حِبَالَهَا، وأَوْتَادَهَا فينَا بِأَبْيَضَ ثَاقِبِ
 ٩ لَنَا إِبِلُّ لا تُنْكُرُ الحبلَ عَجْمُهَا؛ ولَا يُنكِرُ المَأْثُورُ ضَرْبَ العَراقبِ
 ١٠ وقد نُسمِنُ الشَّوْلَ العِجافَ ونَبتغي بها في المعالى، وَهيَ حُدْبُ الغوارِبِ
 ١١ خَرَجْنَا بها مِنْ ذي أُراطَى، كأنها إذا صَدّها الرّاعي عِصيُّ المَشاجِبِ
 ١٢ جُفافٌ أَجَفَا اللهُ عَنْهُ سحَابَهُ، وأَوْسَعَهُ من كُلِّ سَافٍ وحاصِبِ

<sup>(</sup>٧) (م) يقول إن أبناءه سيقودون بعيره عندما يهرم، ويمنعونه من الذين يعتدون عليه من حمقى ومشاغبين.

<sup>(</sup>٨) الأبيض: السيف الثاقب: النافذ.

<sup>(</sup>م) يفخر بهم ويقول إنهم هم الذين أوثقوا حبال خيمتهم وأوتادها ومكَّنوا لها بالسيوف القاطعة.

<sup>(</sup>٩) العجم: الإبل الصغيرة. الماثور: السيف. العراقب: جمع العرقوب: عصب في العقب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لهم الإبل التي تقاد بالحبال وتضرب أعناقها في سبيل الضيفان.

<sup>(</sup>١٠) الشول: النياق. العجاف: الضامرة. الغوارب: المتون.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يسمنون الابل بعد أن كانت ضامرة هزيلة وإنهم ينحرونها للضيفان وقد علت اسمنتها من السمن والشبع.

<sup>(</sup>١١) ذو أراطي : موضع . المشاجب : جمع المشجب : خشبة تعلق فيها الثياب .

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قادوا المطايا وعبروا بها ذلك الموضع وقد هزلت وضمرت وكأنها الأعواد التي تعلق عليما الثياب.

<sup>(</sup>١٢) جفاف: اسم موضع. السافي: الربح التي تسني التراب. الحاصب: الربح التي تثير الحصى.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عبروا في موضع جفاف ويطلب من الله ألا يدع القطر ينهمر عليه وأن يذري عليه التراب تحمله الرياح والحصى.

إذا الجُدْبُ ألقى رَحلَهُ سيفُ غالب بعَرْقِ المناقي، واختِلاحِ الغرائِبِ إلى رَجُلِ فيهَا صَنيعٍ وكَاسِبِ

١٢ فما ظَلَمَتْ أَنْ لا تَنُورَ، وخَلْفهَا ١٤ خَليطانِ فيها قَدْ أَبَادَا سرَاتَهَا ١٥ وَلَوْ أَنَّهَا نَخْلُ السُّوادِ، ومِثْلُهُ بِحَافَاتُهَا مِنْ جَانِبٍ بَعْدَ جَانِبِ ١٦ وَلَوْ أَنَّهَا تَبْقَى لِبَاقِ لَأَلْجِئَتْ

<sup>(</sup>١٣) تنور: تنفر. والبلا زائدة.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك المطايا تنفر وتجزع حين ترى سيف والده غالب لأنها تدرك أنه سرعان ما يضربها به وينحرها للضيفان.

<sup>(</sup>١٤) الخليطان: الشريكان. سراتها: جيادها. بعرق المناقي: أراد عقر سهانها. اجتلاح: اضطراب. الغرائب: الغوارب: جمع الغارب: المتن.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك النياق الكريمة أبيدت وزال أفضلها من كثرة النحر وعقر السمان بينها واختلاج غواربها.

<sup>(</sup>١٥) السواد: العراق.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إنها تباد كلُّها ولو كانت بكثرة النخيل في العراق وقد زرع من كل جانب وجانب آخر.

<sup>(</sup>١٦) (م) يقول إنها لا نزال تنحر في سبيل المآثر وكسب الأمجاد.

## وَرَكْبِ كَأْنُ الرّبِعَ تَطلبُ عِندهُمْ

١ وَرَكِبٍ كَأَنَّ الرِّيحَ تَطلبُ عِندهُمْ لَهَا تِرَةً مِنْ جَذْبِهَا بالعَصَائِبِ
 ٢ يَعَضَّونَ أَطْرَافَ العِصِيِّ كَأَنَّهَا تُحَزِّمُ بِالأَطرَافِ شَوْكَ العَقارِبِ
 ٣ سَرَوْا يَخِطِونَ اللَّيْلَ وَهِيَ تَلُفَّهُمْ علَى شُعَبِ الأَكوَارِ من كل جانِبِ
 ١٤ إذا ما رَأَوْا ناراً يَقُولُونَ: لَيْتَهَا، وَقَدْ خَصِرَتْ أَيديهِمُ، نارُ غالِبِ

<sup>(</sup>١) الترة: الثأر. العصائب: العائم.

<sup>(</sup>م) يصف ركباناً مسافرين وقد ألمت بهم الربح من كل جانب وجعلت تجذب عصائبهم وكأنهم ذات ثأر عليها، تطلبها به وتزجيها إزجاء العنف.

<sup>(</sup>٢) تخزم: تثقب. الأطراف: الأنامل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يضعون عصيهم في أفواههم لأنهم يعجزون عن حملها من شدة الصقيع وهي كأنها تخز أناملهم بمثل شوك العقارب السامة.

<sup>(</sup>٣) يحبطون: يضربون على غير هدى. شعب: نواحي. الأكوار: جمع الكور: رحل البعير.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم سروا ليلاً يخبطون على غير هدى وهي تحدق بهم على جوانب الأكوار وتطويهم من كل جهة.

<sup>(</sup>٤) خصرت: بردت.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم يرون ناراً تضيء للمدلجين السارين ليلاً وقد جمد البرد أيديهم فيتمنون أن تكون نار
 والد غالب. وهو إنما يفخر بأن نار أبيه للضيافة عرفت في العرب وشاع أمرها بين الناس كلهم.

إلى نَارِ ضَرَّابِ العَراقِيبِ لمْ يَزَلْ له من ذُبائِيْ سَيْفِهِ خيرُ حالِبِ
 تَدُرُّ بِهِ الأنْسَاءُ في لَيْلَةِ الصَّبَا، وتَنْتَفِخُ اللَّبَاتُ عِنْدَ التَّرَاثِبِ

#### 14

#### إذا مالكٌ ألقَى العِمَامَةَ فاحْنَرُوا

قال لمالك بن المنذر بن الجارود

إذا مالك القى العِمَامَة فاحْذَرُوا بَوَادِرَ كَفَي مَالِكٍ حِينَ يَغْضَبُ
 إذا مالك القي العِمَامة فاحْذَرُوا بَوَادِرَ كَفَي مَالِكٍ حِينَ يَغْضَبُ
 فإنَّهُمَا إِنْ يَظْلِمَاكَ، فَفِيهِمَا نَكَالٌ لِعُرْيانِ العَذَابِ عَصَبْصَبُ

 <sup>(</sup>٥) العراقيب: جمع العرقوب: وهو عصب في عقب الناقة كناية عن طعن النياق للضيفان.
 الذباب: طرف السيف الذي يضرب به.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يضرب النياق على عراقيبها ليطعم من لحمها الطارئين وهو إنما يتوسل حدي سيفه ليحتلب بهما المكارم والمحامد.

<sup>(</sup>١) يقول في مالك بن المنذر إنه حين يلتي عائمه متغضباً فإنه يقتل تواً ليخف من يراه متغضباً.

<sup>(</sup>٢) النكال: ما يجعل عبرة لمن دونه.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يظلمه يصير عبرة لمن دونه في العذاب الشديد.

## إذا ما بَرِيدُ النَّصْرِ جاء بِنَصْرِهِ

كان مالك بن المنذر بن الجارود قد حبس الفرزدق، فخلاه النضر بن عمرو المنقري أمير البصرة، فقال يهجو مالكاً:

ا إذا ما بَرِيدُ النّضْرِ جاء بِنَصْرِهِ، وَسُلْطَانُهُ أَلْقَى قُيُودَ ابنِ غالِبِ
 لَئِنْ مَالِكٌ أَمسَى قَدِ انْشَعَبَتْ بهِ شَعُوبُ التي يُودَى لها كلُّ ذاهِبِ
 لَقِنْ مَالِكٌ أَمْسَى ذَلِيلاً لَطالَمَا سَعَى في التي لا فَالهَا غَيرَ آيبِ
 لَئِنْ مَالِكٌ أَمْسَى ذَلِيلاً لَطالَمَا سَعَى في التي لا فَالهَا غَيرَ آيبِ

<sup>(</sup>١) يقول إن النضر بن عمرو المنقري أمير البصرة جاء بكتاب يُنْقذ فيه الفرزدق من قيوده وسجنه وكان مالك بن المنذر ابن جارود قد حبس الفرزدق.

<sup>(</sup>٢) الشعوب: اسم من أسماء الموت. انشعبت به: أماتته.

<sup>(</sup>م) يقول إن مالكاً ربما أصبح ماثتاً ، يدركه الموت الذي لا ينجو منه أحد.

<sup>(</sup>٣) يقول إن الله أنزل عليه دواعي الهلاك كلها.

<sup>(</sup>٤) لا فاه لها : أي ليس لها فم . يقول إن مالكاً ذلّ وإنه طالما دأب من قبل الى كل مهلكة لا أوبة منها .

َ لَكُنْ كُنْتَ قد أَبِكَيْتَ قَبِلَكَ نَسُوَةً كِرَاماً فَهَذِي دَاثِلات الْعَوَاقِبِ الْنَوَاقِبِ عَلَمْتَ؛ فلا تَجْزَعْ لِصَرْفِ النَوَاقِبِ ٢ تُجازَى بِمَا جَرَّتْ يَدَاكَ، وبِالَّذِي عَلِمْتَ؛ فلا تَجْزَعْ لِصَرْفِ النَوَاقِبِ ٧ وأَصْبَحَ في دَارٍ هُنَاكَ مُفَزَّعاً، إذا مَالِكُ جافِي بِهِ كُلُّ جانِبِ ٧

#### 10

# يا وَقُعَ هَلَا سَأَلْتِ القَوْمَ مَا حَسَبِي

١ يا وَقْعَ هَلَا سألْتِ القَوْمَ ما حَسَبِي إذا تَلاقَتْ عُرَى ضَفْرٍ وأَحْقَاب
 ٢ إنّي أنَا الزّادُ، إذْ لا زَادَ يَحمِلُهُ رِكَابُهُمْ غَيرَ أَنْقَاءِ وأَصْلَابِ

<sup>(</sup>٥) الدائلة: الأمر يأتي مرة بعد أخرى.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان قد أبكى نسوة المظلومين، وها إنه يُبْكي نسوته وتلك عواقب الأمور التي تتوالى مرة بعن الناس.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه ينال ما قدّمت يداه.

 <sup>(</sup>٧) يقول إنه أدرك دار المنايا المخيفة حيث يقيم وحيداً.

<sup>(</sup>١) وقع: مرخم وقعة. أم سوداء: زوجته. الضفر: الرحل. الأحقاب: السنون.

<sup>(</sup>م) يفخر بقومه حين تأتي السنون المجدبة ويملق الناس.

<sup>(</sup>٢) الانقاء: جمع النتي: مخ العظم. الأصلاب: جمع الصلب: المتن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه والذي يطعم الجياع حين لا تحمل المطايا زاداً ولا أي أمر إلا العظام الهزيلة والمتون الواهية.

# أكَانَ البَاهِلِيُّ يَظُنَّ أَنِي

#### قال يهجو الأصم الباهلي:

الكان الباهِليُّ يَسَطُن أنّي سَأَقْعُدُ لَا يُحَاوِزُهُ سِبَابي
 الله عَبْدِ وَرَابِسَتَيْ كِلَابِ
 المُعَلُ دارِماً كابْنَيْ دُحَانٍ، وكانا في الغنيمة كالركابِ
 وَلَوْ سَيَّرْتُمُ فِيمَنْ أَصَابَتْ عَلَى القَسِمَاتِ أَظفاري ونَابي

<sup>(</sup>١) يقول إن الباهلي كان يحسب أنه سينام على الضيم، وأنه لن يُسَابّه بما هجاه به. وهو إنما يهجو الأصم الباهلي وهو شاعر اسلامي.

<sup>(</sup>٢) كعب: هو كعب بن ربيعة. رابيتا كلاب: هما جعفر وأبو بكر ابنا كلاب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سيُلِمُّ به ويتجاوزه الى من دونه.

 <sup>(</sup>٣) ابنا دخان: هما غني وباهلة. الركاب: ما يعلَّق في السرج، فيجعل الراكب فيه رجله.

<sup>(</sup>م) يقول أيمكن أن يساوي قومه بني دارم بأبناء باهلة وهما من السبي، أذلّاء يوطأون كالركاب التي توضع فيها أقدام الفرسان.

<sup>(</sup>٤) القسمات: الوجوه.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم سيكونون ممن أصيبوا بأشعاره التي لها مثل الأظفار والأنياب في القسوة والافتراس.

إذاً لَسرَأْنِ المُعمّمة ولَغضاب المُعمّمة العضاب
 إذا سعد بن زيد مناة سالت بالمُغفر في العديد من التراب
 رأيت الأرض مَغضية بسعد إذا فتر الذّليل إلى الشّعاب موان الأرض مَغضية بسعد وجال وهم مفل المعبّدة الجراب
 وإنّ الأرض تَعجزُ عَنْ رجال وهم مفل المعبّدة الجراب
 رأيت لهم على الأفوام فضلا بتوطاء المناجر والرقاب
 أباهل أين مَنْ الأفوام إذا ما ملائنا بالمُلُوك وبالقباب
 أباهل أين مَنْ الأفاع المدنا بخندن مِنْ تِهامَة كل باب

<sup>(</sup>٥) المصمّمة: السيوف. العضاب: القواطع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقعون من شعره على مثل السيوف القواطع الحادة.

٦) يقول إن هؤلاء لا يفدون بجنود كثيرين وكأنهم التراب الذي يسيل سيلاناً كالسيل.

<sup>(</sup>V) الشّعاب: الجبال.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأرض يتغشَّاها بنو سعد بجنودهم ، وإن الناس يفرّون من دونهم إلى أعالي الجبال .

المُعَبَّدَة : المطليّة بالقطران من جربها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لا يُلاَقُونَ من بأسهم ، ولأنهم يرتدون الدّروع التي تظهرهم وكأنهم البعران التي طُليت بالقطران لجربها.

<sup>(</sup>٩) توطأ: وطء.

<sup>(</sup>م) يقولون إنهم يسحقون أعداءهم ويطأون أنوفهم ورقابهم ويرغمونهم.

<sup>(</sup>١٠) يقول بأنهم هم الملوك وأصحاب القباب العالية ، وإذا ألمّوا بباهلة ، فأين تنجو منهم ، وكيف تتسع لها الأرض؟

<sup>(</sup>١١) يقول إنهم يسدّون السّبل والطرق في الأراضي الواسعة. وحندف من تهامة.

١٧ فَمَا أَحَدٌ مِنَ الأَقْوَامِ عَدُوا عُرُوقَ الأَكْرَمِينَ على انْتِسابِ
 ١٣ بِمُحْتَفِظينَ إِنْ فَضَلْتُمُونَا عليهِم في القديم وَلا غِضَابِ
 ١٤ ولَوْ رَفَعَ الإلَـهُ إلَـيْهِ قَوْماً لَحِقْنَا بالسّمَاء مَعَ السّحَابِ
 ١٥ وَهَلْ لأَبِيكَ مِنْ حَسَبٍ يُسَامي مُلُوكَ المالِكَينِ ذَوي الحِجَابِ

<sup>(17-17)</sup> يقول إنه لا أحد ممّن يفخرون بفضلهم بمتحفظين أي حاقدين، إذا ما فضل قوم الفرزدق عليهم لأن قومه هم الأفضل والناس يقرّون لهم بذلك، ولا يجدون ضيماً في تساميهم عليهم.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنهم يدركون السحاب من علوّ قدرهم .

<sup>(</sup>١٥) المالكين: أراد مالك بن حنظلة من تميم.

<sup>(</sup>م) يفخر بهؤلاء وإن لهم الحِجاب يضربونه من دونهم وإن لهم الحجَّاب على أبوابهم كالملوك.

# غَيّاً لِباهِلَة النّي شَقِيَتْ بِنا

#### قال يهجو بني باهلة

ا غَيّاً لِبَاهِلَةَ التي شَقِيَت بِنَا، غَيّاً يكونُ لهَا كَغُلِّ مُجْلِب
 الأرْكُب
 الأرْكُب
 العُطَى رَبيعَةُ عَامِرٍ أَمْوَالهَا في غيرِ ما اجتَرَموا وَهُمْ كالأَرْنَب
 المُحَلَى وَتُحْذَفُ بالعِصيّ ومَا لهَا من ذي المَجَالِبِ فَوقَهَا من مهرَب

<sup>(</sup>۱) الغيّ : هنا الهلاك. الغلّ : القيد والجلد الذي يوثقون به الأسير. المجلّب : اليابس وأصلها في الدم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ما زالوا يسوقون الشقاء لبني باهله ، وإنهم لهم كالقيد في اليد الموثقة بالجاد المتيبّس.

 <sup>(</sup>۲) يقول إنهم لا يُدْركون موقعهم وعلوهم في جبل منى بمكة بين الحجيج، حين يكون التفاخر بين
 العرب في أنسابهم.

 <sup>(</sup>٣) ربيعة عامر: أراد بني كلاب بن ربيعة بن عامر، وكانت باهلة من بني عامر، تعطي عامر أموالهم. اجترموا: أتوا من جرائم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يؤدّون أموالهم لبني ربيعة دون ذنب، وهم جُبناء أذلًاء كالأرانب.

<sup>(</sup>٤) يقول إنها تُحْذَف وتُقْذَف بالحصى كالكلاب والهررة، وليس لها مخالب الذئاب، وما اليها لتدافع بها عن نفسها.

كالبَحر أقْبَلَ زَاخِراً والنَّعْلَبِ فهَوَى على حَدَبٍ لهُ مُتَنَصِّبِ ١٣ وإذا عَدَدْتَ وَجَدْتَني لنَجيبَةٍ غَرَّاء قَدْ أَدَّتْ لفَحْل مُنجِبِ

ه أنْتُمْ شرَادُ عَبيدِ حَيّي عامِرٍ حَسَباً والأَمُهُ سنوخَ مُرّكّب ٦ لا تَمنَعونَ لَهُمْ حَرامَ حَليلَةٍ، وتُنالُ أَيْمُهُمْ وإنْ لَمْ تُخْطَبِ ٧ أَظَنَنْتُمُ أَنْ قَدْ عُتِقَتُمْ بعدَما كُنْتُمْ عَبيدَ إِتاوَةٍ في تَغْلِبِ ٨ مِنَّا الرَّسُولُ وكلُّ أَزْهرَ بَعدَهُ كالبَدر وَهوَ خليفَةٌ في المؤكِّبِ ٩ لَوْ غَيرُ عَبْدِ بَنِي جُوْيَّةَ سَبّني متن يَدِبّ على العَصَا لم أغضَب ١٠ وَجَـدَتْكَ أُمُّكَ والَّذِي مَنَّيْتَهَا ١١ أَفْعَى ليَحْبِسَ بِاسْتِهِ تَيَّارَهُ، ١٢ كَمْ في من مَلِكِ أغرَّ وَسُوقَةٍ حَكَم بأرْدِيَةِ المكارم مُحتَبي

السنوخ: جمع السنخ: الأصل.

يقول إنهم الأكثر لؤماً في أصلهم. (6)

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم لا يمنعون الزُّوجات الحرائر ، وإن المرأة المسترسلة فيهم تُواقِعُ دون أن تُخْطَبَ وتكون ز**وجة**.

<sup>(</sup>٧) عتق: حرر. أتاوة: الخراج.

يقول هل حسبتم أنكم حُرِّرْتُم بعد أن كنتم عبيداً للتغلبيين، تدفعون لهم الأتاوات. (م)

<sup>(</sup>٨) يفخر بأن الرسول منهم ، وأن سائر من تحدّر منه من الخلفاء الذين يسيرون في مواكبهم وكأنهم البدور المتألَّقة.

<sup>(</sup>٩) جؤية: أحد أخوان باهلة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ربما ارتضى المسبّة من أي قوم آخرين، فيا عدا قوم جؤية الأذلاء.

<sup>(</sup>١٠\_١١) الحدب: الموج. المتنصّب: المنصّب.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه كالثعلب الذي أراد أن يوقف البحر بأسته فدفعه الموج وأهلكه.

<sup>(</sup>١٢) (م) يقول إنه من قوم ملوك أعزاء، وإنهم يحتبون واردية المكارم تلفّهم وتوشّحهم.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه تحدّر من كريمة متحدرة من والد كريم، وقد استعار لذلك الخيل.

14 إِنِّي أَسُبّ قبيلَةً لَمْ يَمْنَعُوا حَوْضاً ولا شَرِبوا بصَافِي المُشرَبِ المُجلِبِ ١٥ والباهِليُّ بكُلِّ أَرْضٍ حَلَّهَا عَبْدٌ يُقِرِّ علَى الهَوَانِ المُجلِبِ ١٦ والباهِليُّ وَلَوْ رأَى عِرْساً لَهُ يُغشَى حَرَامُ فِرَاشِهَا لَمْ يَغضَبِ

11

#### إذا دُعِيَتْ عَيْنَاءُ أَيْقَنْتُ أَنَّى

كان الفرزدق يمر على رجل بالبصرة، فيسقيه سُويْقاً، تحمله جارية تدعى عيناء، وقد قال في ذلك :

ا إذا دُعِيَتْ عَيْنَاءُ أَيْقَنْتُ أَنِّي بِشَرْبَةِ رِيِّ لا مَحَالَةَ شارِبُ
 وما ذاكَ مِنْ عَيْنَاء سَرْقُ عَلِمْتُهُ، وَلَكِن مَوْلاَهَا كَريمُ الضَّرَايِبِ

<sup>(</sup>١٤) (م) يقول إنهم قوم أذلًّاء لم يدفعوا عن حياضهم، وأنهم يشربون الماء العكر لهوانهم.

<sup>(</sup>١٥) المجلب: الملازم كالقيد اليابس.

<sup>(</sup>م) يقول إن الباهلي حيثما أقام، فإنه يُسْتَذَلُّ ويُسْتَعْبَدُ، وكأنه مقيّد بقيد يابس لا يُفَكُّ.

<sup>(</sup>١٦) يقول إن زوجة الباهلي تُقيم في سريرها ، وهي تُغْشى وتُواقع بالزنى ، فلا يغضب ولا يحتدم حميّةً ل لعرضه .

<sup>(</sup>١ – ٢) السرو: الكرم. الضرائب: جمع الضريبة: الطبيعة. وفي البيت الثاني أقواء.

<sup>(</sup>م) يقول إن الرجل البصري كان كريم الطبيعة وإنه كان يأمر له بالسُّويق ، وأن عيناه ليست كريمة من ذاتها وإنما من كرم سيدها.

# ألِمًا عَلى دارٍ ، بِمُنْقَطَع ِ اللَّوى

المّاعلى دارٍ، بِمُنْقَطع اللّوى، خَلاءٍ، تُسعَفّيها رِيَاحُ السجَنايِبِ
 منازِلُ كَانَتْ مِنْ أَنَاسٍ عَهِدتُهم غطاريفَ مُرْدٍ سادَةٍ، وأشابِبِ
 لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَاخِرِينَ عَشِيرَةٌ تُفَاخِرُنِي، ولا لَهُمْ مِثْلُ غالِبِ
 بنى بَيْتَهُ حَتى اسْتَقَل مَكَانَهُ فَسامَى بهِ الجَوْزاء بينَ الكَوَاكِبِ
 وبَيْتُ الكُلَيْبِيِّ القَصِيرُ عِمَادُهُ يُمَد عليْهِ اللّؤمُ من كُلِّ جَانِبِ

<sup>(</sup>١) منقطع اللوى: منقطع الرمل. تُعَفِّيها: تزيل آثارها. الجوانب: الرياح الجنوبية.

<sup>(</sup>م) يخاطب صاحبين وهميين ويطلب منهما أن يقبلا على الدار الحالية بمنقطع اللوى ، وقد تعسّفت بها الرياح الجنوبية وأزالت آثارها .

 <sup>(</sup>٢) عَهِدْتُهُم : عرفتُهُم . الغطريف: الرجل الماجد. المُرد: جمع الأمرد: الفتى التي ظهرت لحيته .

<sup>(</sup>م) يقول إنه عرف في تلك الديار قوماً أحراراً أسياداً ، سواء أكانوا فتياناً يافعين أم شيوخاً طاعنين بالسن.

<sup>(</sup>٣) يقول إن غالباً والده ليس له مثيل يماثله ولا مَنْ له قِبَلٌ بمفاخرته.

<sup>(</sup>٤) الجوزاء: من أبراج السماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تفرّد بمنزله الذي تعالى حتى أدرك النجوم.

<sup>(</sup>٥) الكليبي: جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إن بيت والده أدرك النجوم وبيت الكليبي قصير الأعمدة واطىء ، وقد استولى عليه اللؤم من كل جهة .

# إلى الأصلَع ِ الحَلَافِ إِنْ كُنتَ شاعراً

<sup>(</sup>١) الأصلع الحلّاف: هو الحارث بن نهيك النهشلي. ذبَّبَ: أي أكثر الذَّبّ أي الحركة. اللُّغوب: الإعياء.

 <sup>(</sup>م) يقول مخاطباً ذلك المرء المدّعي الشعر، إنه الآن في موقع شدة وضنك وعليه أن يدافع ويقاوم
 وليس الآن أوان إظهار الإعياء والتولّي.

<sup>(</sup>٢) هَجِينا نهشل: هما زباب والأشهب ابنا رميلة. ضاحي البرء: ظاهره.

<sup>· (</sup>م) يقول إنهها اتّكل أحدهما على الآخر، وتبين من هو بريء من العار ومن فاز في الغلبة.

# دَعَانِي جِرِيرُ بنُ المَرَاغَةِ بَعْلَمَا

١ دَعَانِي جَرِيرُ بنُ المَرَاغَةِ بَعْلَمَا لَعِبْنَ بِنَجْدٍ والمَلَا كُلَّ مَلَعَبِ
 ٢ فَقُلْتُ لَهُ: دَعْنِي وَتَيْماً، فإنّني، وأُمِّك، قَدْ جَرَبْتُ ما لمْ تُجَرِّب

<sup>(</sup>١) المراغة: لقب يلقّب به الفرزدق أمَّ جرير. النّجد: المكان العالي. الملا: المكان المتسع.

<sup>(</sup>م) يقول إن جريرًا ابن المراغة التي تتمرغ في كل حمأة ، أراد أن ينازله فيما بلغ قومه كلّ مجد وارتقوا الى كلّ ذُروة وانتشروا في كل مكان.

<sup>(</sup>٢) تَيْم: قبيلة هجاها جرير كثيراً.

<sup>(</sup>م) يطلب منه أن يتخلّى عن هجاء التَّيم، فإنه عرف من أمرها ما لم يعرفه سواه.

### أعيّاشُ قدْ بَرْذَنْتَ خَيْلُكَ كلُّهَا

قال حين أنكح عياش بدر بن السائب المجاشعي بنت ابنه صعصعة بن عياش بن الزبرقان أي حصين بن بدر أحد سادات بني بهدلة وشعرائها :

ا أعيّاشُ قدْ بَرْذَنْتَ حَيْلَكَ كلّها، وقد كنتَ قبلَ ابنيْ جَديلَة مُعرِبَا
 ٢ تَحَظّى بإنْكَاحِ اللِّكَامِ، وإنّما أَتَيْتَ التي أَخْزَتْ شُهوداً وَغُيّبًا
 ٣ أَتَاكَ ابنُ أَعْيَا حِينَ أَعْيَاهُ شَيْخُهُ لِبَجْعَلَ بِنْتَ الزِّبْرِقَانِ لَهُ أَبا
 ٤ نُكِستَ عن التشبيبِ قرْداً وَلَم تكنْ لِتُشْبة عِنْدَ السِّن حَزْناً وتَغْلِبَا

<sup>(</sup>١) بَرْذَنَ : جعلها براذين وهي دواب للحمل تنمّ عن قِلَّةِ قَدْرِ مُمْتَطِيها. المُعْرِب : مالك الحيل العربية .

<sup>(</sup>م) يقول إنه امتطى الدواب الهزيلة القليلة القدر فيما كان قَبْلاً يُعْنَى بالخيل العربية ويقتنيها. إشارة الى الزواج المذكور والزّوج هو البرذون.

<sup>(</sup>٢) تحظى: أصلها تتحظّى: تنال منزلة ورتبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنك تتباهى وتجد حظاً في تزويج اللئام، مما قد أخزى القوم الحاضرين والغائبين.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه تزوج ابنة الزبرقان ليتشرّف بها عن هوان أبيه وكأنها بذلك تغدو أباً له.

<sup>(</sup>٤) نُكِسْتَ: عجزت. عند السنِّ: الهرم. حزن وتغلب: ابنا الزبرقان.

# وأنْتَ للنَّاسِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ بهِ

الظلمة اللَّهَبُ
 الظلمة اللَّهَبُ
 اللَّاسَ ما سكَنْتَهُمْ سكنوا، وإنْ غَضِبْتَ أَزَالَ الأَمَّةَ الغَضَبُ
 الا تَرَى النَّاسَ ما سكَنْتَهُمْ سكنوا، وإنْ غَضِبْتَ أَزَالَ الأَمَّةَ الغَضَبُ
 جاءت به حُرَّةٌ كالشَّمْسِ طالِعَةً، لِلبَدْرِ، شيمتُهَا الإسْلَامُ والحَسَبُ
 كمْ مِنْ رَئِيسٍ فَلَى بالسَّيْفِ هامتَه، كَأَنَّهُ حِينَ وَلِّى مُدْيُراً خَرَبُ

<sup>(</sup>١) يقول إنك النور الذي يستضيء به الناس وكأنَّك اللَّهب الذي يبدَّد الظلمات.

<sup>(</sup>٢) الأمة: النعمة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يتصرف بالناس كما يشاء ، يسكنون لسكونه وحين يغضب فإنه ينقم ويزيل عنهم كل نعمة .

<sup>(</sup>٣) يمتدحه بوالدته ويقول إنها حرّة تسطع كالشّمس، وإنها مُسْلمَة، حسيبة الأصل.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه يقتل الأسياد الكبار ويتولّون من دونه وكأنهم ذكور الحبارى الكثيرة الخوف، السريعة الهرب والتولّي.

# ألا أيَّهَا السُّؤَالُ عَنْ جِلَّة القِرَى

الا أيُّهَا السُّوَّالُ عَنْ جِلَةِ القِرَى، وَعَنْ غالِبٍ، والقَبْرُ من دونِ غالِبِ
 لا لَقَدْ ضَمَّتِ الأكفانُ من آلِ دارِمٍ فتَّى فايضَ الكَفِّينِ محْضَ الضَّرَايبِ
 قَمَنْ لِقِرَى المقرُورِ في لَيلَةِ الصَّبا، وَساعٍ علَى آثارِ تِلْكَ النَّوايِبِ

<sup>(</sup>١) الجِلَّة: الإبل. القرى: الضيافة. غالب: والد الشَّاعر.

<sup>(</sup>م) كيكي موت والده ويذكر من ينادونه لينجدهم ويطعمهم ويذبح لهم النياق في ضيافته السّمحة.

<sup>(</sup>٢) الضّريبة: الطبيعة.

<sup>(</sup>م) يقول إن والده خير بني دارم وإنه سُجّي في أكفانه وكانت كفّاه تفيضان بالعطاء، وإنه كان يصدر عن طبيعة صافية خالصة.

<sup>(</sup>٣) المقرور: المصاب بالبرد الشديد. الصّبا: الريح الباردة هنا.

<sup>(</sup>م) يقول إن والده كان يُؤوي الضعفاء في ليالي الصقيع ، وانه كان يَمْتَنِي آثار النوائب والمصائب حيثًا تسير ليزيلها بكرمه.

## أَنَا ابنُ ضَبَّةً فَرْعٌ غِيرُ مُؤْتَشَب

#### قال يفتخر

أنا ابنُ ضَبّةَ فَرْعٌ غيرُ مُوتَشَب، يَعْلُو شِهَابي لَدَى مُستَخمَدِ اللَّهَبِ
 سَعْدُ بنُ ضَبَّةَ تَنْمِينِي لِرَابِيَةٍ، تَعْلُو الرَّوَابِيَ في عِزِّ وَفي حَسَبِ
 إذا حَلَلْتَ بِأَعْلَاهَا رَأَيْتَ بِهَا دُونِي حَوَامِيَ من عِرِيسهَا الأَشِبِ
 المانِعِينَ غَداةَ الرَّوْعِ نِسُونَهُمْ ، والضّاربينَ كِبَاشَ العارضِ اللّجبِ

<sup>(</sup>١) ضبَّة: قبيلة كانت منها والدته. المُؤتَّشَب: المخلوط المريب.

<sup>(</sup>م) يفخر ويقول إنه منحدر من بني ضبّة ذات الأصل الشريف الخالص وانه يعلو بنجم مجده ويسطع ويحمد كلّ لَهَبٍ دونه.

<sup>(</sup>٢) تَنْميني: تنسبني. الرّابية: هنا رابية العلى.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تسنّم منها محلاً لا قِبَلَ لمن دونه به عزّاً ومجداً.

<sup>(</sup>٣) العِرِّيس: مكن الأسد. الأشب: الملتف الأشجار.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يحميه أسود الشجاعة.

 <sup>(</sup>٤) الروع: الحرب الشديدة. الكبش: الرجل السيد الكبير. العارض: أصله في السحاب، وهنا
 في الجيش. اللّجب: الكثير الجلية.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم بحمون نسوتهم في القتال ولا يتخلُّون عنهنّ ، وإنهم يتصدُّون لفحول الأعداء وجيوشهم الحاشدة ويفتكون بهم.

مَا زِلْتُ أَتْبَعُ أَشْيَاخِي وَأَتْعِبُهُ، حتى تذَبْذَبْتَ يا ابنَ الكلبِ بالنسبِ
 أنا ابنُ ضَبّةَ للقوم الذي خَضَعَتْ خَيرُ القُرُوم، فَهَذَا خَيرُ مُنتَسَبِ
 الله يَرْفَعُني، والمَجْدُ، قَدْ عَلِموا، وَعِدّةٌ في مَعَدٍّ غَيرُ ذي رِيَبِ
 مَوْبَيْتُ مَكْرُمَةٍ في عِزِ أَوِلِنَا، مَجْدٌ تَلِيدٌ إلَيْهِ كُلُّ مُنتَجَبِ
 من دارِم حينَ صارَ الأمرُ واشْتَبَهَتْ مَصَادِرُ النَّاسِ في رَجَافَةِ الكُربِ
 من دارِم حينَ صارَ الأمرُ واشْتَبَهَتْ مَصَادِرُ النَّاسِ في رَجَافَةِ الكُربِ
 قَدْ عَلِمَتْ خِندِفٌ والمَجدُ يكنفها أَنْ لنَا عِزْهَا في أَوْلِ الحِقَبِ
 قَدْ عَلِمَتْ خِندِفٌ والمَجدُ يكنفها أَنْ لنَا عِزْهَا في أَوْلِ الحِقَبِ
 وَفي الحَديثِ إذا الأَقُوالُ شارِعَةٌ في باحَةِ الشَرْكِ أَوْ في بَيضَةِ العَرَبِ

<sup>(</sup>٥) تذبذب: تحرّك. ابن كلب: جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان لا يزال يفخر بمن نَجُبَ من جدوده ، وجرير يقتني اثره لاهثاً ولا قبل له بمجاراته ، وجعل يحرّك نسبه وكأنه قادر أن يأخذ به.

<sup>(</sup>٦) القِرْم: الرجل السيّد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ينتسب لبني ضبّة الذين أخضعوا الأسياد، وانه ينتسب بذلك الى أفضل نسب.

<sup>(</sup>٧) معدّ: العرب.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله فضَّله وإنه له مآثر في العرب لا يرتاب بها أحد بل إنهم جميعاً يُقِرُّون بها.

<sup>(</sup>٨) التليد: المجد القديم الموروث. المُنتجب: المُصْطَفى.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ورثوا المجد منذ القدم، وإنه ينتمي اليه في ذلك كل امرىء مصطفى كريم.

<sup>(</sup>٩) الرَّجافة: الكثيرة الارتجاف. الكُرُب: الأحزان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين تلتبس الأمور ويلمّ الضيق ويعجز الناس عن القرار الحاسم، فإنهم يهرعون لبني قومه ليُزيلوا عنهم الريبة وما يثير الأحزان الشديدة.

<sup>(</sup>١٠) الحِقَب: السنون.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ورثوا مجد خندف منذ الأزمنة القديمة.

<sup>(</sup>١١) الأقوال: جمع القَيْل: وهو من كان من الحكام دون الملك. الشَّارعة: الحائضة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كان يُنقَل عنهم حديث المجد، عندما يذكر الأقيال والملوك وحين كان العرب في الجاهلية إبّان الشرك، وكانوا من ناصية العرب والمتقدّمين فيهم.

١٢ وكُلَّ يَوْمِ هِيَاجِ نَحْن قادَتُهُ، إذا الكُمَاةُ جَفَوْا والكَبْشُ للرُّكَبِ
 ١٣ مِنْا كَتَاثِبُ مِثْلُ اللَّيْلِ نَجْنُبُهَا بالجُرْدِ والبارِقَاتِ البِيضِ واليَلَبِ
 ١٤ وكُلِّ فَضْفاضَةٍ كَالنَّلْجِ مُحكَمَةٍ، ما تَرْثَعِنَ لِدَسَ النَّبْلِ بالقُطَبِ

<sup>(</sup>١٢) الهياج: القتال. الكبش: البطل: والكماة: الأبطال المدجّجون بالسلاح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقودون القتال الشديد الذي تخرّ من دونه الأبطال ويركع به البطل الفحل على ركته.

<sup>(</sup>١٣) البارقات البيض: السَّيوف. اليَّلَب: الترس والدروع اليمانية من الجلود. نجنبها: نسير بجنبها.

 <sup>(</sup>م) يفخر بجيوشهم التي تزحف كالليل وما يسوقون فيها من الحيل الكريمة مُجْنبة والسّيوف والدروع.

<sup>(</sup>١٤) الفَضْفاضة: الدّرع الواسعة. تَرْتَعِن: تسترخي. القطب: جمع القطبة: نصل صغير مربّع في طرف السهم.

<sup>(</sup>م) يفخر بدروعهم اللمّاعة الصقيلة والبيضاء كالثلج، ويقول إنها لا تسترخي ولا تلين للسّهام والنّصل.

### سَتَأَتِي أَبَا مَرْوَانَ بِشُراً صَعِفَةً

قال حين مات عبد الملك بن بشر بن مروان

ا سَتَاتَى أَبًا مَرْوَانَ بِشُراً صَحِفَةً، بِهَا مُحْقِبَاتٌ سَيْرُعُنَ خَبِيبُ
 كَأْنٌ حُرُونَ الأَرْضِ حِينَ يَطَانَهُ سُهُولٌ وَمَا يُصْعِدْنَ فِيهِ صَبُوبُ
 ٣ ومُلرَجَةً ﴿ يَنِضَاءُ فِيهَا عَظِيمَةً ، تَكَادُ لَهَا الصَّمُّ الصَّلَابُ تَلُوبُ
 ٤ ومَا اللَّي مَرْوَانَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ، وبَعْدَ أمِيرِ المُؤمِنِينَ ، ضَرِيْبُ

<sup>(</sup>١) المُحْقبات: المردفات وراء الفارس. الخبيب: السريع خبباً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا بُدّ أن يُتْفَذَ إليه كتاب تنقله الإبل التي تحمله إثر الراكب وهي تعدو وتتعجّل به. وهو إنما يشير ثمة الى نبأ النعي.

<sup>(</sup>٢) الحزون: جمع الحزن: الأرض الغليظة العسيرة. صبوب: انجدار.

 <sup>(</sup>م) يصف تعجّل النياق في عدوها ، ويقول إنها من سرعة العدو تقطع الأراضي الغليظة العسيرة وكأنّها السّهول اللّينة ، وكأنّها حين ترتقي وتصعد كأنما تنحدر وتنزل ، أي انها تجتاح كل نوع من السُّبُل ولا تقف ولا تكلّ.

<sup>(</sup>٣) المدرجة: الرقعة الملفوقة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يصله النَّعي بالصحيفة البيضاء الملفوقة ، فيطالعه وتتفطّر كبده بما يُذيب الصّخور الصماء القاسية.

<sup>(</sup>٤) الضريب: الماثل.

## إِنِّي الْمُتَخْبِي ، وإِنِّي لَفَاخِرُ

<sup>(</sup>١) الأقرعان: هما الأقرع بن حابس المجاشعي وأخوه فراس وكلاهما سيّد في قومه. غالب: والده.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يخجل بأن يفاخر بني طيء ووالله غالب إذ لا مجال للمفاضلة بينهم وبين من يفاخرهم بهم.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه في أعلى الجوزاء وحين يرنو ابن طيء الى أعلى ، يراه مقيماً عند الجوزاء في أعلى السماء.

<sup>(</sup>٣) عين التمر: بلدة قرب الكوفة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم شراذم تجمّعت في عين التمر، وإنها التمّت من كلّ جانب ولا أصل لها أصيلاً في العرب.

<sup>(</sup>٤) حُديًّا الناس: ما يَتَحَدَّى به الناس. غالب: والد الشاعر. الوثيد: الفتاة التي كانت توأد في الجاهلية أي انها كانت تدفن حية، وكان أحد أجداد الفرزدق صعصعة قد اشترى ثلاثماثة مؤودة وأنقذهن ، ودفع عن كل منهن ناقتين وجملاً. حاجب: هو ابن زرارة أحد سادات تجمع.

<sup>(</sup>٥) (م) يقول إن الطائبات بنات زني ، ولو تحرَّتْ من النّساب عن أصلها لما وقعت له على أثر.

### رأَيْتُ العَذارَى قد تَكَرَّهنَ مجْلسي

ا رأيْتُ العَذَارَى قَدْ تَكُرَهْنَ مجْلسي، وَقُلْنَ: تَوَلّى عَنْكَ كُلّ شَبابِ
 ٢ يَسنُسرْنَ إذا هَازَلْتُهُن ، ورُبّما أراهُن في الإثبارِ غَيسرَ نَوَابِي
 ٣ عَتَبْنَ على فَقدِ الشّبابِ الذي مَضَى ، فَقلْتُ لَهُن : لاتَ حِينَ عتابِ!

<sup>(</sup>١) يقول إنه أصيب بالشَّيْب وإن الفتيات العذارى لم يعدن يملن إليه وَيُطِقِّنَ عِلسه.

<sup>(</sup>٢) يَنُوْنَ: يَنْفُرِنَ. الآثار: الرنو خلسة حيناً بعد حين. غير نوابي: غير متجافيات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين يغازلهن ، فإنهن ينفرن منه لشيبه ولكنّهُنّ ، مع ذلك ، يقبلن أن يخالسهنَّ النظر والرنّو.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهن يعتبن عليه ويملن عنه لتولّي شبابه فيجيب بأنه لا جدوى من ذلك العتاب كلّه.

#### بكَتْ جَرَعًا مَرْوَا خُرَاسَانَ إذ رأتْ

قال في يزيد بن المهلب وكان الحجاج استعمله على خراسان ، فعزله واستعمل مكانه قتيبة بن مسلم الباهلي :

١ بكَتْ جَرَعاً مَرْوَا خُرَاسَانَ إِذ رَأْتُ بِهَا بِاهِلِيّاً بَعْدَ آلِ المُهَلَّبِ
 ٢ تَبَدّلَتِ الظِّرْبَى القِصَارَ أُنُوفُهَا بِكُلِّ فَنيقٍ يرْتدي السَّيْفَ مُصْعَبِ
 ٣ أغَرَّ كأنَّ البَدْرَ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، كَرِيمٍ إلى الأمِّ الكَرِيمَةِ والأبِ

<sup>(</sup>١) جَرَعًا: غيظاً. مَرُوا خراسان: مدينة في خراسان.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه حين عزل ابن المهلّب وأقيم من دونه الباهلي، فإن بلدته بكت من الغيظ الشديد.

 <sup>(</sup>۲) الظربى: جمع الظربان: دويبة صغيرة منتنة الربح قميئة. الفنيق: الفحل الكبير من الإبل
 وهو رمز الشدة والقوة. المُصْعب: العسير الانقياد.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه عين الحاكم القميء الذليل الصغير كالدويبة الحقيرة المنتنة الريح وأحله مكان المهلبي،
 وهو الرجل الفحل العسير الانقياد.

<sup>(</sup>٣) يصفه بتألق الوجه، فكأنه يرسل البدر من دون ثيابه، وإنه كريم المنسب في أمه وأبيه.

٤ فاصبَعَ رَد الله زَيْنَ قُصُودِهَا إلَيْهَا، ورَوْحَ المُستَغيثِ المُتُوبِ
 ٥ فَوَارِسُ ضَرَّابُونَ والحَيْلُ يلتِي علَيْهَا عَبِيطُ الشَّاثِرِ المُتَلَهِّبِ
 ٢ إذا جَلَسُوا زَانَ النديَّ جُلُوسُهُمْ، ولَيْسوا بفُحَاشٍ على الناسِ أكلُبِ

(٤) المثوّب: من يُلوّح البثوبه استغاثةً ليُرَى.

<sup>(</sup>م) يقول إن ابن المهلّب عاد الى خراسان، وأنه عاد الى قصره بإرادة من الله، وإنه يحيي طالب النّجدة المستغيث والذي يُلوّح بثوبه ليرى في فقره وإملاقه وضياعه.

<sup>(</sup>٥) العبيط: التراب الثائر في القتال. المُتَلَقّب: المتّقد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يتعرّضون للقتال في غمراته الشديدة تحت الغبار المتقد.

<sup>(</sup>٦) الأكلب: السفهاء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يزيّنون الندوات حيث يجلسون بجالهم ووقارهم وليسوا سفهاء يعنفون بالنّاسِ.

# ضَيِّعَ المْرِي الْأَفْمَسَانِ ، فَأَصْبَحَا

كان الأقسس بن ضمضم أراد أن يثأر بابنه مزاد بن عوف بن القعقاع ، فأتاه ليلا ، فهاب عوفًا أن يقدم عليه ، فرماه بسهم من بعيد ، فسمع عوف حفيف السهم فاتقاه بساقه ورجع الأقس أدراجه

ا ضَيّع أمْرِي الأَقْعَسَانِ، فأَصْبَحَا على نَدِبٍ يَدْعَى مِنَ السَّرِ غادِبُهُ ولَوْ أَحَذَا أَسْبابَ أَمْرِي لأَلْجَآ إلى أَشِبِ العِيصانِ أَزْوَرَ جانِبُهُ منيع بَنُو سَفْيَانَ تَحْتَ لِوَائِهِ، إذا ثَوّبَ الدّاعي وجاءت حلائِبُهُ عستَذْكُمُ أَفْنَاء الرِّفَاق، إذا التَقَت مَزاداً، وتُرْسَى كيف أحدث طالِبُهُ

<sup>(</sup>١) الأقعسان: هما الأقعس وهبيرة ابنا ضمضم. الندب: آثار الجروح. غاربه: كاهله.

<sup>(</sup>م) يقول إنهما ضيّعا أمره، فامتطيا من ذلك بعيراً كثير الندوب والجراح يدمغ متنه. يقول إنهما امتطيا مركباً ذليلاً.

<sup>(</sup>٢) أشب العيصان: الملتفّ الشجر. وهنا الأجمة المُستّعُصية. الأزور: المنبع.

<sup>(</sup>م) يقول إنها لو مالا إليه ، لكانا قد لجآ إلى أجمة حصينة لا تُنال ولا تُحتل.

 <sup>(</sup>٣) ثُوّب الدَّاعي: لوّح بثوبه طلبًا للنجدة. الحلائب: أنصاره من أولاد عمه خاصة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه منيع ، يمنعه السفيانيّون حين يلوح المستغيث ، ويهرع إليه أقاربه الأقربون.

<sup>(</sup>٤) تُرْسى: تخبر طالبه: طالب ثأره.

<sup>(</sup>م) يقول إنك سوف تذكر كيف كنت تجمع في أفناء الصحب الذين كانوا يدافعون عنك في يوم الشدة وكيف كانت تُنال الثارات ويباء بها.

حَسِبْتَ ابا قَيْسٍ حِمَارَ شَرِيعَةٍ، قعَدتَ لهُ والصَّبْحُ قد لاحَ حاجِبُهُ
 لاَوْ كنتَ بالمَعلوبِ سَيفِ بنِ ظالم ضرَبْتَ لزَارَتْ قَبرَ عَوْفِ قرائبُهُ
 ولكِنْ وجَدتَ السَّهمَ أهونَ فُوقةً عليك، فقد أوْدَى دَمَّ أنتَ طالِبُهُ
 فَإِنْ أَنْتُمَا لَمْ تَجْعَلَا بِأَحيكُما صَدًى بينَ أكاعِ السَّباقِ يُجاوِبُهُ
 فلَيْتَكُما يا بنَيْ سُفَيَّنَةً كُنتُها دَماً بَينَ حاذَيْهَا تَسيلُ سَبائِبُهُ
 فلَيْتَكُما يا بنَيْ سُفَيَّنَةً كُنتُها دَماً بَينَ حاذَيْهَا تَسيلُ سَبائِبُهُ

<sup>(</sup>٥) الشّريعة: النبع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حسبه حماراً ، يُنْقل عليه الماء لا يريم ولا يتحرّك ، يراقبه عند الصباح وهو على الماء لملء المزادات .

<sup>(</sup>٦) المعلوب: سيف الحارث بن ظالم.

<sup>(</sup>م) يقول إنك لو ضربت بسيف الحارث بن ظالم ، لماتَ عدوّك عوف الذي رميته بسهم ناء لتنال ثار ابنك مزادة ولكان مات وبات أهله يزورون قبره.

<sup>(</sup>٧) الفوقة: موضع الوتر من رأس السّهم. أودى: هلك. وهنا ذهب سدى ولم يَثَار له.

<sup>(</sup>م) يقول إنك لم تتعرّض لعدوك بالسّيف وجهاً لوجه، وإنما أردت أن تغدر به لحينك بالسهم، تُطْلِقه من بعيد، وقد هُدِرَ ابنك وراح سدىً.

 <sup>(</sup>٨) الصّدى: طائر يخرج من رأس الميت ولا يرتوي إلا من دم القاتل. الأكماع: الجوانب.
 السباق: مقتل مزاد.

 <sup>(</sup>٩) سفينة: اسم أم ابني ضمضم. الحاذان: الفخذان. سبائبه: طرقه ورسومه. والدم هنا هو دم الحيض.

<sup>(</sup>م) يقول في هذين البيتين إنهما لم يثأرا لأخيهما ويجعلا روح قاتله صدىً يجاوب روح القتيل ، فليت أنهما لم يُولَدا ، وحاضت أمّها دمها ولم تحملها وتضعها.

## أَتَأْكُلُ مِيرَاثَ الحُتَاتِ ظُلامَةً

وفد الأحنف بن قيس والحتات بن يزيد المجاشعي على معاوية فأمر للأحنف بأربعين ألفاً ، واستكتمه ، وأمر للحتات بعشرة آلاف ، وكان الأحنف علوياً ، والحتات عثمانياً ، فلما صارا بالغوطة متوجهين إلى العراق سأل الحتات الأحنف عن صلته ، فأخبره ، فرجع أدراجه الى معاوية ، فقال : يا أمير المؤمنين تعطي الأحنف ، ورأيه رأيه ، أربعين ألفاً ، وتعطيني عشرة آلاف؟ فقال : يا حتات إنما اشتريت بها دين الأحنف ، فقال : اشتر ديني أيضاً ! فأمر له بثلاثين ألفاً تمام الأربعين ، فلم يخرج من دمشق حتى مات ، فرد المال إلى بيت المال ، فبلغ الفرزدق فأتى معاوية فقال :

(الأغاني: ج: ١٩/ ٢)

١ أَتَأْكُلُ مِيرَاثَ الحُتَاتِ ظُلامَةً ، ومِيرَاثُ حَرْبٍ جَامدٌ لكَ ذائِبُهُ
 ٢ أَبُوكَ وَعَمَّي يا مُعَاوِيَ أُوْرَنَا تُرَاثاً ، فيَحْتَازُ التِّرَاثَ أَقَارِبُهُ

<sup>(</sup>۱) يخاطب معاوية ويقول: إنك أكلت مال الحُتات وورثته على ماله ومال أبيك أبي سفيان مَصُون لم يَذُبُ ولم يُبَدَّدُ ولم يُنْفَق.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الأقربين هم الأحق بالميراث وكأنه يطالب بميراث يحقّ له بعنق معاوية.

٣ فلو كانَ هذا الدّينُ في جاهلِيّةٍ، عَرَفْتَ مَنِ المَوْلَى القليلَ حَلاينَهُ
 ٤ ولَوْ كانَ هذا الأمرُ في غَيرِ مُلكِكُمْ لأبْدَيْنَهُ، أوْ غَص بالماء شارِبُهُ
 ٥ وكمْ من أب لي يا مُعَاوِيَ لم يَكُنْ أَبُوكَ الذي من عَبْدِ شَمسٍ يُقارِبُهُ

<sup>(</sup>٣) الحلايب: الأنصار من الأقربين ومن أبناء العمومة لحًّا.

<sup>(</sup>م) يقول إن الدين يَعْصِمك عنّا، ولو كان هذا الأمر قد فعلته قبل الاسلام لتعرّضنا لك وقاتلناك وعندئذ تعرف من هو الأكثر منعةً وأعظم أنصاراً.

<sup>(</sup>٤) يقول لو إنكم خلفة ، و إنكم تملكون لَفَشَيْتَ أَمْرَهُ وقاتلت دونه حتى يغصّ الشارب بالماء الذي يشربه أي انه لن يكون لمعاوية قبل بالتهام ذلك المال.

<sup>(</sup>٥) يفخر بأجداده على أجداد معاوية ، ويقول إنهم ماكانوا قادرين أن يجاروهم في المجد والسؤدد.

## سَتَعْلَمُ يَا عَمَرُو بَن عَفْرًا مَنِ الذي

كان عبد الله بن سلم الباهلي أعطى الفرزدق جعلته، وحمله على دابة، وأمر له بألف درهم، فقال له عمرو بن عفراء الفهيي : ما يصنع الفرزدق بهذا الذي أعطيته ؟ إنما يكني الفرزدق ثلاثون درهماً يزني بعشرة منها، ويأكل بعشرة، ويشرب بعشرة. فقال الفرزدق يهجوه :

(الأغاني: ١٩/٧).

١ سَتَعْلَمُ يَا عَمرَو بِن عَفْرًا مَنِ الذي يلامُ إذا ما الأمرُ غَبَّتْ عَوَاقِبُهُ
 ٢ نَهَيْتُ ابنَ عَفْرًا أَنْ يُعَفِّرُ أُمَّهُ، كَعَفْرِ السَّلَا إذْ عَفْرَتْهُ ثَعَالِبُهُ
 ٣ فلوْ كُنتَ ضَبيًا صفحتُ ولوْ سرَتْ علَى قَدَمي حَيَّاتُهُ وعَقَاربُهُ

<sup>(</sup>١) خبَّت عواقبه: بانت نتائجه.

<sup>(</sup>م) يتهدد ابن عفراء، ويقول إنك ستنال مغبّة ما أتيت وتنال العاقبة الوخيمة.

<sup>(</sup>٢) السَّلا: جلدة الوليد في بطن أمه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نهى ذلك الرجل أن يذلّ أمَّهُ ويعفّر كرامتها ، كما يُعَفّرُ السّلا الذي يُرْمَى وتنوشه التّعالب.

 <sup>(</sup>٣) بقول إنه كان عفا عنه لو كان من ضبة ، ولو أنه ناله بكل مكروه وكانت الحيّات والعقارب تسعى دون قَدَمَيْه ، تعبيراً عن شدة الإيذاء ، وهو إنما ينفيه عن أصله .

\$ وَلَوْ قَطَعُوا يُمنى يَدَيِّ غَفَرْتُهَا لَهُمْ والذي يُحْصِي السَّرَائِرَ كاتِبُهُ
 \$ ولَــكِنْ دِيَــافيُّ أَبُوهُ وأُمُّــهُ بحورَانَ يَعصِرْنَ السَّلِيطَ أقارِبُهُ
 \$ ولَـمّا رأى الدّهْنَا رَمَتْهُ جَبَالُهَا وقالَتْ: دِيافِيُّ مَعَ الشَّامِ جانِبُهُ
 \$ فإنْ تَغْضَبِ الدَّهْنَا علَيْكُ فما بها طَرِيقٌ لِرِبّاتٍ تُفقَادُ رَكَايبُهُ
 \$ تُـشَمَّرُ مَالَ البَاهِلِيّ، كأنّما نَهرُّ على المال الذي أنْتَ كاسِبُهُ
 \$ فإنّ امْرأً يَغْتَابُنِي لَمْ أطأ لَهُ حَرِيمًا، ولا تنْهَاهُ عَنِي أقارِبُهُ

 <sup>(</sup>٤) يقول إنه كان غفر له لو انه من ضبّة ، ولو قطعت يداه من دون ذلك والله الذي يُحْصي السرائر يشهد على صدق ما يقول.

<sup>(</sup>٥) ديافي: منسوب الى موضع في الجزيرة يدعى دياف. السكيط: الزيت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نذل وليس ضبيّاً كريماً ، ووالداه يعملان في حوران ، وأقاربه كذلك يعملون في عصر الزيت ، وهو إنما يحقّرهم بمنعهم عن الفروسية كما كان جرير يحقر الفرزدق بعمل أجداده في الحدادة.

<sup>(</sup>٦) الدّهناء: صحراء وهنا كناية عن الكثرة.

<sup>(</sup>م) يقول إن ذلك الرجل لا قِبَلَ له بالتسلّق الى شرف الشاعر ومجده ، كما انه عاجز عن ارتياد جبال الدهناء والعبور بها ، وهو ديافي مشؤوم يميل الشؤم معه كيفها مال .

<sup>(</sup>V) الربّات: جمع الربّة: الجمع الكثير.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ينهمرون على أعدائهم بأعداد كثيرة تضيق عنها سبل الدهناء الواسعة.

<sup>(</sup>٨) تهر : تنبع كالكلب.

 <sup>(</sup>م) يقول إنك كأنك تثمر مال الباهلي الذي وهبني إياه وتستعيده اليه وكأنك حين ترى المال خارجاً
 من يديه تنبح للمال وذهابه كالكلب.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه امرؤ اغتابه وباشره الشر والعداء، ولم يكن قد أساء اليه ولم يوطأ حريمه ويواقعهنّ بالمنكر وإن أقاربه لا يمنعونه مباداته الشر.

١٠ كَمُحْتَطِبٍ يَوْماً أساوِدَ هَضْبَةٍ، أَتَاهُ بها في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حاطِبُهْ
 ١١ أُحِينَ التَقَى نابايَ وابْيَض مِسْحَلي، وأطرَق إطرَاقَ الكرَا مَن أُحَارِبُهْ

#### 3

### يُرَدَّدُني بَينَ المَدينَةِ والَّتي

حجّ هشام بن عبد الملك فصحبه الفرزدق من المدينة حتى حج ورجع الى المدينة ، فأمر لهُ بخمسهائة درهم فقال :

١ يُرَدّدُني بَينَ السَدِينَةِ والّتي إلَيهَا قُلوبُ النّاسِ يَهوي مُنيبُهَا
 ٢ يُقَلّبُ عَيْناً لَمْ تَكُنْ لخَليفَةٍ، مُشتَوهَةً، حَوْلَاء بَادٍ عُيُوبُهَا

<sup>(</sup>١٠) يقول إن ذلك المرء هو كمن يجمع الحطب من هضبة . فتثور عليه أساودها أي حيّاتها ، وهو يحتطبها في الظلمة والعمى . يمثل بذلك الشر الذي سوف يقابله به والأذى الذي سوف يصبه منه .

<sup>(</sup>١١) المسحل: جانب اللحية. أطرق: خفض نظره. الكرا: هو الكروان طائر صغير يُشبّه به الأذلاء.

 <sup>(</sup>م) يقول إنك تتعرّض اليّ. وقد بلغت أشدّي، وبان ناباي وصار من يتعرّض لي يطرق ذلاً
 كالكروان.

<sup>(</sup>۱) منيبها: من أناب الى الله: رجع اليه وتاب.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه صحبه بين المدينة ومكّة ، حيث تميل قلوب التائبين الى مرضاة ربّهم .

<sup>(</sup>٢) يعيّره بعينه الشوهاء الحولاء، وهي لا تصلح للخليفة ولا تليق به.

## ألا حَبَّذا البِّيتُ الَّذِي أَنْتَ هايبُهُ

الا حَبِّذَا البَيْتُ الذي أنْتَ هايبُهْ، تَسَزُورُ بُيُوتاً حَوْلَهُ، وتُجَانِبُهْ
 تُجانِبُهُ مِنْ غَيْرِ هَجْرٍ لأهْلِهِ، ولَكِنَ عَبْناً مِنْ عَدُوِّ تُرَاقِبُهُ
 أرى الدّهْر، أيّامُ المَشْيبِ أَمْرَهُ علَيْنَا، وأيّامُ الشّبابِ أطايبُهُ
 وَفِي الشّيْبِ لَذَّاتٌ وَقُرّةُ أَعْيَنٍ، وَمِنْ قَبْلِهِ عَيْشٌ تَعَلّلَ جادبُهُ
 وَفِي الشّيْبِ لَذَّاتٌ وَقُرّةُ أَعْيَنٍ، وَمِنْ قَبْلِهِ عَيْشٌ تَعَلّلَ جادبُهُ
 إذا نازَلَ الشّيْبُ الشّبابَ فأصْلَتَا بسَيْفَيها، فالشّبْبُ لا بدّ غالِبُهْ إِ

<sup>(</sup>١) (م) يقول إنك تريد أن تزور بيتاً للحبيبة ولكنك تجانبه وتزور بيوتاً مجاورة له.

<sup>(</sup>٢) يقول إنك تخشى عين العدو الّذي تترصده.

<sup>(</sup>٣) يقول إن الدهر يُقْبل على المرء في شبابه بأطايبه وأنه يُقَبل على المرء بكلّ مرارة في هرمه.

<sup>(</sup>٤) تعلُّل: أظهر العلل والحجج. جادبه: عايبه.

 <sup>(</sup>م) يقول إن الهرم يريح ويدع العين تقرّ من الشهوات ومن الصبوات ، وأما الشباب الذي يسبقه :
 فإن المرء يتعلّل ويفتعل الحجج ليُعيبَه ويجد له مثالب.

<sup>(</sup>٥) أصلتَ السيف: جرّده.

<sup>(</sup>م) يقول إذا ما تبارز الشباب والهرم ، فإن الهرم يغلب الشباب ويُجهز عليه.

٣ فَيَا خَيْرَ مَهْزُومِ وِيَا شَرَّ هَازِمٍ ، إذا الشّيْبُ راقَتْ للشّبَاب كَتاسُهُ ٧ ولَيْسَ شَبَابٌ بَعْدَ شَيْبٍ برَاجع يَدَ الدَّهْرِ حتى يَرْجعَ الدَّرَّ حالِبُهُ ولَوْ كُرُمَتْ فيهم وَعزّت مضاربُهْ ٨ وَمَنْ يَتَخَمَّطْ بالمَظالِمِ قَوْمَهُ، ٩ يُخَدَّشُ بأظْفَارِ العَشِيرَةِ خَدُّهُ، وَتُجْرَحْ رُكوباً صَفْحتاهُ وغاربُهُ ١٠ وإِنَّ ابنَ عَمَّ المَرْءِ عِزُّ ابنِ عَمَّهِ، مَتى ما يَهج لا يَحلُ للقَوْم جانبُهُ معَ النجم من حيثُ استقلّت كواكبُهُ ١١ ورُبِّ ابنِ عَمِّ حاضِرِ الشرِّ خَيرُهُ ١٢ فلا ما نَأَى مِنهُ مِنَ الشُّرُّ نَازِحٌ، وَلَا مَا دَنَا مِنْهُ مِنَ الخَيرِ جَالِبُهُ إذا لم تَعِظْهُ نَفْسُهُ وتَجَارِبُهُ ١٣ فَمَا المَرْءُ مَنْفُوعاً بتَجريبِ واعظٍ، وإِنْ ماتَ لمْ تحزَنْ علَيهِ أقاربُهُ ١٤ ولَا خَيرَ ما لمْ يَنْفَع الغُصْنُ أَصْلَهُ ؟

<sup>(</sup>٦) يقول إن الشباب هو أفضل مهزوم، وإن الشيب هو شرّ من يَهْزم وينتصر حين تقتحم كتائب الشيب وتلتمع أمام الشباب.

<sup>(</sup>٧) يقول إن الحالب قد يقوى على إعادة الحليب الى الضرع ولكن الشباب لن يرجع أبد الدهر.

<sup>(</sup>٨ – ٩) تخمّط: قهر. مضاربه: جمع المضرب: الخيمة. صفحتاه: جانباه. الغارب: المتن.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يتظلّم أبناء قومه وإن كان عزيزاً فيهم وكريماً عالي المضارب ، فإنه لا بُدّ أن يخدشَ ويذلّ بأظفار بني قومه وأن يُمتّطى ويذلّل جانباه ومتنه كالبعير.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن الأقارب يدافع بعضهم عن البعض الآخر وابن العمّ يُدَافَعُ عنه وَلا يُدَع جانبه يستذلّه الآخرون .

<sup>(</sup>١١) (م) يقول من أبناء الأعهم من يكون دائم الشر، وخيره ناء قصي ، كأنه عند النجوم المتفرّدة في السماء.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه لا يكفّ عن الشرّ، وإن قَدَّمْتَ له الخير، فإنك لا تستجلبه ولا تُدْنيه وتؤلّفه.

<sup>(</sup>١٣) يقول: لا جدوى من وعظ من لا تعظه نفسه.

<sup>(12)</sup> الغصن: هنا الفرع من القوم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا خير في المرء إذا لم ينفع أهله . وإذا كان . إذا مات . لم يحزن عليه أحد من ذويه وأقاربه .

## إِنْ يُظْعِنِ الشَّيْبُ الشَّبابَ فقد تُرَى

#### عدح بلالا

اِنْ يُظْعِنِ الشَّيْبُ الشَّبَابَ فقد تُرَى لَهُ لِمَّةٌ لَمْ يُرْمَ عَنْهَا غُرَابُهَا
 لَنَ أَصْبَحَتْ نَفْسِي تُجِيبُ لطال ما أَقَرَتْ بِعَيْنِي أَنْ يُغِيمَ سَحابُهَا
 وأَصْبَحتُ مِثْلَ النَّسْرِ أَصْبَحَ واقِعاً وأَفْنَاهُ مِنْ كَرِّ اللَّيَالِي ذَهابُهَا
 ومايِرَةِ الأعضَادِ قَد أَجهَضَتْ لهَا نَتيجَ خِداجٍ وَهْيَ نَاجٍ هَبابُهَا

 <sup>(</sup>١) يقول إنه إذا كان المشبب جعل الشباب يظعن أي يرتحل ، فقد طالما كانت للشباب لُمّة سوداء
 كالغراب .

<sup>(</sup>٢) يقول إنه إذا كانت نفسه تستثار بالجال وتتوق اليه ولا قِبَلَ لها به ، فإنها كانت قد طالما قَرَت عينُها ونالت غايتها ولم تدع سحاب الهموم يغيّم عليها.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه أصبح كالنُّسر الكسير الجناح، وقد مرَّت عليه الأيام وأفُّتُه.

<sup>(</sup>٤) المايرة: الناقة المتحركة، المجدّة في سيرها. الأعضاد: جمع العضد وهو ما بين المرفق والكتفين. أجهضت: ألقت الناقة فصيلها الجنين من شدّة العناء والهزال. النتيج: الولد الفصيل. الخداج: ما ولذ قبل الاكتمال في الرحم. النّاجي: المُسْرع. الهباب: العبار.

<sup>(</sup>م) يصف الناقة التي امتطاها ، ويقول إنها كانت تعدو وأعضادها تتحرّك من شدّة السّرعة ، وقد أُلْقَتْ جنينها قبل اكتماله من التعب ، ومع ذلك ، فإنها أقامت على عدوها تُثير الغبار من دونها .

تعالَلْتُهَا بالسَّوْطِ بَعْدَ النِيائِهَا، بمُقْوَرَةِ الأعْلامِ يَطْفُو سَرَابُهَا
 وَقَلْتُ لَهَا: زوري بِلالاً، فإنّهُ إلَيْهِ مِنَ الحَاجَاتِ تُنْضَى رِكَابُهَا
 حَلَفْتُ، ومَنْ يَأْفَمْ فإنّ يَمينَهُ إذا أَثِمَتْ لاقيهِ مِنْهَا عَذَابُهَا
 لَئِنْ بَلّ لِي أَرْضِي بِلالٌ بِدَفْقَةٍ من الغَيثِ في يُمنى يدَيهِ انسِكابُهَا
 أكُنْ كالّذي صَابَ الحَيا أَرْضَهُ التي سقاها وَقَد كانَتْ جَدِيباً جَنابُهَا
 فأصْبَحَ قَدْ رَوّاهُ من كُلّ جانِبٍ لهُ مَطَرَاتٌ مُسْتَهِلٌ رَبَابُهَا
 فأصْبُ الفِتْيَانُ دُونَ فَعالِهِ، وكانَ بِهِ للحَرْبِ يخْبو شِهَابُهَا
 فقائِه بيه للحَرْبِ يخْبو شِهَابُهَا

<sup>(</sup>٥) تعاللتها: أي انه كان يعلّها بضرب السوط، وكأنه يسقيها شربةً بعد شربة منه. التياثها: تعبها. المقوّرة: الواسعة. الاعلام: جمع العلم: شارة توضع على الطريق ليهتدي الساري بها. يطفو: هنا يخفق ويتعالى. السرّاب: ما يتشبه من معالم الخضار والماء في الصحراء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يقودها ويُزْجيها بالسوط ، حيناً بعد حين، وكانت قد بدأت تتعب ويخفّ عدوها عبر الصحراء المترامية التي يخفق فيها السّراب.

<sup>(</sup>٦) تُنْضى: تهزل.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه خاطب مطيته الهالكة وطلب منها أن تزور بلالاً ، فهوالذي يقضي الحاجات الّتي يُنْضي
 ويهزل من دونها أصحابها.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه يقسم، ومن يقسم على الكذب والمين، فإنه يلاقي عذاباً في الآخرة.

<sup>(</sup>٨) يتمنى لو كان بلال يبل له أرضه اليابسة بمطرة من مطراته تنسكب من يمينه ، أي انه إذا أغدق عليه من ماله.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه إذا ما أعطاه ذلك المال ، فإنه يكون كمن انهمر الغيث فعلاً على أرضه المُجْدبة وقد احتبس المطر في جنباتها.

<sup>(</sup>١٠) الرّباب: السّحاب الممطر.

<sup>(</sup>م) يكرر المعنى ويقول إنه يكون كمن انهمر رباب المطر على أرضه المُجُّدبة.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه يفوق سائر الفرسان وإنه يسعر الحرب إذا كانت نارها قد أوشكت أن تخمد.

١٢ هُوَ المُشْتَري بالسَّيْف أفضَلَ ما غلا إذا ما رَحَى الحرْبِ استَكرّ ضرَابُهَا ١٣ أَبَى لَبِلالٍ أَنَّ كَفَّيْهِ فَيَهِمَا حِيا الأَرْضِ يَسْتَى كُلُّ مَحل جَبابُهَا لحاجَاتِ أَصْحابِ الرَّسُولِ كَتَابُهَا ١٤ هُوَ ابنُ أَبِي مُوسَى الذي كَانَ عَنْدَهُ وَذَلَّتْ بِهِ للحَرْبِ قَسْراً صِعابُهَا ١٥ رأَيْتُ بلالاً إذْ جَرَى جاء سَابقاً، ١٦ بهِ يَطْمَئِنَ الْخَائِفُونَ وَغَيْثُهُ بهِ مِنْ بلادِ المَحْل يَحْيَا تُرَابُهَا كَمَا انهَلّ من نَوْءِ الثَّرِيّا سَحَابُهَا ١٧ أُبَيْتَ عَلَى النَّاهيكَ إلاَّ تدَفَّقاً، فلاةٌ وأنْيَاهٌ تَعَاوَى ذِنَابُهَا ١٨. رَحَلْتُ من الدَّهْنَا إليكَ وبَيْنَنا سَيَمْلاً كَفَّى سَاعِدَيْهِ ثَوَابُهَا ١٩ لأَلْقَاكَ، واللَّاقيكَ يعلَمُ أنَّهُ وُعُولاً بأعْلَى صَاحَتَينِ هِضَابُهَا ٢٠ نَمَاكَ أَبُو مُوسَى أَبُوكَ كَمَا نَمَى

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه يشتري بسيفه مجمد الحرب التي تستدرّ الدم والموت.

<sup>(</sup>١٣) الحباب: هنا الماء وأصلها الزبد كالفقاعات.

<sup>(</sup>م) يكرر المعنى السابق، وإنه يسقى بالعطاء كما يستى المطر الأرض ويزيل المحل.

<sup>(</sup>١٤) أبو موسى : أي أبو موسى الأشعري . وكان أحد الحَكَمَين . يقول إن أبا موسى كان يكتب للنبي ويقضى حاجاته .

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه إذا ما تسابق والآخرين، فإنه يسبقهم وهو يذلُّل صعاب الحرب أينها تَبَدَّتْ له.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه يُطَمِّنُ الحائفين، وانه يُنْجِد بكرمه كالمطر الذي يُزيل المحل.

<sup>(</sup>١٧) الناهيك: المنتهى اليك منتجعاً عطاءك.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إنك تتدفّق على معتفيك وطالبي معروفك وكأنك الثريّا التي ينهمر نؤوها بالسحاب الممطر.

<sup>(</sup>١٨) الأنياه: المشارف والمرتفعات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه غادر مقامه وعبر القفر التي تتعاوى فيها الذئاب، كناية عن المهالك التي تعرض لها.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنه عانى ذلك كلّه من أجل لقائه ، ولكنه كان يعلم أنه سينال منه ما يُثيبه ويُكافئه عن عنائه.

<sup>(</sup>۲۰) صاحتین: اسم موضع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نما بكنف أبي موسى ، كما تنمو الوعول في أعلى الهضاب العالية .

٢١ وكُلُّ يَـمَانٍ أنْتَ جُنْتُهُ الَّتِي بِهَا تُتَّقَى لِلْحَرْبِ إِذْ فُرَ نَابُهَا
 ٢٢ وأنْتَ امْرُؤُ تُعْطِي يَمينُكَ ما غَلا، وَإِنْ عاقبَتْ كانَتْ شكيداً عِقابُهَا

47

## عَمِيرَةُ عَبْدِ القَيْسِ خَيرُ عِمَارَةٍ

يمدح رجلا من عميرة بن أسد بن ربيعة وهم في عبد القيس حلفاء

ا عَميرَةُ عبدِ القَيْسِ خَيرُ عِمَارَةٍ، وفارِسُ عَبْدِ القَيْسِ مِنْهَا ونابُهَا
 ا فأنْتُمْ بَدَأْتُمْ بالهَدِيّةِ قَبْلَنَا، فَكَانَ علَيْنَا يا ابنَ مُخ ثَوابُهَا

<sup>(</sup>٢١) الجَنَّة: الترس. فرّ: ظهر وكشف.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يدفع الحرب حين تتكشّف وتَظْهر أنيابه للافتراس.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنه يهب ولكنه لا يلين للجناة بل إنه يعاقب بشدة.

<sup>(</sup>١) نابها: المدافع عنها.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم بادأوهم بالخير، فكان عليهم أن يثيبوا الهدية ويردّوها.

### أَبُوكَ وَعَمَّى يَا مُعَاوِيَ أُوْرَثَا

#### يخاطب معاوية بن أبي سفيان

تُرَاثاً فأولى بالتُّرَاثِ أَقَارِبُهُ ١ أَبُوكَ وَعَمّى يا مُعاويَ أَوْرَثَا وميرَاثُ حَرْبِ جامِدٌ لَكَ ذائِبُهُ عَرَفْتَ مَن المَوْلِي القَليلُ حَلاثبُهُ لأدّيْتَهُ أو غَصّ بالماء شاربُهْ لصَمَّمَ عَضْبٌ فيكَ ماض مضاربُهُ خَياطِفُ عِلْوَدٍ صِعابٌ مَرَاتِبُه

فَمَا بَالُ ميرَاثِ الحُتاتِ أَكَلْتَهُ، ٣ فَلُو كَانَ هذا الحُكْمُ في جاهِلِيّةٍ ٤ ولَوْ كَان هذا الأمرُ في غير مُلكِكُمْ وَلَوْ كَانَ إِذْ كُنَّا وِللْكَفِّ بَسَطَةٌ،

وقَدْ رُمْتَ أَمْراً يا مُعَاوِيَ دُونَهُ

يقول إن الأقارب أولى بنيل الميراث من دون الآخرين. (1)

يقول إنه أكل مال الحتات وميراثه لم يُمَسّ. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) الحلائب: القوم المناصرون.

يقول إنهم لو كانوا في الجاهلية لتعرّض له بمناصريه الكثيرين. (6)

يقول إنه لو لم يكن مَلِكاً لتعَرّضَ له وجعله يغصّ بما استلبه من مال الحتات. (1)

صمَّمَ: نزل الى الصَّمِمِ. العَضْبِ: السَّيف القاطع. المضرب: هنا حدَّ السَّيف. (0)

يقول لو اننا كنّا كما كنّا في الجاهلية ويدنا حرّة لأمعنّا فيكم ونزلت سيوفنا في صميمكم (4) وأحشائكم العميقة.

الخياطيف: جمع الخيطف: المهوى. العلود: الصعب. (7)

يقول إنك تبتغي أمراً من دونه المهاوي المُهْلكة العميقة العسيرة. (6)

وأمْنَعَهُمْ جَاراً إذا ضِيمَ جانِبُهُ كَمِثْلِي حَصَانٌ فِي الرَّجَالِ يُقاربُهُ إلى دارِم يَنْمي فَمَنْ ذا يُنَاسِبُهُ وَعِرْقُ الثَرَى عِرْقِي ، فمن ذا يحاسبُهُ وَمِنْ دونِهِ البَدْرُ المُضيءُ كواكِبُهُ أُغَرُّ يُبَارِي الرّيحَ مَا ازْوَرَّ جَانِبُهُ أبوك الذي من عبد شمسٍ يخَاطِبُهُ

٧ وما كنتُ أُعطي النَّصْفَ من غير تُدرَة سِوَاكَ ولَوْ مَالَتْ عَلَى كَتابَيهُ ٨ أُلَسْتُ أعَزَ النّاسِ قَوْماً وأُسْرَةً ، ٩ ومَا وَلَدَتْ بعْدَ النَّبِيِّ وأَهْلِهِ \_ ١٠ أبي غالِبٌ والمَرْءُ صَعْصَعَةُ ٱلَّذي ١١ أنا ابنُ الجبالِ الشُّمَّ في عددِ الحصَى ، ١٢ وَبَيْتِي إلى جَنْبٍ رَحِيبٍ فِنَاوُهُ، ١٣ وكَمْ مِنْ أَبِ لِي يَا مُعَاوِيَ لَمْ يَزَلْ ١٤ نَمَتْهُ فُرُوعُ المَالِكَينِ، ولَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>V) النّصف: العدل والخضوع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لما كان يخضع بلا عنف لمن دونه، ولو سالت عليه كتائبه وجنوده الكثيرون.

<sup>(</sup>٨) يشرع هنا في امتداحه ويقول إنه أقوى الناس لحاية الجار وان جاره لا يُضام.

<sup>(</sup>٩) يقول إنك لا مثيل لك من دوني ولدته امرأة حصان حرّة.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه ينتمي الى دارم وصعصعة ومن ذا يقوى على منافسته في النسب وكرم المحتد.

<sup>(</sup>١١) يفخر غاية الفخر ويقول إنه ابن الجبال الشمّ كناية عن مجده، وان قومه عديدون كالحصى، وإنه عربق قديم ولا قبل لأيّ امرىء بمحاسبته.

<sup>(</sup>م) يقول إن بيته واسع الفناء ومن حوله البدور الساطعة أي قومه الأشراف.

<sup>(</sup>١٣) الأغرّ: الأبيض الجين. ازورّ: مال.

<sup>(</sup>م) يقول إن أجداده كانوا شرفاء ناصعي الجبين ذوي شهرة وانهم يبارون الرياح ، هي تؤدي البرد وهم يقدمون الدفء، هي تعدم الناس وهم يُطْعمونهم.

<sup>(</sup>١٤) يقرن بين أبويهما ويقول إن والد معاوية لم يكن له قِبَل بمعارضة والده.

١٥ تَرَاهُ كَنَصْلِ السَّيْفِ يَهتَزَّ للنَّدى جَوَاداً تَلاقَى المَجدَ مُذْ طرِّ شارِبُهُ
 ١٦ طَويلِ نجادِ السَّيفِ مُذْ كانَ لم يكنْ قُصَيُّ وَعبدُ الشَّمسِ ممّنْ يُخَاطِبُهُ

#### 44

# أَقَامَتْ ثَلاثاً تَبْتَغِي الصَّلْحَ نَهْشَلُّ

المَاتُ ثلَاثاً تَبْتَغي الصلْحَ نَهْشَلٌ ببَقْعَاء تَنْنُو في المَرايرِ نِيبُهَا
 تضِج إلى صُلْح العَشيرَةِ نَهْشَلٌ، ضجيج الحَبَالى أوْجَعَتها عُجُوبُها

<sup>(</sup>١٥) يقول إن والده مثل نصل السيف، يطرب للعطاء، ولقد دأب على المجد وعرفه منذ فتوَّته.

<sup>(</sup>١٦) يقول إن محمل سيفه كان طويلاً. أي انه كان عالي الهامة. ولم يكن قصيّ وعبد شمس من أجداد معاوية بمستواه على ومجداً.

<sup>(</sup>۱) بقعاء: من قرى اليمامة. تنزو: تثب، المراير: جمع المريرة: الحبل الذي أحكم فتله. النّيب: جمع الناب: الناقة المُسِنّة.

<sup>(</sup>م) يقول إن بني نهشل أقاموا في ذلك الموضع ونياقهم تُشْدَدّ بأرسنتها . يتوقعون الصلح الذي لا يتمُّ.

<sup>(</sup>٢) العجوب: العصاصيص.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تميل الى الصلح من ذلّها وتئنّ من دونه وتتوجّع كالحبالى اللواتي أصابهنّ المخاض. (مرت معنا هذه القصيدة قبلاً مجزوءة وهنا مكتملة في عتاب معاوية كما قدمنا).

## أبًا حاتِم ! مَا حَاتِمٌ فِي زُمَانِهِ

#### عدح عبيد الله بن ابي بكرة

إِنَّا حَاتِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَةً عَارِبُهُ عَلا اللَّهُ عَلاً اللَّهُ عَالَةً عَارِبُهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ عَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) الغوارب: الأمواج.

<sup>(</sup>٢) الغثاء: الزبد غارب السيل: أعلاه.

<sup>(</sup>م) يمتدح عبيد الله بن أبي بكر ويقول إنه أكرم من حاتم، وأكثر فيضاناً من النيل ومن السيول المؤبدة في موضع عانة. ومن البيّن أن الشاعر جعل السيل في عانة إثر النيل وما جدوى ذلك الأمر، وأية نسبة بين النيل في فيضانه وسيل عانة ذاك؟

 <sup>(</sup>٣) يقول إن له يدين احداهما تهب والثانية تحارب وتدع الأعداء يحتسون الدم.

<sup>(</sup>٤) القينة: الجارية المغنية. الأجرد: الفرس. الحنذيذ: الطويل الصلب. الذوائب: جمع الذؤابة: شعر مقدمة الرأس.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يهب القيان المغنيات والخيل الطويلة الصلبة.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه إذا ما أراد أحدهم أن يعد القيان التي وهبها والخيل التي منحها ، فإنه يمضي في العد حتى يوم القيامة .

وأنْتَ امْرُولُ لا نَايِلُ اليَوْمِ مَانِعٌ مِنَ المالِ شَيناً في غَدِ أنتَ وَاهِبُهُ
 ومَا عَد ذُو فَضْلٍ عَلى أهْلِ نعمةٍ كَفَضْلكَ عندي حينَ عبّت عوَاقبُهُ
 مَداركَني من خالدٍ بَعدَمَا التَقَت وراء يَدي أنْيَابُهُ وَمَخَالِبُهُ
 وكم أدركَت أسباب حَبلك من رَدٍ على زَمَنٍ بَادَاكَ والمؤت كارِبُه
 مَدَدْتَ لَهُ مِنْهَا قُوى حينَ نَالَهَا تَنَفَّسَ في رَوْحٍ وأَسْهَلَ جَانِبُهُ
 مَدَدْتَ لَهُ مِنْهَا قُوى حينَ نَالَهَا تَنَفَّسَ في رَوْحٍ وأَسْهَلَ جَانِبُهُ
 مَن الخَوْفِ ثَارٌ لا تَنَامُ مَقَانِبُهُ
 وَقَوْمٍ يَهُزُونَ الرِّمَاحَ بِمُلْتَقَى، أَساوِرُهُ مَسَرْهُوبَسَةٌ ومَسرَازِبُهُ
 وَقَوْمٍ يَهُزُونَ الرِّمَاحَ بِمُلْتَقَى، أَساوِرُهُ مَسَرْهُوبَسَةٌ ومَسرَازِبُهُ

<sup>(</sup>٦) يقول إنه يهب اليوم ويهب غداً ولا يمنع عطاء اليوم عطاء الغد.

<sup>(</sup>٧) عبّت: أفعمت وملئت. عواقبه: عطاياه.

<sup>(</sup>م) يقول إن أفضاله عليه لا تُحْصى-عطاياها.

<sup>(^) (</sup>م) يقول إنه حماه من خالد القسري . بعد أن أمر بحبسه لهجاء بعض عمّاله ، ويمثّل أمر خالد معه ، بأنه أبدى مخالبه وأنيابه وَهَمَّ بالفتك به .

<sup>(</sup>٩) الرديّ : الهالك. كاربه : ملمّ به ومُحْزنه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يمدّ أسباب النجدة وحبالها لمن هَمَّ به الموت وأنزل فيه الغَمَّ والحزن.

<sup>(</sup>١٠) القِوى: الحبال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يمدّ له حبل النجدة ويسعفه فيتروّح وتُيَسَّر عليه الأمور.

<sup>(</sup>١١) المقانب: جمع المقنب: جماعة من الجند. التّغر: المكان الذي يفد منه العدوُّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يحمي الثغور فيجزع الأعداء ويخافونه وكأن عليه جنوداً يحملون ترة الثأر ولا يغمض لهم جفن .

<sup>(</sup>١٣) الأساور : جمع اسوار : القائد عند الفرس . المرازب : جمع المرزبان : الرئيس عند الفرس .

<sup>(</sup>م) يصف الجيش الذي يزحف بالرماح وهو مرهوب الجانب بقوّاده ورؤسائه.

17 تَسرَى بِخَنَايَاهُ الطَّلَايِعَ تَلْتَقِ عَلَى كُلِّ سَامِي الطِّرْفِ ضَافِ سَبَايِهُ الْمَ لَكُلِّ مَامَى الطِّرْفِ ضَافِ سَبَايِهُ الْمَ لَكَ أَنَّ مَسَا عُرْقُوبِهِ مُتَحَرِّفٌ، إذا لَاحَهُ المِضْمَارُ والضَّمِّ حَالِبُهُ الْمَ نَسَبُّ بَينَ العَناجِيجِ يَلْتَقِ إلى كُلِّ مَعُرُوفٍ من الحَيلِ ناسبُهُ اللهُ مَا لَكِيلُ نَسَبُهُ لَكُلِّ مَعُرُوفٍ مَن الحَيلِ ناسبُهُ اللهُ ورَحَزْنَهَا بِذِي مِرَّةٍ حَتَى أُذِلِّتُ مَرَاكِبهُ مَرَاكِبهُ اللهُ ور وحَزْنَهَا بِذِي مِرَّةٍ حَتَى أُذِلِّتُ مَرَاكِبهُ

<sup>(</sup>١٣) سامي الطرف: الفرس المتعالي. الضّافي: السابغ والكثير الشعر هنا. سبايبه: شعر ناصيته وذنبه.

 <sup>(</sup>م) يقول إن طلائع ذلك الجيش تقبل، وهي على الخيول الزاهية المتعالية، والتي كثر شعر نواصيها وأذنابها.

<sup>(</sup>١٤) النسا: عرق الورك. العرقوب: عصب الورك. لاحه: غيّره. المضار: التضمير والهزال. الحالب: هو عرق في البطن.

<sup>(</sup>م) يقول إن الفرس يبدو عرق نساه متحرّفاً من الضمور والهزال من شدة القتال.

<sup>(</sup>١٥) العناجيج: الخيول الكريمة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ينسب الى كل نسب كريم.

<sup>(</sup>١٦) الحزن: هنا الأمور الشديدة وأصلها في الأرض العسيرة. المرّة: الشدّة والوثوق.

### تَغَنَّى جَرِيرُ بنُ المَرَاغَةِ ظَالِماً

التغني جَرِيرُ بنُ المَرَاعَةِ ظَالِماً لِتَيْمٍ، فَلاقَى التّبمَ مُرّاً عِقابُهَا
 و وَيْهِمُ مكانَ النّجْمِ لا يَستَطيعُهَا، إذا زُخَرَتْ يَوْماً إلَيْهَا رَبَابُهَا
 و وَيْهَا بَنُو الحَرْبِ التي يُتَقَى بها و عَاهَا إذا ما الحَرْبُ جاشَتْ شِعابُهَا
 و إني لقاض بَينَ تَيْمٍ فَعَادِلٌ، وَبَينَ كُلُيْبٍ، حِينَ هَرّتْ كِلابُهَا
 و أين كُليْبٍ، حِينَ هَرّتْ كِلابُهَا
 و تَيْمُ على الأعداء عُلْبُ رِقَابُهَا
 المعداء عُلْبُ رِقابُها
 و فيهلُ ثُنْجِيتِي عِنْدَ تَيْمٍ بَرَاءِتِي، وَلَيْ على أَحْسَابِ قَوْمي أَهَابُهَا
 و و كُليْبًا لِتَيْمٍ حِينَ عَبَ عُبَابُهَا
 و و كُليْبًا لِتَيْمٍ حِينَ عَبَ عُبَابُهَا
 و و كُليْبًا لِتَيْمٍ حِينَ عَبَ عُبَابُهَا
 و و كُليْبًا لِنَدْي لَمْ يَثُرُكِ الجِدُّ لَمْ أَدَعْ كُلَيْبًا لِتَيْمٍ حِينَ عَبَ عُبَابُهَا
 و و كُليْبًا لِنَدْي لَمْ يَتُرُكِ الجِدُّ لَمْ أَدَعْ كُلَيْبًا لِتَيْمٍ حِينَ عَبَ عُبَابُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إن جريراً نظم في هجاء التيميين، ولكنه لاقى منهم العقاب المرير.

<sup>(</sup>٢) الرباب: السحاب.

<sup>(</sup>م) يقول إن التيميين يقومون في الأعالي بين النجوم حين يتدفّق سيلها.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم يوقدون الحرب ويصمدون لها في غمراتها الشديدة.

 <sup>(</sup>٤) يقول إنه سيقضي في المفاضلة بين الكليبيين والتيميين، وإن كانت كلاب الكليبيين جعلت تهر التيميين وتنبحهم.

 <sup>(</sup>٥) العُلْب الرقاب: الرّقاب القاسية.

<sup>(</sup>م) يقول إن الكلبيين لثام لا يغيّرون شرّاً، وإن التيميين عسيرون على الاعداء.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه بريء ويطلب العفو من التّيميين، وأنه يخاف منهم لأحساب قومه.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه لولا أن جريراً لم يترك مجالاً للصلح في أمر كُليْب، لكان دافع عن الكلبيين ضد التيميين الذين ثارت ثائرتهم .

## يُقيمُ عَصَا الإسلام مِنَّا ابنُ أَحَوَزٍ

#### يمدح هلال بن أحوز المازني

ا يُقِيمُ عَصَا الإسلامِ مِنَا ابنُ أَحَوَدٍ إِذَا مَا عَصَا الإسلامِ لانَتْ كُعُوبُهَا لا يُقِيمُ عَصَا الإسلامِ الآنَتْ كُعُوبُهَا لا أَخُو عَمَرَاتٍ يَفرِجُ الشكَّ عَزْمُهُ، وَقَدْ يُنْعِمُ النَّعْمَى وَلَا يَستَثيبُهَا لا أَخُو عَمَرَاتٍ يَفرِجُ الشكَّ عَزْمُهُ، وَقَدْ يُنْعِمُ النَّعْمَى وَلَا يَستثيبُهَا لا لقد قادَ جُرْدَ الحيل من جنبِ وَاسطٍ، يَشُودُ أَمَامَ الرَّاغِينَ عَكُوبُهَا لا لقد قادَ جُرْدَ الحيل من جنبِ وَاسطٍ، يَشُودُ أَمَامَ الرَّاغِينَ عَكُوبُهَا لا وَشَهْبَاء فيها لِلْمَنَايَا مَناكِبٌ، إذا أَقْبَلَتْ يَوْماً وَدَبِ دَبِيبُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إنه يدافع عن الاسلام كلما مالت به الفتن ووهنت عصاه.

 <sup>(</sup>٢) يقول إنه يقتحم المغمرات ويفرج الريب التي تصيب المسلمين و يمنح المنح و يعطي الأعطيات ولا
 يطلب لها ردًا ولا ثواباً.

<sup>(</sup>٣) العكوب: الغبار.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أتى بالجند الذين يُثيرون الغبار الكثيف أمامهم من كثرتهم وعظم احتشادهم.

<sup>(</sup>٤) الشهباء: الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يأتي بالكتيبة التي تدبّ دبيباً وتحمل الموت بين مناكبها.

## ستأتي عَلى الدَّهْنَا قَصَائِدُ مِرْجَم

ا سَتَأْتِي عَلَى الدَّهْنَا قَصَائِدُ مِرْجَمِ إذا مَا تَمَطَّتْ بِالفلاة رِكَابُهَا
 ٢ قَصَائِدُ لا تُشْى إذا هِيَ أَصْعَدَتْ لِحَيِّ، وَلا يَخبُو عليهَا شِهابُهَا
 ٣ وَلَوْ أَنْهَا رَامَتْ صَفَا الْحَزْنِ أَصْبحت تَصَيَّحُ مِنْ حَدِّ القوافي صِلابُهَا
 ٤ ومَا رُمْتُ مِنْ حَيِّ لأَثْارَ فيهِمُ مِنَ الناسِ إلا ذَل تَحتي رِقابُهَا

<sup>(</sup>١) المُرْجَم: من يهجم بشدّة ويرمى بقوّة.

<sup>(</sup>م) يتهدّد بأن يرسل شعره في الهجاء، فتأتي قصائده على الدهناء تحملها الركبان عبر الفلاة.

 <sup>(</sup>٢) يقول إن قصائده تُدرك الحَي الذي تقصده وأياً ما كان موقعه ، ترتقي اليه الصعدات وتظل تخفق وتلتمع .

<sup>(</sup>٣) الصفا: الصخرة. الحزن: الأرض الغليظة.

<sup>(</sup>م) يقول إن قصائده إذا ما أصابت صخور الأراضي الغليظة فإنها تثلّمها وتدعها تصيح استغاثة. والحذ: الإسراع والشدّة.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه لا يبتغي أمراً من إذلال أي قوم إلّا أصابه وأذلّ رقابهم.

#### إلَيْكَ ، أَبَانَ بنَ الولِيدِ ، تَغَلَّغَلَتْ

#### يمدح أبان بن الوليد البجلي

اليك ، أبان بن الوليد ، تَغَلْغَلَت صحيفتي المُهْدى إلَيْك كِتابُهَا
 وأنْت امْرُو نُبَنْتُ أَنّك تَشْتَرِي مَكارِم ، وَهّابُ الرّجَالِ يَهابُهَا
 بإعطائك البيض الكواعِب كالدُّمى مَع الأعْوجِيّاتِ الكِرَام عِرَابُهَا
 وشَهْبَاءَ تُعشي النّاظرين إذا التَقَت تَرى بَينَهَا الأبطال تَهْفُو عُقابُهَا
 وسَلّةِ سَيْفِ قَدْ رَفَعْت بِهَا يداً عَلى بَطَلٍ في الحرْبِ قَدْ فُل نابُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إن صحيفته أنفذت إليه وأدركته.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه يقدم من المكارم على أعال يجزع من الإقدام عليها.

<sup>(</sup>٣) البيض: النساء الجميلات. الكواعب: جمع الكاعب: المرأة الفتية الناهدة. الدمى: جمع الدمية: الصورة المنقوشة في الرخام. الاعوجيات: الحيل المنسوبة الى الفحل أعوج وهو فحل منسوب.

<sup>(</sup>م) يقول إنك تهب الجواري الجميلات البيضاوات والحيل الكريمة العربية.

<sup>(</sup>٤) الشَّهباء: الكتيبة المتلمَّعة من كثرة السلاح. العقاب: الراية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقود الكتيبة التي تلتمع فيها الأسلحة بما يدع العيون تعشى والرايات تخفق فيها فوق الأبطال.

<sup>(</sup>٥) سلة سيف: شَهْر السيف. فَلّ: تُلَّم. نابها: بطلها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستلّ السيف ويقتل به ناب الحرب أي بطلها الأقوى.

إلى حَيْثُ يَعْلُو في السَّمَاءِ سحائها رَسُولُ هُدى الآياتِ ذَلَّتْ رَقَابُهَا إلَيْكَ، بها تَأْتِيكَ مِنَّى رَكَابُهَا ١٥ أعنّي، أبانَ بنَ الوَلِيد، بِدَفْقَةٍ مِنَ النّيلِ أَوْ كَفَيّكَ يجري عُبابُهَا

٦ رَأَيْتُ أَبَانَ بنَ الْوَلِيدِ نَمَتْ بهِ ٧ رأيْتُ أُمُورَ النَّاسِ باليَمَنِ التَقَتْ إليكُمْ بأيْديهَا، عُرَاهَا وبَابُهَا ٨ وكُنْتُمْ لِهَذَا النّاسِ حينَ أتاهُمُ ٩ لَكُمْ أَنَّهَا فِي الجاهليَّةِ دَوْخَتْ لَكُمْ مِن ذُرَاهَا كُلِّ قَرْمٍ صِعابُهَا ١٠ أَخَذْتُمْ عَلَى الأقوامِ ثِنْتَينِ أَنَّكُمْ مُلُوكٌ، وأَنْتُمْ في العَديدِ تُرَابُهَا ١١ وَجَدْتُ لَكُمْ عَادِيَّةً فَضَلَتْ بِهَا مُلُوكٌ لَكُمْ، لا يُسْتَطَاعُ خطابُهَا ١٢ فَمَا أَحْيَ لا تَنفَكُ مِنِّي قَصِيلَةً ﴿ ١٣ فَلُونَكَ دَلُوي يَا أَبَانُ، فإنَّهُ سَيُسرُوي كثيراً مِلْوُهَا وَقُرَابُهَا ١٤ رحيبَةُ أفواهِ المَزَادِ سَجِيلَةٌ، ثَقِيلٌ عَلَى أَيْدِي السُّقَاةِ ذِنَابُهَا

<sup>(</sup>٦) يقول إنه ارتفع من السماء الى سحابها الأعلى.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه تُلْقى إليه مقاليد أمور الناس، وهم يفكُّون عراها ويفتحون أبوابها.

 <sup>(</sup>٨) يقول إنكم أذللتم رقابها لرسول الله الآتي بآياته الكريمة المهدية.

 <sup>(</sup>٩) يقول إنها كانت تستعصى على القرم البَطَل ولا تَستذل له.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهم يفضلون الناس بأنهم ملوك وأنهم بعدد التراب كثرة.

<sup>(</sup>١١) يقول إنهم عريقون ، وكان مجدهم من عهد عادٍ وأن أجداده كانوا ملوكاً لا قِبَلَ للمرء بمخاطبتهم لأنهم كانوا مُحَجّبين بالحجاب.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه لسوف يقيم على مدحه أبد الدّهر.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه يقدم له دلوه المملأها له ، فإذا ملأها كانت له خيراً عميماً.

<sup>(12)</sup> السَّجيلة: الضخمة. الذنان: جمع الذُّنون: الدُّلو.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن ما يتدفّق من يَدَيْه، يُضاهى تدفّق النيل.

## رُوَيدَ عن الأمرِ الذي كنتَ جاهِلاً

١ رُويدَ عن الأمرِ الذي كنتَ جاهِلاً بِأسْبَابِهِ، حتى تَغِبَّ عَوَاقِبُهُ
 ٢ لعل حمى الدَّهنا يَضِيقُ برَاكِبٍ، إذا ما غدا أوْ رَاحَ تَسرِي ركَايهُ
 ٣ أرَى زَهْدَماً لا يَستَطيعُ فَعَالَهُ لَيْمٌ وَلا الكسبَ الذي هو كاسِبُهُ

<sup>(</sup>١) يقول تَمَهَّل على الأمر الذي تجهل نتائجه حتى تَتَكَشَّفَ وتُعرُّف.

<sup>(</sup>٢) غدا: بكر. راح: ذهب مساء.

<sup>(</sup>٣) الزَّهْدَم: الأسد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه شجاع كالأسد ولا قِبَلَ للؤماء بمساعيه ولا بكسب كسبه.

## رَأَيْتُ بَنِي مَوْوَانَ يَوْفَعُ مُلْكَهُمْ

#### يمدح هشام بن عبد الملك:

ا رَأَيْتُ بَنِي مَرْوَانَ يَرْفَعُ مُلْكَهُمْ مُلُوكٌ شَبابٌ، كالأسودِ، وَشِيبُهَا لا بِهِمْ جَمَعَ الله الصّلاة فأصْبَحَتْ قد اجتَمَعتْ بعدَ اختلاف شُعوبُهَا لا بِهِمْ جَمَعَ الله الصّلاة فأصْبَحَتْ قد اجتَمَعتْ بعدَ اختلاف شُعوبُهَا لا وَمَنْ وَرِثَ العُودَينِ والحاتَمَ الّذي لَهُ المُلكُ والأرْضُ الفَضَاءُ رَحيبُهَا لا وكان لَهُمْ حَبلٌ قَدِ استكرَبوا بِهِ عَرَاقيَ دَلْوٍ كَانَ فاضَ ذَنُوبُهَا فَ وكان لَهُمْ حَبلٌ قَدِ استكرَبوا بِهِ عَرَاقيَ دَلْوٍ كَانَ فاضَ ذَنُوبُهَا هُو على الأرضِ من يَنهَزْ بها من ملوكِهمْ يَفِضْ كالفَراتِ الجَوْنِ عفواً قليبُهَا هُ على الأرضِ من يَنهَزْ بها من ملوكِهمْ يَفِضْ كالفَراتِ الجَوْنِ عفواً قليبُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إنهم يدعمون ملكهم بأمراء شجعان كالأسود شيباً وشُباناً.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم وَحَّدُوا كلمة الدين، وكانت قد تَفَرَّقَتْ من قَبْلُ وتَشَعَّبَتْ.

<sup>(</sup>٣) العودَيْن : منبر النبي وعصاه .

<sup>(</sup>٤) استكربوا به: استوثقوا. العراقي: جمع العرقوة: خشبة معروضة للدُّلو.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم شدّوا وثاق الدلو الذي كان يفيض من الإِحَنِ والشقاق.

<sup>(</sup>٥) ينهز: يحرّك. القليب: البئر.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يحرّكها ، فإنها تفيض عليه كالفرات الجون أي الأسود من كثرة التراب الذي يقذفه.

إِلَيْهَا قُلُوبُ النَّاسِ يَهْوِي مُنيبُهَا لهَا وَلَدُ يَنْمِي إِلَيْهَا مُجِيبُهَا إلى رَجُلِ مُلْقًى، تَحِنَّ سُلُوبُهَا وإلا ركَابٌ لا يُرَاحُ لُغُوبُهَا إلَيكَ مع الصُّهْبِ المهاري سُهُوبُهَا بها جَبَلاً قَد كانَ مَشْياً خَبِيهُا

٦ تُسرَدُّني بَسِنَ السَدِينَةِ والَّتي ٧ هيَ القَرْيَةُ الأولى التي كُلُّ قَرْيَةٍ ٨ هُـــُـرُوءًا ركــابي لا تَــزَالُ نَجيبَة، ٩ ولَمْ يَلْقَ ما الاقَيْتُ إلا صَحَابَتِي ؛ ١٠ أَتَتُكَ بِقَوْمٍ لَمْ يَدَعُ سَارِحاً لَهُمْ تَتَابُعُ أَعْوَامٍ أَلَحَّتْ جُدُوبُهَا ١١ وخَوْقَاءِ أَرْضِ مِنْ بَعِيدٍ رَمَتْ بنا ١٢ بِمُتَّخذينَ اللَّيْلَ فَوْقَ رِحَالِهِمْ

<sup>(</sup>٦) المُنيب: الرّاجع الى الله.

يقول إنها هي التي تدعه يفد من المدينة الى مكة التي تهواها قلوب الناس الثاثبين الى ربّهم. (٢)

يقول إنها البلدة الأولى، وكل قرية أخرى هي ابنة صغرى لها تُنسب اليها. **(V)** 

الهدوء: ما بعد منتصف الليل. وهنا السكون. السلوب: الناقة مات ولدها. **(**\( \)

يقول طالباً من صحبه الهدوء والسكون، فالناقة التي يمتطيها فقدت وليدها. وما زالت تحنَّ اليه، ولكنُّها تعدو لتلقى الرجل الذي يريحها. والناقة إنما أَلْقَتْ وليدها تعبُّا.

<sup>(</sup>٩) اللّغوب: التّعب والشدة.

يقول إنه لا يتحمل ما تحمل إلّا من كان من صُحْبِه ، والمطايا المُنْهكة التي لا تراح من تعبها .

<sup>(</sup>١٠) السّرح: الراعي.

يقول إنهم أتوا اليه بعد أعوام من المحل، لم تدع بيهم راعياً يسرح بماشيته على الكلأ.

<sup>(</sup>١١) الخوقاء: الأرض الواسعة. السّهوب: الأراضي البعيدة الأطراف.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم اجتازوا اليه السهول الرحبة ، وقد رمته اليهم مع مطاياهم الهالكة.

<sup>(</sup>١٢) يقول إن خبب تلك المطايا ، وهو أصلاً سريع ، عاد وكأنه المشي البطيء من الصعاب ، وكانوا يسيرون واللَّيل يَجُنُّهم ، وهم يُصَعَّدون في الجبال .

١٣ إليْكَ بِأَنْضَاءِ عَلَى كُلِّ نِضْوَةٍ نجيبَتُهَا قَدْ أُدرِجَتْ وَنَجِيبُهَا ١٤ رَأَيتُ عُرَى الأحقابِ والغُرْضَ التقت إلى فُلْفُلِ الأطبَاءِ مِنها دُوْوبُهَا ١٥ كَأَنَّ الْخَلابَا فَوْقَ كُلِّ ضَرِيرَةٍ تُخَطِّمُهُ فِي دَوْسِ الْمَاءِ نِيبُهَا ١٦ أَقُولُ لأَصْحَابِي وَقَدْ صَلَقَتْهُمُ ، مِنَ الأَنْفُسِ اللاني جَزِعن كَلُوبُهَا ١٦ أَقُولُ لأَصْحَابِي وَقَدْ صَلَقَتْهُمُ ، مِنَ الأَنْفُسِ اللاني جَزِعن كَلُوبُهَا ١٧ عَسَى بينَدَيْ خيرِ البَرِيَّةِ تَنْجَلِي مِنَ اللَّزَبَاتِ الغُبْرِ عَنَا خُطُوبُهَا ١٧ عَسَى بينَدَيْ خيرِ البَرِيَّةِ تَنْجَلِي مِنَ اللَّزَبَاتِ الغُبْرِ عَنَا خُطُوبُهَا ١٨ إذا ذُكَرَتْ نفسي ابنَ مِرْوَانَ صَاحِي وَمَرُّوانَ فاضَتْ ماء عَنِي غُرُوبُهَا لَهُ مُنَا أَرْوَى الهضَابِ لُهُوبُهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١٣) الانضاء: جمع النّضو: المهزول. النّضوة: المطية الهزيلة الهالكة. أدرجت: ضَمُرت. النّجيبة والنجيب: من الابل ما كان كرعاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أدركوه هزالي، هم والمطايا الكريمة التي كانوا يمتطونها.

<sup>(18)</sup> الأحقاب: جمع الحقب: الحزام على حقو البعير. الغرص: جمع الغرص: وهو التصدير للرحل، وكأنه الحزام للسرج. فلفل: اسوداد حلمات الضرع. الاطباء: جمع طبي: وهنا الاخلاف. دؤوبها: جدّها في السّير.

<sup>(</sup>م) يقول إنها غير حامل وأن أطباءها مُستُودَة ، وأنها ما زالت تجدّ في عَدُّوها.

<sup>(10)</sup> الحلايا: السَّفن الكبيرة. تخطمه: تضع الزمام على أنفه: دَوْسَر الماء: شدّة جريانه. النَّيب: جمع الناب، وهي الناقة المسنة.

<sup>(</sup>١٦) يقول إن صحبه نالوا ما كانوا يتمنُّونه ، وكانوا يحسبون أنه من الكذب لاستحالة تحقيقه.

<sup>(</sup>١٧) اللَّزبات: جمع اللَّزبة: الشدّة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يرجون أن يُنْقذهم من الشدائد الغُبُّر في الصحراء التي عَلَوْا بها، وأن يُجْلِي عنهم الخطوب المُبيرة.

<sup>(</sup>١٨) الغروب: جمع الغرب: مجرى اللَّمع من العين.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين يذكر مروان وابنه، فإنه يبكي من المحبَّة والإيثار.

<sup>(19)</sup> يقول إنهما هما اللّذان منعاه حين النجأ إليهما وكأنه أقام منهما في الهضاب العالية التي تُمثّنَع فيها الوعول. واللّهوب: الفرج بين الجبال. يشير هنا الى فراره من زياد بن أبيه حين تهدّده. والأروي: جمع أروية: الوعل.

لهَا أَحَدُ، إذْ فارَقَاهَا، يُجِيبُهَا كفَاني مِنْ أَيْدِيهِمَا لِي رَغِيبُهَا تَصَبُّ قُرًّا غَيرَ مَاءٍ صَبِيبُهَا وَهَرّ مِنَ الحَرْبِ العَوَانِ كَليبُهَا وضرب عراقيب المتالى شبوبها مَشُورَةُ حَقّ كَانَ منْهَا قَريبُهَا

٢٠ فما رِمْتُ حتى مَاتَ مَنْ كنتُ خائفاً وَطُومن مِن نفسٍ الفَرُوقِ وَجيبُهَا ٢١ وَهَلُ دَعْوَتِي من بَعد مرْوَانَ وابْنِهِ ٢٢ وكُنْتُ إذا مَا خِفْتُ أو كنتُ رَاغِباً ٢٣ بأخلَاق أيْدي المُطْعِمينَ |إذا الصَّبَا ٢٤ رَأَيْتُ بَنِي مَرَوَانَ إِذْ شُقَّتِ العَصَا ٢٥ شَفُوا ثَاثِرَ المَظلُوم واستَمسكَتْ بهم أَكُفُ رجالٍ رُدٌ قَسْراً شَغُوبُهَا ٢٦ وَرثْتَ، إلى أخلاقِهِ، عَاجِلَ القِرَى، ٢٧ رأيْتَ بَنِي مَرْوَانَ ثَبَّتَ مُلْكَهُمُ

<sup>(</sup>٢٠) رمت: نأت. الفُرُوق: الحائف. وجيبها: خفقانها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أقام فيهم حتى مات من كان يتوعَّده فارتحل.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنها إذا ما تخلِّيا عنه، فليس من يُجيب دعوته، وكأنها هما ملاذه الوحيد.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنهها كانا يكفيانه كلّ حاجة ويؤمّنانه على كلّ خوف.

<sup>(</sup>٢٣) الصبا: الربع الشهالية الباردة.

<sup>(</sup>م) يقول إن لهم طباع المُطْعمين حين تهبّ الربيع الشمالية الباردة ، وكأنها لا تهطل مطراً بل برداً وصقيعاً وكأنُّها ينصبَّان منها انصباباً.

<sup>(</sup>٢٤) (م) يقول إذا ما حدث شقاق وبدت الكلاب تنبح وتهر هرًّا.

<sup>(</sup>٢٥) الشُّغوب: المثير للشر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يدافعون عن المظلوم ويقهرون المشاغب ويقسرونه.

<sup>(</sup>٢٦) القِرى: الضيافة. المتالي: أولاد النياق تفطم فتتلوها. الشبوب: السيف الماضي. العرقوب: عصب المنكب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ورث عن المروانيين أخلاقهم في تعجيل طعام الضيافة، يضربون من دونها النياق الصغيرة بالسيوف الحادة.

<sup>(</sup>٢٧) القريب: هنا عثمان.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم مكّنوا لملكهم بالمشورة، لا الاستبداد وقد ألفوا ذلك من عثمان ذاته.

إذا الرّبع هَبّت بَعدَ نَوْ جَنوبُهَا مِنَ الدّهِ مَحدورٍ علَينا شَصِيبُهَا علَينا شَصِيبُهَا علَينا شَصِيبُهَا علَينا سَماء من هِشامٍ تُصِيبُهَا حُطَيئة عَبْسٍ من قُريع ذَنُوبُهَا وأهلي إذا الأوراد طال لُؤوبها له نعمة خضراء ما يستثيبُها

<sup>(</sup>٢٨) النوء: المطر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يهب في الأسام الممطرة الشديدة الصقيع.

<sup>(</sup>٢٩) الشصيب: الفقر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كفى جماعة المسلمين، وهم أمة النبي محمد وكان أميًّا، نُزُّلَ عليه ومَنَعَ عنها ويلات الدهر ومفاقره.

<sup>(</sup>٣٠) اللأواء: الشدة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تضيمه الشدّة وتضيّق عليه وهو يتمنّى أن ينهمر عليه من هشام فيض يصوب عليه فينعم بعد ضيق وإملاق.

<sup>(</sup>٣٢) السَّجل الدلو. الأوراد: الإبل ترد الماء. اللؤوب: العطش.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يتمنى لو انه يهبه دلواً من دلائه أي أن يهبه هباته الكثيرة ، فيما يُمْلق مَنْ دونه ويظلّوا ظامئين لا يجدون من يرويهم بعطائه.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنه يهب ولا يطلب ثواباً ومكافأة.

# ألا إنّ خَيرَ المَالِ مالُ ابنِ بُرْثُنِ

لحصين بن برثن من بني عبشمس بن سعد وكان سأل في دية فقال له ابن برثن: لا تسأل، فأنا أعطيكها.

الله إِن خيرَ المالِ مالُ ابنِ بُرثُنٍ ، وأذْكَى الذي تُرْجَى لغِبٍ عَواقِبُهُ
 وما زَالَ يَشْرِي الحَمْدَ بالمالِ والتُّقَى ، وذَلِكَ مِمَّا أَرْبَحَ البَيْعَ صاحِبُهُ

<sup>(</sup>١ — ٢) يقول إن ابن برثن يشتري بماله الحمد والتقى ، وتلك تجارة رابحة. فهو يهبه للتوّ ولا يتأجّل عليه وكان يدفع الديّات عن أصحابها.

### لَئِنْ أَصْبَحَتْ قَيسٌ ثُلَوي رُؤوسهَا

#### قال بهجو قيسأ

لَنِن أَصْبَحَتْ قِيسٌ تُلوّي رُؤوسها عَلَيّ لَيَزْدادَنَّ رَغْماً غِضَابُهَا
 لَ فَإِنِي لَرَامٍ قَيْسَ عَيْلَانَ رَمْيَةً، وإنْ كانَ لِي نَقْصاً شَديداً سِبابُهَا
 لَ فَقُولًا لَقَيْسٍ قَيسٍ عَيلانَ تَجْتَنِبْ بَحُورِي إذا طَمّتْ وَعَبَّ عُبَابُهَا
 لَ نَعْمُ بَحَرِيْ خِندِفِ قد حَمتْ بهِ لَهُ مَنْ أَظَلَتْهُ السّماءُ اضْطَرَابُهَا
 لَ نَا حَوْمُ بَحَرِيْ خِندِفِ قد حَمتْ بهِ لَهُ مَنْ أَظَلَتْهُ السّماءُ اضْطَرَابُهَا
 لَ نَا حَوْمُ بَحَرَى خِندِفِ قد حَمتْ بهِ لَهُ مَنْ أَظَلَتْهُ السّماءُ اضْطَرَابُهَا
 لَ نَا حَوْمُ بَحَرَى البّيْتِ اللّذَانِ أَمَامَهُ ، وَقِبْلَتُهَا مِنْ كُلِّ شَطْرٍ وَبابُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إذا كان القيسيون يلوون رؤوسهم ويشيحون عنه، فإن غضبهم سيتضاعف ويزداد.

<sup>(</sup>۲) يقول إنه سيهجو قيساً وإن كان هجاؤها ينتقصه.

<sup>(</sup>٣) يطلب من القيسيين أن يتجنّبوا ثورته، ويقرنها بالبحر الذي يعبّ عبابُه ويمخض موجه.

<sup>(</sup>٤) اضطرابها: أي اضطرابها نسبة للبحرين.

<sup>(</sup>م) يقول إن له بحري خندف الكبيرين، كناية عن مجدها وهي تحمي به من يستظل سماءها.

 <sup>(</sup>٥) حجرا البيت: الركن والمقام. قبلتها: قبلة مكّة.

<sup>(</sup>م) يفخر بانتسابه للبيت الكريم في مكّة ، ويقول إن له الحجرين وقبلة مكة وكل ناحية فيها وله بابها أنضاً.

بحَيْثُ جارُ القَوْم يُلقى حِصَابُهَا إذا خَفَقَتْ يَوْماً علَيْنَا عُقابُهَا إذا دَارَ بالحَيِّينِ يَوْماً ضِرَابُهَا لَقَد كَان لُقْإِن بنُ عادٍ يَهابُهَا ضُرُوعُ الخَلايَا صَرُّهَا واحتِلَابُهَا

٦ أَلَهُ يَأْتُ مِنَّا زَبُّ كُلِّ فَسِلَةً ٧ وَإِنَّ لَنَا شَهْبَاء يَبْرُقُ بَيضُهَا، ٨ تَرَى النَّاسَ مِنْ سَاعِ إِلَيْنَا فَهَارِبٍ ٩ تَرَى كُلِّ بَيْتٍ تَابِعاً لِبُيُوتِنَا، إِذَا ضُرِبَتْ بِالْأَبْطَحَينِ قِبابُهَا ١٠ إذا لَبِسَتْ قَيْسٌ ثِياباً سَمِعْتَهَا تُسَبِّحُ مِنْ لُوْمِ الجُلُودِ ثِيَابُهَا ١١ لَقَد حَمَلَتْ عن قَيسِ عَيلانَ عامرٌ مَخازيَ كَانَتْ جَمّعتْهَا كِلَابُهَا ١٢ لَئِنْ حَوْمَتِي هَابَتْ مَعَدُّ خِياضَهَا، ١٣ لَقَد كَانَ في شُغْل أَبُوكَ عن العُلَى ،

يقول إنهم هم رؤساء القبائل التي أشرفت على المكان الذي تلقى منه الجار في المُحَصّب. (7)

الشهباء: الكتيبة: اليُّض: الحوذ. العقاب: الراية. (V)

يفخر بالجيش الذي يقودونه والذي يلتمع سلاحه ورايثه الّتي تخفق فوق الرّؤوس. (م)

<sup>(</sup>٨) الحيَّان: هما حيا تمم: عمرو وحنظلة. يقول إن الناس يلجأون اليهم، ولكنهم حين يحتدم القتال، فإن الناس يتولون ويهربون أمامهم.

<sup>(</sup>٩) الأبطحين: ابطح مكة وابطح معني.

يقول إن كل بيت هو دون بيتهم ، فالناس تابعون لهم ، وأنَّ لهم القباب العالية في الأبطحين.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن ثياب القيسيين تصيح ويعلو صياحها كالتسبيح من لؤم جلود القيسيين الذين يرتدونها.

<sup>(</sup>١١) يقول إن قيس عيلان ألقت عارها على بني عامر.

<sup>(</sup>١٢) الخومة: هنا الساحة.

يقول إن العرب يخشون التصدي لحومة قوم الشَّاعر، ومن قبل كانت العاديُّون القدماء يهابونها قبلهم.

<sup>(</sup>١٣) الخلايا: النياق المعلوفة بالخلا أي العشب.

<sup>(</sup>م) يقول إن والد القيسيين لم يكن يحفل بمكاسب العلى لأنه شغل عنها بالعناية بالنياق وصرّها وحلبها، وهي من الأعمال الزرية.

18 وَهَلْ أَنتَ إِلا عَبْدُ وَطْبٍ وَعُلْبَةٍ تَحِن إذا ما النّب حَنّت سِقابُهَا
 10 ألمْ تَرَ ان الأرْضَ أَصْبَحَ يَشتَكي، إلى اللهِ، لُؤمَ ابْنَيْ دُخانٍ ثُرَابُهَا
 11 جَعَلْتُ لِقَيْسٍ لَعْنَةً نَزَلَت بهمْ مِنَ اللهِ لَنْ يَرْتَد عَنْهُمْ عَذابُهَا

<sup>(18)</sup> الوطب: سقاء اللبن. العلبة: قدح ضخم من الجلد. السَّقاب: جمع السقب: ولد الناقة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يعمل في الحلب وتعبئة الأوطاب والعلب ، وإنه كان يحنّ حين تحنّ أولاد النياق.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن الأرض كلها باتت تشكو من لؤمهم.

<sup>(</sup>١٦) يقول إن هجاء أمه أنزل بالقيسيين لعنة وكأنها من الله ولا قبل لهم بالتحرّر من عذابها.

## إِنَّ بِلالاً إِنْ ثُلاقِيهِ سَالِماً

#### يمدح بلال بن أبي بردة

اِنَّ بِلالاً إِنْ تُلاقِيهِ سَالِماً كَفَاكِ الذي تَخشينَ من كلِّ جانبِ
 أَبُوهُ أَبُو مُوسَى خَلِيلُ مُحَمَّدٍ، وكَفّاهُ عَيْثٌ مُستَهِلُّ الأهاضِبِ
 إِلَيْكَ رَحَلْتُ العَنْسَ حتى أَنَختُهَا إِلَيْكَ وَقد أَعْيَتْ عَلَى كُلِّ ذاهبِ
 وَقَد خَبَطَتْ رَحْلِي عليها مَطِيّتي إلَيْكَ وَلَمْ تَعلَقْ قَلوصي بصاحِب
 وَقَدْ خَبَطَتْ لَهَا: زُوري بلالاً، فإنَّهُ إلَيْهِ انْتَهَى، فأتِيهِ بي، كُلُّ رَاغِبِ
 وَقَدْ نَعْلَتْ لَهَا: زُوري بلالاً، فإنَّهُ إلَيْهِ انْتَهَى، فأتِيهِ بي، كُلُّ رَاغِبِ

<sup>(</sup>١) يقول إن ناقته إذا أدركت بلالاً ، فإنها تكتني عن كل أمر ، ويمتنع عنها الخوف الذي يعتريها من كل جهة .

<sup>(</sup>٢) الأهاضب: جمع أهضوبة: الدفعة من المطر.

 <sup>(</sup>م) يقول إن أباه وهو أبو موسى الأشعري كان خليل النبي محمد ورفيقه وإن كفيه تهطلان بمثل المطر
 الغزير.

<sup>(</sup>٣) العَنْس: الناقة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه انتقل إليه بالنياق وقد أعيا من دونها كلُّ مذهب.

<sup>(</sup>٤) القلوص: المطية. خبطت: ضربت على غير هدى.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ضرب في سعيه إليه وانه أدركه وحيدا لأن من كان يصحبه تخلّوا عنه ، لأنهم كلّوا وملّوا.

 <sup>(</sup>٥) يقول إن كل من يرغب في أمر، فلا بدّ له من انتجاع دار بلال فهو يكفيه كلّ غاية.

إلى خَيْرِ مَطْلُوبٍ مُناخاً لِرَاكِبِ
جُنُوحاً علَى الأيدي مُلُوكُ المَرَازِبِ
ولا لِمُنَاخِ الْبَعْمَلَاتِ النّجائِبِ
بِأْفُواهِهَا الغِرْبَانَ من كلّ جانِبِ
مِنَ المَجْدِ بالغُلْيَا علَى كُلِّ طالِبِ
بَنَالُ بِهَا الرّاقِي نُجُومَ الكَوَاكِبِ
كَذَاكَ اللّبَالِي دائِرَاتُ النّوائبِ
عَلَى الهُوقِ الغَبْراءِ زُورُ المَناكِبِ
بَرَى أَنّهُ مِنْ قَعْرِهَا غَيْرُ آيِبِ

آئِنْ خَبَطَتْ نَعْلاً يَداها من الوَجا
 إلى ابنِ أبي مُوسَى الذي سَجَدَتْ لَهُ
 هَا أَنَا بِالمُخْتَارِ غَيرَكَ للقِرَى،
 هَا أَنَا بِالمُخْتَارِ غَيرَكَ للقِرَى،
 ثَقاتِلُ، لَمّا حُل عَنْهَا رِحَالُهَا،
 رَأَيْتُ بِلالاً يَشْتَرِي كُلَّ سُورَةٍ
 رَأَيْتُ بِلالاً يَشْتَرِي كُلَّ سُورَةٍ
 نَمَاهُ أَبُو مُوسَى أَبُوهُ إلى الّتِي
 يَقُولُونَ: إنّا قد كَفينَاكَ، فارْتَحِلْ!
 بَعْ لَمَا أَشْرَفَتْ بِهِ
 مَدُولٍ من اللّاتِي إذا ما ارْتَمَتْ بِهِ
 دَحُولٍ من اللّاتِي إذا ما ارْتَمَتْ بِهِ

<sup>(</sup>٦) الوجا: الحفا.

<sup>(</sup>م) يقول إنها عُرّيت وباتت تعدو على الوجا، حافية تنتجع خبر من يَتْتَجِع وتناخ عنده المطايا.

<sup>(</sup>٧) المرازب: جمع المرزبان، وهو الرئيس عند الفرس.

<sup>(</sup>م) يقول إن أباه أبا موسى سجد له رؤوساء الفرس، واقعين على أكفّهم.

<sup>(</sup>٨) للقرى: للضيافة. اليَعْمُلة: الناقة المجلّة في العمل. النجائب: جمع النجيبة: الناقة الكريمة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اختاره باختياره لينتجعه ويُنْزل عنده مطاياه الدائبة عَلَى السير.

<sup>(</sup>٩) يقول إنها حين أُنيخت كانت الغربان تُقبل عليها من كثرة الجراح ومن الهزال وكأنها جيف ميتة .

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه يطلب المجد بأيّ ثمن مها غلا.

<sup>(</sup>١١) يقول إن أباه أبا موسى تمنّى أن يُنْجيه ليرتقى به الى الكواكب العليا.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهم أعطوه وطلبوا منه أن يرتحل عائداً وقد مالت عنه مصائب الدهر والنوائب لا تزال تدور دوائرها.

<sup>(</sup>۱۳) الزّور : المائلات.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أنقذوه بعدما هَمَّ بالنزول الى الدرك الأسفل.

<sup>(</sup>١٤) اللحول؛ البئر الواسعة. ارتمت به: يعني أنه ألتي فيها.

<sup>(</sup>م) يصف الهاوية التي هَمَّ بالنزول فيها ويقول إنها رحبة واسعة إذا أَلتي فيها تغيّب في قعرها وأَحَسَّ أنه لن ينجو منها

### إنّ هِجَاءَ البَاهِلِيّينَ دَارِماً

### قال يهجو الأصم الباهلي

ا إِنَّ هِ جَاءَ الْبَاهِلِيّينَ دَارِماً لَمِنْ بِدَعِ الْآيَامِ ذَاتِ العَجائِبِ
اللهِلَ! هَلْ فِي دَلُوكُمْ، إِذْ نَهَزْتُمُ بِهَا، كَرِشاءِ ابنَيْ عِقالٍ وَحاجِبِ
اللهِلَ! هَلْ فِي دَلُوكُمْ، إِذْ نَهَزْتُمُ بِهَا، كَرِشاءِ ابنَيْ عِقالٍ وَحاجِبِ
رِشَاءٌ لَهُ دَلْوٌ تَفِيضُ ذَنُوبُهَا عَلَى المَحْلِ أعلى دَلْوِهَا فِي الكَواكبِ
ورشاءٌ لَهُ دَلُو تَفِيضُ ذَنُوبُهَا عَلَى المَحْلِ أعلى دَلْوِهَا فِي الكَواكبِ
فَمَن يَكُ أمسَى غابَ عَنهُ فُضُوحُهُ، فَلَيْسَ فُضُوحُ ابنَيْ دُخانٍ بغائبِ
مَا فَعَد بُنُ اللهِ اللهِ والأَصَمَّ وأُمَّهُ لَنَى مَقْعَدٍ فِي بَيْتِهَا مُتَقَارِبُ

<sup>(</sup>١) يقول إن تصدي الباهليين لهجاء قومه بني دارم هو من العجائب التي كأنها بدعة من بدع الأيام. وهو إنما يهجو الأصم الباهلي، الذّبياني، وكان هذا قد هجا الفرزدق.

<sup>(</sup>٣) نهزتم: حركتم. رشأ: حبل الدلو. ابنا عقال: هما حابس وناجية. حاجب: هو حاجب بن زرارة. يفاخرهم بهؤلاء.

 <sup>(</sup>٣) يقول إن ذلك الرشأ له دلو يفيض ماؤها ، فتُخصب كلّ مُمْحِل وتنثر الخير وهي عالية حتى أنها
 تنال الكواكب وتطالها .

<sup>(</sup>٤) الفضوح: الفضيحة. ابنا دخان: هما غني وباهلة.

<sup>(</sup>م) يقول إن من القوم من يُنْسى عارهم ، ولكن عار هذين هو دائم لا يغيب ذكره .

 <sup>(</sup>a) يقول إنه قريب دان من أمه وكأنه هو وإياها وابنها على مقعد واحد ، متكنياً بذلك على يسرها .

تقولُ وَقَدْ ضَمَّتْ بِعِشْرِينَ حَوْلَهُ: ألا لَيْتَ أَنِي زَوْجَةٌ لابنِ عَالِبِ
 لأرشُفَ ربحاً لم تكُنْ بَاهِلِيَّةً ، وَلَكِنّهَا ربح الكِرَامِ الأطَابِبِ
 لأرشُفَ ربحاً لم تكُنْ بَاهِلِيَّةً ، وَلَكِنّهَا ربح العَبيدِ الأشَابِبِ
 لأرشُف ربح كالمِسْكُ ربح جُلُودِهم ، إذا خَبُثَتْ ربح العَبيدِ الأشَابِبِ
 اللا كُلُّ بَيْتٍ بَاهِلِي أَمَامَهُ حِمَارٌ وَعِدْلاً نِحي سَمْنٍ ورَابِبِ
 ألا كُلُّ بَيْتٍ بَاهِلِي أَمَامَهُ حِمَارٌ وَعِدْلاً نِحي سَمْنٍ ورَابِبِ
 بها عَنْهُمْ خَرَاجٌ ، وانّهُمْ ، لجِرْوَة ، كانُوا جُنْحاً للظَّرَاثِبِ
 أيو العَلَي الحَلابِبِ
 إذا ابْنَا دُخَانٍ وَاقَفَا وِرْدَ عُصْبَةٍ لِنْامٍ وَإِنْ كانوا قليلي الحَلابِبِ
 لقالوا أخساً يا بْنَيْ دُخانٍ فانْكُمْ لِئَامٌ وشَرَّابُونَ سُؤرَ المَسْارِبِ
 لقالوا أخساً يا بْنَيْ دُخانٍ فانْكُمْ لِئَامٌ وشَرَّابُونَ سُؤرَ المَسْارِبِ

<sup>(</sup>٦) يقول إن والدته تتمنى أن تكون زوجة ابن غالب أي زوجة للفرزدق. وضمت بعشرين: أي أصابع اليدين والرجلين.

<sup>(</sup>٧) يقول إنها تشتم منه ربح الكرام الطيبة من دون ربح الباهليين النتنة.

 <sup>(</sup>٨) يكرر المعنى ويقول إن جلود الدارميين قوم الفرزدق هي طيبة كالمسك، وأما ريح الباهليين،
 فإنها خبيثة مثل ريح العبيد الهرمين.

<sup>(</sup>٩) النّحي: الزقّ. الرايب: اللبن.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم هزيلون، لا يربطون الخيل أمام بيوتهم بل الحمير وزقِّيْ سمن ولبن.

<sup>(</sup>١٠) جروة : هو ابن أسيد التميمي ، وكانت هوازن وعامة قيس تؤدّي له الأتاوى حتى قتله رياح بن أشل الغنوي.

<sup>(</sup>م) يقول إن زِقَيْ السّمن واللّبن كانت تؤدّى خراجاً عن بني باهلة لجروة التميمي. ويردف بأنهم كانوا يقبلون دفع الضرائب بهوان.

<sup>(</sup>١١) الحلايب: الأنصار من الأقربين. الورد: ما أقبل من القوم. العصبة: الجاعة.

<sup>(</sup>١٢) السؤر: البقية من الشراب والماء وأصلها في الماء المستنقع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم إذا ما تعرّضوا لقوم وإن كانوا قليلي العزوة بمن إليهم، فإن هؤلاء ينبذونهم ويقولون لهم اخسأوا، فأنتم لستم فرسًانًا وإنما دأبتم على شرب أخبث الشراب وفضلاته.

١٣ فَظَلّ الدُّخَانيّونَ تُرْمَى وُجوهُهمْ علَى المَاءِ بالإِقْبالِ رَمْيَ الغَرَائِبِ
 ١٤ أباهِلَ! إنّ المَاءَ لَيْسَ بِغَاسِلٍ عنازِيَ عَنكُمْ عارُهَا غَيرُ ذاهِبِ
 ١٥ وَإِنّ سِبَابِيكُمْ لَجَهْلٌ، وأَنتُمُ تُبَاعُونَ في الأسواقِ بَيْعَ الجلابِبِ

<sup>(</sup>١٣) الغرائب: الإبل الغريبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم إذْ يُقْبلون على الماء، فإن وجوههم ترمى وكأنهم الإبل الغريبة.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنهم وإن اغتسلوا بالماء، فإن عارهم ثابت فيهم مُقيم عليهم لا يغرب ولا يُمَّحَى.

<sup>(</sup>١٥) الجلايب: العبيد والإماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يسبّهم من صغر عقله وحمقه ، وهم ليسوا حريين بأن يحفل بهم حتى في باب الشتم ، وانهم يُبَاعون في الأسواق كالعبيد.

### يَقُولُ الأطِبّاءُ المُدَاوُونَ إذ خشوا

#### يمدح بلال بن أبي بردة

القولُ الأطبّاءُ المُدَاوُونَ إذ خَسُوا عَوَارِضَ مِنْ أَدْوَاءِ داءٍ يُصيبُهَا
 وَظَبْيَةُ دائي، والشّفَاءُ لِقَاوْهَا، وَهَلْ أَنَا مَدْعُوَّ لِنَفْسِي طَبِيبُهَا
 وَظَبْينَةُ دائي، والشّفَاءُ لِقَاوْهَا، وَهَلْ أَنَا مَدْعُوَّ لِنَفْسِي طَبِيبُهَا
 وَكُومٍ مَهَارِيسِ العَشَاءِ مُرَاحَةٍ علَيْنَا أَتَاهَا بَعْدَ هَدْءٍ خَبِيبُهَا
 محا كُلَّ مَعُرُونٍ مِنَ الدَّارِ بَعْدَنَا دَوَالِحُ رَوْحَاتِ الصَّبَا وجُنُوبُها
 وكائِنْ أَتَتْهَا للشَّمَالِ هَدِيّةٌ مِنَ التَّرْبِ مِن أَنْقَاءِ وَهْبٍ غِرِيبُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إنه مصاب بداء والأطباء يعالجونه ولا يُفلحون في شفائه منه.

<sup>(</sup>٢) ظبية: هي المرأة التي تزوّجها إثر تطليق نوار. وهي بنت دلم.

<sup>(</sup>م) يقول إن داءه من ظبية ، وإذ يلقاها يبرأ وكأنه مدعو أن يداوي ذاته بذاته.

 <sup>(</sup>٣) الكوم: القطعة من الإبل. المهاريس: الشديدة الأكل والتي تهرسه هرساً. المراحة: المردودة
 الى مأواها عشية. الهدء: الهزيع من الليل. الحبيب: عدوها السريع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم استقلوا تلك النياق السمينة الكريمة عبر الليل فجعلت تخب بهم.

<sup>(</sup>٤) الدوالح: جمع الدالح: السحب الكثيرة الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأمطار المتدفّقة إثرهم مَحَتْ كل آثار كانت لهم في تلك الدّيار.

لهَا بالغِني إن لم تُصِبْهَا شَعُوبُهَا إلَيْكَ مِنَ الدُّهْنَا أَتَاكَ خَبِيهُا ولَكِنَّمَا تَهْدِي العُيُونَ قُلُوبُهَا فَجاء بلالٌ فاستَفَامَتْ كُعُوبُهَا فأغْضَتْ لَهُ عَينٌ عَلَى مَا يُريبُهَا مَكَارِمَ أَخُلَاقِ عِظَامٍ رَغِيبُهَا ١٣ ويَوْمِ تُرَى جَوْزَاؤَهُ قَدْ كَفَيتَهُ بِطَعْنِ وضَرْبٍ حينَ ثَابَ عَكُوبُهَا

٦ وَثِقْتُ إِذَا لاقَتْ بِلالاً مَطِيَّتِي، ٧ تَـمَطَّتْ برَحْلي وَهْيَ رَهْبٌ رَذِيَّةٌ ٨ فمَا يَهتَدي بالعَينِ مِنْ فَاظِرِ بهَا، ٩ وكانَتْ قَناةُ الدِّبن عَوْجَاء عندنا، ١٠ فَلَمَّا رَأُوا سَيَّفَى بلالٍ تَفَرَّقَتْ شَياطِينُ أَفْوَامٍ ومَاتَتْ ذَنُوبُهَا ١١ فَكُمْ مِنْ عَلُوّ يا بلالُ خَسأتَهُ ١٢ رأيْتُ بلالاً يَشْــتَــرِي بِــتِلَادِهِ

<sup>(</sup>٦) الشعوب: من أسماء الموت.

يقول إنه واثق أن مطيَّته ستلقى الحصب والثراء، إذا ما لاقت بلالاً قبلَ أن يُدركَهَا الموت من التعب.

<sup>(</sup>V) الرذية: الواهية الضّعيفة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ساق إليه المطايا من الدّهنا وهي هزيلة مُنْهكة.

 <sup>(</sup>٨) يقول إن المرء لا يفهم مما تراه عيناه بل مما توحى به القلوب وتؤكَّده.

 <sup>(</sup>٩) يقول إنه قَوْمَ قناة الدين ومنع المرتدين والمارقين.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه استل عليهم سيوفه، فتفرّقوا وتابوا عن ذنوبهم التي أقاموا عليها زمناً.

<sup>(</sup>١١) خسأته: أذلته.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يذلُّ أعداءه، ويدع عيونهم تُغْضي على هوانها.

<sup>(</sup>١٢) التلاد: المجد والمال القديمان.

<sup>(</sup>١٣) العكوب: الغبار الكثيف المظلم في القتال.

<sup>(</sup>م) يقول إن نهار القتال منعقد غباره بمثل الظلام الذي تبدو فيه الجوزاء.

إذا فَزِعَتْ كَانَتْ سَرِيعاً رُكُوبُها مِنَ الْبَمَنِ الشُّبانُ مِنها وشيبُها وشيبُها وَلا الطّعْنِ يَوْمَ الرّوْعِ إِلاّ يُجيبُها إذا صَدَقَتْ نَفْسَ الجَبَانِ كَدُوبُها لَهُ مُستَغيثٌ حِينَ هَرَّ كَلِيبُها لِهُ مُستَغيثٌ حِينَ هَرَّ كَلِيبُها بِنَفْسٍ وَقُورٍ لا يُخافُ وَجِيبُها لِمُنْفَسٍ وَقُورٍ لا يُخافُ وَجِيبُها للمَانتِ كُلّاحٍ الرّجَالِ ضَرُوبُها للمَانتِ كُلّاحٍ الرّجَالِ ضَرُوبُها لَفْسِيمُ دِلَاء المُسْتَقينَ ذَنُوبُها نَضِيمُ دِلَاء المُسْتَقينَ ذَنُوبُها نَضِيمُ دِلَاء المُسْتَقينَ ذَنُوبُها نَفُوبُها فَيَها فَيْسِيمُ دِلَاء المُسْتَقينَ ذَنُوبُها فَيَالِ فَالْمُسْتَقينَ ذَنُوبُها فَيْسِيمُ دِلَاء المُسْتَقينَ ذَنُوبُها فَيْسِيمُ دِلَاء المُسْتَقينَ ذَنُوبُها فَيْسَا

18 أَبَتْ لِبِلالٍ عُصْبَةٌ أَشْعَرِيَّةٌ،
10 سَرِيعٌ إلى كَفِّيْ بِلالٍ، إذا دَعَا،
11 ومَا دَعَوةٌ تَدْعُو بِلالاً إلى القِرَى
17 سَرِيعٌ إلى هَذِي وهَذِي قِيَامُهُ،
17 سَرِيعٌ إلى هَذِي وهَذِي قِيَامُهُ،
18 كَمَا كَانَ يَستَحيِي أَبُوهُ إذا دَعَا
19 يَكُرِّ وَرَاءَ المُسْتَغيثِ إذا دَعَا
19 مَن القَوْمِ يَستَحمي إذا حَمِسَ الوَغَى
10 وَجَدْنَا لَكُمْ دَلُواً شَدِيداً رِشاؤها،

<sup>(</sup>١٤) يقول إن وراء بلال عصبة تنتسب لأبي موسى الأشعري، وهي تهرع لنجدته في كلُّ أمر.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن شبان اليمن وشيبها يهرعون تلبية لطلب بلال.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه يستجيب لداعي الضيافة وداعي القتال.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه يتمرَّس بالأمرين، ويقيم، إذا ما انتكس الجبان وصدَّق خوفه الكاذب.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن أباه قبله كان يحتى المستغيث إذ يدع كلابه تهرّ لتنجده وتدلّه على الطريق.

<sup>(</sup>١٩) الوجيب: الخفقان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يكرُّ ويركض إثره ولا يتمهّل حتى يصل الضيف، وهو مهيب وقور لا يتباطأ.

<sup>(</sup>٢٠) حمس الوغى: اشتد القتال. كلاح الرجال: الرجال المتعبّسون. يقول إنه يضرب هامات الرجال المتعبّسين من رهبة القتال وجدّه ويُمْعن بالضرب فيها.

<sup>(</sup>٢١) يقول إن لهم دلواً موثقة الحبال وهي أقوى من دلاء آخرين تصدها وتُضيمها.

# نَكَنِي الْأَعِنَّةَ يَوْمَ الحَرْبُ مُشْعَلَةٌ

#### يهجو جريرأ

ا نَكْني الأعِنّة يَوْمَ الحَرْبُ مُشعَلَةٌ، وابنُ المَرَاغةِ خَلفَ العَيرِ مَضْرُوبُ
 ٢ مِنّا الفُرُوعُ اللّواتي لا يُوَازِنُهَا فَخْرٌ، وحَظُكَ، في تِلْكَ، العَرَاقيبُ
 ٣ يا ابنَ المَرَاغَةِ! إنّ اللهَ أَنْزَلَني حيثُ التقتْ في الذُّرَى البيضُ المناجيبُ

<sup>(</sup>١) يقول إنهم يقبضون الأعنّة في القتال وجرير يرعى الجال، وكأنه عبد مستعبد ذليل.

<sup>(</sup>٢) العرقوب: عصب المنكب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لا يُفَاخرون، وجرير هو في الذيل.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم في ذرى العلياء حيث يقيم المتفوّقون الأحرار والكرام.

### رَأَيْتُ أَبَا غَسَّانَ عَلَّقَ سَيْفَهُ

#### يمدح مالك بن المنذر بن الجارود

ا رَأَيْتُ أَبَا غَسّانَ عَلَّقَ سَيْفَهُ على كاهِلِ شَغْبٍ على مَنْ يُشاغِبُهُ
 ا تَرَى النَّاسَ كالدَّمعَى لهُ وَقُلوبُهمْ تَندَّى، وَمَا فيهِم عَريبُ يُخَاطِبُهُ
 ا ذَلَّ بِهِ اللهُ الذي كانَ ظَالِماً، وَعَزَّ بِهِ المَظْلُومُ واشْتَدَّ جانِبُهُ
 وقد عَلِمَ المِصْرُ الذي كانَ ضَائعاً أباعِدُهُ مَرْوُودَةٌ وأقسارِبُهُ
 وقد عَلِمَ المِصْرُ الذي كانَ ضَائعاً أباعِدُهُ مَرْوُودَةٌ وأقسارِبُهُ
 ويأنك سَيْفُ اللهِ في الأرْضِ سَلَّهُ إذا المَوْتُ رَاقَتْ بالسَيُوفِ كَتَائبُهُ

<sup>(</sup>١) أبو غسان: هو مالك بن المنذر بن الجارود. الشُّغب: المشاغب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يحمل سيفه على متن يثور على من يثيره.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الناس يهابونه ، وكأنهم يذرفون الدموع هيبةً وكأنَّ قلوبهم تقطر دماً ، وليس بينهم من هو عربيّ أصيل يقف له .

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يستخدم سيفه في سبيل الله، يعاقب الظالم ويُعِزُّ المظلوم.

<sup>(</sup>٤) المزؤودة: الخائفة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستدرك الأمصار الضائعة التي افْتُقِدَ بها الأمن وينالها، ما كان منها قريباً وما كان بعيداً.

<sup>(</sup>٥) سَلُّه: شهره. راقت: سرَّت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقاتل في سبيل الله وان الموت يدرّ من سيوف كتائبه.

## أعَضَّ حُمَيٌّ ساقَهُ السّيفَ بَعلَما

قال يهجو جندلا ويمدح حمياً المجاشعين، وكان صال عليه جمله فاستغاث جندلا فلم يغته، وجاء حسى فكشف عرقوبيه:

ا أَعَضَّ حُمَيُّ ساقَهُ السيفَ بَعلَمَا رَأَى المَوْتَ يغشَى وَاسطَ الرِّحل رَاكبُهُ
 ٢ وَوَاللهِ مَا أَدْدِي أَجُبْنُ بِجَنلَلٍ عَنِ العَودِ أَمْ أَعيَتْ علَيهِ مضارِبُه
 ٣ كِلا السيْفِ والعَظْمِ الذي ضَرَبًا به إذا التقيا في الساق أوْهَاهُ صَاحبُهُ

<sup>(</sup>١) يقول بأن حمياً ضرب الجمل بسيفه وقطع ساقيه حين رأى أن الموت يهم بالراكب ، وهو ممتط رحله .

<sup>(</sup>٢) العَوْد: الجمل.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه لا يدري إذا كان جندل قد تقاعس جبناً أم أنه لم يُفلح في استلال سيفه وإعمال مضربه.

 <sup>(</sup>٣) يقول إن السيف انكسر هو ذاته، فيا كسر الساقين، فكأنها كلاهما السيف والعظم كسر أحدهما الآخر.

## أَلَمْ يَكُ جَهْلاً بَعْدَ سَبْعِينَ حِجَّةً

#### يمدح الورد الجنني

اللّم يَكُ جَهْلاً بَعْدَ سَبْعِينَ حِجّةً تَذَكُرُ أُمّ الفَصْلِ والرّأسُ أشيَبُ
 وقيلُكَ: هَلْ مَعُرُوفُهَا رَاجعٌ لَنا، ولَيْسَ لشيءٍ قَد تَفاوَتَ مَطْلَبُ
 على حِينَ وَلّى الدّهْرُ إلا أقلَهُ، وكادَتْ بَقايا آخِر العَيشِ تَذْهَبُ
 فإنْ تُؤذِنينا بالفِرَاقِ، فَلَسْتُمُ بِأَوَّلِ مَنْ يَنْسَى، وَمَنْ يَتَجَنَّبُ
 ورُب حَبيبٍ قَدْ تَناسَيْتُ فَقْدَهُ، يَكَادُ فُؤادِي ۚ إِثْرَهُ يَتَلَهّبُ
 ورُب حَبيبٍ قَدْ تَناسَيْتُ فَقْدَهُ، وَعِندَ جَسِيمٍ الأَمْرِ لا يَتَغَيَّبُ
 أخِي ثِقَةٍ في كلّ أمْرٍ يَنُوبُني، وَعِندَ جَسِيمٍ الأَمْرِ لا يَتَغَيَّبُ

<sup>(</sup>١) الحجّة: السنة وأصلها في الحَجّ كلّ عام.

<sup>(</sup>م) يقول إنه من الجهل تذكر أمّ الفضل ، بعد أن مَرّ على فراقه ما ينيف على سبعين عاماً وقد غشي رأسه الشّيب.

 <sup>(</sup>۲) يقول إنه ما زال يتمنّى أن ينال وصالها، وليس لما قد مَر عودة مُجْدية.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه تذكّر، فيما كاد عمره يولّي عنه إلا بقايا قليلة والموتُ يُطيف به.

<sup>(</sup>٤) يقول إنها و إن فارقته ، فليست أول مرة تَصْرمه وتولّي عنه ، وهي ليست أول من ينسى حبه ومن يتجنّبه .

<sup>(</sup>٥) يقول إنه قد ما يتناسى الحبيب، ولكن قلبه يكاد أن يذوب حرقةً إليه.

<sup>(</sup>٦) ينوبني: يُلمُّ بي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يكون عند ثقته به في موضع الشدّة ، وحين تعتريه الخطوب لا يتغيّب عنه ويتغافل.

٧ قَرَعْتُ طنابيي على الصّبْرِ بَعْدَهُ، فقدْ جَعلتْ عنهُ الجَنائبُ تُعْمِيبُ
 ٨ دَعَانيَ سَيّارٌ وَقدْ أَشْرَفَتْ بِهِ مَهالِكُ يُلْفَى دُونَهَا يَتَذَبُدَبُ
 ٩ فَقُلتُ لَهُ: إِنِي أَخُوكَ الذي بِهِ تَنُوءُ إِذَا عَمَّ الدّعَاءَ المُثَوِّبُ
 ١٠ فإنْ تَكُ مَظْلُوماً، فإنَّ شِفَاءهُ بِوَرْدٍ، وبَعْضُ الأمْرِ للأمْرِ مُجلبُ
 ١١ هُوَ الحَكَمُ الرّاعي وأنْتَ رَعِيَّةٌ، وكلُّ قضَاءِ سؤف يُحصَى ويُكتبُ
 ١٢ وأنْتَ وَلِيُّ الحَقِّ تَقْضِي بِفَصْلِهِ، وأَنْتَ وَلِيُّ العَفْوِ إِذْ هُو مُذْنِبُ
 ١٢ يَزِينُ عُبَيْداً كُلُّ شَيءٍ بَنَيْتَهُ، وأَنْتَ فَتَاهَا والصّريحُ المُهَذَّبُ
 ١٢ يَزِينُ عُبَيْداً كُلُّ شَيءٍ بَنَيْتَهُ، وأَنْتَ فَتَاهَا والصّريحُ المُهَذَّبُ

 <sup>(</sup>٧) الظنانيب: جمع الظنبوب: العظم. وقرعت ظنانيبي على الصبر: أي وطّدت نفسي عليه.
 الجنائب: جمع الجنيبة: المطية تقودها الى جنبك، تكريماً لها. تصحب: تنقاد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وطّد نفسه على الصبر عن ذلك الحبيب أو الصديق ، وأنّ نفسه باتت تنقاد له كالمطية التي تقودها الى جنبك.

<sup>(</sup>٨) سيار: هو ابن عمر الفزاري. يتذبذب: يترجّع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه دعاه إليه، وقد أحدقت به المهالك التي لا يدري كيف يتدبّرها.

 <sup>(</sup>٩) نقول إنه أخوه الذي لا بُدَّ له من نجدته ونصرته ، إذا ما أخذ المُثَوِّب أي من يُلوِّح بثوبه يطلب
 العون ، أي انه لا بدّ له من حمل همّه وما ينزل به من خطوب.

<sup>(</sup>١٠) ورد: هو ورد الجنبي الذي يمتدحه.

 <sup>(</sup>م) يقول إذا كنت مظلوماً فإن ورداً الممدوح هو الذي يبرئك ويشفيك والأمور تعالج بعضاً بالبعض
 الآخر .

<sup>(</sup>١١) يقول إنه هو الحاكم الراعي ، وأنت من رعيته ، وكلّ حُكِّم يُحْصَى ويُكُتُب في سجل الناس والله.

<sup>(</sup>١٢) يقول لك أن تقضي بالعدل، فتعاقبه ولك أن تقضي بالعفو، فتُغْضي عنه.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه يزين بني قومه بالمآثر التي نالها وكسبها، وهو سيّدها الصريح النّسب، العفيف والمهيّب.

<sup>(</sup>١٤) نَمَتُكَ : نَسَبَتُكَ . القروم : الفحول ، وهنا الأسياد العظام . العيص : الشنجر الكثيف الملتفّ. والعيص هنا الأصل والمحتدّ.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ينتمي إلى بني حنيفة وانه هو سيدها . وإنه ينتمي الى أصلها الأكرم الذي لا يُشلَلُب
ولا يزول .

<sup>(</sup>١٥) الجرثومة: أصل المنبت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه منبت العرِّ الذي لا يُنال. ولا قبل لأحد أن يتوثّب عليها ويذلُّها.

<sup>(</sup>١٦) السوقة: الرّعاع من النّاس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ليس بين بني حنيفة من هم من الدهماء والرعاع، ومها حاول القوم أن يتبيّنوا فيها عاهة وعاراً، فإنها تُلْفي أطيب وأعظم.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنها إذا ما خافت من الغزو ، فإنها لا تتقاعس ، بل إنها تُشْهر سيوفها وتحارب بها وتصدُّ المهاجمين.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنهم . إذا منعوا جاراً أو قوماً . فإنهم يؤمّنونهم . وإن ركدت الحرب . وهي لاقح أي على حبث ونكد . فإنهم يْقْبلون ويسعرونها من جديد.

<sup>(</sup>١٩) الصَّعيب: المتعسِّر. المُعْصِب: الملتف بالأربطة من الجوع والطَّوى. مَعَدّ: العرب عامة.

<sup>(</sup>م) يقول إن العرب كلّهم يُقرّون لهم بالتفوّق وان اليتامي والجياع الهالكين يحلّون في ديارهم ويُؤوّون.

<sup>(</sup>٣٠) المُعْتَفين: طالبي المعروف. خادع النوء: أي انه لم يمطر، وقد همّ بالمطر وخطف بَرقَه دون أن ينهمر مطره.

فَجَلَّلْتُمُوهَا عَارَهَا لَيس يَذْهَبُ مُلَملَمةً تَحمى النّعارَ وتَعضبُ تُطاعِنُ عَنْ أحسابِهَا وَتُذَبِّبُ تَخُوض المنايا والرَّمَاحُ تُخَضَّبُ تَرَكْتُمُ لَهَا شَجواً ثُرُنَّ وتَنحَبُ وَقَدْ سَارَ مِنهَا بِالْمَجَازَةِ مِقْنَبُ

٢١ وَقَعْتُمْ بِصُفْرِيِّ الخَضَارِم وَقُعَةً، ٢٢ ولَـمّـا رأوا بالأبْرَقَيْن كَتيبَةً ٢٣ دَعَا كُلُّ مَنحوبِ حَنيفةَ فالتَقَتْ عَجاجَةُ مَوْتِ والدَّمَاءُ تَصَبُّ ٢٤ وجَاؤُوا بورْدِ مِنْ حَنيفَةَ صَادِق ٢٥ مصَاليتُ نَزَّالُونَ فِي حَوْمَةِ الوَغَى ، ٢٦ ورَائِمَة وَلِّهِتُمُوهَا، وَفَاقد ٢٧ وَقَدْ عَصبَتْ أَهلَ الشُّواجن خيلُهم ؛

<sup>(</sup>٢١) صفري الخضارم: هو عبد الله بن صفار الخارجي من أهل خضرمة وهي كورة باليمامة.

يقول إنه انتصر ثمة نصراً وأوقع في مقاتليه عاراً لا يولّي عنهم قط.

<sup>(</sup>٢٢) الأبرقان: مثنى الأبرق: موضع فيه حجارة ورمل. وهنا اسم موضع في اليمامة. الململمة: المجموعة المحكمة التنظيم. الدَّمار: ما ينبغي لك حايته.

<sup>(</sup>٢٣) المنحوب: المصاب بالخطب الكبير، والمشرف على الهلاك.

يقول إنه حين ألمّت بهم الكتيبة المجموعة المستوثقة، وهي قادرة على القتل والفتك، عندثذ استغاث الهالكون الذين يهمُّ بهم الموت، فوفدت وخاضت عجاج الموت والقتال والدماء تنهمر انهياراً.

<sup>(</sup>٢٤) الورد: الجاعة من الناس. تذبّب: تدافع.

يقول إنهم استنجدوا بجاعة من بني حنيفة ، وهي فئة قوية تدافع عن كزم محتدها وتقف دونه.

<sup>(</sup>٢٥) المصاليت: جمع المصلات: الرجل الشُّجاع، الماضي في الأمر. الحَوْمة: الساحة المفعمة. الوغى: القتال.

<sup>(</sup>م) يقولى إنهم يقتحمون القتال الشديد يعرّضون صدورهم للموت والرماح تتقطّر منها الدماء.

<sup>(</sup>٢٦) الرائمة: العاطفة على ولدها. الفاقد: التي فقدت ولدها.

يقول إنهم يبطشون بطشاً ، فيقتلون الأولاد عن أمّهاتهم ويخلّفون الوالدة ، تنتحب وتتولُّه .

<sup>(</sup>٢٧) عصبت: أحدقت وأحاطت من كل جهة. الشواجن: موضع الدهناء لبني حنظلة. المجازة: موضع لبني عنبر. المُقتّب: القطعة من الخيل.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إنهم أحدقوا بخيولهم بأهل الشواجن ، كما أنهم ألموا بذوي المجازة بقطع خيلهم الكثيرة .

٢٨ إِذَا وَرَدُوا السَاء الرّواء تَظَامَأَتْ أُوائِلُهُم أَوْ يَحْفِرُوا ثُمّ يشرَبوا ٢٩ تَفَارَطُ هَمْدَانَ الجَبَالَ وغَافِقاً، ٣٠ تَوَثُّبُ بِالفُرْسَانِ خُوصاً كَأَنَّهَا ٣١ وَهُمْ من بَعيدٍ في الحُرُوبِ تَنَاوَلُوا عِياذاً وَعَبدَ اللهِ والخَيْلُ تُجذَبُ ٣٢ بذي الغاف من وَادي عُمانَ فأصْبِحَتْ ٣٣ أذاقُوهُـمُ طَعْمَ المَنَايَا، فَعَجَّلُوا، ٣٤ شُفَوًا مِنهما ما في النفوس وشذَّبُوا ٣٥ وأضْحَى سَعيدٌ في الحَديدِ مُكَبَّلاً،

وَزُهْدَ بَنِي نَهدٍ فَتُسمى وَتَحرُبُ سَعَالٍ طَوَاهَا غَزْوُهُم فهيَ شُزَّبُ دِماؤهُمُ يُجْرَى بِهَا حِيثُ تشخَبُ وَمن يَلقَهم في عَرْصَة المُوتِ يُشجبُوا بِوَقْعِ العَوَالِي كُلِّ مَنْ يتَكَتَّبُ يُعَانِي، وأَحْيَاناً نُقَادُ فيصحبُ

<sup>(</sup>٢٨) الرواء: الصافي.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لكثرتهم ينزحون الماء الذي ينتجعونه ويحفروا ماء آخر من دونه ليشربوا.

<sup>(</sup>٢٩) تفارط : تتفارط أي تتسابق . تسمى : تغلب . تحرب : تسلب وتفقر وتهلك .

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُلمُّون بهم ويخلَّفونهم هلكي مسلوبين.

<sup>(</sup>٣٠) الخوص: الغائرة العيون. السعالي: جمع السعلاة: أنثى الغول. الشُّزب: الضامرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُقْبلون بالفرسان الغائري الأحداق من شدّة القتال والنوتّب وكأنهم أناث الغيلانِ من ضمورها وهزالها.

<sup>(</sup>٣١) عياذ وعبد الله: من الحوارج. وهما من أهل عمان. تجذب: تشد للقتال.

<sup>(</sup>٣٢) ذو الغاف: موضع في عمان يكثر فيه هذا الضرب من الشجر. تشخب: تسبيل نافرة. (٣٣) يشجبوا: يهلكوا.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أنزلوا بهم الموت ، وكلّ من يلقاهم في عرصة الموت أي في ساحه إنما يُقْتُل ويهلك .

<sup>(</sup>٣٤) العوالي: الرماح. يتكتب: هنا يتظاهر بالعلم من دون سواه.

<sup>(</sup>٣٥) المكبّل: المقيّد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قيَّدُوه وجعلوا يسوقونه كيفما طاب لهم.

٣٦ رَأَى قَوْمَهُ إِذْ كَانَ غَلُواً جِلادُهمْ مَعَ الصّبح حتى كادتِ الشمسُ تغرُبُ ٢٧ فَمَا أُعطيَ المَاعُونُ حتى تحاسَرت علَيهِمْ جُموعٌ من حَنيفَةَ لُجَّبُ ٢٧ وَحَتى عَلَوْهُمْ بِالسَّيُوف كَأَنّهَا مصابيع تَعلُو مَرّةً وتَصَبَّبُ ٣٨ وَحَتى عَلَوْهُمْ بِالسَّيُوف كَأَنّهَا مصابيع تَعلُو مَرّةً وتَصَبَّبُ ٣٩ فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ كَانَ أَكْثَرَ عَوْلَةً ، وأَيْتَم للولْدَانِ مِنْ يَوْمٍ عُوتِبُوا ٤٠ وَمَنْ يَصْطَلِي فِي الحَرْبِ نَاراً تحُشّهَا حَنِيْفَةُ يَشقى فِي الحُروبِ وَيُغْلَبُ ١٤ ومَا زَالَ قَرْمٌ من حَنيفَة مُصْعَبُ ١٤ ومَا زَالَ قَرْمٌ من حَنيفَة مُصْعَبُ ٢٤ لَهُ بَسْطَةٌ لا يَملِكُ النّاسُ رَدَّهَا ، يَدينُ لَهُ أهلُ البلادِ ويُحْجَبُوا ٤٢ لَكُ يَملِكُ النّاسُ رَدَّهَا ، إذا غَابَ مِنْهُمْ مَوْكِبُ جاء موكِبُ عَلَى لَوْفُودِ عَسْكَراً عِنْدَ بَابِهِ ، إذا غَابَ مِنْهُمْ مَوْكِبُ جاء موكِبُ جاء موكِبُ عَلَى النّاسُ وَدَّهَا ، إذا غَابَ مِنْهُمْ مَوْكِبُ جاء موكِبُ عَلَى فَالَ عَلَى اللّهُ فَوْدِ عَسْكَراً عِنْدَ بَابِهِ ، إذا غَابَ مِنْهُمْ مَوْكِبُ جاء موكِبُ عَلَى النّاسُ وَدَّهَا وَلَوْدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>٣٦) الغدوّ: عند الصباح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه رأى قومه في الصباح وأقام على ذلك حتى المساء.

<sup>(</sup>٣٧) الماعون: الطاعة. تجاسرت: كشفت عن وجوهها ورؤوسها في الحرب. اللَّجب: الكثيرة الجلبة من كثرتها واحتشادها.

<sup>(</sup>٣٨) يقول إنهم فتكوا بهم بسيوفهم فبدت وكأنها، حيناً، مصابيح تُضيء وحيناً أخرى تَتَصَبَّبُ بالدّماء.

<sup>(</sup>٣٩) عُوتبوا: هنا عوتبوا بالرماح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اليوم الذي كان الأشدّ فتكاً وإسالةً للدماء، وهو اليوم الذي تصدّوا فيه لمعاتبتهم على عتوّهم.

<sup>(</sup>٣٠) تجشُّها: تُضيرها وتُوقدها.

<sup>(</sup>٤١) الدرء : الدَّفع . القِرْم : الفحل ، وهنا المقاتل الشديد البأس . مِصْعب : صعب المراس ، عنيد .

<sup>(</sup>٤٢) البسطة: القوة المتهادية التي تطول كلّ أمر وناحية وامرىء.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إن من ينتجعون داره هم كُثُر، فكأنهم العساكر يفد وفد ويولّي آخر.

## لمْ أنْسَ إذْ نُودِيتُ ما قالَ مَالِكٌ

ونَحْنُ قِيَامٌ بَينَ أيدي الرَّكَايِبِ عَنِ النَّاسِ ما أمسوًا به يا ابنَ غالبِ لَئِنْ بَلَغَتْ بي مُتَهَى كلِّ رَاغبِ نَدًى ويَداً قد أَثْرِعَتْ كلِّ جانِبِ لَهَا نُجُحاً أَوْ عِنْرَةً للمخاطبِ وأنَّ الذَّرى قد عدن مثلَ الغَوَارِبِ

الم أنس إذ نُودِيتُ ما قالَ مَالِكٌ ،
 وَصِيَّتُهُ إذْ قَالَ: هَلْ أنْتَ مُخبِرٌ
 قَلْتُ : نَعمْ! والرَّاقِصَاتِ إلى مِنَى ،

ا وكانَ وفَاءُ النَّاسِ خَيْرُهُمُ لَهُمْ اللَّشتكِينُ شكوى يكونُ اشتِكاؤهَا

ه د سنگین سکوی یکون استِکاوها د دارگره داد کاران داد کردان

٦ شَكَوْتُ إليكَ الجهدَ للنَّاسِ والقِرَى،

<sup>(</sup>١) الركايب: المطايا.

<sup>(</sup>٢) يقول إن مالكاً طلب منه أن يخبر بلالاً عَمّا حَلّ بالناس من خطوب وفقر ومحل. وغالب هو والد الفرزدق وهو يفخر به أبداً.

<sup>(</sup>٣) الراقصات إلى مني: النّياق التي تعدو للحجّ في البيت الحرام.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أقسم أنه سيُخبره بالأمر وعندئذ، فإن كلّ مُمْلَق يثري منه وينال كلّ رغبة من رغائبه.

<sup>(</sup>٤) يقول إن وفاء الناس له ، يُتْرعهم بكل عطاء ويطوّقهم بالخيرات من كلّ جهة .

<sup>(</sup>٥) عذره: أي أنها تعذره وتظهر أنه قام بعهده.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سوف يبلغه من الأمر كل شكوى فإما أن تجاب وإما أن يعذر بها.

<sup>(</sup>٦) الغوارب: جمع الغارب: المتن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يشكو إليه ما حلّ بالناس وقُراهِم ، وإن أعالي القوم نزلوا وانحدروا من مقامهم الرفيع من شدة الفقر والمحل.

### إلَيْكَ بِنَفْسِي ، حينَ بَعْدَ حُشاشَةٍ

عدم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وهو ولي عهد هشام ، وأمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف.

اللّٰكَ بَنفْسي، حينَ بَعْدَ حُشاشَةٍ، رِكَابَ طَرِيدٍ لا يَزَالُ عَلى نَحْبِ
 ل طَوَاهُنّ مَا بَينَ الجَوَاءِ وَدُومَةٍ، وَرُكْبَانُهَا، طَيَّ البُرُودِ من العَصْبِ
 عَلَى شَدَنِيّاتٍ، كَأَنَّ رُؤوسَهَا فؤوسٌ إذا رَاحَتْ رَوَاجفُ في نُصْبِ
 إذا هي بالرّكْبِ العِجَالِ تَرَدّفَتْ نَحايِزَ ضَحَاكِ المَطالعِ في التَّقْبِ

<sup>(</sup>١) إليك بنفسي: أي انني أنجو اليك بنفسي. الحُشاشة: بقيّة النفس. الرّكاب: المطايا. النّجب: الجدّ والإسراع حتى الهلاك.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ينجو إليه، وقد أوشك أن يهلك سيراً على المطايا.

<sup>(</sup>٢) الجواء ودمنة: اسها موضعين. العُصُب: ضرب من البرود الموشّاة.

<sup>(</sup>م) يقول إن المطايا اجتازت تلك السبل، وإنها انطوت وضمرت مثل الثياب المعصبة.

<sup>(</sup>٣) الشَّدنيَّات: الإبل المنسوبة الى شدن وهو فحل منسوب. النَّصب: المرتفعة.

<sup>(</sup>م) يقول إن رؤوسها في العدو ترتفع كالفؤوس.

 <sup>(</sup>٤) تردّفت: ركبت. النحايز: الطرق الّتي تصنعها السابلة العابرة. ضحّاك المطالع: واضحها التّقب: طريق في الجبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تعدو بالركبان المتعجّلين، وتعبر بهم في المجازات العسيرة.

ه خَبَطْنَ نِعَالَ الجِلْدِ، حتى كأنّهَا شَراذيمُ في الأَرْسَاغِ من خِرَقِ العُطْبِ
٢ إلَيْكَ تَعَرّقْنَا الذَّرَى بِرِحَالِهَا، وكُلّ قُتَارٍ في سُلَامَى وَفي صُلْبِ
٧ أَضَرّ بها التَّرْحَالُ حتى تَحوّلَتْ من الأينِ سُوداً بَعدَ عيديّةٍ صُهْبِ
٨ وَغِيدٍ من الإدلاجِ تَحسِبُ أَنّهُمْ سُقوا بِنتَ أَحوَالٍ تُدارُ على الشَّرْبِ
٩ تَميلُ بهمْ حِيناً وَحيناً تُقِيمُهُمْ، وَهُنّ بِنَا مِثْلُ القِداحِ من القُصْبِ

 <sup>(</sup>٥) الشراذيم: جمع الشرذمة: القطعة. الأرساغ: جمع الرسغ. الموضع المستدق بين الحافر وموصب الوظيف من اليد والرجل. العطب: القطن.

<sup>(</sup>م) يقول إنها أنعلت الجلد فتمزّق وكأنه في أرساغها خِرَقُ القطن.

<sup>(</sup>٦) تعرّقنا: أذبنا. الذّرى: الأسنة. القتار: بقية المخ. السّلامي: العظم من عظام أطراف البعير. الصُّلب: الظهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنها أُجهدت حتى انها هلكت وباتت أسنمتها ذائبة ومخّ عظامها من أطرافها ومن متونها وظهورها.

<sup>(</sup>٧) الأَيْن: التّعب. العيّديّة: الإبل المنسوبة الى عيد وهو فحل منسوب. الصّهب: الشّقر.

<sup>(</sup>م) يقول إنها من ضنى الترحال صارت سوداً بعد أن كانت إبلاً منسوبة متألَّقة اللَّون، صهباء.

<sup>(</sup>٨) الغيد: الماثلة أعناقهم من التّعب ومن النّعاس. الإدلاج: سير الليل. أحوال: جمع حول: جمع حول: جمع حول: عام. الشّرب: جمع الشّارب: من يشرب الخمرة.

<sup>(</sup>م) يقول إن الركبان استولى عليهم النّعاس والتعب، فبدَّوْا وكأنهم شربوا الحمرة الحوليّة المعتّقة.

<sup>(</sup>٩) القداح: العيدان.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تدعهم يهيضون وينهضون وكأنهم من هزالهم كالقذاح والقضبان.

<sup>(</sup>١٠) الغرائك: جمع العريكة: السَّنام. الحدب: المنحنية.

<sup>(</sup>م) يقول إن المطايا حملت إليه الحاجات الكثيرة الثقيلة التي يحملها الركبان ويُردف بأن المطايا كانت قد فنيَتْ وذابت أسنمتها وصارت متحدّبة ومُنْحنية.

أنه إلَيْهِ مِنَ الآفاقِ مُجتَمَعُ الرَّكْبِ بِشَرْقٍ مِنَ الآوضِ الفضاء وَلا غَرْبِ بَيْرَهُ بِشَرْقٍ مِنَ الأرْضِ الفضاء وَلا غَرْبِ بَيْتِهِ على أَبْنِ أَبِي الأعياصِ فِي المنزِلِ الرَّحْبِ نَها تزعْزَعُ تَستَحيي الإمامَ من الرّعبِ إنّهُ من النّاسِ إِنْ بَلّغتِنِي أَرْضَهُ حَسِي الله مَن النّاسِ إِنْ بَلّغتِنِي أَرْضَهُ حَسِي أَنّاهُ عَلَى مَاءٍ يَسِيرُ وَلا تُرْبِ فَهُ وَبَينَ بَنِي حَرْبِ مُنهُ وَبَينَ بَنِي حَرْبِ لِيهِ فَأَمْسَى الدّينُ مُلتَمْمَ الشّعْبِ وَلِيهِ فَأَمْسَى الدّينُ مُلتَمْمَ الشّعْبِ أَبِيهِ فَأَمْسَى الدّينُ مُلتَمْمَ الشّعْبِ إِنّهِ أَنْ لَبِسُوا صِيدُ المُعَبَّدَةِ الجُرْبِ أَنْ المُعَبَّدَةِ الجُرْبِ إِنْ المُعَبَّدَةِ الجُرْبِ إِنْ المُعَبَّدَةِ الجُرْبِ إِنْ المُعَبِدَةِ الجُرْبِ المُعَبَّدَةِ الجُرْبِ

11 إلى خَيْر ماتَّى يَطْلُبُ النَّاسُ خَيْرةً، ١٢ إلى بَابِ مَنْ لَمْ نَأْتِ نَطْلُبُ غَيْرةً ١٢ إلى بَابِ مَنْ لَمْ نَأْتِ نَطْلُبُ غَيْرةً ١٣ إلى حَيْثُ مَدّ المُلْكُ أَطْنَابَ بَيْتِهِ ١٤ إذا مَا رَأْتُهُ الأَرْضُ ظَلَّتْ كَأَنَّها ١٥ دعي النَّاسَ إلاّ ابنَ الحَلِيْفَةِ، إنّهُ ١٦ وَلَيْسَ بِلاقِ مِنْلَهُ الدَّهْرَ خائِفُ ١٦ وَلَيْسَ بِلاقِ مِنْلَهُ الدَّهْرَ خائِفُ ١٧ بِحَق وَلِّي بَينَ يُوسُفَ عيصُهُ ١٧ بِحَق وَلِّي بَينَ يُوسُفَ عيصُهُ ١٨ يُشَدِّ بِهِ الإسلامُ بَعْدَ وَلِيّهِ ١٩ قُرُومٌ أَبُو العاصي أَبُوهُمْ كَأَنَّهُمْ ١٩

<sup>(</sup>١١) يقول إنه خير من يُنتَجَع وأن الناس يؤمّونه من كلّ حدب وصوب.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه لا يطلب الخير إلا منه وحسب شرقاً وغرباً.

<sup>(</sup>١٣) أبو الأعياص: هو أمية بن عبد شمس الأكبر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ينتجعون عنده بيته الكبير ونسبه العريق.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن الأرض ذاتها ترتعب منه وتخجل من عظم هيبته.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه يتخلَّى عن الناس كلُّهم من دون وليَّ العهد، فإنه يكتني به عن سائر القوم.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه يؤمّن كل خائف يلتجىء إليه ، وليس له من مثيل في ذلك سواء أجاءَ على الماء راكباً أم سائراً على الأرض.

<sup>(</sup>١٧) ينسبه الى ذويه وأجداده ويُقْسم بذلك.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه ألَّف المسلمين وشدَّ وحدتهم.

<sup>(</sup>١٩) القُرُوم: الفحول وهنا الابطال والأسياد. المعبّدة: المطلية بالقطران لتشفى من الجرب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ملوك وَمَنْ دونهم كالبعران المعبّدة الجرباء.

إِلَيْهِ وَللغَيْثِ المَغيثِ مِنَ الجَدْب يَدُ اللهِ بالفُرْقَانِ من مَرَض القَلْبِ وَفِي العيص من أهل الحلافَةِ والقُرْبِ مَعاقلُ إذْ صَارَ القِتالُ الى الضّرْب سُيوفُهُمُ ضيقَ المَقام من الكُرْبِ وآثارَهَا مِنْ مُندِباتٍ وَمن خَدْبِ

٢٠ وَصِيَّةَ نَانِي اثْنَينِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ، ضِرَابَ كِرَامٍ غَيرَ عُزْلٍ وَلا نُكبِ ٢١ عمَدتُ بنفسى حينَ خِفْتُ عِيطَةً إلَيْكَ وَمَا لِي يا ابنَ مَرْوَانَ من ذنب ٢٢ إلى المَعْقِل المَفْزُوعِ من كُلُّ جانبٍ ٢٣ شُفيتَ من الدَّاء العِرَاقَ كَمَا شُفَتْ ٢١ هُوَ المُصْطَفى بَعد الصَّفِيّين للهُدَى، ٢٥ بِقُومٍ أبو العاصي أَبُوهُمْ سيوفُهُمْ ٢٦ رَأَيْتُ بَنِي مَرْوَانَ تَفسَحُ عَنْهُمُ ٢٧ وتَعْرَفُ بِالأَبْطَالِ وَقْعَ سُيُوفِهِمْ

<sup>(</sup>٢٠) العُزَّل: جمع الأعزل: الجالي مِن السلاح. النُّكُب: جمع الناكب: المنتكص والمتخاذل.

<sup>(</sup>٢١) المحيطة: الحطر المداهم المُحْدِق.

<sup>(</sup>٢٢) المعقل: الحصن: المفزوع اليه: أي الذي يُلْجَأُ اليه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حصن يُلْجيء من يلجأ إليه وغيث يكرمه ويخصبه.

<sup>(</sup>٢٣) الفرقان: القرآن.

<sup>(</sup>م) يقول إنك شفيت العراقيين من دائهم وضلالتهم . كما أبرأ القرآن الناس من الإلحاد والشُّرك.

<sup>(</sup>٢٤) العيص: إشارة الى قوم الممدوح.

<sup>(</sup>٢٥) يمتدحه بأبي العاص ويقول إن سيوفهم هي كالحصون في الحياية والتمكين للأمان.

<sup>(</sup>٢٦) الكوب: الحزن.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم حين تُلِمُّ بهم المكاره يتصدّون لها بسيوفهم.

<sup>(</sup>٢٧) المُنْدبات: ما بقيت فيها آثار الجراح. الحدب: قطع اللحم.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إن سيوفهم تُعرف في الناس من النَّدوب التي تخلَّفها فيهم ومن اللحم المقتطع منهم \_

أَبَا اثنَينِ فِي عِرِّيسِ مَأْسَدَةِ غُلبِ
فَيَنْبُحَ عَنْهُم غَيْرُ مُستَوْلِغٍ كَلبِ
جَرِيْرُ علَيْهِمْ مثلَ رَاغيَةِ السَّقبِ

۲۸ وَعَاوِ عَوَى حتى اسْتَثَارَ عُوَاؤهُ
 ۲۹ أَمَا كَانَ فِي قَيْسِ بنِ عَيْلَانَ نابحُ
 ۳۰ وكانَ لِهِمْ لمّا عَوَى الكلّبُ دونَهُمْ

<sup>(</sup>٢٨) العِرّيس: مربض الأسد. الغُلُب: الأقوياء. يشير هنا الى جرير.

<sup>(</sup>٢٩) مستولغ الكلب: جرير.

<sup>(</sup>م) يقول أليس بين قيس عيلان من يُدافع عنهم غير جرير الذي يلغ كما تلغ الكلاب.

<sup>(</sup>٣٠) راغية السَّقب: ناقة صالح، التي أهلكت ثمود لأنهم قتلوها وسقبها هو فصيلها أي ولدها.

<sup>(</sup>م) يقول إن جريرا حين يعوي مدافعاً عن القيسيين، فإنه مثل ناقة صالح يُهلكهم ويؤدي بهم.

## أَلَمْ يَكُ جَهْلاً بَعْدَ سِتِّينَ حِجَّةً

#### يمدخ الوليد بن عبد الملك

اللّم يَكُ جَهْلاً بَعْدَ سِتِينَ حِجّةً تَذَكّرُ أُمِّ الفَضْلِ والرّأسُ أشيبُ
 وقيلُكَ: هَلْ مَعُرُوفُهَا رَاجِعٌ لَنا، وَلَيْسَ لشيءٍ قَد تَفاوَتَ مَطلَبُ
 على حِينَ وَلِي اللّه هُرُ إِلاَّ أَقَلَهُ، وكادَتْ بَقايا آخِرِ العَيشِ تَذَهَبُ
 فَإِنْ تُؤذِنِينا بالفِرَاقِ، فلسَّتُمُ بِأُوّلِ مَنْ يَنْأَى وَمَنْ يَتَجَنّبُ
 وكمْ من حَبيبٍ قَد تناسَيتُ وَصلّهُ يَكادُ فُؤادي، إثْرَهُ، يَتَلَهّبُ
 ألسنا بمَحقوقينَ أَنْ نُجهِدَ السُّرى، وأَنْ يُرْقِصَ التالي لَنا وَهوَ مُتعَبُ

<sup>(</sup>١) مرّ بنا هذا البيت في قصيدة سابقة ولكنه ذكر سبعين حجّة لا ستين.

<sup>(</sup>٢) مر هذا البيت أيضاً في القصيدة ذاتها أي ذات الرقم ٥٤.

<sup>(</sup>٣) مرّ أيضاً في القصيدة ذاتها.

<sup>(</sup>٤) مر أيضاً في القصيدة ذاتها.

<sup>(</sup>٥) وردت كذلك في مدحه للورد الجنبي:

<sup>(</sup>٦) السّرى: سير الليل. التالي: الفصيل الذي بلغ العام الثاني من عمره.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يعدو ليلاً. وقد أنهكته مطيّته الفتية.

٧ إلى خِيْر مَنْ تَحْتَ السَّماءِ أمانَةً، وأوْلَاهُ بِالْحَقِّ الذي لا يُكَذَّبُ ٨ تُعارضُ باللّيل النّجُومَ ركَابُنَا، وَبِالشَّمْسُ حَتَّى تَأْفِلُ الشَّمْسُ تُذَاَّبُ ۗ مِنَ القَرْحِ أَمْ مَا فِي الْمَنَاسِمِ أَنْقَبُ ٩ أُنِيخَتْ وَمَا تَدْرِي أَمَا فِي ظُهُورِهُا نَهاراً وَما ضَمّ الصِّفَاحُ وكَبْكَبُ ١٠ حَلَفْتُ بأيدي البُدنِ تَدْمي نُحورُهَا ١١ لأُمُّ أَتَتْنَا بِالوَلِيدِ خَلِيفَةً، من الشمس ، لو كَانَ ابنُهَا البدرُ ، أنجبُ ١٢ وَإِنْ شِئْتَ مِن عَبِسِ بِكَ مِنْهُمُ أَتُ لَكَ طَلَابُ التَّزَاثِ مَطالبُ ١٣ وَمن عَبدِ شَمسِ أنتَ سادِسُ سُنَّةٍ خَلاثِفَ كَانُوا مِنْهُمُ الْعَمُّ وَالأَبُ ومَرْوانُ وابنُ الأَبْطَحَينِ المُطَيَّبُ ١٤ هُـدَاةً ومَـهْـديّـينَ، عُثْمَانُ مِنهُمُ، لَهُ من نَوَاصِيهَا الصّريحُ المُهذَّبُ

<sup>10</sup> أَبُوكَ الذي كانت ْ لُؤيُّ بن غالِبٍ لَهُ من نَواصِيهَا الصَّريحُ المُهذَّبُ المُهذَّبُ (٧) يقول إنه الأعظم إمامةً من الناس كلّهم والفرزدق لا يزال يعمد الى الإطلاق والتعميم المُنْكرين في الشعر.

<sup>(</sup>٨) تُذاب: تُساق.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يَعْدُونَ ليلاً نهاراً.

 <sup>(</sup>٩) يقول إنها تُناخ، وقد أُصيبت بالقروح في ظهورها ومناسمها وليست تدري أي القروح هي الأفدح.

<sup>(</sup>١٠) الْبُدُن: النياق السمينة، وهي يضحّى بها. الصّفاح: جبال تُتاخم نعمَان. كبكب: جبل بعرفات.

<sup>(</sup>م) يُقْسم بالنياق التي تُساق الى مكة والتي تُذبَح ويُضَحَّى بها.

<sup>(</sup>١١) يقول إن أمّه شمس وابنها بدر.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه ينتمي الى هؤلاء وبهم تراث يقتضي ويُطالب به لسؤدده.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه سابع خليفة أموي وانهم كانوا آباءه وأعمامه.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنهم هَلَوْا واعْتَدُوا وان عثمان بن عفان هو منهم ومروان بن الحكم. والأبطحان: تنسب اليهها قريش وهم أفضل بني قريش.

<sup>(</sup>١٥) التواصي: جمع الناصية: مقدمة الرأس.

17 تَصَعِّدَ جَدُّ بِالوَلِيدِ إِلَى التِي أَرَى كُلَّ جَدٍّ دُونَهَا يَتَصَوِّبُ الرَى النَّقَلَينِ الجِنَّ والإنْسَ أَصْبَحَا يَسَمُدَانِ أَعْنَاقاً إِلَيْكَ تَقَرَّبُ الرَى النَّقَلَينِ الجِنَّ والإنْسَ أَصْبَحَا يَسَمُدَانِ أَعْنَاقاً إِلَيْكَ تَقَرَّبُ المُنَاةُ وَمَا مِنْهُمَا إِلاَّ يُرَجِّي كَرَامَةً بِكَفِّيكَ أَوْ يَخشَى العِقَابَ فَيَهرُبُ المُنَاةُ مِنْ وَرَائِكَ مَذْهَبُ المَنَاةُ مِنْ وَرَائِكَ مَذْهَبُ الرَاغِبِ وَلَا لَمُنَاةً مِنْ وَرَائِكَ مَذْهَبُ

. (١٦) يقول إنه نال ما لم ينله سواه.

<sup>(</sup>١٧) التَّقلان: الجنِّ والانس.

<sup>(</sup>م) يقول إن الجنّ والإنس معجبون به، وانهم يمدّون له أعناق الدهشة والإعجاب.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنهم يطلبون رفدك أو انهم يخافونك فيولّون.

<sup>(</sup>١٩) يقول إن منتجعه ينال كلّ أمنية ولا يطلب أمراً من دون ذلك.

### رَأَيْتُ نَوَارَ قَدْ جَعَلَتْ تَجَنَّى

#### يمدح الحجاج

وتُكُنِيرُ لِي المكلامَةَ والعِتَابَا إذَا مَا رَأْسُ طَالبِهِنَّ شَابَا وَلَا أَرْجُو مَعَ الكِبَرِ الشّبَابَا إلى يَوْمِ المقينامَةِ كَانَ عَابَا وأَبْغَضَ عَاثِبٍ يُرْجَى إيابَا ولَمْ أَرَ مِثْلَ كِسْوَتِهِ ثِبَابَا بِهِ حَجَرٌ مِنَ الجَبَلَينِ، ذَابَا

البّ نَوَار فَدْ جَعَلَتْ تَجَنّى
 وأحْدَثُ عَهْدِ وُدِّكَ بِالْغُوَانِي
 فَلا أَسْطِيعُ رَدَّ الشّيْبِ عَنِي،
 فَلَيْتَ الشّيْبَ يَوْمَ غَدَا عَلَيْنَا
 فَكَانَ أَحَبَّ مُسْتَظَرٍ إلَيْنَا،
 فَكَانَ أَحَبَّ مُسْتَظَرٍ إلَيْنَا،
 فَكَانَ أَحَبَّ مُسْتَظَرٍ إلَيْنَا،
 فَلَمْ أَرْ كالشّبَابِ مِتَاعَ دُنْيًا؛
 وَلَوْ أَنَّ الشّبَابِ مِتَاعَ دُنْيًا؛
 وَلَوْ أَنَّ الشّبَابِ مُتَاعَ دُنْيًا؛

<sup>(</sup>١) نُوار : اسم زوجته. تَجَنَّى : تَتَجَنَّى : أي تُكُثِّر من اللَّوْم ظُلْماً.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الغواني قَطَعْنَهُ حين شاب وكان عهده بهنَّ حديثاً.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يطلب الشباب ولا يلقاه، وإن الشيب يقتحم عليه ولا قبل له بدفعه.

<sup>(</sup>٤) يتمنى لو نزح عنه الشيب أبد الدّهر.

<sup>(</sup>٥) \_ يقول إنه لو أنه ينتظر ولا يفد لكان أحبّ منتظر ويكون في الآن ذاته أكره غائب يُخْشى قدومُه .

<sup>(</sup>٦) يقول إن الشباب هو أفضل العهود وان ثوبه هو ثوب الحسن.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه من حميته وقدرته كان حريًا أن يُذيب الحجارة.

وَقَوْمي في المَقَامَةِ أَنْ أَعَابَا ٨ فَالِي بَا نَوَارُ ابِي بَلائي مُفَاضَلَةً يَدَان، ولَا سِبَايَا ٩ هُمُ رَفَعُوا يَدَيُّ فلَمْ تَنَلَّى مَعَدُّ أُحْرِزُ القُحَمَ الرِّغَابَا ١٠ ضَبَرْتُ مِنَ المِئينَ وَجَرّبَتْني لَهُ أَمَدُ، أَلَحٌ بِهِ وَثَابَا ١١ بمُطّلِع الرّهَانِ، إِذَا تَرَاخَى أُمُورَكَ كُلُّهَا رُشْداً صَوَابَا ١٢ أميرَ المُؤمنينَ، وَقَدْ بَلُونَا تَجُذّ بهِ الجَمَاجِمَ والرَّفَابَا ١٣ تَعَلَّمُ إِنَّا الحَجَّاجُ سَيْفٌ، بِهِ مَـرْوَانُ عُمَّانَ الـمُصَـابَـا ١٤ هُوَ السَّيْفُ الذي نَصَرَ ابنَ أَرْوَى وَيَوْمَ الدَّارِ أَسْهَلَتِ انْسِكَابَا ١٥ إذا ذَكَرَتْ عُيُونُهُمُ ابنَ أَرْوَى عَلَى مُستَوَكُّ لِ وَفَّى ، وطَسابَسا ١٦ عَشِيّةً يَدْخُلُونَ بِغَير إِذْنٍ

<sup>(</sup>٨) يشرع في هذا البيت بالفخر، ويقول إنه لا يُعاب من أصله ومن نفسه.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم هم رُفِعُوا الى الأعلى، فلا يُنال، ولا قِبَلَ لأحدِ أن يسبُّه.

<sup>(</sup>١٠) ضَبَرَتُ: وَثَبْتُ. المثين: هنا العدد الكثير. معدّ: العرب عامة. القُحم: المساعي العسيرة:

<sup>(</sup>١١) مطّلع الرهان: من يِقوم به ويفوز فيه. ثاب: أي رجع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه متسابق، فاثر وانه لا يكلّ بل يكرّر دأبه.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهم خبروا منه الأمور التي تجري على العدل والصواب.

<sup>(</sup>١٣) يخاطب الخليفة ويمتدح واليه الحجاج، ويقول إنه سيف تُقْطَع به رقاب المُلْحدين والشذّاذ والمشاغبين.

<sup>(18)</sup> ابن اروی: هو عثمان وأمه أروی بنت كريز بن ربيعة.

<sup>(</sup>١٥) يوم كلدار : يوم قتل عثمان وهو يقرأ المصحف الكريم .

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين يذكرون ما حلّ بعثان فإن دموعهم تنهمر غاية الانهار.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه كان يفتح أبوابه لكلّ الناس وبلا استئذان، غير مستأثر بالسّلطة ولا متعسّف بها كما زعم قاتلوه.

١٧ خَليل مُحَمّدٍ وَإِمامٍ حَقّ، وَرَابِعِ خِيرِ مَن وَطِيءِ التَوَابَا شِهَابٌ، يُطْفِئُونَ بِهِ شِهَابَا ١٨ فَلَيْسَ بِزَايِلِ للحَرْبِ مِنْهُمْ إذا مَا كَانَ دِرَّتُهَا اعْتِصابَا ١٩ بهِ تُبْنَى مَكَارِمُهُمْ، وَتُمْرَى جَعَلْتَ لِشَيْبِهَا دَمَهُ خِضَابَا ٢٠ وَخَاضِبِ لَحَيَةٍ غَدَرَتْ وَخَانَتْ، تَزيدُ المَرْءَ للأجَلِ اقْتِرَابَا ٢١ وَمُلْحَمَةٍ شَهِدْتَ لِيُوْمٍ بأس، عَلَى الْأَبْطَالِ يَلْتَهِبُ البِّهَابَا ٢٢ تَرَى القَلَعِيُّ والمَاذِيُّ فِيهَا وأبْصَرَ مَنْ تَرَبَّصَهَا فَتَابَا ٢٣ شَدَخْتَ رُؤُوسَ فِتيتَهَا فداخَتْ، ٢٤ رَأْيْتُكَ حِينَ تَعْتَرِكُ المَنَايَا، إِذَا المَرْعُوبُ للغَمَرَاتِ هَابَا

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه رفيق محمد ورابع الخلفاء الراشدين ، بل إنه ثالثهم ، وحين قال الرابع إنما أشار الى النبي محمد.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنهم يوقدون نار الحرب ويحمدون به الثورات.

<sup>(</sup>١٩) تُمرّى: يُمسح ضرعُها لتدرّ. اعتصاباً: أي يعصب ساقاها لتدرّ.

<sup>(</sup>م) يقول إن مكارمهم تعود الى عثان وهو الذي يدرّ لهم المكارم، ويهبهم السؤّدد، إذا كانت مكارمهم متعسّرة ولا تدرّ.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنه يفتك بمن يخرج عن الدين، ولو كان شيخًا هرمًا، وانهم يُدْمُونه ويصبغون شيبه . بالدم

<sup>(</sup>٢١) يقول إنه يقاتل ويُدْني الموت لمن يقاتله.

<sup>(</sup>٢٢) القلعي: الدم الأحمر. والماذيّ: الدّرع الليّنة.

 <sup>(</sup>م) يقول إن الدماء والدروع تلتمع على الأبطال وتتلظّى.

<sup>(</sup>۲۳) تربّصها: انتظر نتيجتها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يفتك بالثاثرين ويُذْعر من يترقّبون نتيجة القتال.

<sup>(</sup>٢٤) الغمرات: ساحات القتال.

٧٥ وَأَذْلَقَهُ النَّفَاقُ، وكَادَ مِنْهُ ٢٦ تَهونُ علَيكَ نَفسُكَ وَهوَ أَدْني ٧٧ فمَنْ عَنُنْ عَلَيكَ النَّصرَ يكذب ، ٢٨ تَفَرَّدَ بِالبَلاءِ عَلَيْكَ رَبُّ، ٢٩ وَلَوْ أَنَّ الذي كَشَّفْتَ عَنْهُمْ ٣٠ جَزَوْكَ بِهَا نُفُوسَهُمُ وَزَادُوا ٣١ فَإِنِي والَّذِي نَحَرَتْ قُرَيْشٌ ٣٢ إلَيهِ مُلَبَّدِينَ، وَهُنَّ خُوصٌ، ٣٣ لَقد أَصْبَحتُ منكَ عَلَى فَضْلٌ، ٣٤ وَلَوْ أَنِي بِصِينِ اسْتَانَ أَهْلَى،

وَجِيبُ القَلبِ يَنْتَزعُ الحِجَابَا لِنَفْسِكَ ، عِندَ خالِقِهَا ، ثَوَابَا سِوَى اللهِ الذي رَفَعَ السَّحَابَا إذَا نَادَاهُ مُخْتَشِعٌ أَجَابَا مِنَ الفِتَنِ البَلِيّةَ والعَلْابَا لَكَ الأَمْوَالَ، ما بَلَغُوا التَّوَابَا لَهُ بِمنِّي، وأَضْمَرَتِ الرَّكَابَا لِيَسْتَلِمُوا الأَوَاسِيَ والحِجَابَا كَفَضْل الغَيْثِ يَنفَعُ مَن أَصَابَا وَقَد أَغْلَقْتُ من هَجْرينِ بَابَا

<sup>(</sup>٢٥) أدلفته: أضعفته. الحجاب: غلاف القلب.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يُضْعفه النفاق وكاد يمزق حجاب قلبه من وجيبه.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه يقتحم عليه القتال في سبيل الله.

<sup>(</sup>٧٧) يقول إن نصره يأتيه من الله لأنه يستوحي إرادته منه وليس من الناس ولا منَّةً لهم عليه

<sup>(</sup>٢٨) يقول إن الله يؤتيك البلايا ليختبرَك، فتبوء بها وتقف لها.

<sup>(</sup>٣١) مُنئُ: جبل بمكة.

 <sup>(</sup>م) يُقْسم بالله الذي تنحر له النياق وتُهْزل المطايا.

<sup>(</sup>٣٧) ملبَّدين: مِن عادة الحجَّاج أن يلبِّدوا شعورهم بالصمغ. الخُوص: الغاثرو الأحداق. الأواسي: جمع الآسية. البناء المحكم الحجاب: أي أستار مكّة.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنه أفضل عليه كالغيث الذي يذهب بالقحط.

<sup>(</sup>٣٤) صين استان: موضع.

٣٥ عَلَيِّ رَأَيْتُ، يا بنَ أَبِي عَقِيلٍ، وَرَائِي مِسْكُ أَظْفَاراً وَنَابَا اللهِ عَفْوُكَ ، يا ابنَ يوسُفَ، خيرُ عَفْو، وَأَنْتَ أَشَدُّ مُسْتَقِم عِقَابَا ٣٧ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ خَافُوكَ حَتى خَشُوا بيديكَ، أَوْ فَرَقُوا ، الحِسَابَا ٢٧ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ خَافُوكَ حَتى خَشُوا بيديكَ ، أَوْ فَرَقُوا ، الحِسَابَا

<sup>(</sup>٣٥) يقول إنه لوكان في أقصى الأمكنة ولو انه تحجّب بكل حجاب وأوصد كلّ باب لأدركه وناله بأظفاره وأنيابه. يقول انه ينال كل من يريد ولا ينجو من طلبه أحد.

<sup>(</sup>٣٦) يقول إنه يعفو وينتقم، وعفوه خير عفو وانتقامه هو أشدّ انتقام.

<sup>(</sup>٣٧) فَرِقُوا: خافوا خوفاً شديداً.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يخافون أن يموتوا ويُدْركوا عجالاً يوم الحساب.

### تَقُولُ ابنَةُ الغَوْثيّ : ما لك هاهُنَا

روي أن الفرزدق قال: أقبلت من المدينة حتى نزلت بامرأة من الغوث بن طيء، فقالت: ألا أدلك على رجل لا يُليق شيئاً ، ويعطي كل سائل ؟ فقلت: بلى ، فدلتني على المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ، وكانت أمه بنت الحكم بن أبي العاصي ، وكان مروان خالة بعثه على صدقات طيء ، حين كان عاملاً مع معاوية على المدينة ، قال : فأتيته ، فلم انتسبت له قال : ههنا ، وضرب على فسطاطاً ، وأعطاني عشرين بكرة ، فأعطيت الطيئية منها بكرة وقلت :

ا تَقُولُ ابنَةُ الغَوْثِيِّ: مَا لَكَ هَاهُنَا، وَأَنْتَ تَمِيْمِيٌّ مَعَ الشَّرْقِ جَانِبُهُ
 ٢ تُؤذُنُني قَبْلَ الرَّوَاحِ، وَقَدْ دَنَا مِنَ البَيْنِ لا دانٍ وَلا مُتَقَارِبُهُ
 ٣ فَقُلْتُ لهَا: الحاجَاتُ يَطرَحْنَ بالفتى، وَهَمُّ تَعَنّاني، مُعَنَّى رَكَايِبُهُ

<sup>(</sup>١) ابنة الغوشي: المرأة التي دلته على معطيه.

<sup>(</sup>م) يقول أعجبت منه أن يكون مقيماً حيث وجدته، وهو تميمي ليس له منتجع هناك.

<sup>(</sup>٢) الرّواح: الذهاب مساء. البّيْن: الفراق.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تُثبُّنه قبل تولّيه، وهو ناءٍ عن أهله، لا يدنو اليها ولا يتقارب ولو يسيراً.

<sup>(</sup>٣) تَعَنَّانِي: آلمنِي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه قدم يُزْجي بالهمِّ والحاجات. وهو يمتطي المطايا مغتمًّا مهموماً.

٤ وَما زُرْتُ سَلَمَى أَنْ تَكُونَ حَيِيةً إِليّ، وَلا دَيْنِ بِهَا أَنَا طَالِبُهُ
 ٥ فكائِنْ لَخَطّتْ مِنْ فُساطِيطِ عاملِ إلَيْكَ وَمِنْ خَرْقِ تَعاوَى ثَعالَبُهُ
 ٢ يَظَلّ القَطَا مِن حَيثُ ماتَتْ رِياحُهُ يُعارِضُنِي تَخشَى الهلاكَ قَوَارِبُهُ
 ٧ وَمَاءِ كَأَنَّ الغِسْلَ حِيضَ صَبِيبُهُ عَلَى لَوْنِهِ والطّعْمُ يَعِسِ شارِبُهُ
 ٨ وَرَدْتُ وَجَوْزُ اللّيلِ حَيرانُ سَاكِنٌ علَيْهِ، وَقَد كَادَتْ تَميلُ كَوَاكِبُهُ أَلَى فَضَادَ حَوْضِهِ، ونَشَّ نَدى الدّلْوِ المُحيلِ جَوَانِهُ أَلَى النّهِ المُحيلِ جَوَانِهُ أَنْ رَشِيفَهَا تَرَشّفُ مَمْطُورٍ وَقِيعًا يُناهِبُهُ
 ١٠ ثَنَتْ رُكَبَ الأَيْدِي كَأَنْ رَشِيفَهَا تَرَشّفُ مَمْطُورٍ وَقِيعًا يُناهِبُهُ

<sup>(</sup>٤) يقول إنه لم يزرها زيارة العاشق وليس له عندها دَيْنٌ يطلبه.

 <sup>(</sup>٥) الفساطيط: جمع الفسطاط: البيت من الشعر. الخرق: القفر. وهي التي تتخرّق فيها الرياح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تجاوز أمكنة عديدة اليه، وعبر في الأمكنة المُقْفرة حيث تَتَخَرَّقُ الرياح وتتعاوى الثّعالب.

<sup>(</sup>٦) قواربه: القطا المحوّمة على الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يكن يلقى ثمّة إلا القطا، وهي تَضْرُبُ به الرياح، وتموت عنه، فيخاف القطا من الموت ظمأً.

<sup>(</sup>V) العسل: الماء الوسخ الذي اغتسل به. الصبيب: العصفر.

<sup>(</sup>م) يصف الماء الذي اضطر لاحتسائه في تلك القفار، ويقول إنه مغشّى بالقذارة، كأنما اغتسل به، وله لون متغيّر ومن يَذُقُهُ يَتَعَبَّسُ من نَتْنِهِ ومن مرارته.

<sup>(</sup>٨) جَوْزِ اللَّيلِ: وسطه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اجتاز ذلك القفر واللَّيل مُطْبق عليه ونجومه تهمّ بالمغيب والتولَّى.

<sup>(</sup>٩) الألحي : جمع الحيى: وهو عظم الحنك الذي يلي الأسنان. أعضاد حوضه: نواحيه. نشّ: صوَّت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أراد أن يسبقي إبله من جوانب حوضه فصوت الماء من يبسه.

<sup>(</sup>١٠) الوقيع : الماء المستنقع في نقرة الصخر. الممطور : من انهمر عليه المطر.

<sup>(</sup>م) يقول إن المطايا تُنَتَّ ركب أيديها وهمّت أن ترتشفه وكأنما ترتشف منه ماء مُستَنْقعاً حائلاً ، لا قبَلَ لها به .

## كَتَبْتُ وَعَجَلْتُ البِرَادَةَ ، إنَّني

كأنت امرأة من أهل الشام، وكان لها ابن مكتبه بالسند، فبجمر، والتديمير أن يترك في البعث ولا يرد، فضانعت في إذنه، فأعياها، وطلبت حتى شهرت فقال لها قائل: هل لك فيمن إن طلب لك أذن لابنك وهو أيسر من تطلبين كلاماً ؟ قالت: وددت ذاك، قال: الفرزدق. قالت: من لي به، وهو بالبصرة ؟ قال: الركبي الساعة سفينة حتى تأتي البصرة فسلي عن مترله فقولي: إني عنت بقبر غالب. فإذا سألك، فأخبريه، فغملت، فأتته وهو في البيت، فلم فقيل اله امرأة بالباب تسأل عنك كاد يطير من الفرح، ووثب يعدو إليها، فلم رأته قالت: إني عنت بقبر غالب. قال: وما حاجتك ؟ قالت: أبن لي يعدو إليها، فلم رأته قالت: إني عنت بقبر غالب. قال: وما حاجتك ؟ قالت: أبن لي ليس في ولد غيره قد جمر بالسند، وقد صانعت فيه فأعياني ذلك، وأخبرته بما قبل لها فيه، فقال: يا غلام هات رقاً ودواة، وقال: ما اسم ابنك ؟ قالت: ختيس، فقال فيه، فقال: يا غلام هات رقاً ودواة، وقال: ما اسم ابنك ؟ قالت: ختيس، فقال الفرزدق، وكتب بها الى عامل الناحية التي ابنها فيها:

١ كَتَبْتُ وَعَجَلْتُ البِرَادَةَ، إنّي إذا حَاجَةٌ طالَبْتُ عَجّتْ رِكَابُهَا
 ٢ وَلِي بِبلادِ الهِنْدِ، عِنْدَ أميرِهَا، حَوَائِجُ جَمّاتٌ، وَعِنْدِي ثَوَابُهَا

<sup>(</sup>١) البرادة: الرَّسالة. عجَّت ركابها: أي تَعَجَّلَتْ المطايا التي تحملها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يتعجّل في تنفيذ ما يبتغيه لتحقيق حاجته.

<sup>(</sup>٢) (م) يقول إن له عنده حاجات كثيرة وإنه سيكافئه عليها.

وَبَيْتِي نَوَارَ، طابَ مِنْهَا اقْتِرَابُهَا وَعِنْدِي رَداحُ الجَوْفِ فِيها شَرَابُهَا لَدَيِّ، وَخَفِّتْ حَاجَةٌ وَطِلَابُهَا وَقَدْ بِكَ عَاذَتْ كَلْثُمُّ وَغِلابُهَا لَدَيْكَ، وَلَا يَعيَا عَلَيْ جَوَابُهَا فَشَاهِدُ هَاجِيهَا عَلَيْ جَوَابُهَا فَشَاهِدُ هَاجِيهَا عَلَيْكَ كِتَابُهَا لِحَوْبَةِ أُمِّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهَا لِحَوْبَةِ أُمِّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهَا لِحَوْبَةِ أُمِّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهَا

لَ فَمِنْ تِلْكَ: أَنَّ العامِريَّةَ ضَمَّهَا
 لَ أَتْشِي تَهَادَى بَعْلَمَا مَالَتْ الطُّلَى،
 لَ فَقَلْتُ لِهَا: إيهِ اطْلِي كُلَّ حَاجَةٍ
 لَ فَقَالَتْ: سِوَى ابني لا أُطَالِبُ غَيرَهُ،
 لا تَعْيِمَ بنَ زَيْدٍ! لا تَهونَن حاجَيَ
 لا تَعْيِمَ بنَ زَيْدٍ! لا تَهونَن حاجَيَ
 لا وَلَا تَقْلِبَنْ ظَهْرًا لِبطْنٍ صَحيفَتي،
 وَهَبْ لِي خُنَيْسًا واتّخِذْ فِيهِ مِنَةً
 وَهَبْ لي خُنَيْسًا واتّخِذْ فِيهِ مِنَةً

 <sup>(</sup>٣) يقول إن من تلك الحاجات أن امرأة عامرية ولجت عليه بيته وباتت وامرأته نواراً وقد طاب لها
 الدُّنُو منها.

<sup>(</sup>٤) الطلى: الأعناق. الرداح: الواسعة وهنا الدنّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنها وفت إليه ، بعد أن أخذ النعاس بالناس ، وكان قد شرب من الحمرة في دنَّها الواسعة .

<sup>(</sup>٥) يقول إنه سألها أية حاجة تُريد وأن تحقيق كلّ حاجة يهون عليه.

<sup>(</sup>٦) كلثم: اسم المرأة. غلاب: اسم ابنتها.

<sup>(</sup>م) يقول إنها طلبت منه ابنها الذي جُمّر في الحرب ولا تطلب غاية من دون ذلك.

<sup>(</sup>٧) يتهدّده بأن بحمل غايته تلك محمل الجدّ وألَّا يستهين بها.

<sup>(</sup>٨) يقول له: لا تقلب الصّحيفة ظهراً لبطن، فإنها قد ما تَنْقَلب هجاءً.

<sup>(</sup>٩) الحُوْبَة : العيال.

 <sup>(</sup>م) يطلب منه أن يعيد خُنيْساً ابن تلك المرأة وأن يمن عليه بالأمر ، فيُحْمي عائلته به وهي تظلُّ تَغَصُّ من دونه بالشراب.

### أبَى الصَّبْرُ أني لا أرَى البدر طَالِعاً

#### قال يرثي أخاه

وَلا الشّمسَ إِلاّ ذكْرَاني بغالِبِ شَبيهَ ابنِ لَيلَى يَمحُ ضَوْءَ الكوَاكبِ إذا فَادَ يَوْماً بينَ بَابٍ وَحَاجِبِ وَلا حَدَثَانٌ، قَبلَ يَوْمِ ابن غالِبِ لمَالًا بأعْرَاف الذُّرَى والمنَاكِبِ

أبّى الصّبْرَ أني لا أرى البدر طَالِعاً ؟
 شَبيهَينِ كَانَا بابنِ لَيلى، وَمَنْ يكُنْ
 فَتَى كَانَ أهلُ المُلكِ لا يَحجبونَهُ ،
 كَأنَّ تَميماً لمْ تُصِبْهَا مُصِيبَةٌ ،
 وَلَوْ شَعَرَ الأَجْبَالُ دَمْخٌ وَيَذْبُلٌ

<sup>(</sup>١) يقول إنه يتذكّره حين يرى الشمس والبدر طالعين وكأنهها يُشْبُهان أخاه الذي مات.

<sup>(</sup>٢) يفسّر ما تقدّم ذكره. ويقول إن الشمس والبدر كانا شبيهين بأخيه. وهو حري أن يكسف ضوء الكواكب.

<sup>(</sup>٣) خاد: قدم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يلج على الملوك. فلا يُحْجَب عنهم ولا يقف عند أبوابهم بين الباب والحاجب.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه الخطب الأكبر ألمَّ ببني تميم بفقده.

<sup>(</sup>٥) دمخ ويذبل: جبلان.

<sup>(</sup>م) يقول لو أنَّ الجبال أحَسَّتُ بفقده لَتَهَدَّمَت منها الذَّرى وما دون المتون.

#### إلَيْكَ منَ الصَّهانِ والرَّملِ أَقْبَلَتْ

#### يمدح هشام بن عبد الملك

النَّكَ مِنَ الصّمّانِ والرّملِ أَقبَلَتْ تَخبّ وتَخدي من بَعيدٍ سَباسبُه
 وكَائِنْ وَصَلْنَا لَيْلَةً بِنَهَارِهَا إلَيْكَ كِلا عَصْرَيْهِمَا أَنَا دائِبُهُ
 لِنَلْقَاكَ، واللّاقِيكَ يَعْلَمُ أَنّهُ إلى خيرِ أهل الأرضِ تُحدى ركائبَهُ
 أقُول لها إذ هرّتِ الأرضُ واشتكتْ حجَارَةَ صَوّانٍ تَذُوبُ صَياهِبُهُ
 فَإِنّ هِشَاماً إِنْ تُلاقِيهِ سَالِماً تَكُونِي كَمَنْ بالغيثِ يُنصِرُ جانبُهُ
 لِنَانِي خَيرَ النّاسِ والملِكَ الّذِي لَهُ كُلُّ ضَوْءٍ تَضْمَحِلُ كَوَاكبُهُ
 لِنَانِي وَلِلِكَ الّذِي لَهُ كُلُّ ضَوْءٍ تَضْمَحِلُ كَوَاكبُهُ

<sup>(</sup>١) يمدح هشام بن عبد الملك ويقول إنه وفد إليه من موضع الصمّان الكثير الرمل. وهو يمتطي المطايا التي تخبُّ وتُخدي أي تسير سير الوخد في مفازات وقفار شاسعة.

<sup>(</sup>٢) عصرياها: اللَّيل والنَّهار .

<sup>(</sup>م) يقول إنه دأب على العَدُّو ليلاً ونهاراً. ولم يكفَّ عن السَّيْر والعدو إليه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه عدا ذلك العَدُو المُضْني، ليلقاه، ومن يلقاه يُدُرك أنَّه مُقْبل على خير النَّاس.

<sup>(</sup>٤) هرّت: كرهت. صياهبه: آكامه.

<sup>(</sup>م) يَقُولُ إِن المطايا جعلت تشتكي الأرض الصّلْبة والصّوان القاسي المتلهّب الآكام.

<sup>(</sup>٥) يقول إنها إذا ما لَقِيَتْ هشاماً، فإنها كأنما أصابت المطر المُحْيى.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه يكسف سائر الكواكب من دونه.

لَهُ مُشْرِقاً شُرِقيُّهُ وَمَغَارِبُهُ ٧ ترَى الوَحشَ تستحييه والأرْضَ إذ غدًا ٨ فُرَاتُ هِشَامٍ ، والوَلِيدُ يَمُدّهُ لِآلِ أبي العاصى ، فُرَاتٌ يُغالِبُهُ عُبابُهُمَا فِي مُزْبِدٍ لَكَ ثائِهُ علَيْكَ كِلا مَوْجَيْها لكَ يَلتقى دُوَينَ كُبَيْدَاتِ السّماء غَوَاربُهُ ١٠ إذا اجتَمَعًا في رَاحَتَيْكُ، كلاهُمَا، بكَفّيكَ من مَعرُوف ما أنا طالِبُهُ ١١ وَمَنَ أَينَ أَحَشَى الفَقَرَ بَعَدَ الذِّي التَّقَيِّ ١٢ فَإِنَّ ذَنُوباً مِنْ سَجَالِكَ مَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حِيَاضِي، فَأَفْرغْ لِي ذَنُوباً أُنَاهِبُهُ ١٣ أَنَاهِبُهُ الأَدْنَينَ والأبعَدَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ من أَبْعَدِ الأَرْضِ جَالِبُهُ ا ١٤ وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا يَرَى أَنَّ حَقَّهُ عَلَيْكَ لَهُ بِا ابنَ الخَلايِفِ وَاجْبُهُ ١٥ أَبَى اللَّهُ إِلَّا نَصْرَكُمْ بِجُنُودِهِ، وَلَيْسَ بِمَغْلُوبٍ مِنَ اللهِ صَاحِبُهُ

<sup>(</sup>٧) يقول إن الأرض والوحش تهابه وانه يستولي على كلّ أمر شرقاً وغرباً.

<sup>(</sup>٨) هشام والوليد: ابنا المغيرة وخالا هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>م) يقول إن له فراتاً من الكرم، وهو يتنازع بالكرم فيه مع قومه.

<sup>(</sup>٩) ثائبه: راجعه.

<sup>(</sup>م) يقول إن ذينك الفراتَيْن الفائضَيْن كرماً يجتمع عليه موجها في نهر مزَّبد. فيَّاض بالكرم.

<sup>(10)</sup> الغوارب: الأمواج.

<sup>(</sup>م) يقول إن أمواج ذلك النهر المُزْبد تبلغ كبد السماء.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه سينال عنده ما يُنْقذه من الفقر أبداً.

<sup>(</sup>١٢) الذُّنوب: الدُّلو الكبير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سيفيض بالماء المُنْهمر عطاء من دلوه فيملأ حياضه ويدعه يهبُ الآخرين منه.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه يهب منه أقرباءه ومن هم قادمون إليه من الأقاصي.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن من ينتجعه يفد إليه كمن يطلب حقًّا ومن يُؤدِّي واجبًا في آن معاً.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنَّ الله يكتب له النصر، ولا قِبَلَ لأحد بالانتصار عليه لأنَّ الله يقف من دونه.

١٦ وكائِنْ إلَيكُمْ قادَ مِنْ رَأْسِ فتنَةٍ جُنُوداً، وأَمْثَالُ الجِبَالِ كَتَائِبُهُ
 ١٧ فَمِنْهُنَ أَيَّامٌ بِصِفَينَ قَدْ مَضَتْ، وبالمَرْجِ والضّحَاكُ تَجرِي مَقانبُهُ
 ١٨ سَمَا لهُمَا مَرْوَانُ حَتى أراهُمَا حِيَاضَ مَنايا المَوْتِ حُمراً مشارِبُهُ
 ١٩ فَمَا قَامَ بَعدَ الدّارِ قَوَادُ فِتْنَةٍ ليُشْعِلَهَا، إلا ومَرْوَانُ ضَارِبُهُ
 ١٠ أبى الله إلا أن مُلْكَكُمُ الّذِي بِهِ ثَبَتَ الدّينُ الشّديدُ نَصائِبُهُ
 ٢٠ أبى الله إلا أن مُلْكَكُمُ الّذِي بِهِ ثَبَتَ الدّينُ الشّديدُ نَصائِبُهُ

<sup>(</sup>١٦) يقول: كم تَجَمَّعَ عليه من أصحاب فتنة يقودون جنوداً وجيشه يصخب ويزدحم كالجبال.

<sup>(</sup>١٧) يذكّره بموقعة صفّين ومرج دابق وقد انتصر الأمويون والمقانب الجيوش. والضحّاك: من قوّاد القيسية.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن مروان بن الحكم قاتلهم وأذاقهم الموت الأحمر الدَّامي.

<sup>(</sup>١٩) يقول إن مروان كان يترصُّد الجميع ومن أثَّار فتنةً فتنَ عليه مروان وأجهز عليه.

<sup>(</sup>٢٠) النصائب: الأساسات.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله مكّن لهم بالملك وأسّس لهم.

#### سَقَى اللهُ قَبراً يا سَعيدُ تَضَمّنَتُ

#### يرئي رجلا اسمه سعيد

١ سَقَى اللهُ قَبراً يا سَعيدُ تضمَّنَتْ نَواحِيهِ أَكْفاناً علَيْكَ ثِيَابُهَا ٤ شَديداً على الأدنينَ منكَ إذا احتَوى علَيْكَ منَ التُّرْبِ الهَيامِ حجَابُهَا عَلَى عَبَرَاتٍ يَسْتَهلُ انْسِكَابُهَا

٢ وَحُفْرَةَ بَيْتٍ أَنْتَ فِيهَا مُوَسَّدٌ، وَقَد سُدًّ مِنْ دُونِ العَوَائِدِ بابُهَا

٣ لَقَدْ ضَمِنَتْ أَرْضٌ بإصطَخرَ مّيَّتاً كَرِيماً إذا الأنْواء خَفَّ سَحَابُها

لِتَبْكِ سَعيداً مُرْضِعٌ أُمُّ خَمْسَةٍ يَتامى، وَمِنْ صِرْفِ القَرَاحِ شَرابُهَا

إذا ذَكَرَتْ عَيْني سَعيداً تَحَدَّرَتْ

<sup>(</sup>١) يستسقى لقبر الميت الغَيْثُ على عادة الجاهليين.

<sup>(</sup>٢) العوائد: جمع العائدة: من تزور المريض.

<sup>(</sup>م) يُكْمل المعنى ويستسقى المطر للحفرة التي وُسّد بها وقد أقفلت أبوابُها عليه ولا قِبَلَ لأحدِ بأن يعوده .

اصطخر: مدينة بفارس.

يقول إنه كان يهب المال والطعام ويُنقذ الجياع حين يُحبَّس المطر وتجفُّ الأرض. (م)

<sup>(</sup>٤) يقول إنه يعزّ على أقاربه أن يهال عليه الرّمل.

يقول إنه كان يُشْجِد المرأة المترمّلة على أبنائها الحمسة، وقد باتوا لديه يشربون الماء الصافي. (0)

<sup>(</sup>٦) يقول إنها حين تذكره، فإن دموعها تنسك ولا تكفّ.

## يُثَمِّرُ أَوْلَادَ المَخاضِ ابنُ دَيْسَقِ

يهجو رجلاً من بني ثعلبة بن يربوع ، من ولد طارق بن ديسق ، وأطعمه فيا أطعمه ضباباً ، فقال الفرزدق :

١ يُثَمِّر أَوْلَادَ المَخاضِ ابنُ دَيْسَقٍ، وَيَقرِي الضَّبابَ الضَّيفَ قُفعاً رَوَاجبُهُ
 ٢ وَقَـالَ: تَـعــلّـم إنّـها صَـفَرِيّة مكان ، نمى فيها الدَّبا وجَنادِبُهُ

<sup>(</sup>١) القُفْع: المتقفعة. الرواجب: جمع الراجبة: مفاصل أصول الأصابع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُطْعم ضيوفه الضّباب المُتَقفَّعة وأبناؤه يشمّرون وكأنهم يحفلون غاية الاحتفال بمن يطرأ عليهم .

<sup>(</sup>٢) الصّفرية: ما رعت الجراد الصغير. الدّبا: أصغر الجراد. المكان: جمع المكون: التي بيضها في بطونها.

<sup>(</sup>م) يقول إنها اغتذت الجراد والجنادب.

## عَضَّتْ سُيُوفُ تَميم حِينَ أَغْضَبَهَا

يهجو ابن حازم السلمي وكانت أمه سوداء واسمها عجلي.

١ عَضَّتْ سُيُوفُ تَميم حِينَ أغضَبَهَا رَأْسَ ابنِ عَجلى فأضْحَى رَأْسُه شَذَبا
 ٢ كَانَتْ سُلَيمٌ بِهِ رَأْسًا فَقَدْ عِثرَتْ بِهَا الجُدُودُ وصَارَتْ بَعْدَهُ ذَنَبا

<sup>(</sup>١) ِ الشَّذَبِ: المقطوع. يقول إنه أغضب بني تميم، فاستلُّوا سيوفهم عليه واجتثُّوا رأسه.

<sup>(</sup>٢) الجدود: الحظوظ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا رؤوساء، فصاروا به أذناباً.

## وَدَافَعَ عَنْهَا عَسْقَلٌ وابنُ عَسقَلِ

تزوج علي بن الحارث بن الهثهاث، وأمه بنت البعيث بن بشر، فريعة بنت ذب من بني حوي بن سفيان بن مجاشع. وكان علي يلقب بعسقل. والعسقل ضرب من الكمأة والجمع عساقل. فقال الفرزدق:

١ وَدَافَعَ عَنْهَا عَسْقَلٌ وابنُ عَسقَلٌ بأعناقِ صُهْبٍ ذَبَبَتْ كُلَّ خاطِبِ
 ٢ إذا استَشْفَعُوا في أيّم شَفَعَتْ لهمْ ذُرَاهَا وضَرّاتٌ عِظَامُ المَحالِبِ
 ٣ رُقَيْعِيّةٌ خُورٌ كَأنَّ مَخَاضَهَا عِظَامُ قُرُومٍ أَوْ جِبَالٍ رَوَاسِبِ

<sup>(</sup>١) صهب: أي خيول صهب. ذبّبت : منّعت .

<sup>(</sup>١) يقول إنه دافع عنها كلّ من أتوا يخطبونها وقاد الخَيْل في ذلك.

<sup>(</sup>٢) الأيم: المرأة المترملة. المحالب: جمع المحلب: الوعاء يُحلَب فيه.

 <sup>(</sup>م) يبدو أنه يصف نياق القوم التي تُذْبَح وتبذَل ذراها أي أسنمتها أو تُحلّب وتُوهب للمنتجعين من
 الأرامل.

<sup>(</sup>٣) الرقيعية: المنسوبة الى بني رقيع. الخُور: الواهية. القُرُوم: الفحول.

<sup>(</sup>م) \_ يصف تلك النياق وهو ينسبها الى قومها ويقرنها بالفحول الكبيرة والجبال الرّاسية.

## تَمَنَّى جَرِيرٌ دَارِماً بِكُلَيْبِهِ

يهجو جريرأ

ا تَمنّي جَرِيرٌ دَارِماً بِكُلَيْبِهِ وَهَيهَاتَ من شَمسِ النهارِ الكواكبُ
 ٢ ولَيْسَتْ كُلَيْبٌ كائِنينَ كَدارِمٍ ، وَوَدّ جَرِيرٌ لَوْ عَطِيّةُ غَالِبُ

#### 11

### أرَى الدَّهْرَ لا يُبْنِي كَرِيمًا لأَهْلِهِ

ا أرى الدّهْرَ لا يُبثي كَرِيماً لأهْلِهِ، وَلا تُحرِزُ اللّؤمَانَ مِنْهُ المهارِبُ
 ٢ أرى كُلُّ حَيٍّ مَيّتاً، فَمُودّعاً، وَإِنْ عاشَ دَهْراً لَمْ تَنْبُهُ النّوائبُ

<sup>(</sup>۱) يقول إن جريراً أراد أن يُدْركَ بني دارم ببني كليب، وأنّى له ذلك؟ ودارم شمس النّهار وأولئك كالنجوم الضئيلة.

<sup>(</sup>٢) عطيّة: والد جرير. غالب: والد الفرزدق.

<sup>(</sup>م) يقول إن الكلبيين لا يوازنون دارماً وليس والد جرير بقدر والد الفرزدق.

<sup>(</sup>١) اللؤمان: اللئيم بالطّبع لا بالتطبّع.

<sup>(</sup>م) يقول إن الدهر يأتي على كلّ حَيٍّ، أكان كريمًا أو لَنيماً متداهياً.

<sup>(</sup>٢) يقول إن المرء قد ما يحيا مطمئناً ، دون أن يُنْقذه ذلك من الموت المُحقَّق.

### لَوْلَا دِفَاعُكَ يَوْمَ الْعَقْرِ، ضَاحِيَةً

يمدح مسلمة بن سنان بن مسلم مولى بني مسمع

ا لَوْلَا دِفَاعُكَ يَوْمَ الْمَثْرِ، ضَاحِيَةً، عَنِ العَرَاقِ، وَنَارُ الْحَرْبِ تَلْتَهِبُ لاَ لَوْلَا دِفَاعُكَ عَنْهُمْ عَارِضاً لَجِباً لاَصْبَحُوا عِن جَديد الأرْضِ قد ذهبوا لا لَوْلَا دِفَاعُكَ عَنْهُمْ عَارِضاً لَجِباً لاَصْبَحُوا عِن جَديد الأرْضِ قد ذهبوا لا لمّا التَقَوْ وَحِيولَ الشَّامِ فَاجْتَلَدُوا بِالْمَشْرُفِيّةِ فِيهَا الْمَوْتُ والْحَرَبُ لا لمّا الْتَقَوْ مَنهُمْ وَمِنْ سَاداتهم عُصَبُ لاَ خَلُوا يَزِيدَ فَتَى الأَزْدَينِ مُنجَدِلاً بالعَقْرِ مِنهُمْ وَمِنْ سَاداتهم عُصَبُ هَنَاكَ الحُتُ والنَّدَبُ هُ حَامَى عَلَيْهِ شِنَانٌ فِي كَتِيبَةِ، وأسلَّمَتْهُ هُنَاكَ الحُتُ والنَّدَبُ وأسلَّمَتْهُ هُنَاكَ الحُتُ والنَّدَبُ واللَّذَبُ أَوْنَ ما يَهَبُ لاَ دُونَ ما يَهَبُ

 <sup>(</sup>٩) يوم العقر: انتصر فيه مسلمة على يزيد بن المهلّب وقد قتل فيه يزيد الذي كان قد خلع طاعة بني مروان وادّعى الخلافة لنفسه وذويه.

<sup>(</sup>٢) العارض: الجيش الحاشد، وأصلها في المطر. الجديد: الطريق المشقوق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لو لم يقف لهم ويمنع جيشهم الحاشد المتدفّق لكانوا احتلّوا العراق على أهله.

<sup>(</sup>٣) اجتلدوا: تقاتلوا. المشرفيّة: الرّماح.

<sup>(</sup>٤) الأزْدَيْن : أزد نبعان وأزد شنوءة . المُنْجدل : صريع أرْضاً .

<sup>(</sup>٥) شنان: اسم رجل. الحتّ والنَّدب: قبيلتان.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه تفوّق حتّى على الشجاعة ذاتها وهو يهب ويكسف كلّ من يُعْطي دونه.

### لَعَمْرِي لِأَثْمَادُ بنُ خَنسًا وَماؤهُ

حفر ركية ببطن السيدان الى جانب مسلحة ، فخاصمه رجل من بني مرة بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة فقال :

لَ عَمْرِي لأَثْمَادُ بنُ خَسَا ومَاوَهُ مُسَلِّحَةُ الأَنْفَى الخَبِثُ ثَرَابُهَا
 لَ اخَفُ عَلَى الشَّيْخِ العِبادي مَوْونَةً ، وأهْوَنُ من حَرْبي إذا صَرّ نابُهَا
 لَ أَوْرَةٍ عَالَجْتُهَا وحَفَرْتُهَا ، تَميمٌ حَوَالَيْهَا ، وَعِندي كِتابُهَا
 لَنَا مَنْبِتُ الضَّمْرَانِ يَا آلَ مَالِكٍ ، وَعَرْفَجُ سُلْمِيّ لَنَا ، وَصِعابُهَا

<sup>(</sup>١) أثماد بن خنَّسا: الرجل الذي خاصمه على الماء. مُسكَّحة الأنثى: الموضع الذي حفر الركية فيه.

<sup>(</sup>٢) العبادي: نسبة الى عباد بن ضبيعة. صرّ نابها: من صريف الأسنان حين الغضب.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنه أيسر لذلك الرجل أن يَقْبَلَ بالأمر ، وهو أيسر من حربه التي تستعر وتصرف بأسنان
 الغيظ .

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يخاصمه في كورة حفرها، وبنو تميم حولها وهو يملك صكًّا في ملكيتها.

<sup>(</sup>٤) منبت الضّمران: واد بنجد. الضّمران: نبت معروف. وعرفع سلمى: اسم موضع. الصّعاب: الجبال.

## وَقَوْمٌ آبُوهُمْ غالِبٌ جُلُّ مَالِهِمْ

ا وَقَوْمٌ أَبُوهُمْ غَالِبٌ جُلُّ مَالِهِمْ مَحامِدُ أَغْلَاهَا مِنَ المَجْدِ غَالِبُ
 ٢ بَنُو كُلِّ فَيَاضِ اليَدَينِ إذا شَتَا، وأكْدَتْ بأيمانِ الرِّجَالِ المَطالِبُ
 ٣ وَمَا زَالَ مِنهُم مشترِي الحمد باللَّهي، وَجارٌ لمَنْ أُعيَتْ علَيْهِ المَذَاهِبُ

<sup>(</sup>١) يقول إن والدهم غالباً هو ذخرهم ومالهم.

<sup>(</sup>٢) أكدت: تعثّرت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُعْطي في زمن الضيق شتاء ، وحين تتعثّر بالناس أرزاقهم ويفشلون في نوال حاجاتهم

<sup>(</sup>٣) اللَّهي: جمع اللهوة: العطيَّة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُعْطُون، فيُحْمَدُون ويُدَافعون عمّن يستجير بهم، وقد أعْيَتْ عليه سبُلُهُ.

## ألِكْني إلى قُطبِ الرَّحَا إنْ لَقيتَهُ

نزل الفرزدق بامرأة من بني أسد، ثم من بني سواءة، وكانت تدعى زينب، ويدعى زوجها قطب الرحا، فتفضلت له، ثم جاءها من قال لها إنه الفرزدق وهو رجل خبثة، فضمت عليها ثبابها وراح الفرزدق من عندها وهو يقول:

وَقُطْبُ الرَّحَا نائي العَشيرَةِ أَجنَبُ أَرَتْهُ بِعَيْنَيْهَا المَنِيَّةَ زَيْنَبُ غُرَاباً وَلَمْ تَبكُرْ على الحيّ تَصْحَبُ بَنُو أَسَدٍ، لمْ يُدْرَ مِنْ أَينَ تُطلبُ

الكني إلى قُطْبِ الرَّحَا إنْ لَقيتَهُ،
 ك فَهَلْ أنْتَ ساع في سُواءة لامرى،

٣ سُوائِيةٌ لمْ تَرْم عَنْ حَفَضٍ لهَا

إِ إِذَا اكتَفَلَتْ بِالعُرْفَتِينِ، وَدُونَهَا

<sup>(</sup>١) أَلِكْني: أبلِغُ رسالتي. أجنب: غريب معتزل.

<sup>(</sup>٢) ساع: أي ساع بحاجتي.

<sup>(</sup>م) يقول إذ زينبأرته الموت من سحر عينيها ، وصرمته ، فهل إنّه يسعى له بالمرأة التي من سواءة .

 <sup>(</sup>٣) الحَفَض: البعير. لم ترم غراباً: أي لم تَسْقط على دبره أي انها لا تمتطي البعران، لأنها مكرّمة بن ولم تُبكر على الحيّ تصحب: أي انها لا تبكر لاصطحاب النياق الى البراري والمراعي .

<sup>(</sup>٤) أكتفلت: ركبت البعير العرفتان: مكانان.

<sup>(</sup>م) يقول إنها محمية محصنة لا قبل له بها.

#### 74

## وَلَوْلَا أَنَّ أُمِّي مِنْ عَدِيٍّ

قال في النوار :

١ وَلَوْلَا أَنَّ أُمِّي مِنْ عَسدِيٍّ، وَأَنِّي كَارِهٌ سُخْطَ الرَّبَابِ
 ٢ إذاً لأتى الدَّوَاهي مِنْ قَرِيبٍ بِخِزْيٍ غَيْرِ مَصْرُوفِ العِقَابِ

71

## أَرُونِي مَنْ يَقُومُ لَكُمْ مَقامي

الرُوني مَنْ يَقُومُ لَكُمْ مَقامي إذا مَا الأَمْرُ جَلَّ عَنِ العِتَابِ
 إلى مَنْ تَفْزَعُونَ إذا حَثَوْتُمْ بِالْدِيكُمْ عَلَيِّ مِنَ التَّرَابِ

<sup>(</sup>١) الرّباب: عشيرة.

<sup>(</sup>٢) الدّواهي: المصائب الكبرى.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان أنزل الدّواهي التي لا تْصْرف ولا تدبير لها.

<sup>(</sup>١ -- ٢) يقول من يقف موقني عند الأمر الجلل الذي لا يصلح فيه العتاب؟ ومن تُرَى يُنْجدكم إِثْرِي، إذا ما قذفتم عليّ التراب؟

#### تَقُولُ كُلُبُ حِينَ مَثَّتْ سِبَالُهَا

#### قال يهجو جريرأ

ا تقُولُ كُلَيْبٌ حِينَ مَثْتُ سِبَالُهَا وأَخْصَبَ مِنْ مَرُّوتِهَا كُلُّ جانِبِ
 لِسُوْبَسَانِ أَغْسَنَامٍ رَعَتْهُنَ أُمَّهُ إلى أَنْ عَلاهَا الشَيْبُ فَوْقَ النّوَائِبِ
 السَّتَ إذا القَعْسَاءُ أَنْسَلَ ظَهَرَهَا إلى آلِ بِسْطامِ بنِ قَيسٍ بخَاطِبِ
 الشَّتَ إذا القَعْسَاءُ أَنْسَلَ ظَهَرَهَا إلى آلِ بِسْطامِ بنِ قَيسٍ بخَاطِبِ
 القُوا ابْنَيْ جِعَالٍ والجِحَاشُ كَأْنَهَا لَهُمْ ثُكُنَّ والقَوْمُ مِيلُ العصَائِبِ

<sup>(</sup>١) مَثَّتُ : رشحت لبناً. السَّبال : جمع السبلة : ما على الشَّارب من الشعر. المروَّت : موضع .

<sup>(</sup>٢) السُّوُّبان: الحَسَن القيام على المال وما اليه كالماشية. الذَّوائب: خِصَلَ الشُّعر.

 <sup>(</sup>م) يقول في هذين البيتين إن الكُلْبِي ، إذا جرع اللبن ورشح من سباله ونال الحصب من بلده المقفر ، فإنه يطرب لوالدته التي تُعنى بالأغنام وترعاهنَّ ، وقد أقامت على ذلك الأمر حتى ألمّ بها الشَّبْ ، وغشي ذوائب شعرها . ووجه الهجاء قلّة القدر ودأب الوالدة على الرعاية عمرها كله .

<sup>(</sup>٣) القَعْساء: الأَتان. أنْسَلَ ظهرها: سقط وَبْرُها.

<sup>(</sup>م) يقول إن قوم جرير رأوه وقد نحسَّت حاله وسمنت إبله ، فسألوه لماذا لا يتزوَّج من آل بسطام بن قيس .

<sup>(</sup>٤) ابنا جعال: عطية والد جرير وأخوه. الثَّكن: الجماعات.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم وجدوا والد جرير وأخاه وحولها الجحاش وكأنها تقطن معها، وكأنها من جهاعتهها وأهله مترنحون، مالت عصائبهم من الخمول.

فقالا لَهُم: ما بالكُم في بِرَادِكُم أين فَرَع أمْ حَوْلَ رَيَّانَ لاعبِ
 نقالُوا: سَبِعنا أَنَّ حَلَواء زُوجَتْ عَلَى مائَةٍ شُمَّ اللَّرى والغوارِبِ
 وفيننا مِنَ المِعْزَى تِلادٌ كَأَنْهَا ظَفَارِيّةُ الجَرْعِ اللّذي في التراثِبِ
 مِيهِن نَكَحْنَا عَالِيَاتِ نِسَائنَا، وَكُلُّ دَمٍ مِنَا عَلَيْهِنَ وَاجِبِ
 فقالا: اوْجِعُوا إِنَّا نَخَافُ علَيْكُمُ يَلَيْ كُلِّ سَامٍ من رَبِيعَة شاغِبِ
 فَالاً تَعُودُوا لا تَجِينُوا وَمِنْكُمُ لَهُ مِسْمَعٌ غَيْرُ القُرُوحِ الجَوَالِبِ
 فَالاً تَعُودُوا لا تَجِينُوا وَمِنْكُمُ لَهُ مِسْمَعٌ غَيْرُ القُرُوحِ الجَوَالِبِ

<sup>(</sup>٥) البراد: تُوب الصوف.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانا يوتديان رداء الصوف الحقير. وهما لا يُريمان. فسألوهما عن فَرَع ذلك أم أنكما بظلِّ عالي.

<sup>(</sup>٦) حدراً: إحدى زوجات الفرزدق. مائة: من الإبل. النَّرى: الأسنمة. الغوارب: المتون.

<sup>(</sup>م) يقول إنها حزنا إذ عرفا أن حدراء زُوَّجَتْ للفرزدق، وقد قاضى عنها مائة من الإبل الكريمة الرفيعة السّنام والمُكْتنزة الغوارب والمتون.

 <sup>(</sup>٧) التلاد: الشيء القديم المورَّث. ظُفارية: المعزى السود والبلق كجزع الظفار. والجزع هو الحرز وظُفار بلد في اليمن. التراثب: جمع التربية: موضع تعليق القلادة من الصدر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهيا اعترفا يأنهيا لا قِبَلَ لها بهذا السودد، وأن الإبل ليست من ميراثهم، بل المعزى الضئيلة التي تُشْبه خرز العقود الظّفارية.

 <sup>(</sup>٨) يقول إتهم دفعوا مهور نسائهم المعزى، وليس الإبل، وحين يدفعون الدّيات، فإنهم يؤدّون المعزى لأنها هي شعارهم.

<sup>(</sup>٩) طلبا منهم العودة لثلًا يفتك بهم أبطال ربيعة الثائرون.

<sup>(</sup>١٠) يقول إذا لم تعودوا عن رغبتكم في خطبة بنات سيبان ، فإنكم تعودون وقد بُيَرَت آذانُكم وقامت الندوب اليابسة مكانها ، لأنكم لستُم من مالكي الإبل تدفعونها مهوراً للنساء الحراثر.

١١ فَلَوْ كَنتَ مِن أَكْفاءِ حَدراء لَمْ تَلُمْ عَلَى دارِمي بَينَ لَيْلَى وغَالِبِ
 ١٢ فَنَلْ مِثْلُهَا مِنْ مِثْلِهِمْ ثُمَّ لُمهُمُ بما لَكَ مِنْ مالٍ مُرَاحٍ وعازِبٍ
 ١٣ وَإِنِي لأخشَى إِنْ خَطَبْتَ إِلَيْهِمُ عَلَيْكَ الذي لاقَى يَسارُ الكَواعِبُ
 ١٤ وَلَوْ قَبِلُوا مِنِي عَطِيَّةَ سُقَتَهُ إلى آلِ زِيقٍ مِنْ وَصِيفٍ مُقارِبِ
 ١٥ هُمُ زَوّجوا قَبلي ضِرَاراً وأَنْكَحُوا لَقيطاً وَهُمْ أَكْفَاؤنا في المَناسِبِ
 ١٦ وَلَوْ تُنكِحُ الشَّمْسُ النّجومَ بناتِهَا إذاً لَنَكَحْناهُن قَبلَ الكَواكِبِ

<sup>(</sup>۱۱) كان جرير يتهم الفرزدق بأن حدراء تَخَلَّتْ عنه وَنَبَذَتْهُ ، والفرزدق يفخر هنا بأنه هو وحده كفوُّ لحدراء ، وأنّه دارميّ ، له شرف أمّه ليلي ووالده غالب.

<sup>(</sup>١٢) المال المراح: الإبل التي تعاد الى المنازل مساء، والعازب: الإبل التي تبقى في المراعي.

<sup>(</sup>م) يتحدّى جريراً أن ينال حدراء أو من تماثلها من قوم بمستوى قومها ، وتَبَاهَ عليهم بالمال الذي لك.

<sup>(</sup>١٣) يسار الكواعب: عبد لبني غدانة أراد سيّدته وراودها، فانتقمت منه شرّ انتقام.

<sup>(</sup>م) يقول إنك إن تخطب اليهم فتاةً ، فكما يُريب العبد بسيّدته ، يُنتَقَمُ منه شرَّ انتقام.

<sup>(</sup>١٤) عطيّة: والد جرير. آل زيق: هم قوم حدراء. الوصيف: الغلام الذي يخدم. المقارب: الملازم والمُلحق.

<sup>(</sup>م) يقولُ إنه ربّا ساق الى آل زيق والد جرير عطيّة على أن يعمل غلاماً في خدمتهم ، إلّا أنهم يرفضون قبوله فيهم حتى كغلام خادم.

<sup>(</sup>١٥) الأكفاء: المساوون قدراً.

<sup>(</sup>م) يذكر الأصهار الذين تزوّجوا من آل زيق، ويعظّمهم، ويقول إنهم متساوون في المناسب والمفاخر، وليس كعطيّة والد جرير.

<sup>(</sup>١٦) يفخر الفرزدق كدأبه ويقول: لو كانت للشمس فتيات تزوجهنّ النجوم، لآثرتنا على النجوم لأننا أمجد وأعظم.

١٧ وَمَا استَعْهَدَ الأقوامُ من زَوْجِ حرّةٍ منَ النّاسِ إلا منكَ أوْ من مُحارِبِ
 ١٨ لَعَلّكَ في حَدْرَاء لُمتَ على الذي تَخَيّرَتِ المِعْزَى عَلى كُلّ حالِبِ
 ١٩ عَـطِيّةَ أوْ ذي بُرْدَتَينِ كَأنّهُ عـطِيّةُ زَوْجٍ للأتّانِ وَرَاكِبِ

<sup>(</sup>۱۷) استعهد: اشترط.

<sup>(</sup>م) يقول إن القوم لا يشترطون على من يتزوّج ابنتهم شرطاً إلا أن لا يكون من الكلبيين أو من مارب.

<sup>(</sup>۱۸) (م) يقول إن والدجرير عطية تُؤثره المعزى على كلّ حالب آخر لمهارته في حلبها من دون سواه. ويُردف بأنه لام أباه لأنه فضل المعزى على حدراء.

<sup>(</sup>١٩) يقول إن والد جرير، عطيّة هو زوج للأتان وليس زوجاً لامرأة من الناس.

# أُبَادِرُ شَوَالاً بِظَيْهَ ، إِنِّي

#### قال حين أراد البناء بظيية

أبادِرُ شَوَالاً بِطَبْية، إنّي أتّني بِهَا الأهْواء من كلّ جَانِبِ
 بمالِئَةِ الحِجْلَيْنِ، لَوْ أَنَّ مَيّناً، وَإِنْ كَانَ فِي الأَكْفَانِ تَحْتَ النّصَائِبِ
 دَعَتْهُ لألْقَى التُرْبَ عَنْهُ انتِفاضُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الرّاسِيَاتِ الرّواسِبُ

<sup>(</sup>١) شوّال: شهر يلي ومضان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُباشر ذلك الشهر، وهو يقترن بظبية. وقد ثارت فيه الأهواء عليها من جانب.

<sup>(</sup>٢ – ٣) الحِبْل: الخلخال. النّصائب: الحجارة حول القبر. الرّاسيات: الجبال.

 <sup>(</sup>م) يصف ظبية ، ويقول إنها مكتنزة سمينة القدمين ، وإنها إذا دَعَت مَيْتاً في أكفانه لتهض إليها وألقى التراب ولو كان قبره تحت الجبال الراسية الراسبة في قعر الماء. وتلك من مبالغات الفرزدق المأثورة فيه.

## وَمَا أَحَدُ إِذَا الْأَقْوَامُ عَلَوا

١ وَمَا أَحَدُ إِذَا الْأَقْوَامُ عَدُوا عُرُوقَ الْأَكْرَمِينَ إِلَى التَّرَابِ
 ٢ بمُحْتَفِظينَ إِنْ فَضَلْتُمُونَا علَيهِمْ في القَديمِ وَلا غِضَابِ
 ٣ وَلَوْ رَفَعَ السَّحَابُ إِلَيْهِ قَوْماً، علَوْنَا في السَّمَاء إلى السَّحَابِ

<sup>(</sup>١) يقول ليس من أحد إذا ما نُسِبَتْ الأنساب...

<sup>(</sup>۲) عفظ: حاقد.

 <sup>(</sup>م) يقول إننا إذا فُضَّلْنا ، فليس أحد من القوم الكرام بغضب أو ليَحْنَقَ لأن فَضْلَها مُقَرَّرٌ معروف في
 النَّاس .

<sup>(</sup>٣) يقول لو أنه قُدِّر للسحاب أن يرفع الناس اليه في الأعلى لكتًا نحن أُولئك النَّاس.

### أنًا ابن العاصِمينَ بني تَمِيمٍ،

#### قال يناقض جريرأ

أنّا ابنُ العَاصِمينَ بَنِي تَمِيمٍ، إذا مَا أَعْظَمُ الحَدَثَانِ نَابَا
 لا نَمَا فِي كُللّ أَصْيَدَ دارِمِي الْغَرَّ تَرَى لِقُبَّتِهِ حِجَابَا
 مُملُوكُ يَبِّتَنُونَ تَوَارَثُوهَا سُرادِقَهَا المَقَاوِل والقِبَابَا
 مِنَ المُسْتَأذَنِينَ تَرَى مَعَدًا خُشُوعاً خَاضِعِينَ لَهُ الرّقَابَا

- (١) العاصمين: المانعين والحامين. الحِدثان: الخطوب. ناب: أَلمَّ واعترى.
- (م) يفخر الفرزدق بأنه ابن الّذين يعصمون النّاس ويمنعونهم ، حينا تدلّهم خطوب الدهر وتنزل بهم.
- (٢) الأَصْيَد: من رفع رأسه كبراً وأصلها في البعير الذي تيبّست عنقه. الأُغَرّ: الشّريف والملتمع الغرّة على جبينه. القبّة: الحيمة العالية التي للأسياد.
- (م) يفخر بالقول إنه نما في صيد كرام ، لهم الحيام الحمراء العالية الّتي للأسياد ، وإنه محجّب مأثور في السيادة لا قِبَلَ لأحد بالدنوّ منه دون استئذان. وهو إنما يصف ذويه بصفات الملوك.
- (٣) السرادق: الحيمة التي تُمد فوق صحن المنزل. المقاول: رتبة من دون الملك. وبناء هذا البيت المتعثر يمكن لمّه على الشكل التالي: مُلُوكٌ يَبْتنون السرادق والقباب وقد توارثوها.
  - (٤) المُسْتَأْذَنين: أي من يُطْلب الأذن للدخول إليهم. معدّ: العرب عامة.
- (م) يقول إنهم ملوك يُستَنأذَن للدخول عليهم، والعرب كلُّهم يخضعون لهم ويُحْنون الرَّقاب.

ه شُيُوخٌ مِنْهُمُ عُدُسُ بن زَيْدٍ وَسُفْيَانُ الَّذِي وَرَدَ الكُلاَبَا
 لا يَقُودُ الخَيْلَ تَرْكَبُ من وَجاهَا نَوَاصِيَهَا وتَغْتَصِبُ الرّكَابَا
 لا تَفَرَّعَ فِي ذُرَى عَوْفِ بنِ كَعْبٍ وَتَابَى دارِمٌ لِي أَنْ أَعَابَا
 لا تَفَرَّعُ وَلِي ذُرَى عَوْفِ بنِ كَعْبٍ وَتَابَى دارِمٌ لِي أَنْ أَعَابَا
 لا وَضَمْرَةُ والمُجَبِّرُ كَانَ مِنْهُمْ وَذُو القَوْسِ الذي رَكَزَ الحِرَابَا
 لا يَرُدُونَ الحَلُومَ إلى جِبَالٍ، وَإِنْ شَاغَبْتَهُمْ وَجَدُوا شِغابا
 أولاك وَعَيْدٍ أُمِك لو تراهُمْ بعَيْنِكَ ما استَطَعتَ لهمْ خطابًا
 أولاك وَعَيْدٍ أُمِك لوْ تَراهُمْ بعَيْنِكَ ما استَطَعتَ لهمْ خطابًا
 أولاك وَعَيْدٍ أُمِك لوْ تَراهُمْ وَتَاجَ المُلْكِ يَلْتَهِبُ التِهَابَا

Section 18

<sup>(</sup>٥) عدس: من بني دارم. وهو عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم. وسفيان هو ابن مجاشع من بني دارم جد الفرزدق.

<sup>(</sup>٦) الوجا: الحفا.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقود الخيل تركب على حفاها وتُغير على من دونهم وتُصيبهم وتغتصبهم.

<sup>(</sup>٧) تفرع: أي جدّه أبو سفيان. ذرى عوف: لأنه من أمّ كانت ابنة عوف بن كعب.

<sup>(</sup>م) يفخر الشاعر بنسبيه أبيه وأمه.

<sup>(</sup>٨) ضمرة: هو ضمرة بن جابر بن نهشل بن قطن. والمجبر: هو سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم. وذو القوس: يعني حاجب بن زرارة. وكان قد رهن قوسه عند كسرى عربوناً له وتأميناً على قومه أن ينتجعوا دياره دون أن يُفسدوا فقبلها كسرى، ولكن حاجباً مات فاستعاد ابنه القوس بعد أن نال من كسرى حلّة أهداها للرسول، فأباها، فباعها ابن حاجب لتاجر يهودي بأربعة آلاف درهم (النقائض الجزء الأول. صفحة ٣٦٩).

<sup>(</sup>٩) يقول إن لهم حلوم الجبال ورجاحتها ولكنك حين تستثيرهم، فإنَّهُمْ يثورون.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهم، إذا ما رآهم جرير، فإنه لا قِبَلَ له بمخاطبتهم ويُقْسِمُ بالبعير الذي كانت تمتطيه والدة جرير تحقيراً له.

<sup>(</sup>۱۱) يقول إن فيهم مهابةً ولهم الملك والتاج المتلمع وكأنه يشتعل اشتعالاً. وتاج الملك هو ماكان تَوَج به كسرى حاجباً أو الثوب الذي وهبه لابنه عطارد. وذلك كلّه من باب المفاخرة والمغالاة.

إذا انْجَابَتْ دُجُنّتُهُ انْجيابَا ١٣ فَكَيْفَ تُكَلَّمُ الظَّرْبَي علَيهَا فِرَاءُ اللُّومِ أَرْبَاباً غِضَابَا وَنَحِنُ الأكثرُونَ حَصِّي وَغَايَا وَلا جَبِلِي الذي فَرَعَ الهضابًا بعانيك اللهامِيمَ الرِّغَابَا وتَعْدِلُ بِالمُفَقِّنَةِ السِّيابَا وأَصْغَرُهُ إِذَا اعْتَرَفُوا ذِنَابَا وَلا شَبَسًا وَرثْتَ وَلا شِهَابًا

١٢ بَنُو شَمْسِ النِّهَارِ وَكُلِّ بَدْرِ ١٤ لَنَا قَمَرُ السَّمَاءِ عَلَى الثَّرَيَّا، ١٥ وَلَسْتَ بِنَائِلِ قَمَرَ النَّرَيّا ١٦ أَتَطْلُبُ يَا حِمَارَ بَنِي كَلَيْبٍ ١٧ وتَعْدِلُ دارِماً بِبَنِي كُلَيْبٍ، ١٨ فَقُبَّحَ شُرُّ حَيِّيْنَا قَدِيماً، ١٩ وَلَمْ تَرِثِ الْغَوَارِسَ مِنْ عُبَيدٍ

<sup>(</sup>١٢) الدَّجنة: الطّلمة الحالكة. انجابت: انقشعت.

<sup>(</sup>م) يقول إن مجدهم يسطع كالشمس والبدر حين تنجلي عنه الظلمة الحالكة.

<sup>(</sup>١٣) الظُّرى: جمع الظرّبان: حيوان بحجم الهرّ له رائحة كريهة.

<sup>(</sup>م) يقول أنَّى لقوم جرير أن يخاطبوا قومه ، وهم أسياد مُتَغَضَّبون ، وقوم جرير ظربان مُتَّتنة الرائحة .

<sup>(12)</sup> الحصى: هنا العدد. الغاب: الرماح والسَّيوف المشهورة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أدركوا القمر في علاهم وإنهم الأكثر عدداً وسلاحاً.

<sup>(</sup>١٥) فرع: علا.

<sup>(</sup>م) يقول إنك لن تنالَ قَمَرَ علانا ولا أن تسامي جبلنا الذي تخطَّى السَّحابِ.

<sup>(</sup>١٦) العانة: قطيع الحمر الوحشية. اللَّهاميم: جمع اللَّهْميم: السيَّد العظيم. الرغاب: جمع الرغيب: الواسع الخطو.

<sup>(</sup>١٧) المُفَقَّنة: القصائد التي تَفْقاً العيون.

<sup>(</sup>١٨) الذَّناب: الدلو الكبرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم شرّ الناس قديماً وأذلّهم دلواً عند استقاء الماء.

<sup>(</sup>١٩) عبيد وشبث وشهاب: من يني يربوع.

أعِنْتُنَا إلى الحسبِ النِّسَابَا الْعَرْتُ بَعْدَ نَنْوَتِهَا، فَعَابَا وَبَيْنِي غَايَةٌ كَرِهُوا النِّصَابَا وأَنْ لَنَا الحَناظِلَ والرِّبابَا وأَنْ لَنَا الحَناظِلَ والرِّبابَا لَنَا عَدَدُ مِنَ الأَثْرَيْنِ ثَابَا لَنَا عَدَدُ مِنَ الأَثْرَيْنِ ثَابَا كَذَاكَ اللَّيْثُ يَلْتَهِمُ اللَّبُابَا كَذَاكَ اللَّيْثُ يَلْتَهِمُ اللَّبُابَا وَلَيْسَابَا دَنَوْنَ وَزَادَهُنَّ لَهُ افْتِصَابَا دَنَوْنَ وَزَادَهُنَّ لَهُ افْتِسَرَابَا إِذَا يَحرِي رَأَيْتَ لَهُ اضْطِرَابًا إِذَا يَحرِي رَأَيْتَ لَهُ اضْطِرَابًا إِذَا يَحرِي رَأَيْتَ لَهُ اضْطِرَابًا

٢٠ وَطَاحَ ابنُ الْمَرَاعَةِ حِينَ مَدَّتْ
 ٢١ وأسكسهم وكانَ كَأْمٌ حِلْسٍ
 ٢٧ وَلَمّنا مُدّ بَينَ بَي كُلَيْبٍ
 ٢٧ رَأُوا أَنّا أَحَقُ بِالِّ سَعْدٍ،
 ٢٧ وأنَّ لَنا بَي عَمْرٍو علَيْهِمْ
 ٢٧ وأنَّ لَنا بَي عَمْرٍو علَيْهِمْ
 ٢٧ هِزَبْرُ يَرْفِتُ الْقَصَرَاتِ رَفْتاً،
 ٢٧ مِنَ اللّالِي إِذَا أَرْهِبْنَ زَجْراً
 ٢٧ مِنَ اللّالِي إِذَا أَرْهِبْنَ زَجْراً
 ٢٨ أتَعْدِلُ حَوْمَتَي بِنَى كُلَيْبٍ،

<sup>(</sup>٢٠) طاح: هلك. ابن المراغة: جرير. التساب: المفاخرة بالنسب.

<sup>(</sup>٢١) أم حلس: كنية الأتان. أقرت: سكنت. نزوتها: وثبتها وشهوتها.

<sup>(</sup>٢٢) النّصاب: المقاومة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كرهوا مفاخرته والوقوف له في باب الحسب والفضل.

<sup>(</sup>٢٣) الحناظل والرباب: من قوم الفرزدق الذين يفخر بهم.

<sup>(</sup>٢٤) الأثرون: الأكثرون. ثاب: رجع.

<sup>(</sup>٧٥) اللَّهوات: جمع اللهوة: لحمة الحلق.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم فباب في شدق أسد، والذباب قوم جرير والأسد هم قوم الفرزدق.

<sup>(</sup>٢٦) الهزبر: الأسد. يرقت: يكسر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يغتصب ويكره من يعاديهم.

<sup>(</sup>٢٧) يكمل المعنى ويقول إنه إذا زجره فلا يرهب بل إنه يقدم ويثب.

<sup>(</sup>٢٨) الحَوْمة: الساحة.

<sup>(</sup>م) يقول كيف تعلل ساحة مجلى بيني كليب وبحري زاخر ومضطرب ومتوتّب.

وَلَوْ لَقْمَانُ سَاوَرَهَا لَهَابَا يَمَوْج ، كَادَ يَجتَفِلُ السّحابَا يِمَوْج ، كَادَ يَجتَفِلُ السّحابَا يِهِ حَوْماتُ آخَرُ قَلْ أَنَابَا إِذَا بَحْرِي رَأَيْتَ لَهُ عُبَابَا وَطَوْدِ الْحَيْفِ إِذْ مَلَأ الْجَنَابَا حَسِبْتَ عَلَيْهِ حَرَّاتٍ وَلاَبَا حَسِبْتَ عَلَيْهِ حَرَّاتٍ وَلاَبَا مَعَ الْجَرْبَاءِ قَدْ بَلَغَ الطّبَابَا كَأْهِلِ النّارِ إِذْ وَجَلُوا الْعَذَابَا وَقَدْ كَان الصّديدُ لَهُمْ شَرابًا وَقَدْ كَان الصّديدُ لَهُمْ شَرابًا

٢٩ تَرُومُ لِتَرْكَبَ الصَّعَدَاءَ مِنْهُ
 ٣٠ أَتَتْ مِنْ فَوْقِهِ الغَمَرَاتُ مِنْهُ
 ٣١ تَقاصَرَتِ الجِبَالُ لَهُ وَطَمّتْ
 ٣٢ بِأَيّةِ زَنْمَتَيْكَ تَنَالُ قَوْمي
 ٣٣ بِأَيّةٍ زَنْمَتَيْكَ تَنَالُ قَوْمي
 ٣٣ نَرَى أَمْوَاجَهُ كَجِبَالِ لَبْنَى
 ٣٤ إذا جَاشَتْ ذُرَاهُ بِجُنْحِ لَيْلٍ
 ٣٥ مُحِيطًا بالجِبَالِ لَهُ ظِلالٌ
 ٣٥ مُحِيطًا بالجِبَالِ لَهُ طَلالٌ
 ٣٥ مَحِيطًا من حَرَّهَا أَنْ يَسْتَرِيحُوا ،
 ٣٧ رَجَوْا من حَرَّهَا أَنْ يَسْتَرِيحُوا ،

<sup>(</sup>٢٩) لقان: هو لقان بن عاد: ساورها: أحدق بها.

<sup>(</sup>م) يقول أنَّى لك أن تركب أمواج بحري المُزْبدة ولو أن لقان ألَمَّ بها لتَهَيَّب.

<sup>(</sup>٣٠) يجتفل: يدعه يجفل ويهرب.

<sup>(</sup>م) يكمل وصف بحره ، ويقول أنَّى للقان أن يلمّ به ، وهو لعلوّه يكاد أن يدع السحاب يولِّي من دونه .

<sup>(</sup>٣١) طَمَّ: غمر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يلتهم الجبال ويدعها تقصر كما أنه يطمّ على ذرى الجبال الأخرى.

<sup>(</sup>٣٢) زنمتاك: هَنتان تكونان في حلق العنزة. العباب: الاصطخاب.

<sup>(</sup>٣٣) الطُّود: الجبل. لبني: موضع. الخيف: هبوط وارتفاع في بطن الجبل.

<sup>(</sup>٣٤) الحرّات: جمع الحرّة: الأرض السوداء الكثيرة الحصى. اللّاب: هي مثل الحرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حينَ يصطخب ليلاً تحسب أنه يحمل على أعلى أمواجه الحصى والتراب.

<sup>(</sup>٣٥) الجرباء: السماء المكوكبة. الطّباب: السحاب.

<sup>(</sup>٣٦) يقول إنه سيلقى من هجاء النميريين عذاب النار كها في الكتب.

<sup>(</sup>٣٧) الصَّديد: الدم المتقيَّح والماء الحار.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يحالولون أن ينجوا ، ولكنّ شرابهم هو الصديد ولا مهرب لهم منه.

فَا أَثْرَى أَبُوكَ ومَا أَطَابَا وَلا كَعْسِأ وَرثْتَ وَلا كِلابَا وَخَيرِ فَوَارِسِ عُلِمُوا نِصَابَا علَيْهَا النَّاسَ كُلُّهُمُ غِضَابَا عَطِيّةُ مِنْ مَخازي اللّؤم بَابَا وأوْرَثُكَ المَلَائِم حِينَ شَابَا

٣٨ فَإِنْ تَكُ عامِرٌ أَثْرَتْ وطَلَبَتْ ٣٩ وَلَـمُ تَرِثِ الفَوَارِسِ مِنْ نُمَيرٍ، ٤٠ وَلَكِن قَدْ وَرِثْتَ بَنِي كُلَيْبٍ حَظَائِرَهَا الخَبيفَةَ والزِّرَابَا ٤١ وَمَنْ يَخْتَرْ هَوَاذِنَ ثُمّ يَخْتَرْ نُسمَيراً يَخْتَرِ الحَسَبُ اللُّبَابَا ٤٢ ويُمْسِكُ مِنْ ذُرَاهَا بِالنَّوَاصِي ٤٣ هُمُ ضَرَبُوا الصَّنَائعَ واسْتَبَاحُوا بِمَذْحِجَ يَوْمَ ذي كَلَع ضِرَابَا ٤٤ وَإِنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ بَنِي كُلَيْبٍ لِنْكُلِّ مُناضِلٍ غَرَضاً مُصَابَا ه ٤ كُـلَيْكُ دِمْنَةٌ خَبُثَتْ وَقَلَّتْ أَبَى الآبي بِهَا إِلَّا سِبَــابَــا ٤٦ وَتَحْسِبُ مِنْ مَلائِمِهَا كُلَيْبٌ ٤٧ فَأَغْلُقَ مِنْ وَرَاءِ بَنِي كَلَيْبٍ ٤٨ بِشَدْيِ اللَّوْمِ أُرْضِعَ للمَخازِي،

<sup>(</sup>٣٨) (م) يقول إن كان العامريون قد أثروا وسعدوا، فما نال والدك شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>٣٩) يفاخره بفرسان النميريين.

<sup>(</sup>٤٠) يقول إن جلّ ما ورثْت عن بني كليب حظائر الماشية والزرائب.

<sup>(</sup>٤١) اللَّبَابِ: الحالص، يقول إن من يفخر بهؤلاء، فقد اختار الفخر الصَّاقي.

<sup>(</sup>٤٢) يقول إنه يُمْسك بناصية العلى ويقبض عليها وينتمي آلي خير الفوارس الصامدين.

<sup>(</sup>٤٣) يشير الى يوم فيف الريح الذي أبلى فيه بنو نمير بلاء حسناً.

<sup>(</sup>٤٤) (م) يقول إنه خلفهم عرضةً لكل قدح وذمّ.

<sup>(</sup>٤٥) الدمنة: العشبة.

<sup>(</sup>٤٦) الملائم: جمع الجمع للؤم.

<sup>(</sup>٤٧) يقول إن عطية والد جرير أقفل على بني كليب باب كلّ عار .

<sup>(</sup>٤٨) يقول إنه ارتضع اللؤم وأورثه ابنه جريراً.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّ بيته هو كبيت اليربوع الَّذي يحتفر التراب ويختبيء فيه

مِنَ البَرْبُوعِ يَحتَفِرُ التَّرَابَا مَخَاذِيَ لا يَبِتْن عَلَى إِرَابَا يَبِتْن عَلَى إِرَابَا يَبِقُن عَلَى إِرَابَا يَبِقُن عَلَى إِرَابَا يُعَوْدُونَ السُسَوَّمَةَ العِرَابَا لُبَحَاذِبُهُمْ أَعِنَّتَهَا جِلَابَا أَبُو حَسَانَ أَوْرَفَهَا خَرابَا أَبُو حَسَانَ أَوْرَفَهَا خَرابَا وَحَلَّ لَهُ الشراب بها وطَابَا وَحَلَّ لَهُ الشراب بها وطَابَا فَقَسَمَهُن إِذْ بَلَغَ الإيابَا فَقَسَمَهُن إِذْ بَلَغَ الإيابَا بعولتَهُن تَبْتَعِرُ الشَّعَابَا عَلَى الأَعْقَابِ تَحْسِبُهُ خِضَابًا عَلَى الأَعْقَابِ تَحْسِبُهُ خِضَابًا

وقسل شيء يكون أذل بينا
 وقسل شيء يكون أذل بينا
 وقسل ترك الهذيل لكم قديا
 سما برجال تغلب من بعيد
 نسزائع بسين حلاب وقسيد
 نسزائع بسين علاب وقسيد
 وكسان إذا أنساخ بعار قوم
 فكم يَشِرَح بها حتى احتواهم
 فكم يَشِرح بها حتى احتواهم
 فكان في بني جُشمَ بن بكر،
 نسساء كن يوم إراب خلت
 نسساء كن يوم إراب خلت
 خواق جياضهن يسيل سيل سيلاً

 <sup>(</sup>٥٠) إراب: يوم من أيامهم. وذاك أن الهُذَيْل بن هبيرة الأكبر التغلبي أغار على بني اليربوع في أراب، فقتل منهم قتلاً ذريعاً وسباهم.

<sup>(</sup>١٥) المُستَّوْمَة: الحيول المُعْلمة. العراب: العربية الأصل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أَلَمَّ بهم بني تغلب الذين وفلوا بخيولهم العربية المسوَّمة.

<sup>(</sup>٥٢) نجاذبهم : أي نجاذبهم خيلهم من المرح والنشاط. وقيل إن النزيع من الحيل هو الَّذي أمَّه غير عربية. وقيد وحلَّان هما موضعان لبني تغلب. وقيل إنها اسها خيل تغلبية.

<sup>(</sup>٥٣) يقول إنه كان يُنزل بهم الخراب ولا يُخلِّف فيها شَيْئاً.

<sup>(</sup>٥٤) يقال إنه أقسم ألا يأكل ولا يشريب حتى ينال طائلته فيهم ويتتقم. ولذلك قال إنه حَلَّ له الشّراب.

<sup>(</sup>٥٥) العواني: الأسيرات.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّه اتَّخذ نساءهم أسيرات وقسمهنَّ في جُنَّده وفرسانه.

<sup>(</sup>٥٦) يقول إن بعولة أولئك النسوة فرّوا عنهنّ في يوم إراب ولجَّأُوا إلى شعاب الجبال.

<sup>(</sup>٥٧) الحواق: الصُّوت. الحياض: اللم.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّهنَّ حضْنَ وسال دمهن على مؤخراتهن وكأنَّه خضاب تخضين به.

وَأَيْدٍ قَدْ وَرَثْنَ بِهَا حِلَابًا وَتُسْمَعُ مِنْ أَسَافِلِهَا ضِعَابًا ٦٠ لَبِشْنَ اللَّاحِقُونَ غَداةَ تُدعَى نِسَاءُ الْحَيِّ تَرْتَلِفُ الْرَكَابَا تَشِيلُ بِهِنَ أَعْرَاءُ سِغَابًا لَغِرْشُمْ حِينَ ٱلْقَيْنَ الثَّيَابَا وَقَدْ قَطَعُوا بِهِنَّ لِوِّى حِدابًا وَآخَرُ قَدْ قَذَفْتُ لَهُ شِهَابًا طَوَالِعَ لَا تُطِيقُ لِهَا جَوَابًا

٨٥ مَـدَدُنَ إِلَـبُـهِمُ بِشُدِيّ آم ٥٩ يُسَاطِحُنَ الأوَاخِرَ مُرْدَفَاتِ، ٦٦ وأَتْتُم تَنْظُرُونَ إِلَى المَطَابَا ١٢ فَلَوْ كَانَتْ رَمَاحُكُمُ طِوَالاً ٦٣ يَشِسْنَ مِنَ اللِّحَاقِ بِهِنَّ مِنكُم ٦٣ فَكُمْ مِنْ خَاتِفِ لِي لَمْ أَضِرْهُ، ٢٥ وَغُرٌّ قَـدٌ نَسَفَّتُ مُشَـهَّرَاتٍ،

<sup>(</sup>٥٨) الآم: جمع الأمة أي الجارية.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن أظهرن أثداءهن وكأنها أثداء الإماء والأيدي الّتي اعتادت عمل الحلب والعمل

<sup>(</sup>٩٥) الأواخر: أي أواخر الرّحال. يقول إنهنّ كُنَّ مُرْدفات على مؤخرة المطايا. وكانت أسافلهنّ تَضْغَبُ أَي تُصَوِّت.

<sup>(</sup>٦٠) يقول إنهم يلحقون ينسائهم متعجّلين. فيما تكون النساء مُرْدفات وراء الفرسان.

<sup>(</sup>٦٦) تشل: تطود. أعرا: جمع عاري: الفرس غير المُسْرج. السغاب: الجياع.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم خلّقوهن وراء الفرسان مردفات ، والخيل العارية تعدو بهنّ.

<sup>(</sup>٦٢) يقول لو إنكم كنتم ذوي سلاح فعَّال في القتال لُثُرْتُم وأرجَعتموهنَّ . وقد وأيتموهنَّ عاريات ، خَلَعْنَ ثيابهنّ.

<sup>(</sup>٦٣) اللَّوى: الرمل المنقطع. الحداب: المحدوب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهنّ كنّ يأملن أن تلحقوا بهنّ ولكنهنّ نَأَيْنَ واجتازوا بهنّ الرمال والمسافات الشَّاسعة.

<sup>(</sup>٦٤) يقول إنه يُؤمِّن من يخافه، ومن يقف له، فإنه يقذفه من شعُّره بمثل الشَّهاب الصاعق.

<sup>(</sup>٦٥) يقول إنه ينظم القصائد الغرّاء الشهيرة التي لا قبلَ لجرير بالردّ عليها.

٦٦ بَلَغْنَ الشّمسَ حيثُ تكونُ شرْقاً
 ٦٧ بِسكُلِ ثَنِيةٍ وَبِكُلِ ثَغْرٍ
 ٦٨ وَخالي بِالنَّقَا تَرَكَ ابنَ لَيْلي
 ٦٨ كَفَاهُ التَّبْلَ تَبْلَ بَني تَمِيمٍ
 ٦٩ كَفَاهُ التَّبْلَ تَبْلَ بَني تَمِيمٍ

ومَسْقَطَ قَرْنِهَا من حَيثُ غَابَا غَرَاثِبُهُنَ تَسْتَسِبُ الْبَسَابا أبا الصَّهْبَاء مُحْتَفِراً لِهَابَا وأَجْرَرَهُ الشِّعالِبَ والذَّكابَا

<sup>(</sup>٦٦) يقول إن شعره تذبّع حتى أدرك الشرق والغرب.

<sup>(</sup>٦٧) إن شعره أدرك كلّ ثنية وكل مكان وهي تُنتَسِب وتعرف نسبتها.

<sup>(</sup>٦٨) خاله: هو عاصم بن خليفة الضيّ من بني ثعلبة من سعد بن ضبة ، وقد قتل بسطام بن قيس بن مسعود يوم النقا وهو أبو الصهباء وأمه ليلي بنت الأحوص. واللّهاب: شقوق في الجبل.

<sup>(</sup>٦٩) التّبل: الثأر والحقد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كفاه الثأر وجعله طعاماً للسباع والثعالب.

وفي النقائض هذا البيت:

وقال لحل عضروط تبوّأ رديفة رحلك الوقبي الرّحابيا والعضروط هو الرجل التابع الكافي بطعامه وشرابه وتَبُوّأ أي اتخذها حليلة وامتطاها والوقمى: الوساعة الفرج.

#### أَأَنْ أَرْعَشَتْ كَفًّا أبيكَ وأصْبَحَتْ

كان للفرزدق ثلاثة أولاد يقال لواحد منهم لبطة ، والآخر حنظلة ، والثالث سبطة ، وكان لبطة من العققة فقال له :

اأنْ أَرْعَشَتْ كَفّا ابيكَ وأَصْبَحَتْ يَدَاكَ يَدا لَيْثٍ، فإنّكَ جاذَبُهُ
 إذا غَلَبَ ابنٌ بالشّبابِ أباً لَهُ كَبيراً، فَإِنّ الله لا بُدّ غَالِبُهُ
 وأيْتُ تَباشيرَ العُقُوقِ هِيَ الّتِي من ابنِ امرِيءِ ما إن يَزَالُ يُعاتِبُهُ
 وَلَمّا رَآنِي قَدْ كَبِرْتُ، وأنّني أخوالحيّ، واستغنى عن المسحِ شارِبُهُ
 وأصّاخَ لِغِرْبَانِ النّعِيّ، وإنّهُ لأزورُ عَنْ بَعْضِ المَقَالَةِ جانِبُهُ

<sup>(</sup>١) يخاطب ابنه ويقول أحين جَعَلَت يداي ترتعشان وصارت يداك يدي أسد تشدّني وتجذبني.

<sup>(</sup>٢) يقول إنك تغلبني بقوّتك كشاب ولكن الله سعاقبك على عقوقك.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنني إذ جَعَلْتُ أعاتبك بلا جدوى عزفت أنك مقبل على العقوق وأن تلك مطالعه وتباشيره.

<sup>(</sup>٤) أخو الحي: أي انه ملازم للحَيّ لهرمه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه رآني هرمت مقيماً في الحَيّ واستقلّ بذاته ولم يعد يمسح الضرع ليستقي حليبه.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه بات يترقب الغربان أن تبشره بموتي مستثقلاً بي وبات يَزْوَرُ عن النصح ويميل عنه.

### لَئِنْ تَفْرَكُكَ عِلجَةُ آلِ زَيْدٍ

#### يهجو جريرا

١ لَئِنْ تَفْرَكُكَ عِلْجَةُ آلِ زَيْدٍ وَيُسْعُوذُكَ السُرَقَّقُ والصَّنَابُ
 ٢ فَقِيْمًا كَانَ عَيْشُ أبيكَ مُرَّا يَعِيشُ بِمَا تَعِيشُ بِمِ الكِلَابُ

<sup>(</sup>١ — ٢) تفركك: تكرهك من فركت المرأة إذا كرهت زوجها. العلجة: المرأة الضّخمة. المرقّق: الرّغيف. الصّناب: طعامٌ يُتّخذ من الحردل والرّيت.

<sup>(</sup>م) يقول إن كرمَتُك تلك المرأة العلجة وبت معوزاً لأحقر الطعام، فقد طالما كان أبوك يشرك الكلاب في طعامها.

حرف التاء

### إني لَقاضٍ بَينَ حَيّينِ أَصْبَحَا

ا إني لَقاضٍ بَينَ حَيْنِ أَصْبَحًا مَجالِسَ قَدْ ضَاقَتْ بِهَا الحَلَقَاتُ
 ٢ بَنُو مِسْمَعِ أَكُفَاوْهُمْ آلُ دَارِمٍ ، وتَنْكِحُ في أَكْفَائِهَا الحَبَطَاتُ
 ٣ وَلا يُدْرِكُ الغاياتِ إلا جِيَادُهَا ، وَلا تَسْتَطيعُ الجِلّةَ البَكَرَاتُ

<sup>(</sup>١) يقول إن القوم تباينت آراؤهم وصاروا مجتمعين حلقات ليتناقشوا متفرّقين.

<sup>(</sup>٢) بنو مسمع: من ثعلبة. الحبطات من بني عمر بن تميم وهم بنو الحارث.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يحكم بينهم ويساوي بين أقدارهم وانهم جديرون أن يتزاوجوا بعضاً مع البعض الآخر.

<sup>(</sup>٣) الجلّة: المسان من الإبل. البكرات: الإبل الفتية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يدرك الغايات إلّا الجياد الكريمة والفتية لا قبل لها بما تقوى عليه المطايا المكتملة.

# يَا آلُ تَمِيمِ ألا للهِ أَمْكُمُ!

لَقَدْ رُمِيتُمْ بإحدى المُضْمَئِلَات إِنْ لَمْ تَرُوعوا بَنِي أَفْضَى بغارَاتِ أو تُقْتَلُونَ جَمِيعاً غَيرَ أَشْتَاتِ مُهَشَّمَ الوَجْهِ مَكْسُورَ الثَّيْاتِ غُشْمُ العُلُوجِ بِأَقْيَادٍ مُذِلِّاتِ ١ يَا آلَ تَمِيمٍ ألا للهِ أَمْكُمُ!
 ٢ فاستشعرُوا بِثِيَابِ اللَّوْمِ واعترِفُوا

٣ وَتَقْتُلُوا بِفَتى الفِتْيَانِ قَاتِلَهُ،

٤ للهِ دَرُّ فَتَى مَرَوا بِهِ أَصُلاً،
 ٥ أَصُلاً،
 ١ أَصُلاً،

وَاحُوا بَأْبَيْضَ مثلِ البَدْرِ يَحْمِلُهُ

<sup>(</sup>١) المصمئلات: الدُّواهي.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أصيبوا بالخطب الكبير.

 <sup>(</sup>٢) اسْتَشْعُروا بثياب اللَّوْم : يقول ارتدوا ثياب اللَّوْم واجعلوها شعاراً لكم واعترفوا أنه لا قِبَلَ بكم بالثار من بني أفصى. وهو إنما يرثي أحد التميميين الذين قتلهم بنو أفصى.

<sup>(</sup>٣) يقول لهم اقتلوا قاتل فتي الفتيان أو انكم تقتلون، جميعاً، مُجْتمعين غير مُشتّتين.

<sup>(</sup>٤) الثنيّات: الأسنان.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عثروا عليه مساء وكان مهشتم الوجه قتيلاً.

<sup>(</sup>٥) الغُتُم: السُّود. العلوج: جمع العلج: الرجل الغليظ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حمله العلوج الغلال وهو أبيض متألِّق كالبدر وكانوا قد أوثقوه بقيود مذلَّة.

## حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةً والمُصَلَّى

#### يهجو جريرأ

١ حَلَفْتُ بِرَبٌ مَكَةً والمُصَلّى، وأعْسَسَاقِ الهَدِيّ مُقَلَّدَاتِ
 ٢ لَقَدْ قَلَّدتُ جِلفَ بَنِي كُلَيْبٍ قَلاثِيدَ فِي السّوالِفِ بَاقِيبَاتِ
 ٣ قَلاثِدَ لَيْسَ من ذَهَبٍ وَلكِنْ مَوَاسِمَ مِنْ جَهَنّمَ مُنضِجاتِ
 ٤ فَكَيْفَ تَرَى عَطِيّةً حينَ يَلقى عِسْطَاماً هامُهُنّ قُراسِيَاتِ

<sup>(</sup>١) المصلّى: المسجد. الهدي: الإبل التي تُهدى الى مكّة. المقلّدات: أي المُنعلات لأن البُدْنَ تقلّد بالنعل أو تُشعر في سنامها حتى يسيل منها الدم ليُعلم أنها هديّة.

<sup>(</sup>م) يقسم برب مكة والإبل التي تساق اليها وتقلَّد وتعلم حين تهدى.

<sup>(</sup>٢) الجلف: الرجل الغليظ وهنا جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نظم في جرير قصائد دمغته دمغاً على صفحَتَيْ وجهه.

<sup>(</sup>٣) المواسم: جمع الميسم: ما يوسم به وهي حديدة تُحدث مثل الكَيّ وتخلّف الندوب.

<sup>(</sup>م) يقول إنها عقود ليست من الذهب بل من الشّعر الذي يسم من يُطْلق عليه ويخلّف فيه وسماً لا يُمْحى.

<sup>(</sup>٤) عطيّة: والد جرير. القراسيات: جمع القراسية: الجمل الضّخم المُكْتمل.

<sup>(</sup>م) يقول إن والده هزيل حين يلتي الفحول الضّخام.

قرُوماً مِنْ بَني سُفْيَانَ صِيداً طُوالاتِ الشَّقاشِقِ مُصْعِبَاتِ
 ترى أعناقَهُن، وَهُن صِيد، على أعْناقِ قَوْمِك سَامِيَاتِ
 فرُمْ بيَدَيْكَ هَلْ تَسطيعُ نَقْلاً جبالاً مِنْ تِنهَامَةَ رَاسِيَاتِ
 وأَبْصِرْ كَيْفَ تَنْبُو بِالأَعَادِي مَنَاكِبُهَا إِذَا قُرِعَتْ صَفَاتِي
 وأَبْصِرْ كَيْفَ تَنْبُو بِالأَعَادِي مَنَاكِبُهَا إِذَا قُرِعَتْ صَفَاتِي
 والحُتَاتِ
 والحُتَاتِ
 والحُتَاتِ
 والحُتَاتِ
 وليتَ بِنَائِلٍ بِبَني كُلَيْبٍ أَرُومَتَنَا إِلَى يَوْمِ المَمَاتِ
 وَلَسْتَ بِنَائِلٍ بِبَني كُلَيْبٍ أَرُومَتَنَا إِلَى يَوْمِ المَمَاتِ
 وَلَمْتَ لِللَّوْمِ فَوْمِي بُيُوناً عَلى بُسْنِيَانِ قَوْمِكَ قَاهِرَاتِ

<sup>(</sup>٥) القروم: الفحول. الصّيد: من الصّيّد: اعوجاج في عنق البعير، يدعه يميل عنقه وهنا التكبّر والعظمة. سفيان: هو جدّ الفرزدق من بني مجاشع. الشقاشق: جمع الشقشقة: لحمة تخرج من فم البعير حين يغضب. المُصعبات: جمع المصعب: الفحول التي تأيي أن تُمتطي.

<sup>(</sup>م) يفخر ببني قومه السفيانيين من جدّه سفيان ويقرنهم بالفحول المُصْعبة العسيرة القياد والعظيمة اللهات والرافعة رؤوسها صيداً وكبراً.

<sup>(</sup>٦) يكرر المعنى ويقول إن فحوله صيد متعاظمة بهاماتها وهي تسمو على بني قومه.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه حين يتصدّى لبني قومه ، كأنما يحاول أن ينقل الجبال الثابتة الراسية .

<sup>(</sup>٨) تنبو: تكلّ وتفشل. مناكبها: جمع المنكب: ناحية كل شيء. الصّفاة: الصخرة.

<sup>(</sup>م) يقول إن أعداءه يسعون إلى تحطيم صخرته فيتحطَّمون عليها.

<sup>(</sup>٩) الصّعود: العقبة المنكرة. الجراثيم: أصول الشجرة تُستني عليها الرياح التراب فيجتمع حولها. الأقارع: يريد الأقرع وفراس ابني حابس، والحتات هو يزيد بن عامر بن هلقة بن سفيان من مجاشع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لن يناله لأن من ذكر من أجداده يقف دونه ويمنع عنه كُلّ مُقْتحم.

<sup>(</sup>١٠) الأرومة: الأصل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لن ينال ببني قومه أصلهم ولن يسمو اليه وبخاصة أبهم كَلْبيون

<sup>(</sup>١١) يقول إنهم يَسْمُون ببنيان علاهم على قوم جرير.

١٢ ذُعِمْنَ بحاجبٍ وَابْنَى عِقَالٍ، ١٣ وَصَعْصَعَةَ المُجيرِ عَلَى المَنَايَا ١٤ وَصَاحِبِ صَوْار وَأَبِي شُرَيْعٍ ، 10 بَنَياهَا الْأَقْرَعُ البَانِي المَعَالِي، 17 لَقِيطٌ مِنْ دَعَاثِمِهَا، وَمِنْهُم زُرَارَةُ ذُو النَّدى والمَّكْرُمَاتِ ١٧ وَبِالْعَمْرَيْنِ وَالضَّمْرَيْنِ نَبْنِي ١٨ دَعَاثِمُهَا أُولَاكَ، وَهُمْ بَنُوهَا، ١٩ أُولاكَ لسدارِم وَبسَاتِ عَوْفٍ

وَبِالفَعْفَاعِ تَيَّارِ الفُرَاتِ بنيمتيه وفكاك العناة وَسَلَّمَى مِنْ دَعَائِمَ ثَابِتَاتِ وَهَوْذَةُ فِي شَوَامِخَ بِاذِخَاتِ دعائِم، مَعجدَهُن مُشيِّدَاتِ فَمَنْ مِثْلُ الدَّعائِم والبُنَاةِ لِخَيْرَاتٍ وأكْسَرَم أُمَّهَاتِ

<sup>(</sup>١٢) حاجب: هو ابن زرارة. ابنا عقال: ناجية وحابس. القعقاع: هو ابن معبد بن زرارة وكان يقال له تيّار الفرات.

<sup>(</sup>١٣) صعصعة : هو صعصعة بن ناجية بن عقال ، وهو جدّ الفرزدق. العُناة : الأسرى.

 <sup>(</sup>م) يفخر بصعصعة جدّه ويقول إنه كان يجير من لوحقوا بالموت ويمنعه عنهم ويفك الأسرى ويفتديهم .

<sup>(</sup>١٤) صاحب صَوْءر: هو غالب أبو الشاعر. أبو شريح: عمرو بن عدس بن دارم. سلمي: هو ابن جندل بن نهشل. والدعائم: هي الأعمدة التي يسند عليها البيت وهنا كناية عن أجداد الشاعر. وقصة والده صؤر أنه ذبح إبله كلُّها للضَّيافة.

<sup>(</sup>١٥) الأقرع: هو ابن حابس . هوذة: من نهشل ودارم. البواذخ: الجبال العالية الشامخة.

<sup>(</sup>١٦) لقيط: هو ابن زرارة.

<sup>(</sup>١٧) العمران: هما عمر بن قطن وأخوه عامر. الضّمران: ضمرة النّهشلي.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه لا مثيل لهؤلاء في البناء والإشادة.

<sup>(</sup>١٩) دارم: نسبة لقوم الفرزدق. بنات عوف: تماضر ابنة جندل وجرول وصخر بن نهشل وشراف أم سفيان بن مجاشع.

٢٠ فَمَا لَكَ لَا تَعُدُّ بَنِي كَلَيْبٍ، ٢١ وَفَخْرُكَ يِا جَرِيرُ وأنتَ عَبْدُ ٢٢ تَعَنَّى يا جَرِيرُ لِغَيرِ شَيْءٍ، ٢٣ فَكَيْفَ تَرُد ما بِعُمَانَ مِنْهَا، ٢٤ غَلَبْتُكَ بالمُفَقِّى والمُعَنِّي،

وتَسُدُّ عَيْرَهُمْ بالمَأْثُرَاتِ لِغَير أبيك إحدى المُنْكِرَاتِ وَقَدد ذَمَبَ القَصَائِدُ للرّواةِ وَمَا بِحِبَالِ مِصْرَ مُشَهَّرَاتِ وَبَيْتِ المُحْتَى والخَافِقَاتِ

(٧٤) المفقىء : الشعر الذي يُفْقىء عين المهجو. المُعَنّى : قوله أنت المعنّى يا جرير. والمحتبى : قوله بيتا زرارة محتب بفنائه. والخافقات من قوله: وأين الخافقات اللوامع.

وفي القصيدة هذه الأبيات أسقطناها الى الذيل:

جـزعت الى هـجـاء بني نُـمير وحـلـيت أست أمِّكَ لــلـرّمـاة وتُسمْسي نسوةً لسبني كُليْب بسأفواهِ الأزِقَّةِ مُسقَعياتِ ذوايسا سكة نبست حديثاً بالحبث نستة شرّ النبات بالخراج خبيثاتِ الملاقي شمطن، وهن غير مختسنات يسبعن فسروجهن بكل فَلْس كبيع السوق، خذ مني وهات تخال بسظورهن إذا أنسيخت على ركسساتهن مخويسات أيور الخيل قد سقطت خصاها باطراف المفاوز لاغسبات كَسِيِسْرُنَ ، وهن أزنى من قسرود وأنجسَ من نسساء مُشْسرِكساتِ ألا ليعن الإليه بني كالميب أكيلب ثلبة منتعاظلات تسرى أربساقهم متقلّديها إذا صدىء الحديد على الكُاة

<sup>(</sup>٢٠) يطلب منه أن يعدّد مآثر بني كُليب وألّا ينعي مآثر من دونهم.

<sup>(</sup>٢١) المنكرات: الأمور المنكرة التي لا تساغ.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنك تدأب عبثاً ، فإن الرواة تناقلوا شعري.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنها أوفت الى عان ومصر.

### أَحَلَّ هُرَيْمٌ يَوْمَ بَابِلَ بالقَنَا

قال في هريم بن أبي طحمة المجاشعي . وكان مع مسلمة يوم بابل . فضرب يد يزيد ابن المهلب فقطعها . وكان الفحل الكلبي هو الذي صرع يزيد وضربه أيضاً يزيد فقتله قماتا جميعاً :

نُلُورَ نِسَاءٍ مِنْ تَمِيمٍ فَحَلَّتِ مِنَ النَّاسِ، إِنْ عَنْهُ المَنْيَةُ زَلَّتِ ويَضْرِبُ أُخْرَاهَا، إِذَا هِيَ وَلَّتِ على السيفِ أم يُعطي يداً حينَ شَلَّتِ؟ وتُضْرَبُ سَاقَاهَا، إذا مَا تَوَلَّتِ

١ أحَل هُرَيْمٌ يَوْمَ بَابِلَ بالقَنَا
 ٢ فَأَصْبَحْنَ لا يَشْرِينَ نَفْساً بنَفْسه
 ٣ يَكُونُ أَمَامَ الخَيْلِ أَوِّلَ طاعِنٍ،
 ٤ عَشِيّةَ لا يَدْري يَزِيدُ أَيْتَحي

ه وأَصْبَعَ كَالشَّقْرَاءِ تُنحَرُ، إِنْ مَضَتْ،

<sup>(</sup>١) القنا: الرّماح.

<sup>(</sup>م) يقولُ إنه نال ثارات نساء تميم وحُلّت من نذورها لأنها تحقّقت.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهن يفدّينه عن كلّ نفس أخرى كي تتحوّل المنيّة عنه.

<sup>(</sup>٣) يقول عنه انه يُقْدم أمام الجميع، وإذا تولَّت الخيل، فإنه يلحق بها ويضربها في قفاها.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه حين كان يزيد بن المهلّب قد قُطعَتْ يدُه وهو لا يدري إذا كان يُعْمِلُ السيف أم يستسلم.

الشقراء: هي فرس لقيط بن زرارة ، وقد خاطبه يوم جبلة وقال : أَشْقَر إِنْ تُقْدِم تُنْحر ، وإنْ
 تُول تُعْفَر .

<sup>(</sup>٦) يقول إنه كشف بِقَتْله يزيد وجوهاً كانت الغبرة والهموم قد علتها، فتجلُّت وتكشُّفَتْ.

<sup>(</sup>٧) اسمَدَرّت: تحيّرت.

<sup>(</sup>م) يقول إنها لو رأت قتال هريم، لتَعَشُّت عيناها وتحيرت والتبست.

<sup>(</sup>۸) اشمأزَّتْ: تكرّهت ونفرت.

<sup>(</sup>م) يقول إن الخيل حين تراه تَشْمَئِرٌ منه لأنها تعلم أنه سيطعنها أو يرهقها في القتال.

<sup>(</sup>٩) يقول إن المروانيين جيّشوا الجيوش لقتال ابن المهلّب بنحو ثمانين ألفاً.

<sup>(</sup>١٠) خندقت: حفرت الحنادق.

<sup>(</sup>م) يقول إن الخندق الذي احتفره ونقره لم يُغْنِ ولم يُجْدِ حين سُلّت السيوف من أغهادها وتصدّت له .

<sup>(</sup>١١) الخطبان: نبت كالهليون.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأزديين كانت رؤوسهم تُقْطع عن أكتافهم وكأنها الهليون الهزيل.

<sup>(</sup>١٢) استقلت: ارتفعت. الخرق: هنا الاعلام.

<sup>(</sup>م) يقول إن جنود المروانيين وفدت وعليها الرايات، وكأنها الخرق وكالطير حين تُحلَّق.

<sup>(</sup>١٣) يقول إن الكهّان كانوا قد أخبروا ابن المهلّب أنه سَيَنْقُض الشام حجراً حجراً إذا ما احتدمت نار الحرب.

١٤ صُخورُ الشظامن فرْع ذي الشّرْي فانتمتْ فطالَتْ على رَغْمِ العِدى فاشمَخرّتِ
 ١٥ ألمْ يَكُ للبَرْشَاء هادٍ يُقيمُهَا على الحَقْ إذ كانتْ بها الأزْدُ ضَلّتِ
 ١٦ أَتَابِعَةُ الأوْثَانِ بَكُرُ بنُ وَائِلٍ، وَقَد أَسلَمَتْ تِسعينَ عاماً وَصَلّتِ؟

### ٨٥

## وَلَوْ أَسْقَيْتُهُمْ عَسَلاً مُصَفّى

١ وَلَوْ أَسْقُبْتَهُمْ عَسَلاً مُصَفِّى بِمَاءِ النَّيِل، أَوْ مَاءِ الفُرَاتِ ٢ لَـ قَالُوا: إِنَّهُ مِلْحٌ أَجَاجٌ، أَرَادَ بِهِ لَنَا إِحْدَى الهَنَاتِ

- (١٤) الشظا: ما تشظّى وتكسّر فَلِقاً. ذو الشري: موضع منبت الشري وهو شجر الحنظل. اشمخرّت: طالت.
- (١٥) البرشاء: امرأة من بني ثعلبة ولدت شيبان وذهلاً وقيسا بني ثعلبة. وعنى بالبرشاء المنتوف، مولى بني قيس بن ثعلبة وكان على بكر وائل يوم بابل.
- (١ ٢) يقول إنك لو سقيتهم العسل الخالص ممزوجاً بماء النيل أو الفرات ، فإنهم يزعمون أنه ملح. أجاج وأنه بيَّتَ لهم فيه مكيدة من المكائد.

#### مناعيش للمولى الضريك

١ مَسهَاريسُ أَشْبَاهُ كَأْنَ رُووسَهَا مَقَابِرُ عَادٍ، جِلّةُ البَكَرَاتِ
 ٢ بها تُتَقَى الأَضْيَافُ إِنْ كَانَ صَوْبُهَا صَقِيعاً عَلى الأَكْنَافِ والحَجَرَاتِ
 ٣ ومَا كَان مِنْ أَوْطَانِهَا دَحْلُ مِحْجنِ مَقاماً، وَلا قِيقاءةُ الحَبِرَاتِ
 ٤ وَلَنْ تَحضُرَ الجَرْعاة تَرْعى ثُهَامَهَا، وَلا تَرْتَعى بالدّو مِنْ خَرِبَات

<sup>(</sup>١) المهاريس: الإبل التي تحرس حرساً الطعام وتلتهمه وتطحنه. عاد: من العرب البائدة وبه يضرب المثل في القدم. جلّة: عظام.

<sup>(</sup>م) يصف الإبل ويقول إنها تطحن الطعام طحناً وان رؤوسها كبيرة مثل مقابر عاد ، وانها كبيرة العظام.

<sup>(</sup>٢) الصُّوب: إنهار المطر. الصَّقيع: الجليد. الأكناف: الجوانب.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك النياق المهاريس الكائلة هي التي تُطْعَن وتُذْبِع لإطعام الأضياف الذين يهرعون عندما تمطر السماء صقيعاً وجليداً ، يغمر جنبات الأرض والمنازل.

<sup>(</sup>٣) دحل محجن والقيقاءة والخبرات: أمكنة لبني ضبة في الدهناء.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الإبل لم تكن في تلك المواضع بين أهلها.

<sup>(</sup>٤) الجرعاء: أرض لا تُنبت شيئاً. النَّام: نبت ضعيف لا يطول. الدَّو: البريَّة.

<sup>(</sup>م) يقول إنها لم تكن في الجرعاء ترتعي النبات الواهي والهزيل، ولم تكن لترتعي في الأمكنة المُقْفرة بل إنها رُبّيت وتعهدت.

ه وَلَكِنْ بِعُثْمَانِ البَسيطَةِ قد تَرَى بها بُدَّنَا أَفْ خاذُهَا وَفِرَاتِ الْحَدَرُاتِ الْحَدَرُاتِ الْحَدَرُاتِ الْحَدَرُاتِ الْحَدْرُانِ الْحَدْرِانِ الْحَدْرُانِ الْحَدُونَانِ الْحَدْرُانِ الْحَدْرُانُ الْحَدْرُانِ الْحَدْرُانِ الْحَدْرُانِ الْحَدْرُانِ الْمُعْرَانِ الْحَدْرُانِ ال

<sup>(</sup>٥) عثمان البسيطة: موضع لبني دارم قوم الفرزدق. البُدُن: الإبل السمان العظيمة الأبدان.

<sup>(</sup>م) يقول: لا ترى الإبل السهان البادنة ذات الأفخاذ المفعمة المليئة إلّا في موضع عثمان البسيطة أي في مواقع قوم الفرزدق. وهو إنما يفخر بسؤددهم من خلال إبلهم.

<sup>(</sup>٦) فليج: منزل لبكر واثل. الجرجار: الجرجير. الكدرات: مواقع قيل إنها آكام.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانت تأكل أفضل النبت في مواقعها الكريمة المحميّة.

<sup>(</sup>٧) المناعيش: التي تنعش وتُحيى. المَوْلى: الجار. الضّريك: الفقير السيء الحال.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تُحْيي الفقير المُعْدم وتغدو على الضيّفان في الغداة المُبْكرة لتُطعمهم.

<sup>(</sup>٨) يقول إنه إذا جفّت ضروع النياق، فإن هذه الإبل تُقيم على دُرِّها.

### لَقَد هَتَك العَبْدُ الطِّرِمَّاحُ سِترَهُ

#### يهجو الطرماح ويرد عليه

ا لَقَدْ هَتَكَ العَبْدُ الطِّرِمّاحُ سَرَهُ، وأَصْلَى بِنَارٍ قَوْمَهُ فَتَصَلَّتِ لا سَعِيراً شَوَتْ مِنْهُمْ وُجوهاً كَأَنّهَا وُجُوهُ خَنَازِيرٍ عَلَى النّارِ مُلّتِ لا سَعِيراً شَوَتْ مِنْهُمْ وُجوهاً كَأَنّهَا وُجُوهُ خَنَازِيرٍ عَلَى النّارِ مُلّتِ لا فَلَا أَنْجَبَتْ أُمَّ العِلَافِي طَيِّعْ، وَلَكِنْ عَجُوزٌ أَخْبَثَتْ وأَقَلّتِ لا فَلَا أَنْجَبَتْ أُمَّ العِلَافِي طَيِّعْ، وَلَكِنْ عَجُوزٌ أَخْبَثَتْ وأَقَلّتِ لا وَجَدْنَا قِلادَ اللّؤمِ حِلْفاً لِطَيِّهٍ مُقارِنَهَا فِي حَيْثُ بَاتَتْ وَظَلّتِ وَهَا مَنَعَتْنَا دارَهَا مِنْ قَبِيلَةٍ، إذا ما تَعِيمٌ بالسيّوفِ اسْتَظَلّتِ وَمَا مَنَعَتْنَا دارَهَا مِنْ قَبِيلَةٍ، إذا ما تَعِيمٌ بالسيّوفِ اسْتَظَلّتِ بَنِي مُحْصَنَاتٍ مِنْ تَعِيمٍ نَجِيبَةٍ لأَكْرَمِ آبًاءٍ مِنَ النّاسِ أَدّتِ

<sup>(</sup>١) يقول إن الطّرمّاح حين هجاه إنما كان كمن هتك ستر ذاته بذاته وجعل قومه يصطلون نار هجائه .

<sup>(</sup>٢) يقول إن قصائده نار شَوَتْ وجوههم الشبيهة بوجوه الحنازير:

<sup>(</sup>٣) العلافي: هو علاف بن حلوان، وقيل إنه أول من نحر النياق العُلافية للضيفان.

<sup>(</sup>م) يقول إن العلافي الذي كان يتحر خير النياق للضيفان لم تلده طيء، وأمهم هي امرأة خبيثة مُنتنة ومقلّة

<sup>(</sup>٤) يقول إن طيْنًا تتقلّد عقد اللؤم حيثما أقامت وحلّتْ.

 <sup>(</sup>٥) يقول إن تميماً تقتحم عليها حين تُشْهر سيوفها ولا قبل لبني طيء بالرد عن حياضهم.

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم أبناء النساء المحصّنات الحرائر من تميم وخير آباء.

٧ وَلَوْلَا حِـذَارٌ أَنْ تُسَقَتْلَ طَيِّ إِلَا سَجَـدَتْ الله يَوْماً وَصَلَّتِ
 ٨ نَصَـارَى وأنْبَاطٌ يُودُونَ جِزْيَةٌ سِرَاعاً بِهَا جَعْزاً إِذَا هِي أُهِلَّتِ
 ٩ سَقَتْهُمْ زُعافَ السَّمّ حَتى تذَبْذبوا، وَلاقَوْا قَنَاتِي صُلْبَةً فاستمرّتِ
 ١٠ تُعَالِنُ بالسّوءاتِ نِسُوانُ طَيَّة، وأخبَثُ أسرارٍ إذا هي أسرَتِ
 ١١ لهَا جَبْهَةٌ كالفِهْرِ يُنْدي إطَارُهَا، إذا وَرِمَتْ أَلغادُهَا واشْمَخَرّتِ
 ١٢ أَتَذكُرُ شَأَنَ الأَرْدِ؟ مَا أنتَ مِنهُمُ، وَمَا لَقِيبَتْ مِنا عُمَانُ وَذَلّتِ
 ١٢ قَتَلْنَاهُمُ حَتى أَبْرَنَا شَرِيدَهُمْ، وَقَدْ سُبِيَتْ نِسَوَانُهُمْ واستُحِلّتِ
 ١٢ قَتَلْنَاهُمُ حَتى أَبْرَنَا شَرِيدَهُمْ، وَقَدْ سُبِيَتْ نِسَوَانُهُمْ واستُحِلّتِ

 <sup>(</sup>٧) يقول إن بني طيء يُقبلون على الصلاة لغاية واحدة وهي أن يمنع عنها القتل. ووجه العار أنها
 تدافع عن نفسها بالصلاة وليس بالسيوف.

 <sup>(</sup>٨) الجزية: ضريبة يدفعها أهل الكتاب للمسلمين
 الجمز: القفز والعدو السريع. أهلت: ظهر هلالها.

<sup>(</sup>م) يقول إن بني تميم هم خليط من النصارى والأنباط والطارئين، وهم يؤدّون جزية، يسرعون في تأديتها حين يهل قرها أي حين يحين حينها.

<sup>(</sup>٩) يقول إن أعداءهم سَقُوهم السمّ القاتل وتصدّوا لي، فألفوا قناتي صلبة لا تُكْسر.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن نساءهم تكشفْنَ سوءاتهنّ ، وإذا كتَمْنَ أسراراً ، فإنهنّ يكتمن أخبث الأسرار ولعلها الأسرار الموبقة.

<sup>(</sup>١١) الفهر: الحجر الصلب. الألغاد: جمع اللّغد: لحم الحلق الى الأذن. اشمخرّت: تعظّمت وانتفجت.

<sup>(</sup>م) يقول إن المرأة الطائية لها جبهة كالحجر، وهي تَنْدى عليها من التّعب والكدح والأعمال الزريّة وألغادها تتورَّم من شدّة العمل.

<sup>(</sup>١٢) يفخر بمن أَذَلُوا من القبائل.

<sup>(</sup>١٣) أبَرْناه: أهلكناه.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قتلوهم ولحقوا بشريدهم وفتكوا به وانهم استبوا نساءهم واستحلّوهنّ وانتهكوا أعراضهنّ.

١٤ نَسيتُمْ بِقَنْدابِيلَ يَوْماً مُذَكِّراً شَهِيراً، وقَتلى الأزْدِ بالقاعِ جُرّتِ ١٥ حَمَلُنَا عَلَى جُرْدِ البِغالِ رُؤوسَهُمْ إلى الشَّام مِنْ أقصَى العِرَاقِ تدلَّتِ ١٦ وَكُمْ مِنْ رَئيسٍ قَدْ قتلناهُ رَاغِماً إذا الحَرْبُ عَن رُوقِ قَوَارحَ فَرّتِ ١٧ بمُعتَرك ضَنْك بِهِ قِصَدُ القَنَا، وضَعْنَا بِهِ أَقْدَامَنَا فِاسْتَقَرَّتِ ١٨ تَرَكْنَا بِهِ عِنْدَ اللَّقَاء مَلاحِماً، علَيْهِمْ رَحَانًا بالمَنَايَا اسْتُحَرَّتِ ١٩ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ يُؤدِّي زَكَاتَهُ إِلَيْنَا وَمُعْطٍ جِزْيَةً حِينَ حَلَّتِ ٢٠ وَلَوْ أَنَّ عُصْفُوراً يَمُدَّ جَنَاحَهُ عَلَى طَيِّهِ في دارِهَا لاستَظَلَّتِ ٢١ سَأَلْتُ حَجيجَ المُسلمينَ فَلَمْ أجدْ ذَبيحَةَ طائي لمَنْ حَجّ حَلَّتِ ٢٢ ومَا بَرِئَتْ طَائِيّةٌ مِنْ خِتانِهَا، وَلا وُجدَتْ في مسجِد الدّينِ صَلّتِ

<sup>(</sup>١٤) قندابيل: اسم موضع. المذكر: المربع المشهور.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم فتكوا بهم في ذلك اليوم وجُرَّتُ قتلاهم جرّاً في قاع الوادي.

<sup>(</sup>١٥) يصف كيف سُحِبَتْ القتلي ونُقِلَتْ على متون البغال إلى الشام، وكانت رؤوسهم تتدلّى.

<sup>(</sup>١٦) راغماً : مغصوباً . الرَّوْق : جمع الرائق . المُعْجب : القوارح : من ذوات الحافر التي شُقَّتْ أنيابها ومفردها القارح . فرّت : كُشفت أسنانُها ليْرى عمرها .

<sup>(</sup>م) يقول انهم يقتلون الرؤساء والأبطال حين تنكشر أسنانهم.

<sup>(</sup>١٧) الضَّنك: العسير. قصَدَ: كَسَرَ. القنا: الرِّماح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يصمدون في المواقف العسيرة ولا يولُّون والرماح قد تكسَّرت من شدَّة الطعن.

<sup>(</sup>١٨) الملاحم: جمع الملحمة: الفتال الملتحم جسماً لجسم.

<sup>(</sup>١٩) (م) يقول إنهم أذَّلُوهم، فجعلوا يفرضون عليهم الجزى والأتاوى والضرائب.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنه حين يطرأ العصفور على بني طيء، فإنهم يخافون من ظلّ العصفور ويستظلّون من دونه.

<sup>(</sup>٢١) يقول إن الحُجَاج يُنْكرون الذبائح التي يقدَّما بنو طيء، فكأنهم مارقون من الدين.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن المرأة الطائية لا تُخْتَثَن ولا تدأب على الصلاة.

#### W

# لَوْ أَنَّ طَيراً كُلَّفَتْ مِثْلَ سَيْرِهِ

يمدح الحجاج وسار من الشام إلى واسط في سبعة أيام

ا لَوْ أَنَّ طَيراً كُلِّفَتْ مِثْلَ سَيْرِهِ إِلَى وَاسِطٍ منْ إِيلِياء لَكَلِّتِ لَكَلِّتِ لَكَلِّتِ اللَّهَارِي من فِلسطينَ بَعدَما دَنا الفَيْءُ من شَمسِ النّهَارِ فَوَلْتِ لَا سَمَا بِالمَهَارِي من فِلسطينَ بَعدَما دَنا الفَيْءُ من شَمسِ النّهارِ فَوَلْتِ لَا عَادَ ذَاكَ اليَّوْمُ حتى أَناخَهَا بِمَيسَانَ قد حُلَّتْ عُرَاهَا وَمَلِّتِ لَا عَادَ ذَاكَ اليَّوْمُ حتى أَناخَهَا بِمَيسَانَ قد حُلَّتْ عُرَاهَا وَمَلِّتِ لَا عَلَى الرَّحْلِ طاوِياً، إذا غَمرَةُ الظَّلْمَاءِ عَنْهُ تَجَلِّتِ فَ كَأَنَّ قُطامِيًّا عَلَى الرَّحْلِ طاوِياً، إذا عَمرَةُ الظَّلْمَاء عَنْهُ تَجَلِّتِ وَوَهُ وَقَدْ عَلِمَ الْأَقُوامُ أَنَّ ابنَ يُوسُفِ قَطُوبٌ إذا ما المَشْرَفِيَّةُ سُلْتِ

<sup>(</sup>١) يقول إن الخيل تكلّ دون ما قام به من عدو طوال أيام سبعة.

<sup>(</sup>۲) يقول إنه انطلق عند المساء على المهارى من فلسطين.

<sup>(</sup>٣) ميسان: كورة بين واسط والبصرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يكف ولم يقف حتى أدرك ميسان حيث أنزل رحله.

<sup>(</sup>٤) القطاميّ : الصّقر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يبدو كالصّقر على مطيّته حين تتبلّج عنه الظّلمة.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه يستلّ الرماح ويتعبّس في القتال شدةً وفتكاً.

### لَحَى اللهُ قَوْماً شارَكُوا في دِمَاثِنَا

الله قَوْماً شارَكُوا في دِمَائِنَا، وَكُنّا لَهُمْ عَوْناً عَلى العَثَرَاتِ
 البكراتِ
 البكراتِ

(١) العثرات: الخطوب.

<sup>(</sup>۲) عمرو بن مسلم: هو عمرو بن مسلم الباهلي، وقد أعان على قتل عمر بن يزيد.

حوف الجيم

### لمَّا رَأَيْتَ الأَرْضَ قَدْ سُدَّ طَهِرُهَا

لما قدم خالد بن عبد الله القسري على العراق حبيس عمرو بن هبيرة. وكان لعمرو غلمة روميون فحفروا سرباً حتى انتهوا إلى البيت الذي هو فيه ، فأخرجوه ، وكانوا قد هيأوا له خيلاً عتاقاً ، فخرج نحو الشام وأناخ بباب مسلمة بن عبد الملك فأمنه ، وفي الغداة صلى مسلمة مع هشام وكلمه في شأن ابن هبيرة فأمنه هشام . ولتي القسري بعد ذلك ابن هبيرة ، وهو على باب الخليفة هشام فقال له : يا ابن هبيرة ! أبقت اباق العبد . فقال له ابن هبيرة ! حين نحت نوم الأمة . فقال الفرزدق في ذلك :

المّا رَأَيْتَ الأَرْضَ قَدْ سُدٌ ظَهِرُهَا، وَلَمْ تَرَ إِلاَّ بَطِنَهَا لَكَ مَخْرَجَا
 الذي ناداهُ يُونُسُ بَعدَمَا ثَوَى في ثلاثٍ مُظْلِمَاتٍ، فَفَرَجَا
 الأرض قد سرْتَ لِللَّه، وَمَا سَارَ سَارٍ مثْلُهَا حِينَ أَدْلَجَا
 هُمَا ظُلْمَتَا لَيْلُ وأَرْضٍ تَلاقتَا عَلى جَامِعٍ مِنْ أَمْرِهِ ما تَعَرِّجَا

<sup>(</sup>١) يقول إنّه حين سُدَّتْ عليه سُبُلُ النَّجاة على ظهر الأرض، فإنه توسّل بطنها ليخرج منه.

<sup>(</sup>٢) يونس: هو يونان الذي أقام في بطن الحوت ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أقام في السجن ، كما أقام يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام ، وقد دعا ربّه ليُنْقذه ، ففعل .

<sup>(</sup>٣) يقول إنه سار ليلةً بكاملها تحت الأرض، ولم يُعْرف قبله من سرى في ليل كما سرى.

<sup>(</sup>٤) تعرّج: مال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اجتاز الليل وليل الخندق الَّذي عبر فيه.

خَرَجْتَ وَلَمْ يَمْنُنْ علَيكَ طَلاقةً سِوَى رَبِدِ التّقْريبِ من آل أعوجا
 أغرَّ مِنَ الحُو الجِيادِ، إذا جرَى جرَى جرْي عُرْيانِ القرا غيرِ أفحجا
 خَرَى بكَ عُرْيانُ الحَاتَينِ، ليْلَةً، بها عَنكَ رَاحى اللهُ ما كانَ أشنجا
 موما احتالَ مُحتالُ كَحيلتِهِ الّتي بها نَفْسَهُ تحت الضّريحة أوْلَجَا
 وظلاء تحت الأرضِ قد خضْت هؤلها، وَلَيْلٍ كَلَوْنِ الطَّيْلَسَانِيّ أَدْعَجَا

<sup>(</sup>٥) الرَّبذ: الخفيف المشي. التّقريب: ضرب من سير الإبل. أعوج: فحل منسوب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه خرج، وليس من فضل لأحد عليه إلّا الخيل الأعوجيّة الكريمة ذات العَدْو السريع والخفيف.

<sup>(</sup>٦) الأغَرّ: الواضح الجبين. القرا: الظهر. الأفحج: المتفرّق الرجلين.

<sup>(</sup>م) يصف الحيل التي امتطاها فيما هرب وقال إنها تجري عريانة بقدمين ثابتين.

<sup>(</sup>٧) الحماة: عضلة الساق. أشنج: تقلّص وتشنّج.

<sup>(</sup>م) يقول إنه عدا به الفرس القوي الساقين، فيما خلّى عنه الله ما كان قد ضيّق عليه به.

<sup>(</sup>٨) الضّريحة : المقبرة .

<sup>(</sup>٩) الطيلسان: الأسود. الأدعج: الأسود.

### غَفَرْتُ ذُنُوباً وعَاقَبْتُهَا

١ غَفَرْتُ ذُنُوباً وَعَاقَبْتُهَا، فأولى لَكُمْ يا بَني الأَعرَجِ
 ٢ تَـدِبّونَ حَوْلَ رَكِيّاتِكُمْ دَبِيبَ القَنَافِذِ في العَرْفَجِ
 ٣ فَلَوْلَا ابنُ أَسْماء قَلَدْتُكُم قَلائِـدَ ذِي عُـرّةٍ مُنْضَجِ

<sup>(</sup>١) يقول إنه عاقبهم على ذنوب وعفا عنهم لذنوب أخرى ويطلب منهم أن يتَّندوا ، وذاك خير لهم.

<sup>(</sup>٢) العرفج: نبات سهليّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يتّكئون على الكّيات ويدبّون حولها كالخنافذ حول نبت العرفج.

<sup>(</sup>٣) ابن أسماء: ربما كان عبد الله بن الزبير. قلدتكم: ألبستكم العقود وهنا القصائد. العرّة: الجرب. المُنْضج: الذي أضناه داؤه.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه لولا ابن أسماء ، لكان نظم فيهم الشعر الذي يدمغهم كما يُدُمغ البعير الجَرِب الهالك .

# أَبْلِغْ بَنِي بَكْرٍ، إذا مَا لَقِيتَهُمْ

البلغ بني بَكْرٍ، إذا مَا لَقِيتَهُمْ وَمَنْ فيهمُ من مُلزَقٍ أَوْ مُعَلْهَجِ
 بِأنِي أَذُم العَافِقِيَّ إلَيْكُمُ، وَوَالِبَةَ الكَلْبَ الهَجِينَ ابنَ حشرَجِ
 خسِبْنَاهُمَا مِنكُمْ فقدْ أخرَجتها عَجوزَاهُمَا مِنْكُمْ إلى شرّ مَخرَجِ

<sup>(</sup>١) المُلْزق: الملحق بقوم غير قومه. المعاهج: الأحمق.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يضمون الدخلاء.

 <sup>(</sup>۲) يقول إنه يذم هذين الرجلين اليهم وينعتهم أقبح النعوت ، وكأنه يطلب منهم أن يؤدّبوهم أو يؤدبهم هو ذاته.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنّهم ليسوا منكم ولكنّهم ألحقوا بكم ، فصاروا منكم ونحن نعاملهم على هدا الشأن وهما تحدّرا من عجوزين درّ باهما على أقبح الأعمال .

## حَنيفَةُ أَفنَتْ بالسَّيُوفِ وَبِالقَّنَا

خرج مسعود بن أبي زينب العبدي في الخوارج بالبحرين فقتلته بنو حنيفة وقتلت حرورية البحرين. فقال الفرزدق يمدحهم:

١ حَنيفَةُ أَفنَتْ بالسَّيُوفِ وَبِالقَنَا حَرُوريَّةَ البَحرَينِ يَوْمَ ابن بخذجِ
 ٢ حَنيفَةُ إِنَّ اللهَ عَزَّ بِنَصْرِهِ حَنيفَةَ، والكَلْبُ العقيلي مُخْرَجُ

<sup>(</sup>١) القنا: الرماح. الحرورية: الخوارج.

<sup>(</sup>٢) في هذا البيت أقواء َ

### إذا ما أرَدتَ العِزُّ أَوْ باحَةَ الوَغَى

#### عدح بي بخذج

ا إذا ما أردت العِزَّ أوْ باحَة الوَغَى فَعِنْدَ الطَّوَالِ الشُّمِّ مِنْ آلِ بِخذج لِ
 ٢ فَكَمْ فيهِمُ مِنْ سَيّدٍ وَابنِ سيّدٍ، وَمن ضَارِبٍ بالسيّفِ رَأْسَ المُتَوَّجِ
 ٣ إذا ما رَأيتَ البَخْذَجِيّ رَأَيْتَهُ لَهُ هَيْبَةٌ كالصّيْدَنَائِي المُتَوَجِ

<sup>(</sup>١) يمدح بني بخذج ويقول: إنهم طوال أباة مرتفعو الجبين.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم توارثوا السيادة، وانهم يقتلون الملوك، فكيف بالأناس العاديين.

<sup>(</sup>٣) الصيدنائي: الملك.

## هَاجَ الهَوَى بِفُوَّادِكَ المُهْتَاجِ

روى أبو عبيدة أن راكباً أقبل من اليمامة . فر بالفرزدق وهو جالس . فقال له : من أين أقبلت؟ قال : من اليمامة . فقال : هل أحدث ابن المراغة بعدي من شيء؟ قال ؛ نم ! قال : هات ! فأنشد :

> هَاجَ الهَوى بِفُوْادِكَ المُهْتَاجِ، فقال الفرزدق:

> ف انْ ظُرْ بِتُوضِعَ بَ اكِرَ الأَحْدَاجِ فأنشد الرجل:

هَـذا هَوَى شَعَفَ الـفُؤادَ، مُـبَرِّحْ، فقال الفرزدق:

وَنَوًى تَـقَـاذَفُ غَـيرُ ذَاتِ خِـدَاجِ

<sup>(</sup>١) توضع: اسم موضع. باكر الأحداج: الظّعائن.

<sup>(</sup>٢) شُغِف: تُيّم. المُبرّح: الشديد. النّوى: الفراق. تقاذف: تباعد. الخداج: النقصان.

فأنشد الرجل:

إنَّ السغُسرَابَ بِسَا كَسِهْتُ لَـمُولَعُ فَقَالَ الفرزدق:

بِسَنَوَى الأحِبَةِ، دَائِمُ النَّشُحَاجِ

فقال الرجل: هكذا والله، فأسمعتها من غيري؟ قال: لا، ولكن هكذا ينبغي أن يقال، أو ما علمت أن شيطاننا واحد؟ ثم قال: أمدح بها الحجاج؟ قال: نعم، قال: إياه أراد.

<sup>(</sup>٣) التشحاج: النعيق والنعيب.

# حرف الحاء

### لَوْ كُنْتُ فِي الثارِ الذي كنتَ طَالباً

الله و كُنْتُ في الثارِ الذي كنتَ طَالِباً كَفِيثَانِ عَبْسٍ أَوْ شَبَابِ صُبَاحِ
 لاُذهَبتُ عنك الحَزْيَ في كلّ مشهدٍ ، وأَصْبَحتَ لا يَلْحَى فَعَالكَ لاحِ
 وأَضِيَانَ عنك الحَزْيَ في كلّ مشهدٍ ، وأَصْبَحتَ لا يَلْحَى فَعَالكَ لاحِ
 وأخيرُ مَا الْفَتْ يَدَاكَ بِهَذِهِ ونَحّاكَ إِذْ حَاوَلْتَ أَمْرُكَ نَاحٍ
 وما كانَ إِنْ لَمْ يأخذِ الحقّ مِنْهُمُ جِرَاحٌ على مَقْصُوصَةٍ بِجِرَاحٍ

<sup>(</sup>١) صباح: من بني ضبّة.

<sup>(</sup>٢) يَلْحي : يلوم .

<sup>(</sup>م) يقول لوكنت أحمل الثأر الذي تحمل وفعلت كما يفعل الفتيان في عبس وبني ضبة لأزلت العار عنك في كل مقام ومعترك وبرثت من اللَّوم والتأنيب والعار.

## أُصِيبَتْ تَميمُ يَوْمَ خَلَّى مَكَانَهُ

#### يرثي وكيع بن أبي سود

أصيبَتْ تَمِيمٌ يَوْمَ خَلّى مَكَانَهُ، وَمَرّتْ لهمْ بالنّحْسِ طَيرٌ بَوَارِحُ
 وَمَا كَانَ وَقَافاً إِذَا اشْتَجَرَ القَنَا، وَلَاحَتْ بأيدي المُصْلِتينَ الصّفايِحُ
 قَلِلّهِ هَذَا الدّهرُ كَيْفَ أَصَانَنَا بِمَرْزِقَةٍ تَبْيَضُ منهَا المَسَايِحُ

<sup>(</sup>١) الطيور البارحة: هي الطيور التي تحمل الشُّوم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه خلّف في بني تميم الخطوب وانه ألمّ به طير المكاره.

<sup>(</sup>٢) القنا: الرماح. المُصْلتون: الفتّاكون. الصّفايح: أدوات الحرب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقتحم في القتال الشديد وحين تتشابك الرماح وتتقارع الصّفايح.

<sup>(</sup>٣) المُزْرِثة: المُصيبة. المسايح: جمع المسيحة: الذَّوَّابة.

<sup>(</sup>م) إنَّ الدَّهر أصابهم بالخطب الذي تبيض منه النواصي ويشيب الشبان.

## أَلا إِنَّ حُبًّا مِنْ سُكَيْنَةَ لَمْ يَزَلُ

اللا إِنَّ حُبَّاً مِنْ سُكَيْنَةً لمْ يَزَلْ لَهُ سَقَمٌ تحتَ الشَّرَاسيفِ جانِحُ
 يكادُ إذا ما لاحَ أو ذُكِرَتْ لَهُ، تَقَضْقَضُ منهُ في حَشَاهُ الجَوَانحُ

99

# أَلُمْ تَوَ أَنَّ أُخْتَ بَنِي قُشَيرٍ

لما ظفر المهلب بالأزارقة . وأقام القشيرية . فأعطاها . قال الفرزدق :

الله عَرَ أَنَّ أَخْتَ بَنِي قُشيرٍ أَبَى شَيْطَانُهَا إلا جِمَاحًا
 كَ فَإِنْ يَكُ فَاتَهَا بِالمِصْرِ بَعلٌ، فَقَد لَقِيَتْ عِمَافَرْتَا نِكَاحَا

<sup>(</sup>١) الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البطن.

<sup>(</sup>م) يقول إن حبها ما زال يُقيم بين ضلوعه.

<sup>(</sup>٢) تقضقض: تتكسر الجوانح: الأضلاع تحت التراثب مما يلي الصدر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يكاد لا تُذَّكر له، أو لاح له حبّها حتى تتحطم منه الأضلع.

<sup>(</sup>۱ --- ۲) مافرتا: قریة.

## أَمَنْزِلَتَيْ مَيّ سَلامٌ عَلَيْكُمَا

ومر بذي الرمة، وهو ينشد في المربد:

١ أَمَـنْزِلَتَيْ مَيِّ سَلامٌ علَيْكُمَا عَلَى النَّأْيِ، والنَّالِي يَوَدُّ وَيَنصَحُ

فوقف حتى فرغ منها، فقال له: كيف ترى يا أبا فراس؟ قال: ما أرى إلا خيراً. قال: فما لي لا أعد في الفحول؟ قال: يمنعك من ذلك صفة الصحاري، وملاعبة الجواري. فانصرف الفرزدق وهو يقول:

٢ وَدَوِيّةٍ لَوْ ذو الرُّمَيْمةِ رَامَهَا وَصَيْدَحُ أَوْدَى ذو الرميمِ وَصَيْدَحُ
 ٣ فَطَعْتُ إلى مَعْرُوفِهَا مُنكِرَاتِهَا إذا خَبِ آلٌ دُونَهَا يُتَوَضِّحُ

قال عمرو بن شبة : فقام إليه ذو الرمة فقال : أنشدك الله أبا فراس أن تزيد عليهها ! فقال : إنهها بيتان ولن أزيد عليهها شيئاً.

<sup>(</sup>١) الدَويَّة: الأرض المقفرة. ذو الرميمة: هو تصغير لاسم الشاعر: ذو الرمَّة.

<sup>(</sup>٢) (م) يقول إنه اجتاز من سبلها المعروفة الى سبلها المنكرة حين يخفق السّراب ويتلمّع.

### إِنْ تَسْأَلِ الْأَشْيَاخَ مِنْ آلِ مَازِنٍ

دخل على صالح بن كدير المازني. وبين يديه دراهم منثورة. فقال: أعطني هذه الدراهم. فتنقى له من صغارها. فدفعها إليه. فقال:

إنْ تَسْأَلُ الأَشْيَاخَ مِنْ آلِ مَازِنٍ تُردَّ إلى عِلْجٍ كَشيرِ القَوَادحِ
 وكمْ في قُرَى مَيسانَ من علج قَرْيَةٍ قَريبٍ، بكَفَيْهِ الوُشُومُ، لِصَالِحِ
 يَقُولُونَ: صَبّحَ صَالحاً فاستَغِثْ بِهِ! وَمَا صَالِحٌ رِيحُ الخُرُوءِ بِصَالِحِ

<sup>(</sup>١) العلج: الرجل الغليظ. القوادح: العيوب.

<sup>(</sup>٢) يقول إن له كثيرين يجمعون له المال ويختمونه بالوشوم أي بالأختام.

<sup>(</sup>٣) يجيب من طلبوا منه أن يُصبِّع صاحباً ويقول: إنه ريعُ القذارة وليس صالحاً لأمر.

# لَسْتُ بِلاثم أَبداً عَقيلاً

عض ابن الوازع من بني زيد مولى بني حنيفة أنف إياس بن يوسف بن أبي مريم الحنني. وكان إياس من آل أبي مريم من بني عبد الله بن الدول . وابن الوازع من بني ثعلبة ابن الدول . فرغب بنو أبي مريم عن أبي الوازع أن يقتصوا منه . فقط عقيل في نفر من بني عبد الله لنوح بن مجاعة . وهو من بني زيد رهط ابن الوازع . وهو يريد الطف . فاقتصوا منه . فقال الفرزدق :

اً لَسْتُ بِلائِهِمِ أَبَداً عَهِيلاً وَلا أَصْحَابَهُ في ضَرْبِ نُوحِ لَوَ السَّرِيحَ مِنَ الصَّرِيعِ لَا هُمُ كَرِهُوا القصاصَ مِنَ المَوَالي، وَهُمْ قَصّوا الصَّرِيعَ مِنَ الصَّرِيعِ

<sup>(</sup>١ - ٢) الصّريح: صاحب النسب العربي الصّحيح.

### تَكَاثَرُ يَرْبُوعٌ عَلَيْكَ وَمَالِكٌ

#### يهجو جريرأ

ا تَكَاثَرُ يَرْبُوعٌ عَلَيْكَ وَمَالِكٌ عَلَى آلِ يَرْبُوعٍ فَمَا لَكَ مَسرَحُ اللهُ عَلَى آلِ يَرْبُوعٍ فَمَا لَكَ مَسرَحُ اللهُ الفَعَالَ وَجَدْتَنَا لَنَا مِقدحا مَجْدٍ وَللناسِ مِقْدَحُ اللهُ اللهِ كنت تجدحُ الفَعْضِ بشُفُريكَ الذّيلينِ واجتدح شَرَابَكَ ذا الغَيْلِ الذي كنت تجدحُ وَرَدٌ علَيْكُمْ مُرْدَفَاتٍ نِساءكُمْ بِنَا يَوْمَ ذي بَيْضٍ صَلادمُ قُرَّحُ وَرَدٌ علَيْكُمْ مُرْدَفَاتٍ نِساءكُمْ بِنَا يَوْمَ ذي بَيْضٍ صَلادمُ قُرَّحُ وَرَدٌ علَيْكُمْ الناسَ شَرْمَحُ وَرَدٌ عَلَيْكُمْ الناسَ شَرْمَحُ وَرَيعُ هِجانٍ يَخْبِطُ الناسَ شَرْمَحُ وَكُلُ طَوِيلِ السّاعِدَينِ كَأَنَّهُ قَرِيعُ هِجانٍ يَخْبِطُ الناسَ شَرْمَحُ وَكُلُ طَوِيلِ السّاعِدَينِ كَأَنَّهُ قَرِيعُ هِجانٍ يَخْبِطُ الناسَ شَرْمَحُ

 <sup>(</sup>١) يقول إن قومه غلبوا جريراً وإنه ذليل يجزع أن يُسترج إبله كي لا تُسلَبَ منه ولا قدرة له على الدّفاع عنها.

<sup>(</sup>٢) المِقْدح: المُغْرفة.

<sup>(</sup>م) يقول إن الناس يغرفون المجد بمغرفة ، وهم بمَغْرفتين.

<sup>(</sup>٣) أغضى: أطبق. الشَّفر: هدب العين. اجتدح: خضَّ الشراب. الغَيْل: السويق يحمل في القدح ثم يحرم ليُخلط بالماء.

<sup>(</sup>م) يقول: اغض لأنك ذليل وامعن في خضّ شرابك الذليل الذي دأبُّتَ عليه.

<sup>(</sup>٤) الصَّلدم: القويِّ. القُرُّح: جمع القارح: ما بان نابه من ذوات الحوافر وما إليها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين استلبوا نساءهم وأردفوهنّ إثرهم فإن فرسان بني قومه الأقوياء ردَّوهُنَّ إليهم.

<sup>(</sup>٥) القريع: الفحل. الهجان: الإبل البيض. الشرمح: القويّ الطويل.

<sup>(</sup>م) يفخر بفرسانهم الطُّوال الساعدين كالفحول.

لا قانزَلَهُن الضّرْبُ والطّعْنُ بِالقنَا، وَبِيضٌ بِأَيْمَانِ المُغِيرَةِ تَجْرَحُ
 لا وَرَدْنَا عَلَى سُودِ الوُجُوهِ كَأَنّهُمْ ظَرَاييُّ أَوْ هُمْ في القرَاميص أَقبَحُ
 لا إذَا سَأْلُوهُنَ العِنَاقَ مَنَعْنَهُمْ وَفَدّيْنَ حَيّيْ مالِكٍ حِينَ أَصْبحوا
 لا وَمَا هُوَ مِنْهَا عَيْرٌ أَنّ نِبَاحَهُ لِيُونِعَ فِي ٱلْبَانِهَا حِينَ يَصْبِحُ
 وَمَا هُوَ مِنْهَا عَيْرٌ أَنّ نِبَاحَهُ لِيُونِعَ فِي ٱلْبَانِهَا حِينَ يَصْبِحُ
 وَمَا هُوَ مِنْهَا الْحَوْفَزَانَ، فَرَدّهُ إِلَى الحَيّ ذو رَدْءِ عَنِ الأَصْلِ مِزْرَحُ
 وَمَا مُنْ مِنْا الْحَوْفَزَانَ، فَرَدّهُ إِلَى الْحَيّ ذو رَدْءٍ عَنِ الأَصْلِ مِزْرَحُ

 <sup>(</sup>٦) يقول إن قتال فرسانهم هو الذي أنزل السبيّات المردفات والسيوف الجارحة بأيدي أبطالهم المُغيرين.

<sup>(</sup>V) القراميص: الحفائر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم اقتحموا على قوم سود الوجوه كالعبيد فكأنهم الظّرابيّ ، وهي البهائم المُنْتنة مُقيمين في الحُفر.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهن مَنْعَنهم من العناق وفدّين الفوارس الّذين أنقذوهم.

<sup>(</sup>٩) يقول إن جريراً وقيس مثل الكلب الذي ينبع ويطيف حول الثلّة.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه ليس من قيس، ولكنه يتظاهر بالدفاع عنها بيشرب من لبنها وينال أموالها.

<sup>(</sup>١١) الحوفزان: هو ابن شريك، أغار على بني يربوع. الرَّدْء: المنع. المزرح: الذي يزول من مكان الى آخر.

## إذا مَا العَذَارَى قُلنَ: عَمٍّ ، فَلَيْتَني

ا إذا مَا العَذارَى قُلنَ: عَمِّ، فَلَيْتَني إذا كَانَ لي اسماً كنتُ تحتَ الصّفائحِ
 ٢ دَنَوْنَ وأَدْنَاهُنَ لِي أَنْ رَأَيْنَني أَخَذتُ العصا وابيض لَوْنُ المَسائحِ
 ٣ فَقَدْ جَعَلَ المَفرُوكُ، لا نَامَ لَيْلُهُ، بحب حَديثي والغَيُورِ المُشابِحِ
 ٤ وَقَد كنتُ مِمّا أعرِفُ الوَحْيَ مَا لَهُ رَسولٌ سوَى طَرْفٍ من العينِ المحرِه وَقُلْتُ لعَمْرُو، إذْ مَرَدْنَ: أقاطعٌ بها أنْتَ آثارَ الظّباءِ السّوانِحِ

<sup>(</sup>١) الصفائح: جمع الصفيحة: حجارة تُنْصب حول القبر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يؤثر الموت وإن يكون تحت الحجارة على أن يسمع الصبايا ينادينه: عمّ أي أنهن يُشْعرنه بأنه هرم.

<sup>(</sup>٢) المسائح: جمع المسيحة: شعر جَانِيَيْ الرأس.

 <sup>(</sup>م) يقول إن الفتيات لم يعُدْنَ يَخْشَيْنَ منه أمراً ، وهن يُدانينه لأنه بات يتوكماً على العصا ، والشيب وَخَطَ فَوْدَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) المفروك: الرجل الذي تكرهه النساء وبخاصة زوجته. المشايح: المعادي، المكاره.

<sup>(</sup>م) يقول إن الرجل المفروك أي الذي تكرهه النساء وهو يتمنى أن يظلَّ مؤرَّقاً لا ينام ، بات المفروك يُخْبر عنه وكذلك الغيور المعادي ، الأول لأنه صار مثله والثاني لأنه نال غايته .

<sup>(</sup>٤) (م) يقول إنه طالما كان يُدرك غايات الهوى من الرنو اللّامح في أعين النساء.

<sup>(</sup>٥) يخاطب صاحبه ويقول هل أنت مقتف آثار الظباء العابرات أي التساء المارّات؟

لَيْنْ سَكَنَتْ بِي الوَحشُ يَوْماً لطالَها ذَعْرْتُ قَلُوبَ المُرْشِقاتِ المَلاقِحِ
 لَقَدْ عَلِقَتْ بالعَبْدِ زَيْدٍ ورِيحِهِ حَالبِقُ عَينَيها قَدًى غَيرُ بَارِحِ
 وَمِنْ قَبْلِها حَنّتْ عَجوزُكَ حَنَّة وأُختُك للأدنى حَنينَ النّواقِح
 وَمِنْ الحُمّى صَحيحَ الجَواقِح
 بَكي على زَيْدٍ، وَلَمْ تَلْقَ مِثْلَه بَرِيناً مِنَ الحُمّى صَحيحَ الجَواقِح
 وَلُو أَنْهَا يا ابنَ المَرَاعَةِ حُرَّةٌ، سَقَتْكَ بكفّيْها دِماءَ اللّرَارِح
 وَلُو أَنْهَا يا ابنَ المَرَاعَةِ حُرَّةٌ، سَقَتْكَ بكفّيْها دِماءَ اللّرَارِح
 وَلَوْ أَنْهَا يا ابنَ المَرَاعَةِ حُرَّةٌ، سَقَتْكَ بكفّيْها دِماءَ اللّرَارِح
 وَلَكِنّهَا مَمْلُوكَةٌ عَافَ أَنْهُهَا لَهُ عَرَقاً يَهْمِي بِأَخْبُثِ رَاشِح
 وَلَوْ أَنْهَا مَمْلُوكَةٌ عَافَ أَنْهُهَا لَهُ عَرَقاً يَهْمِي بِأَخْبُثِ رَاشِح
 وَلَوْ أَنْشَدَتْ بِي أُمُّ غَيلَانَ أَوْ رَوَتْ عَلَيّ، لَتَرْتَدَّنَ مِنِي بِنَاطِح
 اللّهُ أَنْ أَنشَدَتْ بِي أُمُّ غَيلَانَ أَوْ رَوَتْ عَلَيّ، لَتَرْتَدَّنَ مِنِي بِنَاطِح

(٦) سكنت بي الوحش: أي ان النساء لم يعدن يخفّن منه وينفرْن لأنه هرم. المرشقات: الظباء الناظرات. الملائح: جمع المليحة.

(م) يقول إنه بات الآن والنساء يُقْبلن عليه دون حرج لأنه بات فاقد القدرة ولا سحر له عليهن وكان طالما تيّمهنّ.

(٧) الحماليق: جمع الحملاق: باطن جفن العين. قذى: جمع القذاة: ما يقع في العين من قش وسواه، يؤذيها. غير بارح: غير ذاهب.

(م) یشرع بهجاء جریر ویقول آن أمه عَلِقَتْ بالعبد زید، وکانت تتحملق به وتقع منه عیناها علی
 قذی کریه غیر مول ولا زائل.

 (٨) يقول إنّ والدته وأخته كانتا تحنّان من قبل للذكر وتصوتان كالنساء النوائح ، والحنين أصله في صوت البقرة حين يموت فصيلها.

 (٩) يقول إنها كانت تبكي لزيد الذي مات ، وقد عرفته قويًا صحيح الأضلاع ، قادراً ، عظيم الدحدلة

· (١٠) ابن المراغة : جرير. الذّرارح ; جمع الذريحة : السّموم أو اللّبن الممزوج بالماء. والمعنى الثاني هو هنا أغلب.

(م) يقول لو أن أمّلُك كانت حرّة لَعُنِيَت بك، وكانت تسقيك اللبن بكفّيها ولم تَمِلُ إلى شأنها وشهواتها كالإماء. وجرير كان قيئاً، مهزولاً، والفرزدق يشير الى ذلك غالباً.

(١١) يقول إنها جارية وكانت تشتم من ذلك الرجل رائحة كريهة ترشح من جسده.

(۱۲) أم غيلان: بنت جرير.

(م) يقول إذا كانت ابنة جرير تروي ما نظمه فيه والدها ، فإنه سيتعرّض لها ويدعها يسيل الدم منها كأنما تعرّضت للنّاطح الشّرس.

حرف الدال

#### إذا مَا كُنْتَ مُتَّخِذاً خَليلاً

يمدح حسان بن سعد الأسيدي من أهل الكوفة . وكان والي البحرين وبني لبني أسيد مسجدهم بالبصرة

ا إذا مَا كُنْتَ مُتَخِذاً خَلِيلاً، فَخالِلْ مِثلَ حُسّانَ بنِ سَعْدِ
 ٢ فَتَى لا يَرْزأُ الخُلّانَ شَيْئاً، ويَرْزَؤهُ الخَلِيلُ بِغَيرِ كَدّ

<sup>(</sup>١) (م) يقول إذا أردت أن يكون لك صديق، فاصحب حسّان بن سعد.

<sup>(</sup>٢) يرزأ: يصيب برزء: أي الخطب والمكروه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يُثقل على صحبه ويدعهم يُثقلونه ويستجيب لكلّ أمر يطلبونه.

### أَنِي نَوَارَ تُنَاجِينِي وَقَدْ عَلِقَتْ

قال يخاطب رجلا ناجاه في النوار بنت أعين

افي نَوَارَ تُنَاجِينِي وَقَدْ عَلِقَتْ مِنّي نَوَارُ بِحَبْلِ مُحكَمِ العُقَدِ
 إِنْ كُنْتَ ناقِلَ عِزّي عَن أَرُومَتِهِ فانقُلْ شَرَوْرَى فأُوْرِدْهُ على أُحدِ
 أو كُنتَ ناقِلَ عِزّي عَنْ أَرُومَتِهِ فانقُلْ ثَبِيراً بِما جَمّعتَ من سَبَدِ

<sup>(</sup>١) يقول كيف تحدثني بأمر نوار ، وهي مقيمة في قلبي وموثوقة بي بحبل شديد مُحْكم العقد.

<sup>(</sup>٢) الأرومة: الأصل. شرورى: جبل. أحد: جبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنك إذا كنت مزمعاً أن تثلب شرفي مني وكرم محتدي ، فإنه أيسر عليك أن تنقل جبل شرورى وتُقيمه مقام جبل أحد قبل أن توفق في النّيل منّي .

<sup>(</sup>٣) السبد: المال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أيسر له أن ينقل جبل ثبير بالمال قبل أن ينال من عزّه ومجده.

### بَنُو الْعَمِّ أَدْنَى النَّاسِ مِنَّا قَرَابَةً

قال في بني العم. وحضروا معه يوم واقف جريراً . وكانوا أشد بني تميم على جرير . وفيهم يقول جرير :

ما للفرزدق من فخر يلوذ به إلا بنو العم في أيديهم الخشب سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تيرى فلم تعرفكم العرب فقال الفرزدق:

وأعظَمُ حَيِّ فِي بَنِي مالِكِ رِفْدَا وَإِنْ ثَوَبَ الدَّاعِي رَأْيتَهُمُ حُشْدَا وَمَصْقُولَةٍ كَانَتْ لآبَائِهِمْ تُلْدَا فَكَانَتْ لَهُمْ ما كَانَ آخُرُهم مَجداً

١ بنُو العَمِّ أَذْنَى النّاسِ مِنّا قَرَابَةً ،
 ٢ أَرَى العِزِّ والأَحْلَامَ صَارَتْ إلَيْهِمُ ،
 ٣ أَجَابُوا ضِرَاراً إذْ دَعَاهُمْ بِقُرَّحٍ
 ٤ وَكَرّوا حِفَاظاً بَوْمَ شُعبَةَ بالقَنا ،

<sup>(</sup>١) الرفد: العطاء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه الأدنى اليهم وإنهم أكثر الناس عطاء.

<sup>(</sup>٢) ثُوَّبِ الداعي: لوَّح بثوبه طلباً للنجدة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ذوو مجد وعقول كبيرة وإن لَوْح المستنجد، فإنهم يهرعون اليه ويحتشدون لنجدته.

 <sup>(</sup>٣) ضرار: هو أبو الحسين لبّاه بنو تميم بعشرة آلاف منهم في حرب خراسان. القُرَّح: جمع القارح: الفرس الذي شقَّ نابُه وهنا الحيل الفتية. المصقولة: السيّوف. التُلد: جمع التليد: القديم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم هرعوا اليه بخيلهم الفتية وسيوفهم الصقيلة العريقة بالمجد والقتال.

<sup>(</sup>٤) يوم شعبة: هو يوم شعبة بن ظهير النهشلي. وكان من فرسان حرب خراسان.

وَيَوْمَ وَكِيعِ إِذْ دَعَا يَالَ مَالِكٍ، أَجابُوا وَقَد خَافَتْ كَتَائِبُهُ الورْدَا
 ٢ وَسَوْرَةُ قَدْ جَادُوا لَهُ بِدِمَائِهِمْ عَشِيّةَ يَغشَوْنَ الأسِيّةَ والصَّعْدَا
 ٧ وكَيفَ يَلُومُ النّاسُ أَنْ يَغضَبوا لَنَا بَنِي العَمّ والأحلامُ قد تعطِفُ الوُدًا
 ٨ وأَصْلُهُمُ أَصْلِي وَفَرْعِي إلَيْهِمُ ، وَقُدّتْ سُيُورِي من أديمِهمُ قَدّا

 <sup>(</sup>٥) وكيع: هو ابن حسّان الغداني. قاتل قتيبة بن مسلم. الورد: الإقبال.

<sup>(</sup>٦) سورة: هو أبجر بن دارم. الصّعداء: المشقّة. الأسنّة: الرماح.

<sup>(</sup>٧) يقول إنهم يتعاطفون بالأحلام الكبيرة والنفوس الأبيَّة.

<sup>(</sup>٨) الأديم: الجلد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أقاربه أصلاً وفرعاً وإنه مُشْتَقُّ منهم ، كما تُشْتَقُّ السَّيور من الجلد.

#### أرَى المَوْتَ لا يُبقي على ذي جَلَادَةٍ

#### يرثي هلال بن أحوز المازني

| وَلا غَيْرَةٍ، إلا دَنَا لَهُ مُرْضِداً    | أرَى المَوْتَ لا يُبتي على ذي جَلَادَةٍ        | ١ |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ عَادَ شَيْءٌ فأفسَدَا | أَمَا تُصْلِحُ الدُّنْيَا لَنا بَعْضَ لَيْلَةٍ | ۲ |
| تُقادُ إلى الأعداءِ مَثْنَى وَمَوْحَدَا    | وَمَنْ حَمَلَ الخَيلَ العتاقَ على الوَجَا      | ٣ |
| رِيَاحٌ، ومَا فَاءَ الحَمَامُ وَغَرَّدَا   | لَعَمْرُكَ مَا أَنسَى ابنَ أَحَوَزَ مَا جَرَتْ | ٤ |
| بَأُذْدِ عُمَانَ، إذْ أَبَاحَ وأَشْهَدَا   |                                                |   |

<sup>(</sup>١) يقول في رثاء ابن أهوز المازني إن الموت لا يدع امرءاً صبوراً وغيوراً حتى يترصّده ليُجْهز عليه.

<sup>(</sup>٢) يقول إن المرء يكاد لا يُحس بالطمأنينة لحظة حتى يطرأ عليه أمر، فيُفسد عليه هناءه.

<sup>(</sup>٣) الوجا: الحفا.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يسوق الخيل، وإن صارت مُنْهَكة، تسير حافية ويجري بها الى الأعداء جاعات.

<sup>(</sup>٤) فاء: تفيّأ الظلّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كَلما عصفت ربيح بالبرد، فإنه يذكره لأنه كان يطعم الجياع وحين يستظل الحمام ويهدل، فإنه سيذكره أبدأ ولا يكفّ عن ذكره.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه قاتل ونال النصر وسبي وأشهد القوم أي جعلهم يرتدّون الى الدين.

#### ألا مَنْ لمُعتاد من الحُزْنِ عَائِدِي

قال وهو محبوس يمدح خالد بن عبد الله القسري

ألا مَنْ لمُعتادٍ منَ الحُرْنِ عَائِدي، وَهَمّ أَتَى دونَ الشّرَاسيفِ عامدي
 وكم من أخ لي ساهرِ اللّيلِ لمْ يَنَمْ، وَمسْتَثْقِلٍ عَنّي مِنَ النّوْمِ رَاقِدِ
 وما الشمسُ ضَوْء المشرقينِ إذا بدَتْ، وَلَكِن ضَوْء المَشْرِقَينِ بِخَالِدِ
 سَتَسْمَعُ مَا تُثْني علَيْكَ إذا التَقَتْ على حَضْرَمَوْتٍ جامحاتُ القَصَائِدِ
 ألمْ تَرَ كَفَيْ خَالِدٍ قَدْ أَدرّتًا على النّاسِ رِزْقًا من كثيرِ الرّوافِدِ

<sup>(</sup>١) الشراسيف: جمع الشرسوف: طرف الضّلع المُشرّف على البطن. عامدي: مُدْنني.

<sup>(</sup>م) يستنجد على الحزن الذي لا يبارحه والهمّ الّذي يُلازمه ويُدُنفه.

 <sup>(</sup>۲) يقول إن له إخواناً يؤثرونه ، وهم يحملون همة مثله ويتأرَّقون الليل كله من أجله وثمة صحب يستَثْقلون أمره وينامون من دونه .

<sup>(</sup>٣) يقول إن شمسه لا تشرق بالشمس حين تُشرق بل إن شمسه هي في خالد بن عبد الله القسري.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه سينظم فيه المدائح التي تَتَذَيّع في الناس، وحضرموت بلدة.

<sup>(</sup>٥) الروافد: هنا العطايا.

<sup>(</sup>م) يقول إن يد الممدوح تدرّ على الناس رزقهم ، وانه يدأب على العطاء ولا يكفُّ عنه.

مِنَ الشام دار، أو سهامَ الأساودِ وَيُطْلِقَ عَنَّى مُثْقَلاتِ الحَدَائِدِ يَثُوبُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ وَافد بضُوْءِ شهابِ ضَوْوَهُ غَيرُ خَامِدِ ١٤ فإِنْ يَكُ قَيْدي رَدّ هَمّي فَرَّبَّمَا تَرَامَى بِهِ رَامِي الهُمُومِ الأبَاعِدِ

٦ وَكَانَ لَهُ النَّهُرُ المُبَارَكُ فارْتَنَى بِمِثْلِ الزَّوابِي مُزْبِدَاتٍ حَوَاشِدِ ٧ فَمَا مِثْلُ كَفَّى خالِدٍ حينَ يَشتَرِي بِكُلِّ طَرِيفٍ كُلَّ حَمْدٍ وتَالِدِ ٨ فَزِدْ خَالِداً مثلَ الذي في يَمينِه تَجِدْهُ عنِ الإسلامِ من خيرِ ذائدِ ٩ كَأْنِي ، وَلا ظُلْماً أَخَافُ، لَخَالِدِ ١٠ وَإِنِي لأرْجُو خَالِداً أَنْ يَفُكَّنِي، ١١ هُوَ القَائِدُ المَيْمُونُ والكاهلُ الذي ١٢ بهِ تُكشَفُ الظُّلْمَاءُ من نُور وَجَهِهِ ١٣ ألا تَذكُرُونَ الرحْمَ اوْ تُقْرضُونَني لكُمْ خُلُقاً منْ واسع الحِلم ماجِد

الزُّوابي : هما الزابيان : نهران في أسفل الفرات. (٦)

يقول إنه مثل النهر المبارك الذي يُبدُّع الخصب ومن انتجعه منه ، نال منه مثلًا ينال من الروافد (م) الصاخبة الحاشدة.

يقول إن خالداً يشتري بماله الطريف أي المكتسب كلّ مجد وحمد ، ويُبذل المال ليؤسّس للمجد (Y) الذي يتلد، ولا يزول.

 <sup>(</sup>A) يقول زده سلاحاً ، فهو يدافع به عن الاسلام.

دار : دارئاً : هنا البعير تحرَّج غدَّته غضباً. سمام : السمَّ. الأساود : الحيَّات. (1)

يقول إنه ذو هيبة مهيبة وكأنه الفحل حين يغضب والحيات حين تنفث سمّها.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه يطلب من خالد أن يفكّ أسره ويحرّره من القيود الحديدية الّتي تُثْقله.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه إذا قاتل انتصر بيمنه وانه هو الذي يفد إليه الناس من كلّ صوب.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه يتجلَّى ، فيبدَّد الظلمة ولا يُكْسَف ضَوُّوه . وللمعنى معنيان في تألَّق وجهه وصرفه للهموم والخطوب.

<sup>(</sup>١٣) يستشفع بصلة الرحم والقربي ويستدين منهم عفواً من حلمهم الكبير.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن قيده زاد همَّه ولكنه كان طالما ابتدع به الهموم على الذين يهجوهم وإن كانوا نائين عنه .

10 من الحامِلَاتِ الحَمدَ لمَّا تَكَشَّفَتْ ذَلِاذِلُها واستَأُورَتْ لِلْمُنَاشِدِ 17 فَهَلْ لابنِ عَبْدِ اللهِ في شاكرٍ لكم لمَعرُوفِ أَنْ أَطْلَقْتُمُ القَيدَ حامِدِ 17 وَمَا مِنْ بَلَاءٍ غَيرَ كُلِّ عَشِيّةٍ، وَكُلِّ غَداةٍ زَائِراً غَيرَ عَائِدِ 18 وَمَلْ أَنَا إِلاَّ مِثْلُ آخَرَ قَاعِدِ 18 كَأْنِي حَرُورِيُّ لَهُ فَوْقَ كَعْبِهِ ثَلاثُونَ قَيْداً مِن قَرُوصٍ مُلَاكِدِ 19 كَأْنِي حَرُورِيُّ لَهُ فَوْقَ كَعْبِهِ ثَلاثُونَ قَيْداً مِن قَرُوصٍ مُلَاكِدِ 19 كَأْنِي حَرُورِيُّ لَهُ فَوْقَ سَاقِهِ، فَقَدْ عَلِمُوا أَنْ لَيْسَ دَيني بناقدِ 17 وَرَاوٍ عَلَي الشَّعْرَ مَا أَنَا قُلْتُهُ كَمُعْترِضِ للرِّمْحِ دُونَ الطَّرَائِدِ 17 وَرَاوٍ عَلَي الشَّعْرَ مَا أَنَا قُلْتُهُ كَمُعْترِضِ للرِّمْحِ دُونَ الطَّرَائِدِ 17 وَرَاوٍ عَلَي الشَّعْرَ مَا أَنَا قُلْتُهُ كَمُعْترِضِ للرِّمْحِ دُونَ الطَّرَائِدِ

<sup>(</sup>١٥) الحاملات الحمد: القصائد المدحية. الذلاذل. جمع الذلذل: وهو أسفل الثوب. استوارت: نفرت.

<sup>(</sup>م) يقول إن قصائده المدحية تسير في الناس وتتذيّع وإنها تحمل الحمد وتُشَمَّرُ عن ثيابها لتعدو في الناس وبات هؤلاء يُنشدونها على كل لسان.

<sup>(</sup>١٦) يستشفع به ليُطلقه ويفكُّ قيده.

<sup>(</sup>١٧) يقول إن خالداً يدع كلّ بلاء، وكأنه زائر متولٌّ لا يقيم، يرحل ولا يعود.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن السعبّان يطلب منه أن يقف، ولكنه لا قبل له بالوقوف من ثقل القيد كسواه.

<sup>(</sup>١٩) الحروي: الخارجي الذي كان لا يزال يقوم بالثورات والفتن. القروص: القيد القارص. الملاكد: الملازم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يعامَل ، وكأنّه خارجيٌّ مثير للفتن وسافك الدماء والذي حين يقبض عليه يقيّد بثلاثين قيد محكمة ملازمة.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنه يُعاقَبُ بما قاله وكأنه دين ملصق به ويردف الشاعر بأنه لا ينقد دينه أي انه لا يدفعه لأنه سوف يلازم الشعر، وهو ليس ثائراً قاتلاً كالخوارج.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنهم يذكرون الشعر الّذي قلته ويتهمونني به ويطلبون مني أن أكفَّ عنه ويجيب بأنهم في ذلك يتعرضون لرمح شعره وكأنهم يصطادون فيتعرّضون للرمح وليس للطريدة. والرمح هنا كناية عن شعره المُدَّمى الفاتك بمن يقفون له أو يذمّونه.

## أَرَاهَا نَجُومَ اللَّيْلِ وَالشَّمْسُ حَيَّةُ

يخاطب النوار امرأته ، وتزوج عليها امرأة من اليرابيع من ولد الحارث بن عباد وذاك أنها قالت : «تزوجتها أعرابية دقيقة الساقين» فقال :

الراها نجُومَ اللّيلِ والشّمسُ حَيّةٌ، نِحَامُ بَنَاتِ الحَارِثِ بِنِ عُبَادِ
 نسَاءٌ أَبُوهُنَ الأغَرُّ، وَلَمْ تَكُنْ مِنَ الحُتّ في أجبالِهَا وَهَدَادِ
 وَلَمْ يَكُنِ الجُوْفُ الغَمُوضُ مَحَلَّهَا، وَلا في الهِجَارِيّينَ رَهُطِ زِيَادِ
 ولَيْسَتْ وَإِنْ نَبّأْتُ أَنِي أُحِبّهَا إلى دارِمِيّاتِ النّبجارِ جِيَادِ
 ولَيْسَتْ وَإِنْ نَبّأْتُ أَنِي أُحِبّهَا إلى دارِمِيّاتِ النّبجارِ جِيَادِ

<sup>(</sup>١) يقول إن نواراً رأت من غيظها نجوم اللّيل في وضح النّهار من غيرتها من بنات الحارث بن عبّاد ومزاحمتهنّ لها.

<sup>(</sup>٢) الحتّ وهداد: من الأزد:

<sup>(</sup>م) يقول إنها امرأة منسوبة، ووالدها امرؤ ماجد أغّر، وليست من الأزديّات الهزيلات.

<sup>(</sup>٣) الجوف: جوف عان. الغموض: الحفيّ. الهجاريّون: من الأزد. زياد: هو ابن عمرو العتكي.

 <sup>(</sup>م) يقول إنها من محلة عليا، وليست من بنات الجوض ومن الأمكنة الغفل ولا من الهجاريين
 الأزديين.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه يحبّها، ولكنها ليست كفؤة لبنات قومه الدّارميين.

أبوها الذي أذنَى النَّعَامَة بَعْدَمَا أبَتْ وَاثِلٌ في الحربِ غَيرَ تَمَادِ
 عَدَلْتُ بِهَا مَيْلَ النَّوَارِ فأَصْرَحَتْ وَقَدْ رَضِيَتْ بالنَّصْفِ بَعدَ بِعَادِ

#### . 111

## لَقَدْ عَضَّتْ لِتَامُ بني فُقَيْمٍ

١ لَقَدْ عَضَتْ لِئَامُ بَنِي فُقَيْمٍ عَلِيّ أَنَامِلَ الضَّغْنِ الحَسُودِ
 ٢ وَمَا نهَضَتْ فُقَيْمٌ للمَعَالي، بِزَنْدٍ في الفخارِ وَلا عَدِيدِ

<sup>(</sup>٥) النّعامة: فرس الحارث بن عبّاد.

<sup>(</sup>م) يقول إن والدها هو الذي انبرى للحرب وقاد اليها فرسه حين تمادى الوائليون ولم يقفوا عند حَدٍّ من غلوائهم.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه حين تزوّجها، إنما عادل بينها وبين نوار، فاعتدلت وكانت راجحة لذاتها، تميل ورضيت بنصفه بعد أن صدّت ونفَرَتْ.

<sup>(</sup>١) يقول إن بني فقيم، كانوا يحسدونه وهم يعضون أناملهم حسداً عليه.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أذلًاء لم ينهضوا للمعالي لا أفراداً ولا جاعات.

### إِنَّ المُصِيبَةَ إِبْرَاهِيمُ، مَصْرَعُهُ

ان المُصِيبة إبْرَاهِيم، مَصْرَعُهُ هَدَ الجبالَ وَكَانَ الرُّكُنُ يَنفَرِهُ
 بدر النّهَارِ وشَمْسُ الأَرْضِ نَدَفْنُهُ، وَفِي الصّدُورِ حَزَازٌ، حَزُّهُ يَقِدُ
 إني رَأْيتُ بَنِي مَرْوَانَ غُرَّتَكُمْ، والمُطعِمِينَ إذا ما غَيرُهمْ جَحِدوا
 والسّابِقِينَ إذا مُدّتْ مَوَاطِنُهُمْ؛ والرّافِدينَ إذا ما قَلّتِ الرُّقَدُ
 والسّابِقِينَ إذا مُدّتْ مَوَاطِنُهُمْ؛ والرّافِدينَ إذا ما قلّتِ الرُّقَدُ
 والعاطِفينَ على المَوْلى حُلُومَهُمُ، والأَمْجَدِينَ فَمَن جارَاهُمُ مَجَدُوا

<sup>(</sup>۱) ينفرد: ينعزل.

<sup>(</sup>م) يقول إن موت ابراهيم كأنه زلزل الجبال، أو ركناً منفرداً ليس له مثيل.

<sup>(</sup>٢) الحزاز: وجع في القلب من حزن وغيظ. يَقِد: يحرق.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم دفنوا الشمس، وفي الضّلوع كمد يتوقّد.

<sup>(</sup>٣) الغرّة: الخيار والأفضلون. جحدوا: تنكّروا وقلّ خيرهم.

<sup>(</sup>م) يقول إن المروانيين هم أفضل الناس، يُطْعمون ويهبون، وسواهم يتنكّر ولا يني بالآخرين.

<sup>(</sup>٤) الرّافدين: الواهبين.

<sup>(</sup>٥) يقول إنهم يتولُّون من دونهم بالحلم والعفو، ومن يُدانيهم ينال المجد من قربهم.

# إِلَيْكَ حَمَلْتُ الأَمْرَ ثُمَّ جَمَعْتُهُ

١ إِلَيْكَ حَمَلْتُ الأَمْرَ ثُمَّ جَمَعتُهُ إِلَيكَ، وأَشْلَاءَ الطّريدِ المُشْرَّدِ وَحَيْثُ انثَنَتْ من بانتيْ رُكبة اليد ه حَلَفْتُ بَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إلى مِنِّي خِفَافاً، وأعْنَاق الهَدِيِّ المُقلَّدِ

٢ وَمُوضِع خِمس خَفْقةً كنتُ سادساً لَهُنّ وَقَدْ حَانَ الغُدُو لَمُغتَدِي ٣ أُنِيْخَتْ إذا انْشَقَ العَمُودُ كَأَنَّمَا بِنائِقُهُ مِنْ طَيْلَسانِ وَمُجْسَدِ وَلَمْ يَتَوَسَّدُ غَيرَ أَلْوَاحِ سَاعِدٍ،

الأشلاء: جمع الشلو: بقية الجسد. الطريد: المنبوذ وهو هنا الشاعر.

يقول إنه حمل أمره اليه كله وما تبقى منه من بقايا هلكت من الاضطهاد والمطاردة.

يقول إنه ارتحل مع النياق الظامئة منذ خمسة أيام، وكان هو بينها وكأنه سادس لم يشرب وها **(Y)** إنهم يهمُّون بالرحيل.

أُنيخت: أوقفت عن السير وأريحت. العمود: هو عمود الصبح. البنائق: جمع البنيقة: الطريقة. طيلسان: كساء أخضر. المسجد: الثوب المصبوغ بالزعفران. يقول إن تلك المطايا أنيخت حين انشقّ عمود الصبح ونشر ثوبه الأخضر الأسود الأصفر. وهي هنا مثل نفحة رومنسية .

البانتان: المرُّفقان. (٤)

يقول إنه لم يَنَمُ في سرير، بل إنه نام متوسَّداً ساعده. (6)

الراقصات إلى مني : الإبل تُهْدي لمكة أو تنْقُل الحجّاج إليها. الهدي : الإبل تُقَدَّم كأضاحي. المقلّدة: المزينة بالقلائد أي العقود.

٩ لَقَدْ ظَلَمَتْ أَيديكُم عَيرَ ظَالِم ؛ وَلا لهوَانٍ في القُبُودِ مُقَوَّدِ
 ٧ وَإِنِي وَإِيّاكُم وَمَنْ في حِبَالِكُمْ كَمَنْ حَبْلُهُ في رَأْسِ نِيقٍ مُعَرِّدِ
 ٨ إذا ذَكَرَتْهُ العَينُ يَوْماً تَحَدَّرَتْ عَلى الحَد أَمْنَالَ الجُانِ المُقرَّدِ
 ٩ أجِدوا عَلى سَيرِ النّهارِ ولَيْلِهِ ، فَلَنْ تُدْرِكوا حَاجاتِكُمْ بالتفرَدِ

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم ظلموه وهو لم يدأب على الظلم ، ولم يسبق له أن ظلمهم ، ههو لم يألف هوان القيود ولم يقيّد بها .

<sup>(</sup>٧) النّيق: الجبل. المعرّد: المرتفع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستوثق منهم ويشدّ بحبالهم، وكأنه مقيم منهم بأعلى الجبل المنبع.

<sup>(</sup>٨) الجمان: اللؤلؤ.

<sup>(</sup>م) يقول إن دموعه تنهمر على حديه كاللؤلؤ.

<sup>(</sup>٩) يقول إن من يطلب النجاح لا بد له من الكفاح ليلاً ونهاراً والتفرّد والخمول لا يجديان.

# أبًا خَالِدٍ بَادَتْ خُرَاسَانُ بَعدكُم

١ أبا خَالِدٍ بَادَتْ خُرَاسَانُ بَعدكُم، وَقَالَ ذَوُو الحَاجَاتِ: أينَ يَزِيدُ
 ٢ فَلا مُطِرَ المَرْوَانِ بَعدَكَ قَطْرةً؛ وَلا ابْتَلّ بالمَرْوَينِ بَعدَكَ عُودُ

<sup>(</sup>١) يزيد: هو يزيد بن المهلّب.

<sup>(</sup>م) يقول إن خراسان هزلت وهلكت بعد موته ومن كان ينتجع دياره يتساءل الآن أين ارتحل.

<sup>(</sup>٢) المروان: موقع بخراسان.

<sup>(</sup>م) يتمنى ألّا ينهمر المطر إثر يزيد بن المهلّب على موقع المروان، وألا ينمو غصن ويسقى. وهو إنما يطلب العقم للمكان الذي كان فيه ابن المهلّب بعد أن غاب عنه سيّده الكريم الكبير.

#### إذا تَقَاعَسَ صَعْبٌ في خِزَامَتِهِ

إذا تَقَاعَسَ صَعْبٌ في خِزَامَتِهِ، أوْ إنْ تَعرّضَ في خَيشومه صَيدُ
 رُضْنَاهُ حَتى يَرُد القَسرُ أَوّلَهُ، كَمَا استَمر بكَف القَاتِلِ المَسلَدُ
 وُضْنَاهُ حَتى يَرُد القَسرُ أَوّلَهُ، كَمَا استَمر بكَف القَاتِلِ المَسلَدُ
 قَلا تَكُونَنْ كَمَنْ تَغْذُو بلِرِّتِهَا أَوْلَادَ أُخْرَى، وَلا يَبْقَى لَهَا وَلَدُ
 إنْ تُجمعوا أَمرَكُمْ تَصْلُحْ خلافتُكمْ وَفي الجَاعةِ ما يَستَمسكُ العَمَدُ العَمَدُ

<sup>(</sup>١) تقاعس: تأخر وتخلّف وانتكص. المصعب: الجمل العسير القياد. الحزامة: حلقة تجعل في جانب أنف البعير. الحيشوم: أصل الأنف. الصّيد: الميلان بالعنق كبراً وأصلها في عنق البعير المتيبس.

<sup>(</sup>م) يقول إذا ما تمرَّد فحل من الإبل ومال كبرأ وصيَّداً وهو إنما يشير الى من يتكبّر ويتجبّر عليهم ...

<sup>(</sup>٢) المسد: الحبل من الليف.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يتعرّضون له ويصدّونه حتى يعود الى حجمه وسكونه ويقيمون على ذلك الأمر حتى يسلس كحبل الليف حين يستوي في كفّ الفاتل.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه كمن تطعم أبناء الآخرين وتدع ابنها بلا طعام.

 <sup>(</sup>٤) يقول إن كانت كلمتكم مجموعة دامت لكم الخلافة وتوحيد الرأي والكلمة هو الذي يدعم أعمدة الملك.

#### طَرَقَتْ نَوَارُ مُعَرَّسَى دَوّيّةٍ

نَزِلاً بِحَيْثُ تَقِيلُ عُفْرُ الأُبَّدِ والصَّبْحُ مُنْصَدعٌ كَلَوْنِ المُسْنَدِ سُكْرُ النُّعَاسِ فَخَرَّ غَيرَ مُوَسَّدِ ٤ وكَأَنَّمَا نَزَلَتْ بِنَا عَطَّارَةٌ بِرِيَاضٍ مُلْتَفِّ حَدائِقُهُ، نَدي

١ طَـرَقَتْ نَوَادُ مُعَـرَّسَىْ دَوَّيَّةٍ، ٢ نَزَلَتْ بمُلْقِيَة الجَرَانِ وهَاجِدٍ، ٣ حَرْفٌ ومُنْخَرقُ القَميصِ هَوَى بهِ

تقيل: تقيم. العفر: الظباء. الأبدّ: جمع الآبدة: المتوحّشة.

طرقت: زارت ليلاً. المعرّس: مكان النزول. الدّوية: المكان المقفر الذي تدوي فيه الأصداء.

يقول إنه كان مرتحلاً في اللَّيل عبر القفر . فألمَّ به طيف زوجته نوار عبر المقام النائي الذي لا (م) تعرفه إلا الظباء المتأبدة النافرة البرية.

الجران: العنق. الهاجد: المؤرّق. المُسْند ضرب من الثياب. **(Y)** 

يقول إنها نزلت عليه والمطايا مادّة أعناقها على الأرض نائمة ، تعبة ، وهو مؤرّق ، والصبح بات يتشقّق عموده، وهو ينشر مثل الثوب المزركش.

الحَرُّف: الناقة الضامرة من السير. متخرّق القميص: ممزّقه، أراد بذلك الأمر نفسه. (4)

يقول إنه كان يصحب مطيّة هالكة هزالاً من التعب، وهو ممزّق القميص من السفر، وقد (4) أسكره النوم وغالبه. فنام على الأرض بلا وسادة.

العطَّارة: باعثة العطر وناشرته. (1)

يقول إنه حين ألمَّت به نوار بطيفها عبر القفر انبعث عطرها وكأنما فاضت عليهم عطَّارة في (6) روض ملتفِّ الأشجار ، كثير النَّدى.

## نِعْمَ أَبُو الأَضْيَافِ فِي المَحْلِ غَالِبٌ

#### يرثي أباه

ا نِعْمَ أَبُو الأَضْيَافِ فِي المَحْلِ غَالِبٌ إِذَا لَبِسَ الغَادي يَدَيْهِ من البَرْدِ
 ٢ وَما كَانَ وَقَافاً على الضّيفِ مُحجِماً ، إِذَا جَاءَهُ يَوْماً ، وَلا كَابِيَ الزّنْدِ
 ٣ وَكَانَ إِذَا مَا أَصْدَرَتْهُ مَكَارِمٌ ، وَسَاوَرَ أُخْرَى غَيرَ مُجتَنِحِ الورْدِ

<sup>(</sup>١) يقول في رثاء والده غالب إنه نِعْمَ أبو الأضياف لأنه كان يضمّهم ويُطْعمهم كالوالد في أيام المحل والفقر وفي الزمن الذي يعمّ فيه الصقيع حيث يرتدي فيه المرء يديه أي إنه يضعها تحت إبْطَيْه من الصّقيع .

<sup>(</sup>٢) المُحْجم: المرتدّ والمنتكص. كأبي الزّند: أي ان زنده لا يقدح ناراً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يكن يُحْجم عن الضيف ولم يكن يقف له كمن يتداول، في أمره ويسعى للتخلص منه، وهو كان كذلك يوري زنده سراعاً وتقدح ناره للتوِّ لمن يطرأ من المُنتجعين.

 <sup>(</sup>٣) أصدرته: من صدر عن الماء: عاد عنه. وأصلها في الإبل. ساور: واثب. مجتنح: المجنوح أو
 المعاب. الورد: الإقبال على الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يأتي المكارم ويكاد لا ينتهي منها حتى يردّها من جديد.

# آبَ الوَفْدُ وَفْدُ بَنِي فُقَيْمٍ

اختصمت بنو فقيم وبنو العنبر في ماء لهم فارتفعوا إلى المدينة فقضي لبني العنبر . فرت بنو فقيم ببرام فاشتروها معهم في طريقهم فقال الفرزدق :

١ آبَ الوَفْدُ وَفْدُ بَنِي فُقَيْمٍ بِالأَمِ ما تَوُوبُ بِهِ الوُفُودُ
 ٢ أتَوْنَا بِالقُدُورِ مُعَدَّليهَا، وصَرَ الجُدُّ للجَدِّ السّعِيدُ
 ٣ وَشاهَدَتِ الوُفُودَ بَنُو فُقَيمٍ بِأَحرَدَ إِذْ تَقَسَّمَتِ الجُدودُ

<sup>(</sup>١) يقول إنهم عادوا بأسوأ ما يعود به وفد.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم أتوا بالقدور ، واضعينها في العدول ولم يعد للفروسية شأن ، وإبما الشأن هو شأن الأقدار والحظوظ . الحدّ : الحظّ .

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم يشاهدون الوفود وجملهم حارد، لا يُقْبل حين استعاد كلُّ من الناس مجد أجداده. أي انهم لا شأن لهم في المفاخرة بأجدادهم لأنهم كانوا هزيلين.

## كُنْ مِثْلَ يُوسُفَ لمّا كادَ إخوَتُهُ

#### قال ليزيد بن عبد الملك

١ كُنْ مِثْلَ يُوسُفَ لمّا كادَ إِخوتُهُ، سَلَّ الضّغَائِنَ حَتى ماتَتِ الحِقدُ
 ٢ وَكَيْفَ تَرْمِي بِقَوْسٍ لا تُوتِّرُهَا، إذا المُلُوكُ رَمَوْا واستَهدفَ النَّضَدُ
 ٣ ألا تَرَى لَهُمُ فِي مُلْكِهِمْ عَلَماً؛ وَلا تَرَى عَلَماً إلا لَهُ سَنَدُ

<sup>(</sup>۱) يخاطب يزيد بن عبد الملك ، ويقول له كن مثل يوسف الصديق الذي كاد له اخوته وانتبذوه ، فعفا عنهم وأمات أحقادهم .

<sup>(</sup>٢) استهدف: انتصب كالهدف. النّضد: الشرف.

 <sup>(</sup>م) يقول إنك ترمي بقوس أعزل، ليس من حولك أهلك ليسعفوك في توتيرها كي تُصيب حين ينتصب الهدف.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم شُهروا بملكهم ولهم فيه مثل العلم ولكلّ علم سند يرفعه ، أي ان أهله هم السند الذي يرفع علم مُلْكه.

## إِنْ أَسْتَطِعْ مِنْكَ الدُّنُو ، فَإِنِّي

يمدح هشام بن عبد الملك ويعتذر إليه من هجائه المبارك ويذكر خالد بن عبد الله ويمدحه ثم يفتخر بكرمه

١ إِنْ أَسْتَطِعْ مِنْكَ الدَّنُو، فإنِّني سَأَدْنُو بِأَشْلَاءِ الأسيرِ المُقَيَّدِ خَلِفَةُ أَهِلِ الأَرْضِ أَصْبَحَ ضَوْءُهُ للهِ كَانَ يَهِدي للهُدَى كُلَّ مُهْتَدِ

٢ إلى خَيرِ أهلِ الأرْضِ مَن يستغثْ بهِ يكنْ مثلَ مَن مرّت له طير أسعُد ٣ وَلَوْ أَنَّنِي أَسْطِيعُ سَعْياً سَعَيْتُهُ إِلَيْكَ وأعْنَاق الهَدِيِّ المُقَلَّدِ

٥ فَإِنَّ أَمِيرَ المُؤمِنينَ مُحيطَةٌ يَدَاهُ بأَهْلِ الأَرْضِ من كلّ مرْصَدِ

يقول إنه إذا ما دنا إليه وأدركه فإنما يدنو اليه ولم يَبْقَ منه إلا الأشلاء التي قد ما تبقي من الأسير المغلول.

يقول إنه أفضل الناس ومن يلجأ إليه ينال اليمن. وكأن طير التفاؤل حلَّقت عليه. **(Y)** 

الهدي: النياق تُهْدى في مكة. المقلد: الإبلُ التي وضعت لها قلائد حين تهدى في الحج. (٣)

يقول إنه لو قدر له أن يتحرر ويقبل عليه لطار إليه. (م)

يقول إنه خليفة الله على أرضه وإنه هو الذي يَهْدي الناس بنور هديه. (1)

يقول إن يديه طائلتان. وإنه يترصّد بهما كلّ امريء على الأرض. (0)

آلست أخاف الناس ما دُمت سالماً ، وَلَوْ أَجْلَبَ السّاعي عَلَيّ بحسّدي بعدي أمير المُؤمنين بِعَدْلِهِ عَلَى الناسِ والسّبْعَيْنِ فِي رَاحَةِ البلاِ مَ وَلا ظُلْمَ مَا دَامَ الخَلِيفَةُ قَائِماً ، هِشامٌ ، وَمَا عَنْ أَهْلِهِ مِن مشرَّدِ هَلَا شُلُم مَا دَامَ الخَلِيفَةُ قَائِماً ، هِشامٌ ، وَمَا عَنْ أَهْلِهِ مِن مشرَّدِ هَلَا بَنِي مَرْوَانَ تُشفَى صُدورُكم بِأَيْسِمَانِ صَبيرٍ بَادِيَاتٍ وَعُوّدٍ اللهِ مَنْ وَلَا تَشفَى صُدورُكم بِأَيْسَمَانِ صَبيرٍ بَادِيَاتٍ وَعُوّدٍ اللهَ مَنْ كُنتُ قُلتُ التي رَوَوْا ، عَلَيّ رِدائي ، حِينَ ٱلبُسهُ ، يَدِي الرَّعْتَ مَا وَلا تَنْمُ حَيْنَ ٱلْبَسهُ ، يَدِي المَضيءَ بَيَانُهُ ؛ وَلا تَجْعَلُونِي فِي الرَّكِيّةِ كالرِّدي اللهِ مَنْ خَيْرِ محْتِلِ اللهِ مِنْ خَيْرِ عَلْمَا مَا مَا الرَّكِيّةِ كالرِّدي المُضيءَ بَيَانُهُ ؛ وَلا تَجْعَلُونِي فِي الرَّكِيّةِ كالرِّدي اللهَ مُرْبِي اللهَ مِنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ مَا اللهَ مِنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهَ مِنْ المَاءِ مُزْبِلِهُ مَا اللهَ عَلَمَا اللهَ عَلْمِ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهُ مَا اللهَ عَلَامًا مِنَ المَاءِ مُزْبِلِهُ اللهَ مِنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهِ مِن المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهُ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهُ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهَ مَنْ المَاءِ مُزْبِلِهِ اللهَ مَنْ اللهَاءِ مُزْبِلِهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٦) أجلب: ضع.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يؤمّنه من الناس. وهو لا يخاف أحداً ما دام هشام حيّاً ولو طاف به الحساد وأقاموا الدنيا عليه.

 <sup>(</sup>٧) السبعين: أي السموات السبع. وطبقات الأرض السبع. في راحة اليد: أي ان الأرض والسماء مسيران بإرادة الله.

<sup>(</sup>٨) يقول إنه ما دام هشام مالكاً . فإن الظلم ينتني ولا قِبَلَ لأحد أن يشرّد امرءاً عن أهله وذويه .

<sup>(</sup>٩) يقول إنه يقسم لبني مروان على براءته بكلّ إيمان صَبر تُلْزمه، وهو يبدأ فيها ويُعيد.

<sup>(</sup>١٠) يقول متشبّها بالنابغة مع النعان. انه إذا كان ما روي عنه صحيحاً فَلْتَتَيَبَّس يده وتعجز عن حمل ثوبه.

<sup>(</sup>١١) وطاءة: موطىء القدم. خليل الله: ابراهيم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُقْسم وهو في الأرض المقدسة التي سكنها ابراهيم خليل الله.

<sup>(</sup>١٢) الركية : البئر : وهنا الحبس وكان في ذلك العهد بعض السنجون في الآبار . الردي : المتردي . ِ الميت .

<sup>(</sup>م) يقول له لا تتجاهل عذري البين الذي يتألّق بيانُه وتُلْقي بي في السجن مَيْتاً.

<sup>(</sup>١٣) المبارك: النّهر الذي حفره خالد.

<sup>(</sup>م) يقول إن المبارك هو نهر الله بكرمه واندفاعه ، وهو يثب وثباً ويصخب صخباً بالخير والخصب.

18 إِلَى كُلِّ أَرْضٍ قَادَ دِجْلَةَ خَالِدٌ إِلَيْهَا، وكَانَتْ قَبْلَهُ لَمْ تُقَوِّدِ المُتَوَقِّدِ المُجَلَّدِ الأَضْيَافِ لِيستْ برُقَّدِ الأَضْيَافِ لِيستْ برُقَّدِ الاَ وَدَهْمَاءَ مِغْضَابٍ على اللَّحمِ نَبَّهَتْ عُيُوناً عَنِ الأَضْيَافِ لِيستْ برُقَّدِ المُجَلَّدِ المُجَلَّدِ المُجَلَّدِ المُجَلَّدِ المُجَلَّدِ المُجَلَّدِ المُعْمِدِ أَزْرَمَتْ أَمُّ الحُوارِ المُجَلَّدِ المُعَدِّدِ المُعَدِّزِ المُجَلِّدِ المُعَدِّدِ عَنْهُ بضَرْبَةٍ، وَأَنَى كُلُّ سَارٍ ضَوْءَهَا غَيرَ مُحْمَدِ المُهَنِّدِ وَسَارٍ قَتَلْتُ الجُوعَ عَنْهُ بضَرْبَةٍ، أَتَانَا طُرُوقاً، بِالحُسَامِ المُهَنِّدِ المُسَرِّهَدِ عَلَى سَاقِ مِقْحَادٍ جَعَلْنَا عَشَاءَهُ شَطائبَ مِن حُرِّ السِنَامِ المُسَرِّهَدِ المُسَرَّهَدِ المُسَرَّهَدِ المُسَرَّهَدِ المُسَرَّهَدِ المُسَرَّهَدِ عَلَى سَاقٍ مِقْحَادٍ جَعَلْنَا عَشَاءَهُ شَطائبَ مِن حُرِّ السِنَامِ المُسَرَّهَدِ المُسَرَّةِ المُسَرِدِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسَرِدِ عَلَى المُسَرِّةِ المُسَرِدِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسْرَةِ المُسْرَادِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسَرَّةِ المُسَرِّةِ المَاسَلِيَّةِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسَرَّةِ الْعَلَى اللَّهُ المُسَرِّةِ المُسَرِدِ السَيْعِ اللَّهُ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسَرِقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ الْمُسَرِقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ اللَّهُ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ الْعَلَى المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ اللَّهُ المُسْرَاقِ المُسْرَاق

<sup>(1</sup>٤) يقول إنه اشتقّه من دجلة ، وكأنه قاد دجلة الى كلّ أرض ، وكان دجلة قبل ذاك متعصّياً لا تُنْقاد

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه يُوقد في الليلة الليلاء ويُضرم لهيب النار التي تلتهم كلّ ما تُوقَدُ به كي يبصرها المنتجعون السارون ليلاً.

<sup>(</sup>١٦) الدهماء: القدر السوداء. المغضاب: التي تغلي على اللجم وكأنها غاضبة عليه.

 <sup>(</sup>م) يقول إن قدورهم تغلي باللحم وصوتها يوقظه للأضياف ولا تدع له عيناً تغفل وترقد عنهم . وهو
 إنما يفخر بقدور بنى قومه كما هو دأبه .

<sup>(</sup>١٧) (م) الهشيمة: الشجرة اليابسة وأمها حطبها. أرزمت: حنّت وصوّتت بصوت عال. الحوار: فصيل الناقة. المحلّد: الذي وضع تبن في جلده بعد موته لتتوهّم والدته أنه ما زال حيّاً فيدرّ لبنها.

<sup>(</sup>م) يقول إن قدور قومه حين توقد من دونها الأحطاب اليابسة ، فإنها تصوّت وتبعث أصواتاً طويلة وكأنها تحنّ مثل الناقة الثّاكل.

<sup>(</sup>١٨) الهشيم: الحطب اليابس. الفروج: الأمكنة التي لم تملأ حطباً.

<sup>(</sup>م) يقول حين يُزاد لها الحطب، فإنّها لا تظلّ قدْراً من دونها نار، بل إنها تغدو ناراً أوقدت ليراها السَّارون والضالُّون. فيهتدوا بها للضّافة.

<sup>(</sup>١٩) السَّاري: المسافر ليلاً. طروقاً: ليلاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنّه ريّا وفد اليهم طارىء في الليل. يضرب له الناقة بالسيف وينحرها بالسَّيف احتفاء به.

<sup>(</sup>٢٠) المقحاد: الناقة العظيمة السّنام. الشطائب: جمع الشطيبة: وهي شريحة اللحم الكبيرة. المُسَرُّهد: المقطَّع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يذبحون النياق الكبيرة السّمينة للضيف، ويقدّمون له شرائح اللّحم الكبيرة المقطّعة.

٢١ وَطَارِقِ لَيْلِ قَدْ أَتَانِي، وَسَاقَهُ إلي سَنَا نَادِي وكَلْبٍ مُعَوَّدِ
 ٢٧ وَمُسْتَنْبِحٍ أَوْقَلْتُ نَادِي لَصَوْتِهِ، بِلَا قَمَرٍ يَسرِي وَلا ضَوْءِ فَرْقَادِ
 ٢٣ وَنَادٍ رَفَعَنَاهَا لَمَنْ يَبَتَغِي القِرَى، عَلَى مُشْرِفٍ فَوْقَ الجَرَائِيمِ موقَادِ

<sup>(</sup>٢١) الكلب المعوّد: أي الذي عُوّد النياح لاستجلاب الضيف.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يوقد نارأ لتستجلب الضيفان ونباح كلبه الذي عوّد الهرير ليسمعه السَّارون ويفدوا.

<sup>(</sup>٢٣) المستنبع: الساري الذي ينبع مقلداً الكلاب كي تُجيبَه، فيتعرّف على أهلها من صوتها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستجلب الضيف بنباح الكلاب في الليلة الليلاء التي ليس فيها قمر ولا ضَوْء نجم.

<sup>(</sup>٢٣) الجراثيم: التراب المتجمّع حول الأشجار.

<sup>(</sup>م) يقول إبهم يُوقدون النَّار في الأعالي لمن يطلب الضّيافة.

# ألا إنّ اللَّنَّامَ بَنِي كُلَّيْبٍ

اللّ إنّ اللّنَامَ بَني كُلَيْبٍ، شِرَارُ النّاسِ مِنْ حَضَرٍ وَبَادِ
 تُبَيِّلَةٌ تَقَاعَسُ في المَخَاذِي، عَلى أَطْنَابِ مُكْرَبَةِ العِمَادِ
 بأربَاقِ الحَميرِ مُقَوِّدُوهَا، ومَا يَدْرُونَ مَا قَوْدُ الجيادِ

<sup>(</sup>١) يقول إن الكليبيين هم أسوأ الناس بادين في البادية أو في الحضر.

<sup>(</sup>٢) القُبيَّلة: القبيلة الصغيرة تحقيراً لها. تقاعس: تتخلَّف وتُقيم. المكرمة: ذات الأعمدة القصيرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قبيلة هزيلة لا شأن لها، خيمها ذات أعمدة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) الأرباق: جمع الربقة: العروة في الحبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقودون الحمير بأرسنتها ولا عهد لهم بقيادة الخيل.

### تَزُوّدَ مِنْهَا نَظْرَةً لَمْ تَدَعْ لَهُ

#### يمدح يزيد بن عبد الملك

ا تَزَوّدَ مِنْهَا نَظْرَةً لَمْ تَدَعْ لَهُ فُواداً وَلَمْ تَشْعُرْ بِمَا قَدْ تَزَوّدَا
 ا فَلَمْ أَرَ مَقْتُولاً وَلَمْ أَرَ قَاتِلاً بِغَيرِ سِلاحٍ مِثْلَهَا حِينَ أَقْصَدَا
 ا فَلَمْ أَرِ مَقْتُولاً وَلَمْ أَرَ قَاتِلاً بِغَيرِ سِلاحٍ مِثْلَهَا حِينَ أَقْصَدَا
 الله الحُسامَ المُهنّدَا
 كأن السيوف المَشرَفِيّة في البُرى إذا اللّيْلُ عَنْ أَعنَاقِهِن تَقَدَّدَا
 المُقَدَّدَا
 حَرَاجِيجُ بَينَ العَوْهَجِيّ وَدَاعٍ تَجُرُّ حَوَافِيهَا السّرِيحَ المُقَدَّدَا

<sup>(</sup>١) يقول متغزّلاً إنه تحمل منها نظرة خبلته وأذهلته حتى إنه لم يَع ِ أمرها.

<sup>(</sup>٢) أقصد: أصاب فقتل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه بلا سلاح.

<sup>(</sup>٣) تفادي: تدفع الفدية. تديه: تدفع الدية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا لم تؤدّ له الفدية والدية، فإنه سيعالجها بالسيف.

<sup>(</sup>٤) البرى: جمع البرة: حلقة توضع في أنف البعير. أعناقهن: أي أعناق الإبل. تقدد: تمزّق وانكشف.

<sup>(</sup>م) يقول إن الإبل تمدّ أعناقها في السير، وكأنها السيوف المشهورة.

<sup>(</sup>٥) الحراجيح: الضوامر. العَوْهجي والداعر: فحلان منسوبان. الحوافي: الأرجل الحافية. السريح: النعل. المقدّد: اليابس. يصف تلك الإبل، ويقول إنها ضامرة وإن كانت أصيلة منسوبة الى فحولها. وإنها أنعلت الجلد وقد تمزق من شدة العدو.

٢ طَوَالِبَ حَاجَاتٍ بِرُكْبَانِ شُقَةٍ، يَخْضَنَ خُدارِيًا مِنَ اللّيلِ أسوَدَا
 ٧ وَمَا تَرَكَ الآيَامُ والسّنَةُ الّتِي تَعَرَّقَ نَابَاهَا السّنَامَ المُصَعَّدَا
 ٨ لَنَا والمَوَاشِي بالبّيّامي يَقُدْنَهُمْ إلى ظِلِّ قِدْرٍ حَشَّهَا حِينَ أَوْقَدَا
 ٩ أخو شتَوَاتٍ يَرْفَعُ النّارَ للقِرَى، إذا كَعَمَ الكَلْبَ اللّيمُ وأخمدا
 ١٠ وَرِثْتَ ابنَ حرْبٍ وابنَ مرْوانَ والذي بِ نَصَرَ اللهُ النّبيَّ مُحَمّدا
 ١١ تَرَى الوَحْشَ يَستَحيينَهُ إذْ عَرَفنه، لَهُ فَوْقَ أَرْكَانِ الجَرَاثِمِ سُجّدا
 ١٢ أبي طِيبُ كَفَيْكَ الكثيرِ نَداهُمَا، وإعطاؤكَ المَعرُوفَ أَنْ تَتَشَدّدا

<sup>(</sup>٦) الركبان: المسافرون الراكبون على المطايا. الشقّة: التي يعسر عبوره. يَخُضْنَ: يعبرن بمشقة. الحداري: الأسود.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وفد إلى الممدوح طالباً حاجته مع صحب له . وقد عبروا الليل الحالك المُطْبق.

 <sup>(</sup>٧) السنة: هنا سنة القحط. تعرّق: أهلك. ناباها: هنا كناية عن الأذية وكأنّ سنة الجدب مثل بهيمة مفترسة لها نابان. السنام: شحم الظهر من الإبل. المُصَعّد: المتعالي.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عانوا سنة مجدبة عمّها القحط وافترست كل شيء مما إذا أذاب أسنمة الإبل التي كانت متسامية عالية.

<sup>(</sup>A) حشها: أوقدها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقود اليه اليتامي كما تقاد الماشية ويدعهم بجنب قدرٍ أفعمها حطبًا لتُنْضِج لهم اللَّحم.

<sup>(</sup>٩) كعم الكلب: سَدّ شدقه بعود في فمه يوثقه بقفاه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يطعم في الشتاء القاسي حين يعمد البخلاء الى قفل أشداق كلابهم بالعيدان كي لا تنبح ويهتدي الضيفان الى أصحابها بنباحها.

<sup>(</sup>١٠) يعدّد أجداده ويقول إنه ورث الذي نصر النبي ولعلّه على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١١) يقول إن الوحش تهايه ويعرفه من هيبته ، وهي تسجد له في أعالي الهضاب. والجرثومة أصلها ِ التراب المجتمع وهنا الهضبة.

<sup>(</sup>۱۲) تتشدّد: تعسر وتقسو.

<sup>(</sup>م) يقول إنك لا تقسو ولا تتشدّد لأنك دأبت على العطاء وإسداء المعروف.

١٣ لحقن حم أو قروة من عطية
 ١٤ وَلَوْ صَاحَبَتُهُ الأنبياء ذَوْو النهى
 ١٥ وَمَا سَالَ فِي وَادٍ كَاوْدِيَةٍ له،
 ١٦ وبَحْرُ أبي سُفْيَانَ وابْنَيْهِ يَلتَّي
 ١٧ رَأَيْتَ مِنَ الأَنْعامِ فِي حَافَيْهِمَا
 ١٨ فَلا أُمَّ إلا أُمَّ عِيسَى عَلِمَتُهَا
 ١٩ وَإِنْ عُدّتِ الآبَاءُ كنتَ ابنَ خَيرِهم،

تكونُ حَبا مَن حَل غَوْراً وأنجَدا رَأَوْهُ مَعَ المُلْكِ العَظيمِ المُستَّودا دَفَعْنَ مَعاً فِي بَحْرِهِ حِينَ أَزْبَدا لَهُنَّ إِذَا يَعْلُو الحَصِينَ المُشتَّدا بهاشِمَ قَدْ كُنَ الغُثَاء المَشَّدا كَأْمُكَ خَبراً أُمْهَاتٍ وَأَمْجَدا وأمْلَاكِهَا الأورَينَ فِي المجْدِ أَزْنُدا

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه يحقن الدماء وبهب الأعطيات التي تُنْقذ من يقيم في الأنجاد الواطئة من الإملاق والفقر.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه لو رآه الأنبياء لتعرّفوا فيه على آية الملك.

<sup>(</sup>١٥) يمثل كرمه بالسيل الفياض في الأودية وهي كلها تصبّ في بحر كرمه.

<sup>(</sup>١٦) الحصين: الماكن القوي.

<sup>(</sup>١٧) الأنعام: البهائم.

<sup>(</sup>م) يقول إن زبده يتخذ شكل بهائم، وكأنها إبل توهب وتُعْطى.

<sup>(</sup>١٨) يمتدحه بأمه ويقول إنها خير الأمّهات.

<sup>(</sup>١٩) أورى الزّند: أشعله.

<sup>(</sup>م) يقول إنك ابن خير الآباء والمتحدرين من الملوك الذين يورون زناد المجد.

## وأرعَنَ جَرَّارٍ ، إذا مَا تَطَلَّقَتْ

#### قال لأسد بن عبد الله القسري

ا وأرعَنَ جَرَّارٍ، إذا مَا تَطَلَقَتْ كَتَائِبُهُ خَرِّتْ لَهُ الْجِنُّ سُجِداً
 له كَوْكَبٌ تَعشَى به الشمسُ وَاضِحاً، تَرَى فِيهِ أَبْنَاء الْمَنِيَّةِ رُوَّدا
 له كَوْكَبٌ تَعشَى به الشمسُ وَاضِحاً، تَرَى فِيهِ أَبْنَاء الْمَنِيَّةِ رُوَّدا
 يقُودُ أَبُو الأَشْبَالِ رَيْعَانَ خَيْلِهِ بِلاَرِ الْمَنَايَا بَادِيَاتٍ وَعُوَّدَا
 على كلّ مِذْعَانِ السُّرى غيرِ مُجْمِرٍ، ثُقَادُ إلى الأعْداء مَثنَى ومَوْحَدا

<sup>(</sup>١) الأرعن: الجيش الحاشد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقود جيشاً حين تنطلق كتائبه ، فإنه يرعب الجن ويدعهم يسجدون له.

<sup>(</sup>۲) الكوكب: أي ان سلاحه يلتمع.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إن سلاحه يلتمع وكأنه يكسف الشمس ويتبلُّج عليها وجنوده يرودون ويفدون ويمضون.

<sup>(</sup>٣) أبو الأشبال: أراد به الممدوح والأشبال هم الجنود وهو الأسد. الريعان: أول الأشياء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقود خيله الى دار المنايا، أي دار الحرب ويبدأ ويعيد عليها ولا يكفّ عنها.

<sup>(</sup>٤) (م) يقول إنه يقود الخيل التي تذعن لسير الليل ولا تتجمر أي تقيم ولا تعدو وهي تساق الى. ملاقاة الأعداء جاعات وافرادا.

## ألا أَيْهَا النَّاهِي عَنِ الوِرْدِ نَاقَتِي

الا أيّها النّاهي عَنِ الوِرْدِ نَاقَتي وَرَاكِبَهَا، سَدّدْ يَمينَكَ للرَّشْدِ
 لا أيّها النّاهي عَنِ الوِرْدِ التي التَقَتْ تَخافُ علَيْنَا أَنْ نُحَلَّقَ بالوِرْدِ
 لا أكف ابنِ لَيْلَى أَمْ يَدُ عَامِرِيّةٌ، أم الفَاضِلَاتُ النّاسِ أيدي بَني سعدِ

<sup>(</sup>١) يخاطب من يمنع ناقته عن مورد الماء ويمنعه معها ويطلب منه ويقول: ارشدٌ وعُدُ إلى هداك.

<sup>(</sup>٢) الورد: هو ابن الأشهب الحنني. تحلِّق: تمنع عن ارتياد الماء وتُقصى عنه في المؤخرة. الورد: استقاء الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يسبق له أن منعهم من التقدم من الماء وأن يُقْصوا عنه في المؤخّرة. ابن ليلي هو الفرزدق ذاته

# ألا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي زِيَاداً

اللّا مَنْ مُبْلِعٌ عَنِي ذِيَاداً بِأنّي قَدْ لَجَأْتُ إلى سَعيدِ
 وأني قَدْ فَرَرْتُ إلَيْهِ مِنْكُمْ إلى ذي المَجْدِ والحَسَبِ التّلِيدِ
 فِرَاراً مِنْ شَتيمِ الوَجْهِ وَرْدٍ، يُفِدُّ الْأَسْدَ خَوْفاً بِالوَعِيدِ

<sup>(</sup>۱) زیاد: هو زیاد بن آبیه.

<sup>(</sup>٢) التليد: العربق القديم.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنه لجأ اليه هارباً من زياد، ويهجو زياد بن أبيه بالقول إنه ذو وجه متكلّح قبيح، إذا رأته الأسود، فإنها تنفر منه، خوفاً ورعباً من وعيده.

## تَقُولُ: أَرَاهُ وَاحِداً طَاحَ أَهْلُهُ

يخاطبُ امرأته طبية بنت العجاج المجاشعي ، وقالت له : ليس لك ولد ، وإن مت ورثك قومك . فقال :

الله وَاحِداً طَاحَ أَهْلُهُ، يؤمّلُهُ في الوَارِسْينَ الأَبَاعِدُ
 الله وَإِنّي عَسَى أَنْ تُبْصِرِينِي كَأَنْمَا بِنِي حَوَالَي الأُسُودُ اللّوَابِـدُ
 الله وَإِنّ تَسِماً ، قَبْلَ أَنْ تَلِدَ الحَصَى ، أَقَامَ زَمَاناً وَهوَ في النّاسِ وَاحِدُ

<sup>(</sup>١) طاح: زال.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تعاتبه على أنه وحيد لا وُلْدَ له وإن أهله النائين يؤمّلون بوراثته.

<sup>(</sup>۲) اللوابد: التي لها لبد، وهي للأسود.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يأمل أن يُنجب أولاداً وأن يكونوا حوله كالأسود ذوات اللُّبد.

<sup>(</sup>٣) يقول إنَّ جدَّ بني تميم، قبل أن يلد هذا العدد العديد، كان واحدا ولم يُنْجَب لتَّوه.

## أَيُّوبُ إِنِّي لَا إِخَالُكَ تَمْتُرِي

قَالَ في أيوب الصبي، وكان اسحق أخوه على الفساق شبيها بالمحتسب، فقال له مالك بن مسمع: قد أجلتك فيه ثلاثاً ، فلا يفوتنك ، يعني في الفرزدق ، فكتب إضبارة من كتب، ودفعها إلى قوم وقال: تنكروا للفرزدق، واذهبوا إليه في منزل سبيع الطهوي، وأظهروا أنكم جثم من سجستان، فخرج إليهم الفرزدق وتوارى أيوب، فلما أبطؤوا عليه وجعل الفرزدق يقرأ الكتب، ويطلب منهم الهدايا، جاء أيوب فدخل عليه، فأخذه فذهب به إلى مالك، فقال في ذلك:

السوب إلى المخالك تَمتري في أنْ تَكُونَ جَنيبَةً للقَائِدِ
 ولَدَتْكَ أُمُّكَ في كُنَاسَةِ دارِهِمْ حتى استَثِرْتَ مِنَ التَرَابِ اللّابِدِ
 إنْ كانَ رأسُكَ جاء حينَ تَزَحَرَتْ، وَصَلِيفُ أُذْنِكَ من مكانٍ وَاحِدِ
 فَلَقَدْ جَثَمتَ على ذرَاعِكَ بَعْدَمَا خُطّتْ لأَفضَلَ مِنكَ عَظمُ السّاعِدِ

<sup>(</sup>١) أيوب: هو أيّوب الضّيي.

<sup>(</sup>م) يقول إن أيّوباً لا يجد حَرَجاً في أن يكون جَنْبَ القائد ، لاحقاً له ، وليس له رأي يصدر فيه عن ذاته .

<sup>(</sup>٢) الكناسة: ما يكنس من الدار.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إن والدته كانت أمَّةً ولدته بين الزَّبالة وانه استثير أي استخرج من التراب المتلَبِّد والمتراكم.

<sup>(</sup>٣) تزحّرت: أي أخرجت ما في أمعائها من الزّحار. وصليف الأذن: عرق الأذن والعنق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ولد من دبر والدته وليس من فرجها.

<sup>(</sup>٤) جثمت على ذراعك: أي اعتمدت عليها وصدرك للأرض.

#### 144

### إلَيْكَ سَمَتْ يا ابنَ الوَليدِ رِكَابُنَا

#### يمدح عمر بن الوليد بن عبد الملك

وَرُكْبَانُهَا أَسْمَى إليْكَ وأَعْمَدُ ٢ إلى عُمَرِ أَقْبَلْنَ مُعْتَمِدَاتِهِ سرَاعاً، وَنِعْمَ الرَّكْبُ والمُتَعَمَّدُ ٣ وَلَمْ تَجْرِ اللَّا جِنْتَ اللَّحَيْلِ سَابِقاً، وَلا عُدْتَ إِلاَّ أَنْتَ فِي العَوْدِ أحمدُ إلى ابنِ الإِمَامَيْنِ اللَّذَينِ أَبُوهُمَا إِمَامٌ لَهُ، لَوْلَا النَّبْوَّةُ، يُسْجَدُ وَكِنْدَةً فَوْقَ المُرْتَقَى يَتَصَعّدُ

١ اللَّيْكَ سَمَتْ يَا ابْنَ الْوَلِيدِ رَكَابُنَا،

ه إذا هُوَ أَعْطَى اليَّوْمُ زَادَ عَطَاؤُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهُ إذا أَصْبَحَ الغَدُ

٦ بحَقّ امرىء بَينَ الوَليدِ قَنَاتُهُ

الركاب: المطايا. الركبان: المسافرون على المطاما.

<sup>(</sup>م) يقول إن المطايا تعجّلت، معتمدةً على كرم عمر، ويردف ممتدحاً المطايا ومن تنتجعُه ِ **(Y)** 

<sup>(</sup>م) يقول إنه الأسبق والأفضل في عودته. (4)

الأثمَّة هنا هم: الوليد ووالده عبد الملك وجدَّه مروان. وكانوا خلفاء. (1)

يقول إنه ابن آبائه وإن جدّه مروان كان حريّاً أن يُسْجَدَ له لولا النبوءة والإسلام. (6)

يقول إنه يعطى اليوم وفي الغد يزداد عطاؤه للمرء ذاته. (0)

كندة: لعل أم عمر كانت من كندة وهو ينسبه الى أبيه وأمه.

٧ أَقُولُ لَحَرْفِ لَمْ يَدَعْ رَخُلُهَا لَهَا سَنَاماً، وَتَثُويرُ القَطَا وَهُو هُجَّدُ فَمَا بَعْدَهُ فِي نَاثِلِ مُتَلَدَّدُ وَهَانِي يَدُّ فِيهَا الحُسَامُ المُهَنَّدُ خَلَدْتَ، وَمَا بَعْدَ النَّبِيِّ مُخَلَّدُ وَهَلْ فَاعِلٌ إِلاَّ بِمَا يَتَعَوَّدُ أَهُمُّ جَفَا أَمْ جَفَنُ عَينِكَ أَرْمَدُ وَمَا لَهُمُ مَا فِيهِ لَلْغَيْثِ مَقْعَدُ ١٥ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ ابنُ الْوَلِيدِ الذي لَهُ يَحِينٌ بِهَا الْإِمْحَالُ والفَقرُ يُطرَدُ

٨ عَلَيْكِ فَتَى النَّاسِ الذي إِنْ بَلَغْتِهِ ٨ ٩ وَإِنَّ لَهُ نَارَينِ كِلْتَاهُمَا لَهَا قِرَّى دائمٌ قُدَّامَ بَيْتَيْهِ تُوقَدُ ١٠ فَهَذِي لِعَبْطِ المُشْبَعَاتِ إِذَا شَتَا ؛ ١١ وَلَوْ خَلَّدَ الفَخْرُ أَمْرَأُ فِي حَياتِهِ ١٢ وأَنْتَ امْرُؤُ عُوِّدْتَ للمَجْدِ عَادةً، ١٣ تُسَاتِلُني: مَا بَالُ جَنْبِكَ جَافِياً، ١٤ فَقُلْتُ لَهَا: لا بَلْ عِيَالٌ أَرَاهُمُ

<sup>(</sup>٧) الحرف: النَّاقة الضامرة. التثوير: التنفير. هُجَّد: أي وهي نائمة.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إنه امتطى اليه الناقة التي ذاب سنامها من السير ليلاً، تُنَفِّر القطا الهاجعة من نومها. \_

 <sup>(</sup>A) المُتَلَدد: المتطلّع، وأصلها في العنق.

<sup>(</sup>م) يقول لها إنك حين تبلغين ابن الوليد، فإنك تكتفين ولا ترنين لمن دونه.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه يوقد للقِرى والضيافة والكرم نارين تتوقدان أبداً أمام منزله.

<sup>(</sup>١٠) عبط: نحر. المُشْبعات: السّمينات من النياق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يطعن النياق وينحرها للضيوف بيد وباليد الأخرى يحمل سيف القتال.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه يخلد لو خلد امرؤ ، إلّا أن النبي وحده كان حريّاً أن يخلد ، ولكنه توفّي وليس لأحد إثره طمع بالحلود.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه دأب على المجد والمرء بما تعوَّد عليه.

<sup>(</sup>١٣) الجافي: من يجفوه النوم ولا يدرّ له. الجفن الأرمد: من أصيب بداء الرمد في عينيه.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه مؤرّق من عياله الكثيرة الذين ليس لهم شبر أرض ينزل فيه الغيث.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنها طلبت منه بأن ينتجع ابن الوليد الذي يطرد الفقر والامحال.

١٦ يَجودُ وَإِنْ لَمْ تَرْتَحِلْ يَا ابنَ غالبِ إلَيْهِ، وَإِنْ لاقَيْتَهُ فَهُوَ أَجْوَدُ ١٧ منَ النَّيلِ، إِذْ عَمَّ المَنَارَ غُثَاؤَهُ، وَمَنْ يَأْتِهِ مِنْ رَاغِبٍ فَهُوَ أَسْعَلُ ١٨ فَإِنَّ ارْتِدادَ الهَمَّ عَجْزُ عَلَى الفَتى ١٩ وَلا خَيرَ في هَمُّ إذا لمْ يَكُنْ لَهُ ٢٠ جَرَى ابنُ أبي العاصي فأحرَزَ غايَةً، ٢١ وَكَانَ، إذا احْمَرُ الشَّنَّاءُ، جَفَانُهُ ٢٢ لَهُم طُرُقُ أقدامُهُمْ قد عَرَفْنَهَا ٢٣ وَمَا مِنْ حَنيف آلَ مَرْوَانَ مُسْلِمٍ ، ٢٤ إذا عَدّ قُومٌ مَجدَهُمْ وبُيُوتَهُمْ،

علَيْهِ كَمَا رُدّ البَعِيرُ المُقَيَّدُ زَمَاعٌ وَحَبْلُ للصريمةِ مُحْصَّدُ إذا أَحْرِزَتْ مَنْ نالَهَا فَهُوَ أُمجَدُ جِفَانٌ إِلَيْهَا بَادِئُونَ وَعُوّدُ إَلَيهِمْ وأيديهِمْ مِنَ الشَّحمِ جُمَّدُ وَلا غَيرهِ إلا عليْهِ لَكُمْ يَدُ فضَلتُمْ إذا ما أكرَمُ النَّاسِ عُدَّدوا

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه يهب عن بعد ويهب أكثر، إذا نزلت عليه.

<sup>(</sup>١٧) غثاؤه: زبده

<sup>(</sup>م) يقول إنه مثل النيل كرماً.

<sup>(</sup>١٨) ارتداد الهَمّ : تواليه وتتابعه.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يرتهن لهمَّه لهو عاجز فكأنه البعير الذي يدور على ذاته.

<sup>(</sup>١٩) الزَّمَاع: المضاء في الأمر. الصّريمة: العزيمة. المُحْصد: المفتول.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ليس من الخير الاستسلام للهمّ بل ينبغي أن يُقابَل بالعزم والعزيمة ولها حبل موثق أكيد

<sup>(</sup>۲۰) يقول إنه نال الغايات الكبرى ونال بها المحد.

<sup>(</sup>٢١) الجفان: القدور الكبيرة. يقول إن قدورهم يهرع إليها الجياع في الشتاء، يبدأون ويُعيدون

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن الجياع يعفون الطرق التي تؤدّي الى منازل بني مروان وهناك تكون أيديهم جامدة من الشحم العالق بها من لحم النياق السمينة.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إن لهم أيادي على المسلمين كلُّهم.

<sup>(</sup>٧٤) يقول إن من يعدّد أفضاله، فإنهم يفوقونه ويعلُون عليه.

### تَزَوّدُ فَمَا نَفْسٌ بِعَامِلَةٍ لَهَا

#### يمدح أسد بن عبد الله القسري

ا تَزَوّدْ فَمَا نَفْسُ بِعَامِلَةٍ لَهَا، إذا مَا أَتَاهَا بِالمَنَايَا حَدِيدُهَا لا فَيُوشِكُ نَفْسُ أَنْ تكونَ حَياتُهَا، وَإِنْ مَسَهَا مَوْتٌ، طَوِيلاً خلُودُهَا لا فَيُوشِكُ نَفْسُ أَنْ تكونَ حَياتُهَا، وَإِنْ مَسَهَا مَوْتٌ، طَوِيلاً خلُودُهَا لا وَسُوْفَ تَرَى النّفسَ التي اكتدحَتْ لهَا إذا النّفْسُ لمْ تَنطِقْ وَماتَ وَرِيدُهَا لا وَكَمْ لابي الأَشْبَالِ من فَضْلِ نِعمة بكَفّيْهِ عِنْدي أَطْلَقَتْني سُعُودُهَا هُ وَكَمْ لابي الأَشْبَالِ من فَضْلِ نِعمة بكَفّيْهِ عِنْدي أَطْلَقَتْني شُعُودُهَا هُ وَكُمْ يا ابنَ عَبدِ اللهِ من فَضْلِ نِعمة بكَفّيْكَ عندي لمْ تُغَيَّبْ شهودُهَا لا وَكُمْ يا ابنَ عَبدِ اللهِ من فَصْلِ نِعمة بكَفّيْكَ عندي لمْ تُغَيَّبْ شهودُهَا

حديدها: سيفها الذي تقطع به.

(1)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>م) يطلب منه أن يتزود من الأعمال الخيرية. فليس من امرىء يخلد والمنايا تجتثّ الجميع ولا تحمل نفسٌ عبْءَ أُخرى.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الفضل يدع النفس خالدة. وإن مس الموت طينتها.

<sup>(</sup>٣) اكتدحت: كدّت لجمعه.

<sup>(</sup>م) يقول إن النفس حين تُقبّض تجد أمامها ما ادّخرته في الدنيا.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه طالما بذل له وأنقذه من فقره.

<sup>(</sup>٥) يقول إن رحله كانت مقتعدة والآن باتت تنطلق لأنها عُذَّيتٌ ونالت الخير.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه كان يُعْطيه علناً وهو يشهد له بها.

يَطُولُ عِمَادَ السَّبَتَنِينَ عَمُودُهَا وَنَالَ بِهَا أَعْلَى السَّمَاءِ يَزِيدُهَا إِذَا اعتَزَ أَقْرَانَ الأَمُورِ شَدِيدُهَا فَحِينَكُمْ مُحاميها وَمِنكُمْ عَميدُها لِيسعَينَ من خَوْف فَنكُمْ أُسودُها وَإِلاّ لَكُمْ أَوْ مِنكُمُ مَنْ يَقُودُها إِلَى الباسِ مَشْياً لمْ تجد من يذودُها قَدِ اهتضَمَتْ أهلَ الجدودِ جدودُها قَدِ اهتضَمَتْ أهلَ الجدودِ جدودُها قَدِ كانَ ضَرّابي الجَاجم صِيدُها قَدِ كانَ ضَرّابي الجَاجم صِيدُها

٧ وكم لكم من قبة قد بَنيْتُم،
 ٨ بَننشها بِأيْدِيها بَجيلة خالدٍ،
 ٩ وَجَدَّ تُكُم تَعْلُونَ كُلَّ قُبَيْلةٍ،
 ١٠ وكانت إذا لاقت بَجيلة غارة،
 ١١ وكُنتُم إذا عالى النساء ذُيُولَها،
 ١٢ ومَا أصبحت يَوْماً بَجيلة خالدٍ
 ١٢ ومَا أصبحت يَوْماً بَجيلة خالدٍ
 ١٢ إذا هي ماست في الدّرُوع وأقبلت المن كانت بَجيلة أصبحت
 ١٤ لَعَمرِي! لَئن كانت بَجيلة أصبحت
 ١٥ لَقَد تُدْلِقُ الغَارَاتِ يوْمَ لِقَائِها،

<sup>(</sup>٧) يقول إنه ابتنى للمجد قبة لا تُطال ولا تُبرّ.

<sup>(</sup>A) خالد ویزید من قوم الممدوح.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم الأفضل حين تحزب الأمور وتتعقّد.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهم كانوا يُحامُون عن بجيلة، وهي تعتمد عليهم.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه حين كانت النساء تُشْمَرن للهرب، كانوا يدافعون عنهنّ.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهم هم كانوا القادة.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنهم يرتدون الدروع وينهدون للقتال شجاعةً ولا يقف لهم معاند.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن بجيلة فاقت الجميع حظاً.

<sup>(</sup>١٥) تدلق: تدفعها وكأنها تدعها تنهمر. الصّيد: الأساد.

<sup>(</sup>م) يقول إنها لم تنل ذلك بالحظ وحسب، بل لأن أسيادها يهرعون للقتال ويضربون الجاجم ويُحْسنون الفتك والانتصار.

١٦ مَعاقِلُ أيديهَا لِمَنْ جَاءَ عَائِداً، إذا ما التَقَتْ حُمْرُ المَنايا وَسُودُهَا
 ١٧ وَكَانَتْ إذا لَاقَتْ بَجِيلَةُ بالقَنَا وَبالهِ نُلوانِيّاتِ يَفْرِي حَديدُهَا
 ١٨ فَمَا خُلِقَتْ إلاّ لِقَوْمٍ عَطاؤهَا، يَكُونُ إلى أَيْدِي بَجِيلَةَ جُودُهَا

<sup>(</sup>١٦) المعاقل: الحصون.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم حصون يلجأ اليها الـ لاثذون في حين تطرأ المنايا السود والحمر ، كناية عن تدفق الدم وانتشار الغبار .

<sup>(</sup>١٧) الهندوانيات: السّيوف. القنا: الرماح. يفري: يقطع. الحديد: هنا السلاح.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنهم يُعْطُون الناس والناس يعطون من عطائهم.

# بَنِي نَهْشُلِ لا أَصْلَحَ اللهُ بَينَكُمْ

ا بَنِي نَهْشَلِ لا أَصْلَحَ اللهُ بَينَكُمْ ، وَزَادَ الّذي بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ بُعْدَا
 ٢ أَمِنْ شَرَّ حَيِّ لا تَزَالُ قَصِيدَةٌ تُغَنِّي بها الرُّكْبَانُ طَالِعَةً نَجْدَا
 ٣ غَضِبْتُمْ عَلَيْنَا أَنْ عَلَتكمْ مُجَاشعٌ ، وكانَ الّذي يَحمي ذِمارَكُمُ عَبدا

<sup>(</sup>١) يطلب أن يتضاعف خلاف النهشليين وأن يضاعف الله من بُعْده عنهم.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه نظم فيها أهجية طارت في الناس بين المسافرين وتسلّقت الأعالي.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنهم غضبوا أأن بني مجاشع قومه عالوا عليهم ، وليس من عجب ، فإن الذي يحمي حماهم
 كان ، من قبل ، عبداً .

### أَتُرْتِعُ بِالْأَمْثَالِ سَعْدُ بِنُ مَالِكٍ

قتلت بنو نهشل رجلاً من بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ، فقتلوا به رجلاً واغتالوا آخر . فقال الفرزدق :

```
    التُرْتِعُ بالأَمْثَالِ سَعْدُ بنُ مالِكٍ، وَقَدْ قَتَلُوا مَثْنَى بِظِنّةِ وَاحِدِ
    إذا رَاحَ رُكْبَانُ الصّليبِ دَعَاهُمُ، بِبُرْقَةِ مَهْزُولٍ، صَدًى غيرُ هَامِدِ
    فَلَمْ يَبْقَ بُينَ الحِيّ سَعدِ بن مالِكٍ وَلا نَهْشَـلِ إلاّ دِمَاءَ الأساوِدِ
    إذاً فأصَابَتْكُمْ مِنَ اللهِ جَزَّةُ، كَمَا جَزِّ أعلى سُنبُلٍ كَفُّ حاصِدِ
```

<sup>(</sup>١) ترتع: تخصب وتمرح. الظّنة: التّهمة.

<sup>(</sup>٢) الركبان: المسافرون. برقة مهزول: موضع. الصدى: طير يخرج من رأس الميت.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين يعبرون يسمعون صدى روح القتيل ، وهو يصيح ويستغيث. وهو حَيّ لم يَمُت.

<sup>(</sup>٣) الأساود: الحيات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ليس بينهم إلّا حقد كالسّم.

<sup>(</sup>٤) يتمنى لهم الهلاك، كما تُجزّ السنابل بيد الحاصد.

## كُلُّ امرِى ، يَرْضَى وَإِنْ كَانَ كَامِلاً

ا كُلُّ امرِىء يَرْضَى وَإِنْ كان كَامِلاً إذا كانَ نِصْفاً من سَعيدِ بنِ خالِدِ
 ٢ لَهُ من قُريشٍ طَيبوهَا وَقَبْصُهَا، وَإِنْ عَضَ كَفَيْ أُمّهِ كُلُّ حاسيدِ

<sup>(</sup>١) يقول إن أكمل الناس يرضى بأن يكون له نصف ما للممدوح.

<sup>(</sup>٢) قبصها: نشاطها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه متحدر من القرشيين، وله منهم طيبهم ونهودهم للعلى، وإن كان من دونه يموتون حسداً.

### إذا شِئْتُ غَنَّانِي مِنَ العاجِ قاصِفٌ

إذا شِئْتُ غَنَانِي مِنَ العاجِ قاصِفُ على مِعْصَمِ رَيّانَ لَمْ يَتَخَدّدِ
 لِبَيْضَاءَ مِنْ أَهْلِ المَدينَةِ لَم تَعِشْ بِبُؤسٍ وَلَمْ تَشْعْ حَمولَةَ مُجْحَدِ
 نَعِمْتُ بِهَا لَيْلَ النّامِ فَلَمْ يكَدْ يُرَوِّي استِقائِي هَامَةَ الحائمِ الصّدي
 وقامَتْ تُخَشّيني زِيَاداً وأَجْفَلَتْ حَواليّ في بُرْدٍ رَقِيقٍ وَمُجْسَدِ

<sup>(</sup>١) من العاج: أي قينة لابسة سوارة العاج. القاصف: الماجن. الرّيان: النضر، لم يَتَخَدَّد: لم تتجعَّد.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه حين يشاء يلهو ما طاب له اللّهو وتغنيه القينة التي لها بمعصمها النضر الفتي سوارات العاج.

<sup>(</sup>٢) يقول إن القينة بيضاء مدنية، منعمة ولم تعمل لامرىء مُدُنف، قليل الخير.

 <sup>(</sup>٣) ليل التمام: ليلا كاملاً. الهامة: الرأس وأصلها في روح الميت التي تحوم تطلب شرب دم القاتل.
 الصديّ: الظمآن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نعم بتلك القينة ليلاً كاملاً ، ولكنه ظلّ ظمآن لم يرتوِ منها ، وكأنّه حَوّم حولها ولم يزتشفها .

<sup>(</sup>٤) تخشّيني: تحوّفني. زياد: هو زياد بن أبيه.

<sup>(</sup>م) يقول إنها جعلت تخوفه من زياد الذي يمنع المُنْكر، وتولّت عنه وهي ترتدي الثوب الرقيق الشفاف. المجسد: القميص الداخلي الذي يلصق بالجسد. يقول إنها تولّت وجسدها يبين عليه عبر ثيابها.

ه فَقُلْتُ: ذَرِينِي مِنْ زِيادٍ، فإنّني أَرَى المَوْتَ وَقَافاً عَلَى كُلِّ مَرْصَدِ
 ٣ وَلَيْسَتْ من اللّالِي العَدانُ مَقيظُهَا، يَرُحْنَ خِفافاً في المُلَاءِ المُعَضَّدِ
 ٧ وَلَكِنّهَا يُجْبِي النّصَارَى لأَهْلِهَا، وتَنْمي إلى أعلى مُنِيفٍ مُشَيَّدِ
 ٨ حَوَارِيّةٌ تَمشِي الضَّحَى مُرْجَحِنةً؛ وتَمشي العَشيَّ الخَيزَلَى رِحْوَةَ اليدِ

- (٥) يقول إنه يعترف بأن زياداً يدع الموت يترصده في كلّ مكان.
  - (٦) العدان: موضع في عان. الملأ: الثوب. المعضَّد: المُعْلَم.
- (م) يقول إنها ليست من أهل عان، ذوات الثوب الخفيف الموشى.
  - (٧) المنيف المشيّد: القصر.
- (م) يقول إنها من المسلمات، والنصارى يدفعون الجزية لذويها، وهي تقيم في القصر العالي المنيف.
  - (٨) الحوارية: البيضاء. المرجحيّة: المترجّحة في مشيتها. الحيزلى: التثنّي.
  - (م) \_ يصف دلُّها وثقل ردفَيْها إذ تببير مترجَّحة متثنية، خاملة اليد من نعيمها.

## لَجَارِيَةٌ بَينَ السَّليلِ عُرُوقُهَا

لما تزوج الفرزدق حدراء الشيبانية بنت الأحوص بن أبق على مائة من الابل. قالت له نوار: خسرت صفقتك. أتتزوج أعرابية سوداء مهزولة. حمشة الساقين. على مائة من الابل؛ فقال يعرض بالنوار. وكانت أمها أم ولد:

١ لَجَادِيَةٌ بَينَ السّليلِ عُرُوقُهَا، وَبَينَ أبي الصّهبَاءِ مِنْ آلِ خَالِدِ
 ٢ أَحَقُ بِإِغْلَاءِ المُهُورِ مِنَ الّتِي رَبَتْ وَهْيَ تَنزُو في حجورِ الوَلَائِدِ

<sup>(</sup>١) السليل: هو ابن قيس بن مسعود الشيباني. أبو الصهباء: بسطام أخوه. والصهباء: فرسه.

<sup>(</sup>م) ينسب الحدراء التي تزوجها على مائة من الإبل ويعدّد من تحدّرت منهم وسؤددهم.

<sup>(</sup>٢) تنزو: تثِبُ.

 <sup>(</sup>م) يقول إنها أحق بالمهور الغالية من نوار التي ربيت مع والدتها ، وهي تثب في مقام الجواري الشبيه
 بالجحر.

## لَعَمْرِي ! لَقَدْ رَدّ الزّمانُ وَرَيْبُهُ

قال حين نكح محمد بن جرير بن عبد الله البجلي نفيسة بنت المهلب بعد مقتلهم

ا لَعَمْرِي! لَقَدْ رَدِّ الزّمانُ وَرَيْبُهُ نَفيسةَ مِنْ مُلْكِ إِلَى شرّ مقعَدِ
 ٢ سَبِيّةَ قَوْمِ لَوْ دَعَتْ لأَجَابَهَا بَنُو الحَرْبِ ضرّابو يَدَيْ كُلِّ أَصْيَدِ
 ٣ وَلَوْ لَمْ يَمُتُ آلُ المُهَلَّبِ لَم تَكُنْ تَناوَلُهَا بِالرِّجِلِ مِنكَ وَلا اليَدِ
 ٤ تَنَحَّ! أَهَانَ اللهُ مَثُواكَ خَاسِئاً، عَنِ اسمٍ نَيِّ المُسْلِمينَ مُحمّدِ

<sup>(</sup>١) يقول إنها تحدّرت من عزّها بالملك الى شر مقام، مزريًا بزوجها بالنسبة لوالدها المهلّب.

<sup>(</sup>٢) يقول إنها الآن سبية. ولكن ذويها كانوا ممن دأبوا على الحرب، ولو استنجدت بهم لهرعوا إليها وكانوا قد طالما فتكوا بالأسياد الصيد.

<sup>(</sup>٣) يقول إنها الآن سبية لأن أهلها ماتوا ولو كانوا أحياء لما قُدَّر لك أن تمسَّها لا بيدٍ ولا برجل.

<sup>(</sup>٤) يطلب منه أن يتنحّى عن حمل رسم النبيّ محمد وليخسأ بما أقدم عليه.

## مَا ضَرَّهَا أَنْ لَمْ يَلِدُهَا ابنُ عَاصِمٍ

١ ما ضَرّهَا أَنْ لَمْ يَلِدْهَا ابنُ عاصِمٍ ، وَأَنْ لَمْ يَلِدْهَا مِن زُرَارَةَ مَعْبَدُ
 ٢ رَبِيبَةُ دَأْيَاتٍ ثَلاثٍ رَبَبْنَهَا ، يُلَقّمْنَهَا مِنْ كُلِّ سُخنٍ وَمُبرَدِ
 ٣ إذا انْتَبَهَتْ أَطْعَمْنَهَا وسَقَيْنَهَا ؛ وَإِنْ أَخَذَتْهَا نَعْسَةٌ لَمْ تُسَهَّدِ
 ٤ وَشَبّتْ فلا الأترابُ تَرْجو لِقاءَهَا ، وَلا بَيْتُهَا مِنْ سَامِرِ الحَيِّ مَوْعِدُ

<sup>(</sup>١) يقول في بنت له كانت أمّها سوداء إنه لا يُضيرها إنها لم تلد من قيس بن عاصم أحد سادات العرب، وكذلك معبد بن زرارة.

 <sup>(</sup>۲) يقول إنه جعلها بين أيادي خادمات ثلاث يطعمنها كل نوع من الطعام بارداً أو ساخناً. يُظهر
 دلّها.

<sup>(</sup>٣) يقول إنَّهُنَّ كنَّ يسهَرْنَ عليها ، فحين تستيقظ فإنهنَّ كُنَّ يطعمنها ويسقينها وحين تنام ، فانهنَّ يحترصن على نومها والامتناع عن إزعاجُها فيه .

<sup>(</sup>٤) يقول إنها نشأت متوحّدة ، لم تلعب مع الفتيات في الأزقة وليس لها مواعد مع الفتيان. (في البيت أقواء).

## لَوْلَا جَرِيرٌ لَمْ تَكُونِي قَبِيلَةً

يمدح جرير بن عبد الله البجلي

ا لَوْلا جَرِيرٌ لَمْ تَكُونِي قَبِيلَةً، بَجِيلٌ، وَلَكِنْ جَدُّهُ بِكِ أَصْعَدَا
 ٢ بِهِ جَمَعَ اللهُ التَّشْتَتَ مِنْكُمُ، كَمَا جَمَعَتْ رِيحٌ جَهَاماً مُبَدَّدَا
 ٣ وَنَهْنَهُ كَلَباً عَنكُمُ بَعْدَما سَمَتْ لِخَالِدِهَا، فِي يَوْمٍ ضَنْكٍ، فَعَرِّدا
 ٤ لَيالِي يَدْعُو ابْنَيْ نِزَارٍ لِنَصْرِهِ، إلى النسب الأَدْنَى إلَيْهِ، فأيّدا
 ٥ وَلَمْ يَدْعُ مَنْ كَانَتْ بَجِيلَةُ قَبْلَهُ إلى النسب المَعْمورِ، لكِنْ تمعدَدا
 ٢ أخالِدُ! لَوْ حَافَظْتُمُ وَشْكُرْتُمُ عَرَفْتُمْ لِعَبدِ القَيْسِ عندكُمُ يدا
 ٧ هُمُ مَنعوكُمْ بعدَمَا قَدْ غَنيتُمُ إمَاءً لعَبْدِ القَيْسِ دَهْراً وأَعْبُدا

<sup>(</sup>١) يقول في مدح جرير البجلي إن جدّه هو الذي رفع مقام بني بجلة.

<sup>(</sup>٢) الجهام: السحاب الأسود.

<sup>(</sup>م) يقول إنه جمع شملهم كما تجمع الربح السحاب المتفرق.

<sup>(</sup>٣) خالدها: هو خالد بن أرطأة الكلبي. الضنك: الشدّة. عرّد: هرب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه هو الذي منع عنهم بني كلب حين اقتحمت تحت راية خالد في يوم شديد عسير القتال.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه حالف أنسباءه ووفّق في نيل تأييدهم.

<sup>(</sup>٥) تَمَعْدُد: انتسب وتزيا بزيّها وسار مسارها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم ينتسب الى البجليين القدماء بل انه انتسب الى العرب الأقحاح . خالد : هنا هو خالد ابن عبد الله القسري الذي كان قد لجأ الى بني عبد القيس ، فأحسنوا جواره .

<sup>(</sup>٦) يقول إنه حرّرهم، بعد أن كان نساؤهم إماء لعبد القيس ورجاهم عبيداً.

## وَقَفْتُ بِأَعْلَى ذي قَسَاءٍ مَطِيّتي

قال بعد موت زیاد

١ وَقَفْتُ بِأَعْلَى ذي قَسَاءِ مَطِيّتِي، أُمَايِلُ في مَرْوَانَ وَابنِ زِيَادِ
 ٢ فَقُلْتُ عُبَيْدُ اللهِ خَيْرُهُمَا أَباً، وأَدْنَاهُ مَا عُرْفاً لِكُلِّ جَوَادِ
 ٣ فتى السنّ كهلُ الحِلمِ قد عَرَفتْ لَهُ قَبَائِلُ مَا بَينَ الدُّنَا وإِيَادِ

<sup>(</sup>١) ذي قساء: موضع. أمايل: أتأمل وأرجح النظر. مروان: آل مروان. زياد: هو زياد بن أبيه.

<sup>(</sup>٢) عُبَيْد الله: هو أحد أبناء زياد.

<sup>(</sup>م) يقول إن زياداً كان خير الآباء وأجودهم.

<sup>(</sup>٣) الدنا وأياد : موضعان .

<sup>(</sup>م) يمتدح عبيد الله بن زياد ويقول إنه فتيُّ العمر، ولكنه مكتمل بحلمه وعقله.

#### إِنْ يَكُ سَيْفٌ خانَ أَوْ قَدَرٌ أَبِي

قال رؤية: حج سليان بن عبد الملك وحج معه الشعراء. وحججت معه. فلها كان بالمدينة تلقوه بأربعاتة أسير من الروم. فقعد وأقربهم منه مجلسا عبد الله بن الحسن بن الحسن في ثوبين مضرجين. فقدم بطريقهم فقال: قم يا عبد الله فاضرب عنقه! فقام. فا أعطاه أحد سيفاً. حتى دفع إليه حرسي سيفه. فضربه. فأطار الرأس، وأطن الساعد وبعض الغل. فقال سليان: أما والله ما من جودة السيف أجاد الضربة ولكن نحسبه. وجعل يدفع المقية الى الاشراف والوجوه يقتلونهم حتى دفع إلى جرير رجل منهم. فدست إليه عبس سيفاً في قراب أبيض، فضربه، فأبان الرأس، ودفع إلى الفرزدق ربحل، فضربه بسيف رث فلم يقطع ونبا. فقال الفرزدق يعرض بأخوال سلمان:

١ إِنْ يَكُ سَيْفٌ خَانَ أَوْ قَدَرٌ أَبِي، وتَأْخِيرُ نَفْسٍ حَتَفُهَا غَيرُ شَاهِدِ
 ٢ فسَيْفُ بَنِي عَبْسٍ وَقَد ضَرَبوا بِهِ نَبَا بيَدَيْ وَرْقَاء عَنْ رَأْسِ خالِدِ

<sup>(</sup>١) يقول إن السيف خانه وإن القدر أبي أن يُقْتَلَ ذلك الأسير وموته لم يَحِنْ حينُه بعد.

<sup>(</sup>۲) ورقاء: هو ورقاء بن زهير بن جذيمة سيد بني عبس. وخالد: هو ابن جعفر قاتل زهير. وكان ورقاء التقى به فضربه فنبا سيفه ولم يقطع.

<sup>(</sup>م) يستشهد بالزعماء والأبطال الذين نبت سيوفهم، وكانوا أعزّاء ومن هؤلاء ورقاء رئيس بني عبس الذي نبا سيفه عن ابن جعفر الذي ارتذَّ عليه وقتله.

٣ كذاكَ سُيُوفُ الهندِ تَنبو ظُباتُهَا، وَيَقْطَعْنَ أَحياناً نِيَاطَ الْقلَائِدِ ٤ وَلَوْ شِئْتُ قَدَّ السَّيفُ ما بَينَ أَنْفِهِ إلى عَلَقِ، تحتَ الشَّرَاسيفِ، جامِدِ

فأفحم سليان ومن حوله من بني عبس وخرج الفرزدق والناس يتحدثون بما جرى وهو يقول:

أيعجب الناسُ إن أضحكتَ سيدَهم خليفة الله يُستسقي بـ المطرُ

<sup>(</sup>٣) الظّبة: حَدّ السيف. النّياط: ما تُعَلّق بها الأشياء. القلائد: أراد بها هنا الأعناق التي تُعَلّق بها القلائد.

<sup>(</sup>م) يقول إن السيوف الهندية قد تنبو، وفي حين آخر تقطع الهامات وتُجتثُّها.

<sup>(</sup>٤) العَلَق: الدّم. الشراسيف: جمع الشرسوف: عظم الصدر الأدني.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان حريًا أن يقطعه قطعاً من رأسه حتى منتصفه، إلا أن القدر أبى لأن منيّة ذلك الرجل لم تكن قد حانت.

### لَقَدْ كَذَبَ الحَيُّ اليَانُونَ شِقَوَةً

#### يهجو المهلب

لَقَد كَذَبَ الحَيُّ النَانونَ شِقوةً بقحطانِها، أَحْرَارُهَا وَعَبيدُهَا
 كَيرُومُونَ حَقَّا للخِلافَةِ واضحاً، شَديداً أواسيها، طَويلاً عَمودُها
 فإنْ تَصْبِرُوا فينَا تُقِرّوا بِحُكْمِنا؛ وَإِنْ عُدْتُمُ فيها فَسَوْفَ نُعيدُها
 لقدْ كانَ، في آلِ المُهلَّبِ، عِبْرةٌ، وأشيّاعِهِمْ لمْ يَبْقَ إلا شَرِيدُها
 فَقحَمُهمْ في السّند سَيفُ ابن أحوزٍ، وَفُرْسَانُهُ شُهْبٌ يُشَبّ وَقُودُها

<sup>(</sup>١) يقول إن المهلّبيين كانوا كذّابين من ادّعائهم الخلافة بالقحطانية ، سواء في ذلك الأحرار منهم والعبيد.

<sup>(</sup>٢) أواسيها: جمع الآسية: العمود.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يطلبون الخلافة ، وهي مكينة الأركان في أصحابها ، وعمودُها طويل مُثبت.

<sup>(</sup>٣) يقول إنكم إذا ارتضيتمونا، فإنكم تُذْعنون لحكمنا، وإذا أبَيْتُم وأعدَّتُم الثورة فسوف نُعيد التنكيل بكم.

 <sup>(</sup>٤) يقول إن ما حل بالمهلبيين حري أن يكون عبرةً لكل معتبر، ولم يَبْق منهم حيّاً إلّا من هربوا وشُرِّدُوا.

<sup>(</sup>٥) ابن أحوز: هو محارب آل المهلب وهو هلال المازني وقد قتله بقندابيل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يقتحم عليهم وجنوده شاكو السلاح وسلاحهم يلتمع في الشمس ، وكأنهم النجوم السّاطعة.

٦ أَسُودُ لِقَاءِ مِنْ تَميم سَمَتْ لَمْ ، سَرِيعٌ إِلَى وَلْغِ الدَّمَاءِ وَرُودُهَا وَفِي يَمَنٍ عَبَّادُهَا إِذْ يُبِيدُهَا ٧ كَعَمري ! لقد عابوا الحَلاقةُ ، إذ طغَوًّا ، تَدُوسُهُمُ، حَتى أُنيمَ حَصِيدُهَا ٨ فَمَا رَاعَهُمْ إِلَّا كَتَائِبُ أَصْبَحَتْ ٨ وَمِنَ قَبْلِهِمْ عَادٌ عَصَتْ وَثُمُودُهَا ٩ فَصاروا كَمَنْ قد كان خالَفَ قبلهم، ١٠ أَبَتْ مُضَرُ الحَمْرَاءُ إِلاّ تَكَرَّما عَلَى النَّاسِ، يَعلو كلَّ جَدٍّ جدودُهَا وإِخْوَتُهُمْ قَيسْ، عليهَا حَديدُهَا ١١ إذا غَضِبَتْ يَوْماً عَرانينُ خِنْدِف ١٢ حَسِبْتَ بأنَّ الأرْضَ يُرْعَدُ مَتَّنْهَا وَصُمُّ الجبالِ الحُمرُ مِنها وَسودُهَا جَرَى بَينَ عَرْضِ المَشرقينِ بريدُهَا ١٣ إذا ما قَضّينًا في البلادِ قَضِيّةً، وَمَنْ فيهِا من ساكِنِ لا يَؤُودُهَا ١٤ لَـنَا البَحْرُ والبَرُّ اللّذانِ تَجَاوَرَا ،

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم أسود في القتال وإنهم من بني تميم وهم يطربون لشرب الدماء.

 <sup>(</sup>٧) طغوا: ظلموا. عبادها: هو عباد الحروي، وكان خرج في اليمن، فقتله يوسف بن عمر الثقني
 وأباد رجاله.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم فتكوا بهم فتكهم بالسنابل التي تجتثّ.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم أبيدوا مثل أهل عاد وثمود.

<sup>(</sup>١٠) الجدّ: الحظَ.

<sup>(</sup>١١) العرانين: جمع العرنين: الأنف كلّه أو ما صلب منه. وهنا السيّد الشريف. خندف: هم قوم الفرزدق.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم غضبوا وتصدّوا للقتال وهم يرتدون سلاحهم.

<sup>(</sup>١٣) يقول إن الخندفيين والقيسيين حين يغضبون ويحملون سلاحهم، فإن الأرض تميد من دونهم وتتزعزع الجبال ماكان منها أحمر وماكان أسود. والسواد والاحمرار ليس لها ثمة دلالة خاصة.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنهم حين يتخذون قراراً ويعزمون عزماً ، فإنه يتذيّع في الناس ويطير طيراناً بينهم لأهمية من اتّخذوه وسيادتهم .

<sup>(</sup>١٤) يؤودها: يضنيها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يملكون البر والبحر، وهم يتحكمون بمن عليهها جميعاً.

١٥ لَقَد عَلِمَ الأحياءُ في كُلّ مَوْطِنِ بأنّ تَميماً لَيسَ يُغْمَزُ عُودُهَا ١٦ إذا نُدِبَ الأحْيَاءُ يَوْماً إلى الوغَى، وَرَاحَتْ مِنَ المَاذِيّ جَوْناً جُلودُهَا إذا ما التَقَى الأقرَانُ ثارَ أُسُودُهَا ١٧ عَلِمْتَ بِأَنَّ العِزِّ فيهِمْ وَمِنْهُمُ. وَيَوْم مَفَامَاتٍ تُجَرُّ بُرُودُهَا ١٨ وَيَوْمَا تَميمٍ: يَوْمُ حَرْبٍ ونَجِدَةٍ، إذا خَطَبَتْ فَوْقَ المَنَابِرِ صِيدُهَا ١٩ كَأَنَّكَ لَمْ تَعرفُ غَطاريفَ خِندِف فَشَمَّ مَعَدُّ هَامُهَا وَعَدِيدُهَا ٢٠ إذا اجتَمَعَ الحَيَّانِ قَيْسٌ وَخِندِفَ كَبَاسِطِ كُفٌّ للنَّجُومِ يُرِيدُهَا ٢١ وَإِنَّ امرَأً يَرْجُو تَميماً وَعِزَّهَا، بع دُوْخَتْ أَوْنَانُهَا وَيَهُودُهَا ٢٢ وَمِنَّا نَسِئُ الله يِتْلُو كِتَابَهُ وَلا غَيرُهم إلا قُرَيش تَقُودُهَا ٢٣ وَمَا بَاتَ مِنْ قَوْمٍ يُصَلُّونَ قِبْلَةً ،

(١٥) غَمِزَ عودُها: جرّبت وابتُليت ليدرك مدى صلابتها.

(١٦) الماذي: الدّرع. الجون: الأسود.

(م) يقول إنهم يرتدون الدروع التي تسود منها جلودها.

(١٧) الأقران: جمع القرين: هنا العدو المقاتل. ``

(م) يقول إنهم أسود يَقابِلُون من يَتعرض لهم.

(١٨) يقول إنهم أصحاب يومين: يوم القتال والهرع للنجدة في يوم آخر، فإنهم يُظهرون سُوْدُدَهم، وهم يجرّون الذيول ويرتدون البرود المُهرفة.

(١٩) الغطاريف: جمع الغطريف: السيّد. الصّيد: جمع الأصيد: المتباهي والرافع الهامة وأصلها في الجمل المتيبس العنق.

(م) يقول إنهم فضلاً عن ترفهم ونعيمهم وقتالهم يتَصفون بالبلاغة ، وهم خطباء مفوّهون.

(٢٠) معد: العرب عامة. الهام: جمع الهامة: الرأس.

(م) يقول إنه حين تجتمع قيس وخندف، فكأن العرب كلُّهم اجتمعوا عدداً وقواداً وأسياداً.

(٢١) يقول إن من يطلب إذلال بني تميم، فكأنما يطلب أن يطول النجوم بيديه.

(٢٢) يفخر بالنبي الكريم ويقول إنه هو الذي نُزل عليه الكتاب وهو الذي أتى على الأوثان وبدد شمل
 اليهود.

(٧٣) يقول إن المسلمين الذين يتجهون الى القبلة في صلاتهم. إنما هم كلهم أتباع لبيي قريش.

## إِنْ تُنصِفُونَا بِالَ مَرْوَانَ نَقْتُربْ

اِنْ تُنصِفُونَا يالَ مَرْوَانَ نَقْتَرِبْ إلَيكُمْ، وإلّا فأذَنُوا بِبعَادِ
 فإن لَنَا عَنْكُمْ مَرَاحاً ومَذْهَباً بعِيسٍ، إلى ريح الفلاة، صَوَادي
 مُخَيَّسَةٍ بُزْلٍ تَخايَلُ في البُرَى، سَوَارٍ عَلى طُولِ الفلاةِ غَوَادي
 وفي الأرضِ عن ذي الجوْرِ مناى ومذهب، وكل بلادٍ أوْطَنَتْكَ بلادِي
 وماذا عَسَى الحَجّاجُ يَبْلُغُ جَهدُهُ، إذا نَحْنُ خَلَفْنَا حَفِيرَ زِيادِ

<sup>(</sup>١) يتهدد الأمويين بالقول إنكم إذا أنصفتمونا ندنو منكم وإلَّا فإننا ننأى عنكم وتجفوكم.

 <sup>(</sup>٢) المراح: ذهاب العشي. المذهب: رواح الصباح. العيس: النياق. الفلاة: القفر. الصوادي:
 الظمأى.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم يرتحلون في أي حين يشاؤون و يُقيمون في القفار . وهم يحنّون الى هواء الصحراء الحرّ الأبيّ .

 <sup>(</sup>٣) المخيّسة: المذلّلة. البرى: حلقات توضع في أنف البعير. البزّل: جمع البازل: البعير شقّ نابه.
 تخايل: تتباهى. السواري: السائرة ليلاً. الغوادي: المبكرة. الفلاة: القفر.

<sup>(</sup>م) يصف إبلهم المرتحلة ، ويقول إنها تتباهى في سيرها وهي تعدو ليلاً ونهاراً تطلب القفار .

<sup>(</sup>٤) يقول إن الحُرّ يرتحل عن مواقع الذلّ وكل بلاط تُكْرمه هي بلادُه.

<sup>(</sup>٥) يقول إنهم، إذا تجاوزوا ذلك المكان، فإنه لن يكون للحجَّاج قِبَلٌ بهم.

## أَبْلِغُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالَةً

#### قال وهو سجين

ا أَبْلِغُ أَمِيرَ المُؤمِنينَ رِسَالَةً، فعَجَلْ، هَدَاكَ اللهُ، نَزْعَكَ خالداً
 ٢ بَنى بِيعةً فِيها الصليبُ الأمّةِ، وَهَدّمَ مِن بُغضِ الصّلاةِ المساجدا

#### 124

## إِنَّ الْرَزِيَّةَ لَا رَزِيَّةً مِثْلُهَا

يرثي محمد بن يوسف ومحمد بن الحجاج بن يوسف وماتا في جمعة :

انَّ الرِّزِيَّةَ لا رَزِيَّةَ مِثْلُهَا للنَّاسِ فَقْدُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ
 مَلْكَينِ قَدْ خَلَتِ المنابرُ مِنهُمَا، أخذَ المَنونُ عليها بالمَرْصَدِ

<sup>(</sup>١) نزعك خالداً: خلعه عن الولاية.

 <sup>(</sup>م) يطلب، وهو سجين، مخاطباً أمير المؤمنين، أن يخلع خالداً القسري عن الولاية لأنه يبتني
 الكنائس لوالدته ويقضي بهدم المساجد، أي انه يتهمه بالمروق في الدين.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الموت كان يترصدهما.

### تَميمَ بنَ زَيْدٍ قَدْ سألتُكَ حَاجَةً

أتت أم عارض الرقاشية من بني ذهل بن ثعلبة الفرزدق. فطلبت إليه أن يكتب إلى تميم بن زيد القيبي. وكان عامل خالد بن عبد الله على السند. في عارض ابنها وكان قد جمر . فترددت حتى كتب . ثم دفعه الى ناخذاه من أهل الأبلة . فدفعه إليه . فسأل عنه ـ فأذن له. فقدم عليه. وكان الذي كتب له الفرزدق هذا الشعر:

١ تَمِيمَ بنَ زَيْدٍ قَدْ سَأَلتُكَ حَاجَةً لتَجعَلَهُ من بَعض ما كنتَ لي تُهدي ٧ وَكَانَ تَميمٌ لي، إذا ما دَعَوْتُهُ، أجابَ كنَصْل السيفِ سُلّ من الغِمدِ على عارض، تَبكي، مُشَقَّقَةَ البُرْدِ وَهَبْتَ طَرِيفاتِ العَطَاءِ مَعَ التُّلْدِ

٣ فَمَا بِتُّ إِلاَّ بَيْتَتُ أُمُّ عَارِضٍ

٤ فَهَبْ لي ابنَهَا فها وَهَبْتَ فَرُبّمَا

يقول إنه كان قد أسلف له الأبادي قبلاً.

<sup>(</sup>٢) النصل: الحدّ.

يقول إنه كان يجيبه كالسيف المشهور من غمده. (4)

يقول إنها ممزقة الثياب من انتحابها على تجمير ابنها أي إقامته طويلاً في أمكنة القتال. (٣)

الطريف: المال أو المجد المستحدثان. التليد: المجد أو المال القديمان. (1)

يطلب منه أن يحرر ابنها ويهبه فما يهب من المآثر الجديدة والقديمة. (م)

## وَيْلٌ لِفَلْجِ وَالْمِلَاحِ وَأَهْلِهَا

ا وَيْلٌ لِفَلْجِ وَالمِلَاحِ وَأَهْلِهَا، إذا جابَ دينارٌ صَفاها وفَرْقَدُ
 ٢ مِصَكَّانِ قد كَادَتْ تشيبُ لِحاهُمَا، وَآخَرُ مِنْ نُوبِ المَدِينَةِ أَسُودُ
 ٣ وَمَرّ كَمُرْدِيّ السفينَةِ مَتْنُهُ، يَظَلُ الصَّفا من ضَرْبِهِ يَتَوَقّدُ

<sup>(</sup>١) فلج وفلاح: مكانان. دينار وفرقد: من بني ضبّة وكانا قد أرسلا ليخفرا ماء. الصّفا: الصخرة.

<sup>(</sup>م) يقول إن ديناراً وفرقداً قدما ليحفرا ماء في أرض ذينك المكانين والويل لأهلها منها.

<sup>(</sup>٢) المصكان: جمع المصك: القوي. النّوب: بلدة في السودان.

<sup>(</sup>م) يقول إنها متعسّفان، وإن الشيب علاهما وأحدهم زنجي من أهل النوبة.

 <sup>(</sup>٣) المردي: خشبة كالمجداف تُدنع بها السفينة. يقول إنه يضرب الحجارة فتقدح من شدّة ضربته.

## لَعَمرِي! لَئنْ مَزْوانُ سَهّلَ حاجتي

يمدح مروان بن المهلب. وكان عامل يزيد على البصرة حين خلع. ويذكر مخلد بن يزيد

العَمرِي! لَن مَرْوَانُ سَهلَ حاجتي وَفَك وَثَاقِ عَنْ طَرِيدٍ مُشَرَّدٍ
 المَعْمَ فَتى الظَّلْمَاء والرَّافِلُ القِرى وَضَارِبُ كَبْشِ العارِضِ المُتَوَقِّدِ
 اغَرَّ كَأْنَ البَدرَ فَوْقَ جَبِينِهِ مَتى تَرَهُ البِيضُ الدَّهاقِينُ تَسجُدٍ
 وَكَائِن لَكُمْ آلَ المُهلَّبِ مِنْ يدٍ علَيّ، وَمَعْروف يَرُوحُ وَيَعْتَدي
 وَمَا مِنْ غُلامٍ مِنْ مَعَدٍ عَلِمْتُهُ ، وَلا يمَنِ الأملاكِ مِنْ أَرْض صَيهَدٍ

<sup>(</sup>١) يقول إنه إذا ما حرّره وأزال عنه قيده وهو مشرد عن أهله ومطارد.

<sup>(</sup>٢) القرى: الضيافة. الرافد: الواهب. الكبش: الفحل، وهنا القائد الكبير. العارض: الجيش الكثير العدد. المتوقّد: الذي يتوقد سلاحه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يفرج ظلام الخطوب وانه يُؤوي الأضياف وانه يفتك بالأبطال ومن دونهم الجيوش الكثيرة العدد، المتألقة السلاح.

<sup>(</sup>٣) الدّهقان: رئيس بالفارسية.

<sup>(</sup>م) يقول إن جبينه ساطع تسجد له الدهاقين أي الرؤساء المقدَّمون.

<sup>(</sup>٤) يقول إنهم أسلفوا له المعروف، وهم لا يفكُّون عنه، يُقبلون ويُدْبرون عليه.

<sup>(</sup>٥) معد: العرب عموماً. صيهد: موضع باليمن.

لَهُ مِثْلُ جَدَّ ابنِ المُهَلّبِ والّذي لَهُ عَددُ الحَصْبَاءِ من ذي التَّمعدُدِ
 وَمَا حَمَلَتْ أَبديهِمُ مِنْ جَنازَةٍ وَلا أَلْبَسَتْ أَثوَابَهَا مِثْلَ مَخلَدِ
 أَبُوكَ الذي تُستَهزَمُ الخَيْلُ باسمِهِ وَإِن كَانَ منها سيرُ شهرٍ مُطرَّدٍ
 وَقَدْ عَلِمُوا مُذْ شَدَ حَقُوبُهِ أَنّهُ هُوَ اللّبَثُ، لَيْثُ الغابِ غيرُ المُعَرِّدِ

#### 124

## لِكُلِّ الدَّاءِ بَيْطَارٌ وَعِلْمُ

الكلل الدّاء بَيْطَارٌ وَعِلْمٌ، وَبَسِيطارُ الكلّامِ أَبُو ذِيَادِ
 مِدادٌ يُسْتَمَدُ العِلْمُ مِنْهُ، فيَرْضَى المُستَمِدُ مِن المِدَادِ

<sup>(</sup>١) الحد : الحظ التمعدد : المتسبون الى معد .

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يجد بين الناس من له مثل فأل ابن المهلب وحوله العدد الوفير من الأعراب الأقحاح.

<sup>(</sup>٧) مخلد: هو ابن يزيد المهلّب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه خير من حُيلَ على نعش.

 <sup>(</sup>A) المطرد: المُتعد والمتداوم.

<sup>(</sup>م) يقول إن الحيل باتت تُدُوك هيبة والده وترهب اسمه، وإن كانت قد وفدت اليه من الأقاصي، فإذا هي تولّي من ذكر اسمه المهيب.

<sup>(</sup>٩) المعرّد: الهارب فزعاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه بدا كالليث منذ بلغ أشده.

<sup>(</sup>١) البيطار: هو الطّبيب.

<sup>(</sup>٢) المداد: ما يستمدّ كالحبر.

## إِنْ كُنتَ تَخْشَى ضَلْعَ خِندِفَ فَانطَلِق

ا إِنْ كنتَ تَخْشَى ضَلْعَ خِندِفَ فانطَلِق إِلَى الصِّيدِ مِن أَوْلادِ عمرِو بِن مَرْئَلِا وَرَهطِ ابنِ ذِي الجَدّينِ قيسِ بِن خالدٍ إِلَى كُلِّ شَدّاخِ الحَمالَةِ سَيّدِ وَمَوْذَةَ فِي أَعْلَى البناءِ المُشَيَّدِ وَوَهُ فَقَ فِي أَعْلَى البناءِ المُشَيَّدِ وَوَهُ فَا أَثَالٍ أَوْ قِتَادَةً عَمّهِ، وَهَوْذَةً فِي أَعْلَى البناءِ المُشَيَّدِ وَ وَمُوْذَةً فِي أَعْلَى البناءِ المُشَيَّدِ وَ وَالْ تَأْتِ عِجلاً مُطرَخِمًا قديمُها، ويشكرَ في صَعبِ الذُّرى المُتصَعِّدِ وَ وَفِي النَّيمِ تَيمِ اللَّاتِ بَيتٌ وَجَدتُهُ إِلَى نَصَدِ البَيْتِ الكَرِيمِ المُمَرَّدِ وَ وَفِي النَّيمِ تَيمِ اللَّاتِ بَيتٌ وَجَدتُهُ إِلَى نَصَدِ البَيْتِ الكَرِيمِ المُمَرَّدِ وَ وَفِي النَّيمِ أَلَى المُتَرَدِّ فِي وَلِي المُتَرَدِّ وَلِي المُتَرَدِّ وَلِي المُتَرَدِّ وَلِي اللّهِ وَلَا تَكُ مِثْلَ الحَائِمِ المُتَرَدِّ فِي اللّهِ مِنْ السُودِ وَلَا شَيْتَ حَكَمنا رَبِيعَ بِنَ أَسُودِ فِي النَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ وَرَهُطَه ؛ وَإِنْ شِئتَ حَكَمنا رَبِيعَ بِنَ أَسُودِ فَا لَيْنَ اللّهُ وَرَهُطَه ؛ وَإِنْ شِئتَ حَكَمنا رَبِيعَ بِنَ أَسُودِ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَرَهُ اللّهِ وَلَا قُولُ اللّهُ وَلَا قُلْلًا وَرَهُ اللّهِ فَا أَنْ اللّهُ وَلَا قَلْلًا وَرَهُ اللّهِ وَلَا قُلْلًا وَرَهُ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْكُ وَلَا عَلَا الْكُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهِ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهِ وَاللّهِ الْكُولِ اللْهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلِهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلًا وَاللّهُ وَلَا قُلْلُولُ وَاللّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلُولُ وَاللّهُ وَلَا قُلْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَاللّهُ وَكُمُ اللّهُ وَلَا قُلْلُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قُلُولُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي

<sup>(</sup>١) الضّلع: الميل. خندف: قوم الفرزدق. الصيد: جمع الأصيد: الماثل العنق تيهاً وأصلها في عنق البعير المتيسة.

<sup>(</sup>٢) شداخ الحالة: من يحمل دماء القتلى. الحالة: الدية.

<sup>(</sup>٣) أعلى البناء المشيد: هنا بناء العلى.

<sup>(</sup>٤) المطرخم: المتكبّر. قديمها: مجدها القديم. صعب الذرى: الجبل: المتصعّد: ما يتسلّق عليه. وعجل ويشكر: قبيلتان.

<sup>(</sup>٥) التّيّم: قبيلة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ينتمون الى البيت الكبير القوي العمد.

<sup>(</sup>٦) (م) يمتدح بكر بن وائل بأنهم قضاة محكّمون.

<sup>(</sup>٧) يعدّد أسماء من يحكمون ويُحسنون الحكم.

لَهُمْ مِرْفَدٌ عَالٍ على كلّ مِرْفدِ
أَبُو شَائِكٍ أَنْسَابُهُ لَمْ يُقَبَّدِ
وَهُمْ حُكَمَاءُ النّاسِ للمُتَعَمَّدِ
ولَيْسَ كُلَيْبِيُّ لِخَيْرٍ بِمُهْتَدِ
على مَجمَع من كُلِّ قَوْمٍ ومَشهَدِ:
على مَجمَع من كُلِّ قَوْمٍ ومَشهَدِ:
عليهِمُّ ثِيابُ الذّل من كلّ مَقعَدِ
وَرَهْطِ عِقَالٍ ذي النّدى ابن مَحمّدِ

أناسٌ لهم عاديّةٌ يُهتدَى بها؛
 لَهُم قَسُورٌ لَمْ يَحطِم النّاسُ رَأسه،
 بأحلامِهِمْ يُنهَى الجَهُولُ فَيَنتَهِى،
 بأحلامِهِمْ يُنهَى الجَهُولُ فَيَنتَهي،
 بأروكَ بعَيْنَيْكَ الهُدَى إنْ رَأيتَهُ،
 بكر بن واثل الله فَقَالَتْ لَنَا حُكّامُ بَكْر بن وَاثل الله كُنكِرُونَهُ،
 كُلَيْبٌ لِئامُ النّاسِ لا يُنكِرُونَهُ،
 وما يَجعلُ الظّرْبا إلى رَهطٍ حاجبٍ وَ

<sup>(</sup>٨) العادية: المجد القديم. المرفد: هنا عادة العطاء والبذل.

<sup>(</sup>٩) القسور: الأسد. يقول إنه أسد لم يؤسر ولم يُنَلُه رأسه، وأنيابه بارزة.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهم ذوو عقول راجحة ، وهم حكماء وحكَّام لكل مظلوم ومنتبذ.

<sup>(</sup>١١) يقول إنهم يهدون للخير بخلاف بني كليب الذين يأنفون من كل خير.

<sup>(</sup>١٢) المجمع: القوم المجتمعون للرأي. مشهد: أي إنهم يشهدون.

<sup>(</sup>١٣) يهجو الكليبيين ويقول إنهم لؤماء وهم يرتدون الذلّ كالثياب.

<sup>(12)</sup> الظربا الظربان: وهي بهائم صغيرة خسيسة.

<sup>(</sup>م) يقول اإنهم لا يقارنون بقومه.

## يَمُتَ بكَفٍّ من عُتَيْبَةَ أَنْ رَأَى

ا يَمُتَ بكَفٍ من عُتَيْبَةً إِن رَأَى أَنَامِلَهُ رُكَبْنَ فِي شَرِّ سَاعِدِ
 وَمِنْ قَعنَبٍ، هيهاتَ ما حل قَعْنَبٌ، بني الخَطَفى، بالمَنْزِلِ المُتَبَاعِدِ
 وَمِنْ آلِ عَتَابِ الرِّدِيفِ وَلَمْ يكُنْ لَهُمْ عِنْدَ أَبوَابِ المُلُوكِ بِشَاهِدِ
 وَمِنْ آلِ عَتَابِ الرِّدِيفِ وَلَمْ يكُنْ لَهُمْ عِنْدَ أَبوَابِ المُلُوكِ بِشَاهِدِ
 فَخَرْتَ بِمَا تَبْنِي دِيَاحٌ وَجَعْفَرٌ، وَلَسْتَ بِمَا تَبْنِي كُلَيْبٌ بِحَامِدِ

<sup>(</sup>١) يقول إنه ينتمي اليه لأنه وجد أنامله في ساعد شديد الأذى.

<sup>(</sup>٢) قعنب: هو ابن عمرو بن الحارث.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يحل بني الخطنى أي قوم جرير بالمنزل المتباعد المتفرد.

<sup>(</sup>٣) الرديف: من يردف الملوك ويقوم مقامهم وينتدب في تمثيلهم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ليس من الذين ينوبون عن الملوك وهو لم يُتتكَبُ عن الناس ليقف بباب الملوك ممثلاً
 إيّاهم.

<sup>(</sup>٤) يقول إنك تفخر بهاتين القبيلتين ولكن الكلبيين الأذلاء لا قِبَلَ لأحد بالفخر بهم.

### يا ابنَ رَبِيعٍ هَلُ رَأَيْتَ أَحَدَا

وكان الفرزدق لا يرتجز شيئاً. فبينا هو في سفر. ومعه عبيد بن ربيع الزراري وهو يسوق. فقال : اتق لا تضل فتلقى ما لتي عاصم العنبري. فضل. ونزل الفرزدق يطلب الطريق حتى وجده. فناداهم وساق جم وقال :

يَبْقى عَلى الآيام أَوْ مُخَلِّدًا؟ بالغَوْد، حتى أَنْجَدَتْ وأَنْجَدَا يَرْمِينَ بِالطَّرْفِ النَّجَاء الأَبْعَدَا كَأَنْنَا إِذَا جَعَلْنَ ثَمْهَدَا نَعُوجُ مِنْهُنَ نعاماً أَبِيدًا

٣ قَلانِصٌ، إذا عَسَلُونَ فَسَدْفَسِدَا

إذا قَطَعْنَ جَدْجَداً وَجَدْجَدا،
 إذا قَطَعْنَ جَدْجَداً،

ه ذات اليَمينِ وافْتَرَشْنَ القُرْدَدَا

<sup>(</sup>١) يقول إن الناس كلّهم زائلون.

<sup>(</sup>٢) عبيد: هو عبيد بن الربيع. الأرمد: المفتقر. أنجدت: صعدت.

<sup>(</sup>٣) القلائص: النياق. القدفد: الأرض الصلبة المُقفرة.

<sup>(</sup>٤) الجلجد: الأرض المستوية الصَّلبة. تمهد: جبل.

<sup>(</sup>٥) القردد: ما ارتفع وغلظ من الأرض. نَعُوج: نميل. الآبد: البرية.

#### حَبَانِيَ بِهَا البَهْزِي، نفسي فِدَاؤهُ

#### يمدح عيسى بن خصيلة السلمي

وَمَنْ يَكُ مَوْلاهُ، فليس بواحِد أباً لك إلا ماجداً وابن ماجد لِدَفْعِ الأعادي والأمُور الشَّدائِدِ إذا القَوْمُ عَدّوا فَضْلَهُمْ في المشاهِدِ

حَباني بها البَهْزي، نَفسي فِدَاؤهُ، فَنِعُمَ الْفَتَى عَيْسَى ، إذا البُّزْلُ حَارَدَتْ ، وَجَاءَتْ بَصُرَّادٍ مَعَ اللَّيْلِ بَارِدِ ٣ نَمَتْهُ النَّواصِي مِنْ سُلَيْمٍ إِلَى العُلَى وأعرَاقُ صِدْقٍ بَينَ نَصْرٍ وَخالِدٍ بحَقُّكَ تَحوِي المَكْرُمَاتِ وَلَمْ تَجِدْ وأنْتَ الـذي أمْسَتْ نِزَارٌ تَـعُدَّهُ سَأَنْنِي بِمَا أَوْلَيْتَنِي وَأَعُدَّهُ،

البهزي، هو المدوح عيسي بن خصيلة السَّلمي. (1)

يقول إنه مولاه وإنه يهبه الهبات، ويؤيِّده، فلا يشعر أنه واحد منفرد أمام الخطوب. (4)

البُّزُل: جمع البازل: الابل الفتية التي شقَّ نابُها. حاردت: جَفَّت ألبانها. الصّراد: الغيم **(Y)** 

يقول إنه يضيف الجياع حين تجفّ الإبل وتهبُّ الرياح بالبرد الشديد. (4)

<sup>(</sup>٣) ينسبه الى بني قومه.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه كريم، متحدّر من آباء ماجدين.

يقول إنه يدفع الخطوب عن بني نزار . (0)

يقول إنه يقرّ بفضله وانه سيُخبر به في مشهد من النسا، أي إنه سينظم فيه الشعر. (1)

٧ نماكَ مُغِيثٌ ذو المكارِم والعُلَى إلى خَيْرِ حَيِّ مِنْ سُلَيْمٍ، وَوَالِدِ
 ٨ هُمُ مَعقِلُ العِزِّ الذي يُتَقَى بهِ، إذا نَزَلَتْ بالنّاسِ إحْدَى المآوِدِ
 ٩ وَهُمْ شَرِّفُوا فَوْقَ البُنَاةِ وَقَاتَلُوا مساعيَ لمْ تَكُذب مَقَالَة حَامِدِ
 ١٠ فِدًى لكَ نَفسي، يا ابنَ نصرٍ، وَوَالِدِي، وَمَاليَ مَالٍ مِنْ طَرِيفٍ وتَالِدِ

<sup>(</sup>٧) المغيث: جد الممدوح.

<sup>(</sup>٨) المعقل: الحصن. المآود: جمع المؤيد: الداهية.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم عالوا على الآخرين ونالوا من المآثر ما أثنى عليهم الناس به.

<sup>(</sup>١٠) يفدّيه تعظيماً واستجداء.

### يَزِيدُ أَبُو الخَطَّابِ أَخْرَجَهُ لَنَا

كان الحجاج ولى يزيد بن عمرو الأسيدي ميسان مع ولاية شرطته . فشكاه أهلها . فأمر الحجاج بحبسه ، وكانت كتب الحجاج تخرج إليه ، وهو في السجن . كما تخرج إلى عال الشرط في الأمر والنهي . ثم أخرجه ، فقال الفرزدق :

شَفِيقٌ عَلَيْنَا فِي الأمورِ حَميدُهَا وَفِي النّاسِ أَقُوامٌ بَوَادٍ حَسُودُهَا إذا ما مَعَدُّ قيل: أينَ عَميدُهَا؟ وَجَدُّ، وَمن خيرِ الجهودِ سَعيدُهَا من السّجن، لم تُخلقْ صِغاراً جهودُهَا نِسَاءُ تَميمٍ، إنْ أَنَاهَا يَزِيدُهَا تَميمٌ على الأعدَاءِ تَخْطِرُ صِيدُهَا ١ يَزِيدُ آبُو الخطّابِ أخْرَجَهُ لَنَا
 ٢ وَقَائِلَةٍ مِنْ غَيرِ قَوْمي وقَائِلٍ،
 ٣ على أنّها في الدّارِ قَالَتْ لقَوْمِها،
 ٤ رَأْتْ رَبّةُ الرّحان أخْرَجَهُ لَنَا،
 ٥ فإنّ تَميماً إنْ خَرَجْتَ مُسلّماً
 ٢ وَكَمْ نَذَرَتْ من صَوْمٍ شهرٍ وَحِجّةٍ
 ٧ هُوَ الجَبّلُ الأعلى الذي تَرْتَقى به

<sup>(</sup>١) يقول إن الحجاج أخرجه لأنه رحم في تعهدهم.

<sup>(</sup>٢) بواد: أي ان الحسَّاد ظاهرون مكشوفون.

<sup>(</sup>٣) معدّ: العرب عامة. العميد: هنا القائد والزعم.

 <sup>(</sup>٤) يقول إن الله وهبهم إياه والحظ المُؤاتي.

 <sup>(</sup>٥) يقول إن التميمين وإن سجنوا ليسوا بأذلاء.

<sup>(</sup>٦) يقول إن النساء كنّ ينذرن النذور ليحررنه من منجنه.

<sup>(</sup>٧) الصّيد: الأسياد، وقد شرحت مراراً.

٨ لَهُ خَضَعَتْ قَيْسٌ وَخِندفُ كُلُّهَا، وَقحطانُ طُرَّا كَهْلُهَا وَوَلِيدُهَا
 ٩ وبَكْرٌ وَعَبْدُ القَيْسِ وابنَةُ وَائِلٍ أَقْرَتْ لَهُ بالفَضْلِ صُعرًا خُلودُهَا
 ١٠ إذا ما، أبًا حَفْسٍ، أتَتْكَ رَأْيَتُهَا عَلَى شُعَرَاءِ النَّاسِ يَعلُو قَصِيدُهَا
 ١١ مَتى ما أَرَادوا أَنْ يَقُولوا حَدَا بِهَا مِن الشَّعْرِ لَمْ يَقَدِرْ عَلَيْهِ مُرِيدُهَا

#### 104

### أَتَيْتُكَ مِن بُعْدِ المَسيرِ عَلَى الوَجَا

قال لعبد اقد بن زياد

١ أَتَيْتُكَ من بُعْدِ المسيرِ عَلى الوَجَا، رَجاء نَوالٍ مِنْكَ، يا ابنَ ذِيادِ
 ٢ خَوَاضِعَ يَعْدِينَ اللَّغَامَ، كَأَنْمَا مَنَاسِمُهَا مَعْلُولَةٌ بِجِسَادِ

<sup>(</sup>٨) (م) يقول إن القبائل كلها خضعت صغاراً وكباراً.

<sup>(</sup>٩) الصّغر: الميلان بالخدّ كبراً.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه ينظم فيه الشعر الذي لا مثيل له يماثله في الشعراء.

<sup>(</sup>۱۱) يقول إنها لا تجارى.

<sup>(</sup>١) الوجا: الحفا.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أتاه منتجعاً وقد حفيت مطيّته.

<sup>(</sup>٢) يعمين: يلقين. اللغام: زبد يعلو أشداق الإيل. المتاسم: الأخقاف.

<sup>(</sup>م) يقول إنها من تعبها تُزْبد أشداقها، وقد دميت أخفافها فكأتها صُبغت بالزعفران.

#### لَا تَمْدَحَنَّ فَتَى تَرْجُو نَوَافِلَهُ

#### يمدح عباد بن أخضر

ا لا تَمْدَحَن فَتَى تَرْجُو نَوافِلَهُ، وَلا تَزُرْ غَيرَهُ، مَا عَاشَ عَبّادُ
 ٢ إذا تَرَحّل أَقْوَامٌ أَجَرْتَهُم، عَادَتْ إلَيْك، بِمَا يُثنُونَ، عُوّادُ
 ٣ ألَسْتَ غَيْثَ حَباً للنّاسِ مَاطِرُهُ، وكلُّ غَيثٍ له في الأرضِ رُوّادُ

<sup>(</sup>١) النوافل: العطايا

<sup>(</sup>م) يقول في مدح عباد بن أخضر: إنك إذا زرته ، فلن تكون بعوز لزيارة من دونه.

<sup>(</sup>۲) يقول إنه يجير وينال الثناء على إجارته.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه كالمطر الذي يُنْبت الخِصب وكلّ خصب يرتاده الناس.

## يا ابنَ أبي حاضِرٍ، يا شَرَّ مُمْتَدحٍ

#### يمدح عباد بن عباد بن علقمة . ويهجو ابن أبي حاضر

أنْتَ الفِدَاءُ لِعَبّادِ بنِ عَبّادِ ٢ أنْتَ الفِدَاء لخير مِنْكَ مأثرةً، عِنْدَ التِّنَائي، وَخير منكَ في النَّادي إذا جَرَيْتُمْ، بِآبَاءِ وأَجْدَادِ مُرَدَّدٌ بَينَ أَمْحَاضٍ وأَنْجَادِ

یا ابنَ أبي حاضِر، یا شَرَ مُمْتَدَح ،

٣ الـمَـازني الّــنيي يَشْـآكَ أَوَّلُهُ، ٣

أغَرُّ أَرْوَعُ مَحْضٌ غَيرُ مُؤْتَشَبٍ،

صَلْتُ الجَبِينِ كريمُ العُودِ مُنتَجَبُّ، لمْ يَدْرِ مَا طَعْمُ ثَدْيَيْ أُمَّ أَوْلَادِ

يهجو ابن أبي حاضر ويمتدح عباد بن علقمة ويجعله فداء له.

يقول إنه خير منه وحيداً وبين الناس. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) يشآك: يسبقك.

يقول إنه يفوقه بذويه أباً وجدًّا. (م)

الأغرّ: الواضح الجبين. الأروع: المُهيب. (1)

يقول إنه حرّ واضح الجبين، غير مدافع، نشأ بين الأمحاض أي ذوي النسب العربي الخالص (4) والأنجاد أي الشجعان.

الصلت الجبين: واضحه. المُنتجب: الذي نَجُب. أمّ الأولاد: الجارية التي تلد من سيدها. (0)

يقول إنه حرّ بأمه وأبيه. (6)

٣ أنْتَ ابنُ عَلْقَمَةَ المَحْمُودُ نائِلُهُ، وَخالُكَ السَّعْرُ، سِعرُ المِصرِ والبادي
 ٧ تَرَى قُلُورَ ابنِ عَبَادٍ مُعَسْكِرَةً، والنّاسُ مِنْ صَادِرٍ عَنْهَا وَوَرّادِ
 ٨ يَسْرِي فَيُصْبِحُ عَبّادٌ يُشَبّهُهُ صَدْرُ الحُسَامِ نُتِي من بَينِ أغادِ

<sup>(</sup>٦) الناثل: العطاء. السَّعر: هو خال الممدوح من بني سعد.

<sup>(</sup>٧) معسكرة: هنا مقيمة على المواقد. الصادر: العائد: والوارد: المقبل وأصلها في الابل.

 <sup>(</sup>A) يقول انه كحد السيف بين الأغاد.

# نَصَبْتُمْ لَهُ قِنْراً، فَلَمَّا غَلَتْ لَكُمْ

#### قال لمسلمة حين سار إلى آل المهلب

تحسينتُمُوهَا حِينَ شَبّ وَقُودُهَا وَمَسْلَمَةُ السيْفُ الحُسامُ يقودُهَا بهِ لقُرُيْشِ كانَ تَجري سُعودُهَا وَفِي السَّلَمِ أَمْلَاكُ رِقَاقٌ يَرُودُهَا

١ نَصَبْتُمْ لَهُ قِدْراً، فَلَمّا غَلَتْ لَكُمْ ٧ ضَرَبْنًا رُؤُوسَ المُوقِديهَا وكَبْشَهَا بهنْدِيّةٍ يَفْرِي الحَديدَ حَديدُهَا ٣ جُنُودٌ لِدِينِ اللهِ تَضربُ مَن طَغَى ، أَبُوهُ ابنُ أَوْتَادِ الخِلاَفَةِ، والَّذي ه تَرَى صَدَأَ المَاذِيُّ فَوْقَ جُلُودِهِمْ،

يقول إنه حين عَلَتْ قِدْرُ ابن المهلّب بالثورة أقبلوا عليها وأطفأوا نارها المُسْتعرة.

الكبش: هنا رئيس الفتنة. يفري: يقطع. (٢)

يقول إنكم قطعتم رأس الفتنة بالسيوف والرماح التي تقطع الحديد. (4)

طغى: ظلم. مُسْلمة: هو القائد الذي تعرض لابن المهلّب. (٣)

يقول إن مسلمة قاد جنوداً يضربون بسيف الله. (6)

يقول إن والده كان من دعائم الحلافة ، وكان يُنْجد قريشاً ويُنيلها النصر والخَيْر. (\$)

يقول إن الماذيّ أي الدروع تدع جلودهم سوداء من حماسهم في القتال وارتدائهم الدائم لسلاحه (0) ويُضيف بأنهم في أيام السلم يرتدون البرود أي الثياب المنعّمة.

آبى لِبَنِي مَرْوَانَ إِلا عُلُوهُمْ، إذا مَا التَقَتْ حُمْرُ المَنَايَا وَسودُهَا
 أبارَ بكُمْ عَنْ دِينِهِ كُلَّ نَاكِثٍ، كَا الأممُ الأولى أبيرَتْ ثَمُودُهَا
 أرى الدِّينَ والدِّنْيَا بكُمْ جُمعا لكمْ إذا اجتَمَعَتْ للعامِلينَ جُلودُهَا
 أرى كلَّ أَرْضٍ كانَ صَعباً طَرِيقُهَا أُذِلَّ لَكُمْ بالمَشْرَفي كَوُودُهَا

<sup>(</sup>٦) يقول إن المروانيين يعلون وينتصرون في القتال الذي تلتني فيه أنواع الموت والبطش جميعاً.

<sup>(</sup>٧) أبار: أهلك. عُود: من القبائل العربية القديمة البائدة.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله يهلك بهم المُشْركين كما هلكت ثمود من قبل.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم ألَّفوا بين تقوى الدين وسؤدد الدنيا وإن عامليهم هم منتصرون، موفَّقون.

<sup>(</sup>٩) الكؤود: الصعب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُزيلون الصعاب والفتن بالقتال الشَّديد.

# مَنْ يُبْلِغُ الخِنْزِيرَ عَنِّي رِسَالَةً

يهجو نعيم بن صفوان السعدي أخا خالد بن صفوان

١ مَنْ يُبِيْغُ الخِنْزِيرَ عَنِي رِسَالَةً، نُعَيْمَ بنَ صَفُوانٍ، خليعَ بني سَعدِ
 ٢ فَمَا أَنتَ بِالقَارِي فَتُرْجَى قِرَاتُهُ، وَلا أَنتَ إِذَ لَم تَقْرِ بِالفَاسِقِ الجَلْدِ
 ٣ وَلَكِنَّ حِيرِيّاً أَصَابَ نَقِيعَةً، فَنَرَعْزَعَهَا في سَابِرِيِّ وَفي بُرْدِ

<sup>(</sup>١) يهجو نعيماً ويقول إنه خليع متهتك ويقرنه بالخنزير.

<sup>(</sup>٢) القاري: مقدّم الضيافة. قراته: ضيافته.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يتنكّب عن تقبّل الضيوف على طعامه وهو حين يميل عن الضيافة ، فإنه يفسق بأحط أنواع الفسق.

 <sup>(</sup>٣) الحيري: من الحيرة. النقيعة: الناقة ذبحت للضيافة. زعزعها: حركها. السابري: ثوب دقيق مُثرف. البرد: الثوب الموشى.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وقع على غنيمة وناقة معدة للطعام، فأقام عليها وهو يبذخ بالثياب المُتُرفة أي انه نال غنيمة السلطة فمال فيها الى التهتك والمجون والترف.

### عَرَفْتَ المَنَازِلَ مِنْ مَهْدَدِ

١ عَرَفْتَ المَنَاذِلَ مِنْ مَهْدَدِ، كَوَحِي الزَّبور لَدَى الغَرْقَدِ
 ٢ أَنَاخَتْ بِهِ كُللُّ رَجّاسَةٍ، وَسَاكِبَةِ المَاءِ لَمْ تُرْعِدِ
 ٣ فأَبْلَتْ أُوارِيَّ حَيْثُ اسْتَطَا فَ فَلُوُ الجِيَادِ عَلَى المِرْوَدِ
 ٤ بَرَى نُؤينَهَا دَارِجَاتُ الرِّيَا حِ كَا يُبتَرَى الجَفنُ بالمُرْدِ

<sup>(</sup>١) مَهْدَدِ: اسم امرأة. الوحي: الكتاب المكتوب هنا. الزَّبور: المزامير. الفرقد: شجر عظم.

<sup>(</sup>م) يقول إن ديار صاحبته مهد دَعَفَتْ كبقايا الكتابة ويردف بأن ديارها كانت في محلة الفرقد.

<sup>(</sup>٢) الرجَّاسة: السَّحابة المُرْعدة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه قد انهمرت عليه السحائب، مرعدة وغير مرعدة.

 <sup>(</sup>٣) الأواري: جمع الأري: رزّة تثبت في الأرض ويُوثق بها الرّسن. استطاف: راد. الفلو:
 المهر. المرود: حديدة تدور في اللجام.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأمطار أبَّلَتْ حبلاً كانت توثق به الأرسنة والمهارى التي كانت ترود وفي فمها حديدة المرود.

<sup>(</sup>٤) (م) النؤي: حفرة تجعل حول الخيمة لئلا يصل اليها الماء. الجَفْن: الغمد.

<sup>(</sup>م) يقول إن الرياح ألمَّت بها وأزالت حفير الخيام، وبرته كما يبري غمد السيف بالمبرد.

دِ كَنَفضِ السَّحيقِ من الإثمدِ ٦ وَبِيضِ نَوَاعِمَ مِثْلِ الدُّمَى كِرَامٍ خَرَافِدَ مِنْ خُرَّدِ إذًا مَا تَسَمّعْنَ للمُنشِدِ زُرَارَةُ مِـنّا أَبُو مَـعْـبَـدِ تِ وأَحْيَا الوَيْيِدَ فِلَمْ يُواْدِ وَقَبْرٌ بِكَ اظِمَةَ المَوْدِدِ أنَاخَ إلى القَبْر بالأسْعَدِ ١٢ فَ لَهُ وَأَبُوهُ اللَّهِ يَا لِمَ شَعَدِهِ حُرَمُ المَسْجِدِ

ه تَـرَى بَـينَ أَحْجَارِهَا للرِّما ٧ تُفطّعُ للّهْوِ أَعْنَاقَهَا ٨ ألَــم تَــر أنّـا بني دَارِم ٩ وَمِـنَّـا الَّــذِي مَـنَعَ الوَاثِـدَا ١٠ وَنَساجِسيَــةُ الخيـرِ والأقْـرَعَــانِ، ١١ إذًا مَا أَتَى قَـبْرَهُ غَـارِمٌ

النفض: الغبار. السحيق: المسحوق كالذر. الأثمد: حجر يكتحل به. (0)

يقول إنَّ الرماد وبقاياه مذرورة فيها كالكحل. (6)

<sup>(</sup>٦) الخريدة: المرأة الحبية من النساء.

يذكر النساء اللواتي كنَّ يقمُّنَ ثمة ويقول انهن كنَّ بيضاً جميلات مثل الدمي أي الصور (6) والتماثيل، متحدرات من نساء ماجدات كريمات.

<sup>(</sup>٧) تقطع: تميل بشدة.

يقول إنهن كن يطربن غاية الطرب للغناء حين يسمعنه. (٩)

<sup>(</sup>A) يفخر بمن نجب منهم ويسمَّيه باشمه.

<sup>(</sup>٩) وأد: دفن الابنة حيّة عند ولادتها.

يفخر بجدَّه صعصعة الذي كان يشتري المَوْؤودات من ذويهن وقد أنقذ منهنَّ الكثيرات.

 <sup>(</sup>١٠) ناجية : هو ابن عقال ابن مجاشع . الأقرعان : هما الأقرع بن حابس وأخوه فراس ، ابنا عقال . وقبر كاظمة : هو قبر أبيه غالب.

<sup>(</sup>١١) الغارم: المطلوب بجرم.

<sup>(</sup>م) يقول إن الملهوفين يلجأون الى قبره، فيحمون.

<sup>(</sup>١٢) يفخر بأبيه وجدّه الذي كان له مثل هيبة الأمكنة المقدّسة.

١٣ ألسننا باصحاب يَوْمِ النِّسَا ر وأصْحَابِ أَلْوِيَةِ الْمِرْبَدِ ١٤ ألسنا النين تميم بهم تسامَى وتَسفخُرُ في المَشْهَد ١٥ وَقَدْ مَدّ حَوْلِي مِنَ المَالِكَيْ ن أوَاذِيُّ ذِي حَدَبِ مُزْبِدِ ١٦ إلى هَادِرَاتٍ صِعَابِ الرَّوْو س قساوِرَ للفَسودِ الأَصْيَدِ ١٧ أيَـطُـلُبُ مَـجْـدَ بَني دارِمِ عَطِيّة كَالجُعَلِ الأسُودِ ١٨ وَمَـــجْـــدُ بَني دَارِمٍ فَوْقَـــهُ مَكَانَ السِّمَاكَينِ والفَرْقَدِ ١٩ سَأَرْمَي وَلَوْ جُعِلَتْ فِي اللَّئَا م وَرُدّت إلى دِقّةِ السَحْتِدِ ٢٠ كُـلَـيْــباً فَمَا أَوْقَـدَتْ نَـارَهَـا لِقِدْحِ مُفَاضِ وَلا مِرْفَدِ

<sup>(</sup>١٣) يوم النّسار: يوم منعت فيه ضبّة الحارث بن ظالم من الملك النّعان. المِرْبَد: سوق الشّعر في البصرة.

<sup>(</sup>م) يفخر بالفروسية والشُّعر.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه باعث فخر تمم.

<sup>(</sup>١٥) مدًّ: النهر أو البحر: ارتفع ماؤه. الأواذيّ : الأمواج المرتفعة. ذو حدب: المرتفع الوسط. المزبد: الكثير الغثاء والزبد.

<sup>(</sup>١٦) الهادرات: الرجال الذين يهدرون كالفحول. صعاب الرؤوس: عنيدون. القسور: الأسد.

<sup>(</sup>١٧) الجُعَل: بهيمة صغيرة وهنا الرجل القبيح الأسود.

<sup>(</sup>م) يقول: أنى لعطيّة والد جرير أن ينال مجد الدّارميين قومه، وهو كالجعل الأسود.

<sup>(</sup>١٨) السماكان والفرقد: نجمان.

<sup>(</sup>م) يقول إن مجدهم يدرك النَّجوم.

<sup>(</sup>١٩) المحتد: الأصل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سينظم شعره وإن كان يصيب به اللئام ويبخس فيهم وينال من هم ذوو أصل هزيل.

<sup>(</sup>٢٠) قدح المفاض: الناقة التي يقامر بها. المرفد: الضيافة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لا يطبخون اللحم ويرفدون الضيفان.

٢١ وَلا دَافَعُوا لَيْلَةَ الصّارِحِيدِ بنَ لَهُمْ صَوْتَ ذي غُرّةٍ موقدِ
 ٢٢ وَلَكِنّهُمْ يَلْهَلُونَ الحَمِيدِ بَرَ رُدَافي على الظّهْرِ والقَرْدَدِ
 ٢٣ عَلى كُلِّ قَعْسَاءً مَحْزُومَةٍ بِقِطْعَةٍ رِبْقٍ وَلَم تُلْبَدِ
 ٢٤ مُوقَّعَةٍ بِبَيناضِ الرّكُو بِ كَهودِ اليَدينِ معَ المُكهدِ
 ٢٥ قَرَنْبَى يَسُوفُ قَفَا مُقْرِفٍ لَنِيسِمٍ مَسَآئِدِهِ قُعْدَدِ
 ٢٦ تَرَى كلَّ مُصْطَرَةِ الحَافِرَيْ بِ يُقالُ لها للنّكاحِ ارْكُدِي
 ٢٧ بِهِن يُحَابُونَ أَخْتَانَهُمْ وَيَشَفُونَ كُلَّ دَمٍ مُقْصَدِ
 ٢٧ بِهِن يُحَابُونَ أَخْتَانَهُمْ وَيَشَفُونَ كُلَّ دَمٍ مُقْصَدِ

<sup>(</sup>٢١) يقول إنهم لا يلبُّون نداء الاستغاثة للملهوفين الشديدي الصياح.

<sup>(</sup>٢٢) يلهدون: يسوقون الحمير الواحد اثر الآخر. القردد: موضع الركوب من الحمار والبعير.

<sup>(</sup>٢٣) القعساء: من كانِ وسط ظهرها داخلاً. الربق: الحبل الهزيل. تُلْبد: لم يوضع عليها اللبد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يمتطون الحمير المنحنية الظهر ، وهي تُشكُّد بحزام من الحبل الهزيل وليس على متنها لبد.

<sup>(</sup>٢٤) كهود اليدين: الأتان لسرعة يديها في العدو. المكهد: الحمار المتعب بشدة سوقه.

<sup>(</sup>م) يقول إن مطيتهم لها خطر بيضاء وكأنها الأتان والحمر الوحشية أي ان شعرها نسل من كثرة الركوب وتخطّط جلدها.

<sup>(</sup>٢٥) القرنبي: ضرب من الخنافس. يسوف: يشتم . المقرف: النذل. قعدد: اللئيم القاعد عن المجد والعلى.

<sup>(</sup>م) يقول انه كالخنفسة ، يشتم قفا بعير آخر من دونه ، وانه لا يتأتى إلا الأفعال اللئيمة المنكرة ، وانه خامل قاعد عن طلب المجد والعلى .

<sup>(</sup>٢٦) المُصْطَرَة: المجتمعة. اركدي: نامي واثبتي. يقول إنها مجتمعة الحافرين من الضنى، وانهم يواقعونها.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنهم يعطون حميرهم مهوراً لنسائهم ويتقاضونها دياتٍ للثأر عمّن قتل منهم.

إذا أفردت غير مُستَفرد ولا أُسرَة الأفرع الأمجد ولا أُسرَة الأفرع الأمجد ولا الصيد صيد بني مرقد وردن بسهم أحد الأفد بني مؤجد بمخرسهم حاجبي مؤجد والموزود يدهيج بالوطب والموزود على السنافرات ولم أغتد

٢٨ يَسُوفُ مَسنَاقِعَ أَبْوَالِهَا
 ٢٩ فَا حَساجِبٌ في بَني دَارِمٍ ؛
 ٣٠ وَلا آلُ قَسْسٍ بَنُو خَالِدٍ ،
 ٣١ إذا أَشْفَرُوا كُلَّ خَفّاقَةٍ
 ٣٢ بأخيل منهم إذا زَيّنُوا
 ٣٣ جارٌ لَهُمْ مِنْ بَنَاتِ الكُذا
 ٣٤ فَهَذا سِبَابي لَكُمْ فاصْبرُوا

<sup>(</sup>٢٨) يسوف: يشتم. المناقع: جمع المنقع: حيث ينقع البول ويخبث ريحه. أقردت: سكنت. غير مستقرد: أي غير طالب السكون.

<sup>(</sup>م) يقول إن الحار يشتم مناقع بولها، إذا كانت ساكنة والفحل غير ساكن بل إنَّه مهتاج.

<sup>(</sup>٢٩) حاجب: هو حاجب بن زرارة. الأقرع: هو الأقرع بن حابس وقد مرّ ذكره مراراً.

 <sup>(</sup>٣٠) الصيد: جمع الأصيد: المتكبر. أثغروا: ساقوا. الحفاقة: أراد الدابة الضامرة الحشي.
 الأثمد: جمع الثمد: الماء القليل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يسوقون خيلهم ويقودونها لتشرب من الماء القليل المتجمع.

<sup>(</sup>٣١) الأخيل: المتكبر. المغرة: الطين الأحمر يصبغ به. المؤجد: الحار الموثق الحلق. يقول إن خيلهم هي الحمير المصبغة بالمغرة على حاجبيها.

<sup>(</sup>٣٢) الكداد: فحل الحمير. يدهمج: يمشي كأنه مقيد. الوطب: سقاء اللبن. المزود: ما يوضع فيه الزاد.

<sup>(</sup>م) يقول إن حارهم يحمل أوطاب اللبن والمزاود، كناية عن مساعيهم الحقيرة.

<sup>(</sup>٣٣) النّاقرات: المُصيبات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نظم فيهم هذه القصيدة الصائبة وانه لا يتعداها الى سواها، فقد يجهز عليهم بها.

<sup>(</sup>٣٤) اجتدعت: قطعت. عفّرت: مرّغَتْ. الجدجد: الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين يهجو، فإنه يقطع أنف مهجوه ويعفر خدوده بالأرض الصلبة فيُدميها ويذلُّها.

٣٥ إذا مَا اجْتَدَعَتُ أُنُوفَ اللَّنَا ٣٦ يَسغُورُ سِأَعْنَاقِهَا الغَالِرُو ٣٧ وَكُسانَ جَسريسرٌ عَلَى قَوْمِسهِ كَبَكْرِ ثَمُودٍ لهَا الأنْكَدِ ٣٨ رَغَسا رَغْوَةً بِسمَسَنَسايَساهُسم ٣٩ وَتَسرْبُقُ بِاللَّوْمِ أَعْنَاقَهَا بِأَرْبَاقِ لُوْمِهِمُ الأَثْلَدِ ٤٠ إلى مَفْعَدٍ كَمَبِيتِ الكِلا ٤١ يُوَارِي كُلَيْباً إذا اسْتَجمَعَتْ،

مِ عَفَرْتُ الخُلودَ إلى الجَدجَدِ نَ وَيَخبطنَ نَجداً مَعَ المُنجدِ فَصَسارُوا رَمَاداً مَعَ الرَّمْدَدِ بِ قَصِيرٍ جَوَانِبُهُ مُبْلدِ وَيَعجِزُ عَن مَجلِس المُقعَدِ

<sup>(</sup>٣٥) يخبطن: يسرن على غير هدى ليلاً. النّجد: الأرض المرتفعة.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تتذيّع ويحملها من يعبرون الأغوار، ومن يخبطون في صعودهم الجبال.

<sup>(</sup>٣٦) بكرثمود: هي الناقة التي عقرت فمات أهل ثمود بها.

<sup>(</sup>م) يقول إن جريراً جلب بهجائه الهلاك لبني قومه.

<sup>(</sup>٣٧) الرمدد: الرماد: رغا: صوّت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين هجاه ، فكأنه رغا كما رغت تلك الناقة فأماتهم وصاروا رماداً منثوراً .

<sup>(</sup>٣٨) تريق: توثق. الأتلد: القديم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم موثقون باللؤم في أعناقهم، ولا فكاك لهم عنه، وهو قديم عريق فيهم.

<sup>(</sup>٣٩) مبلد: الملازم للبلد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم موثقون الى مجالسهم في منازلهم التي هي كجحور الكلاب ولا يغادرون أمكنتهم ولا

<sup>(</sup>٤٠) استجمعت: ذهبت كلُّها: المقعد: المصاب بداء القعاد، وهو داء يقعد من يصاب به.

### أتُوعِدُني قَيْسٌ وَدُونَ وَعِيدِهَا

#### يهجو جندل بن راعي الإبل ويعم قيسا

| ثَرَاءُ تَميم والعَوَادِي مِنَ الْأُسْدِ | أتُوعِـدُني قَيْسٌ وَدُونَ وَعِيدِهَا          | 1 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
|                                          | سأُهدي لعاوِي قَيسِ عَيلانَ إذ عَوَى           |   |
| لِنَوْكَاكِ أَحْلَاماً تَعيشُ بها بَعدي  | وأَجْعَلُ يَا قَيْسَ بِنَ عَيلَانَ بَعَدَهَا   | ٣ |
| لَهَا بِمُعَافَاةٍ، ولَا نَفَلِ عِنْدِي  | أَلَمْ تَرَ قَيْساً لَمْ تَكُن طَيرُهَا جَرَتْ | ۲ |
| عَلَى كُلّ حَالٍ، بالعَدَاوَةِ والبُعدِ  | رَمَى اللَّهُ فيمَا بَينَ قَيْسٍ وَبَيْنَنَا،  | ٥ |

<sup>(</sup>١) يقول في هجاء جندل ابن راعي الابل ويلم بقيس: هل تتوعدني قيس وتهدّدني واني ألوذ بتميم الذين ينهدون ويثبون كالأسود.

<sup>(</sup>۲) يقول إنه سوف يهجوه هجاء منكراً.

<sup>(</sup>٣) النوكي: الحمقي.

<sup>(</sup>م) يقول إن جهّال قيس عيلان هجوه كالحمقى وفاقدي الحلم، وانه سوف يهجوهم بما يُعيدهم الى ثوابهم ويجعلهم ذوي أحلام وعقول.

<sup>(</sup>٤) النّفل: الهبة.

<sup>(</sup>م) يقول إن طير القيسيين أهلكت وأرديت دونه، وطيرها هنا تعبير عن خيرها ومساعيها.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه كتبت العداوة والحقد فيا بيهم والقيسيين بكتاب مقدر من الله.

٦ وَزَادَهُمُ رَغْماً وَعَضَّتْ رِقَابَهُمْ، بأيْدي تَميم، مُصْلَتَاتٌ من الهِنْدِ

٧ وَكَنْتُ إِذَا مَا النُّوكُ سَاقَ قَبِيلَةً إِلَيّ مَعَ الحَيْنِ المَغَيِّبِ للرَّشْدِ ٨ شَدَختُ رُؤُوسَ النَّابِحِينَ وحَطَّمتْ جَاجِمَهمْ مِرْداةُ قَوْمٍ بها أَرْدَي ٩ أُحِينَ أَعَاذَتْ بِي تَمِيمٌ نِسَاءَهَا، وَجُرَّدتُ تَجريدَ البَانِي من الغِمدِ ١٠ وَمَدَّتْ بِضَبْعَيِّ الرَّبابُ وَدَارِمٌ، وَعَمْرُو، وَسَالَتْ مِن وَرَائِي بِنُو سَعْدٍ ١١ وَمِنْ آلِ يَــــرْبُوعٍ زُهَـــاء، دُجَى اللَّيْلِ، محمودُ النَّكاية وَالرَّفادِ ١٢ وَهَرَّتْ كِلابُ الجِنَّ مني وَبَصْبَصَتْ بِآذَانِهَا مِنْ ضَعْم ضِرْعَامَةٍ وَرْدِ ١٣ تَمَنَّى ابنُ رَاعي الإبْل حَرْبي وَدُونَهُ شَمَاريخُ صعباتٌ تَشُقَّ عَلى العَبْدِ ١٤ شَمَاريخُ لَوْ أَنَّ النُّمَيْرِيُّ رَامَهَا رَأَى نَفْسَهُ فِيهَا أَذَلَّ مِنَ القِرْدِ

الرغم: القهر. المُصْلتات: من الهند: السُّيوف.

<sup>(</sup>م) يتمنى كذلك أن يضاعف الله من قهرهم وأن تفري رقابهم السيوف التميمية القاطعة.

<sup>(</sup>٧ - ٨) النَّوك: الحمق. الحَيْن: المؤت. شدختُ: فَجَجْتُ. المرداة: صخرة تكسر بها الحجارة. أردى: أقتل.

يقول إنه ما زال، حين يسوق القَدَر اليه قبيلةً وجماعة من الحمقي الَّذين يطلبون موتهم وهلاكهم، فإنه يحطم رؤوسهم ويكسرها بمرداته كي يموتوا ويكفُّوا عن نباحه.

<sup>(</sup>٩) أعاذت: استنجدت. اليماني: السيف.

<sup>(</sup>١٠) يُعَدُّد القبائل الَّتي تناصره.

<sup>(</sup>١١) الزهاء: المقدار. وهنا حشد الفرسان.

<sup>(</sup>١٢) هرّت: نبحت. الضغم: العضّ بملء الفم. الضّرغامة: الأسد.

<sup>(</sup>١٣—١٤) الشهاريخ: أعالي الجبال.

بي الحرْبُ والعاوُونَ إذ نبحوا وَحدى بَنُو أُمَّنا كَفُّوا الشَّديدَ عن الضَّهْدِ وَبِعْنَاكَ فِي نَجِرَانَ بِالْحَذَفِ الْقَهْدِ أَبَّأَ لَكُ فِي جَيْشٍ يَسِيرُ وَلَا وَفُدِ لِقَوْم ذوي دَرْءِ لجَأْتَ إِلَى سَعدِ وَفِي عَامِرِ مَوْلَى أَذَلُ مِنَ العَبْدِ

١٥ وَمَا زَلْتُ مَذَ كَنْتُ الخُمَاسِيُّ تُتَّقِّي ١٦ فَلُوْلًا بَنُو مَرُوانَ والدِّينُ إِنَّهُمْ ١٧ لقد أُنكِحَتْ عِرْسَاكَ رَاعي مخَاضِنًا، ١٨ أهب يا ابنَ رَاعي الايْبلِ إنَّكَ لمْ تجدُّ ١٩ إذا خِفْتَ أَوْ لَمْ تَسْتَطَعْ خَوْضَ غَمْرَةٍ ٢٠ فإنْ تَكُ في سَعْدِ فَأَنْتَ لَئِيمُهَا،

يقول في الأبيات الحمسة الأخيرة انه حين التجأت اليه تميم ليحمي نساءها وقد جُرَّدَتُهُ كالسيف الهنديّ القاطع وحين مال اليه بنو دارم والرباب وعمرو وحَشَكوا حشدهم دون قبيلة بني سعد، وحين احتشد حوله فرسان بني يربوع وكأنَّهم الليل في تصدّيهم للأعداء ونجدتهم ، وحين ذُعِرَتْ منه كلاب الجنّ ، بعد أن عضّها بفمه الملآن ويردف أبعد ذاك يتعرّض لي راعي الإبل ومُن دون نيلي ، عليه اجتياز الجبال العالية ، وهو عبد لا قبل له بذلك ، فهو يمنع الأعداء من الاعتداء، منذ كان ابن خمسة أعوام، ويقفل أشداق العلوين وحده.

<sup>(</sup>١٥) الخاسي: غلام طوله خمسة أشبار.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان منذ فتوته الصغرى يُخيف الأعداء ومن يهجون يهابونه.

<sup>(</sup>١٦-١٧) بنو مروان: الأمويون. الضهد: الغلبة والقهر. الحذف: القهد: الغنم الصغيرة.

يقول في هذين البيتين أنه لولا خوفه من المروانيين ونواهي الدين وبنو مروان هم أقاربه يمنعونه من التهاجي وإذلال الآخرين بهجائه ، لولا ذلك لجعل زوجه ينكحها راعيهم ويواقعها كما أنهم يبيعونه بسوق نجران لقاء أغنام صغيرة هزيلة كالعبد.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه والده لم يعرف الفروسية وجاه الوفادة على الملوك والنعماء الآخرين.

<sup>(</sup>١٩) الدّر: القدرة على الدفاع.

يقول إنك حين تُضام، ولم تجد من يُدافع عنك كنت تلجأ الى بني سعد.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنك إذ تنتمي ، فتكون الألأم بين أهلها وإذا ما انتسبت الى بني عامر كنت فيهم أذلِّ من

٢١ وَإِنْ تَسَالُوا أُذْنَيْ قُتَيْبَةً تَشْهَدَا لَكُم وابنَ عَجلَى إِذ يُسحَّجُ فِي البُرْدِ ٢٢ أَبَا صَالِحٍ حَيْثُ انْتَقَيْنَا دِمَاعَه من الرَّأْسِ عَن ضَاحٍ مَفارِقَهُ جَعدِ ٢٣ وَكُنّا إِذَا القَيْسِيُّ نَبِ عَتُودُهُ، ضَرَبناهُ فَوْقَ الْأَنفيينِ على الكَرْدِ ٢٤ وأوْرَثَكَ الرَّاعِي عُبَيْدٌ هِرَاوَةً، وَماطورَةً تَحْتَ السَّوِيَةِ من جِلْدِ

(٢١) يسجع: يقشر.

<sup>(</sup>۲۲) ضاح: بین

<sup>(</sup>م) يقول إنهم شقّوا رأسه وأبانوا دماغه من رأسه ذي الشعر الجَمَّد.

<sup>(</sup>٢٣) نَبُّ هتوده: تكبّر. الانثيان: شحمتا الأذن. الكُرّد: العنق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا ما تكبّر القيسي، فإنهم كانوا يطعنونه من أذنيه حتى يقطعوا عنقه.

<sup>(</sup>٢٤) اَلْهَراوة : العصى ، وهي أداة الراعي . الماطورة : العلبة لحلب اللَّبن. السُّويَّة : رحل صغير يركبه الرَّعاة .

<sup>(</sup>م) يقول إن أباه لم يورثه المآثر الحربية ، بل هراوة الرعاة والماطورة الجلدية الَّتي تُوضع تحت الحار الصغير الذي يمتطيه الرعاة .

## لبِشْرِ بنِ مَوْوَانٍ عَلَى كُلَّ حَالَةٍ

البِشْرِ بنِ مَرْوَانٍ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ من الدَّهْرِ فَضْلُ في الرَّخَاء وَفي الجَهدِ
 عربع عُربش وَالّذي بَاعَ مَالَهُ، ليكسب حَمداً حِينَ لا أحد يُجدي
 يُنَافِسُ بِشْرٌ في السّاحَةِ والنّدَى، ليُحْرِزَ عَايَاتِ المَكارِمِ بالحَمْدِ
 فكم جبرَت كفّاكَ يا بشرُ من فتّى ضريكٍ وكمْ عيّلت قوْماً على عَمدِ
 وصَيرْت ذا فَقْرِ غَينًا، وَمُثْرِياً فَقيراً، وكلاً قد حَذَوْت بلا وَعْدِ

<sup>(</sup>١) الجهد: العناء والفقر.

<sup>(</sup>م) يقول ممتدحاً بشر بين مروان إنه صاحب فضل سواء أأقبلت الحياة أم أعسرت.

<sup>(</sup>٢) القريع: الرئيس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أفضل القرشيين، يبذل ماله ليشتري به الحمد الذي ليس من جدوى دونه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يتبارى مع الآخرين في البذل والعطاء ليُدْرك غايات الكرم ومآثره.

<sup>(</sup>٤) الضّريك: المُعُوز.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طالما أنجد المُعُوزين.

 <sup>(</sup>a) يقول إنه يهب بلا وعد ولا مماطلة وهو يحول الفقير ثريّاً.

## لا تَنكِحنْ بَعدي، فتَى، نَمِريّةً

نشزت رهيمة بنت غني بن درهم النمرية به فطلقها فقال يهجوها . وكنا قد أشرنا الى ذلك في مقدّمة الدّيوان:

١ لا تَنكِحنْ بَعدي، فَتى، نَمِريّةً مُنزَمَّلَةً مِنْ بَعْلِهَا لِبِعَادِ
 ٢ وبَيْضَاء زَعرَاء المَفَارِقِ شَجنَةً مُولِّعَةً في خُضْسرَةٍ وَسَوَادِ
 ٣ لَهَا بَشَرٌ شَشْنٌ كَأَنَّ مَضَمَّهُ إذا عَانَقَتْ بَعْلاً مَضَمُّ قَتَادِ

<sup>(</sup>١) المُزْمَّلة: الكاسية ثوباً وملتفَّة به. فتى: أي يا فتى.

<sup>(</sup>م) يطلب من الفتيان ألّا يقترنوا بامرأة من النّمريين ويُردف بأنها ترتدي الثّوب الكاسي حشمة حتى ينأى عنها زوجُها، فتخونه.

<sup>(</sup>٢) الزّعراء: القليلة الشّعر.

<sup>(</sup>م) يصفها ويقول إنها بيضاء، ولكنها قليلة الشعر، مثيرة للهموم والمشاكسات، ولها لون متحوّل بين الخضرة والسواد كناية عن تلونها بعواطفها ومواقفها.

<sup>(</sup>٣) البشر: ظاهر الجلد. الشُّنْن: الحشن. القتاد: الشُّوك. القتاد: نبات قاسي الشُّوك.

 <sup>(</sup>م) يقول إن جلدها قاس وزوجها حين يضمّها كأنما يضمّ منها شُوْك القتاد.

٤ قرنتُ بنفسي الشؤمَ في وِرْدِ حَوْضِهَا، فَجُرَّعْتُهُ مِلْحاً بِمَاء رَمَادِ
 ٥ وَمَا زِلْتُ حتى فَرَقَ اللهُ بَيْنَا، لَهُ الحَمْدُ منها في أذًى وَجِهَادِ
 ٣ تجدّدُ لي ذِكرَى عَذابِ جَهنّم ثَلاثاً تُسَسّيني بسها وَتُغَادِي

<sup>(</sup>٤) ورد حوضها: الاقبال عليها وأصلها في الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين ارتادها لحق به الشؤم وتجرّع منها الملح الممزوج بماء الرماد.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه تطلّق منها، وهو يحمد الله على تحريره من ذلك الأذى.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه عاني منها مثل عذاب جهنّم مساء صباح.

## رَأَى عَبْدُ قَيسٍ خَفْقَةً شُوَّرَتْ بِهَا

ا رَأَى عَبْدُ قَيسٍ خَفْقَةً شُورَتْ بها يَدا قَابِسِ الْوَى بها ثمّ أَخْمَدَا
 ا أعِدْ نَظَراً يَا عَبْدَ قَيْسٍ فَرْبَمَا اضاءتْ لَكَ النّارُ الحِارَ المُقَيَّدَا
 ٣ حِمَارُ كُلَيْبِيّنَ لَمْ يَشْهَدُوا بِهِ رِهَاناً وَلَمْ يُلْفَوْا عَلَى الخَيلِ رُوَّدَا
 ٤ عسَى أَنْ يُعِدَ المُوقدُ النّارَ فالنمس بَعَينَيْكَ نَارَ المُصْطَلِي حَيْثُ أَوْقَدا
 ٥ فا جَهِدُوا يَوْمَ النّسَارِ، ولمْ تَعُدْ نِسَاؤهُمُ مِنْهُمْ كَمِيناً مُوسَدًا
 ٢ كُلَيْبِيّة لَمْ يَجْعَلِ اللهُ وَجههَا كَرِيماً وَلَمْ تَرْجُرْ لَهَا الطّيرُ اسعَدَا

<sup>(</sup>١) عبد قيس: رجل من عدي. شوّرت بها: أي انها رفعت النار.

<sup>(</sup>م) يقول إنه استنار على نار امرى، يقبس النار ومال بها وشوّرها وما عتّمت أن أُخْمِدَتْ.

 <sup>(</sup>۲) يطلب منه أن يستنير بتلك النّار على الحار المُقيّد الذي يتحرّى عنه، وهو إنما يهجوه بأنهم أصحاب حمير.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنه حار لبني كُليب، وهم لم يعرفوا الرهان والسباق على الحيل ولم يعرفوا ارتياد المرعى بالحيل والتجوّل بها.

<sup>(</sup>٤) يطلب منه أن يتقصّى في موضع المقتبس، لعلّه يحمل ناراً ليستنير بها من جديد. ووجه الهجاء أنهم لا ينيرون ناراً في الليل بل انهم يستنيرون بنيران المقتبسين الطارثة لأنهم أنذال، ينجون من واجب الضيافة.

<sup>(</sup>٥) يقول إنهم ليس لهم أيام في الحرب، كما أنَّ نساءهم لم تُزَّرُ الكّميُّ، أي الفارس في مرضه من جراح الحرب.

<sup>(</sup>٦) يقول إن وجه المرأة الكليبية قبيح، وليس فيه فأل.

٧ فكيْف وَقَدْ فَقَاتُ عَينَيك تَبتَغي عِناداً لِنَابَيْ حَيّةٍ قَدْ تَربّداً
 ٨ مِنَ الصَّمِّ تكني مَرَّةً مِنْ لُعَابِهِ، ومَا عَادَ إلا كَانَ في العَوْدِ أَحمَداً
 ٩ تَرَى مَا يمس الأرض مِنه، إذا سَرى، صُدُوعاً تَفَاَّى بالدَّكادِكِ صُلَّداً
 ١٠ لَئِنْ عِبْتَ نارَ ابنِ المَرَاعَةِ إِنّهَا لألأمُ نَادٍ مُصْطَلينَ ومَوْقِداً
 ١١ إذا أَثْقَبُوهَا بالكُدادَةِ لَمْ تُضَىءُ رَئِيساً وَلا عِنْدَ المُنيخينَ مَرْفَلااً
 ١١ إذا أَثْقَبُوهَا بالكُدادَةِ لَمْ تُضَىءُ رَئِيساً وَلا عِنْدَ المُنيخينَ مَرْفَلااً
 ١١ إذا وَلكِنَّ ظِرْبَى عِنْدَهَا يَصْطَلُونَهَا، يَصُفّونَ للزَّرْبِ الصّفِيحَ المُسَنَّلَدا

<sup>(</sup>٧) يقول إنه فقأ عينيه بهجائه ، وأنّى له أن يقف له ويعانده ، وهو ذو ناب كنابي الحيّة وهما متوثّبان للعقر .

 <sup>(</sup>٨) يقول إنه حية تكني عضّة منه ليُتلف من يُصيبه ، وإن كرّر العضّ مرة ثانية ، كان ذلك أضمن للهلاك.

<sup>(</sup>٩) تَفَأَّى: تصدع. الدكادك: جمع الدكدك: الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>م) يقول إن ذلك الافعوان تتصدع الأرض من دونه، وإن كانت صلبة.

<sup>(</sup>١٠) ابن المراغة: جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُعيبه بناره اللثيمة التي لا توقد لاستجلاب الضيفان.

<sup>(</sup>١١) أثقبوها: أوقلوها. الكدادة: تفل السمن.

<sup>(</sup>م) يقول إن نارهم هزيلة لا تُوقد بالحطب المشتعل بل بنفاية السمن ، فتبدو هزيلة ميتة وهي لا تنير وجه رئيس كريم ولا تنير عن مكان رفد ونجدة وضيافة.

<sup>(</sup>١٢) الظربان: حيوان من اللواحم في حجم القط، أغبر اللون ماثل الى السواد، رائحته كريهة. يصطلونها: يستدفئون بها. الزَّرب: حظيرة الغنم. الصفيح: الحجارة الرقيقة تجمع كسور. المسند: المبني.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ظربان صغار ، كريهو الرائحة يصطلون ناراً هزيلة من نفاية السمن ، وهم يبنون الحجارة زرائب لماشيتهم .

الله عَنافِذُ دَرَّامُونَ خَلْفَ جِحاشِهِمْ لِلَا كَان إِنَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا اللهُ الْحُدَا عَسْكَرَتُ أُمُّ الكُلْيِيِ حَوْلَةُ وَظِيفاً لِظُنْبُوبِ النّعامَةِ أَسُودَا اللهُ اللهُ

(١٣) الدّارمون: السّائرون.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يَعْدَون كالقنافذ وراء جحاشهم الهزيلة، وكانوا قد ألِفوا ذلك في أيهم عطية.

<sup>(</sup>١٤) الوظيف: مستدق الذراع أو الساق من الحيل والإبل وغيرها. الظنبوب: حرف ساق العَظْم من القدم. يقول إن المرأة الكليبية تقيم الى جنبهم ولها مثل وظيف النعامة وهو أسود كالح.

<sup>(</sup>١٥) النفانف: جمع النفنف: صقع الجبل الذي كأنه حائط.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين تصدى له جرير فكأنه كان يسامي بدر السماء ومن دونه قمة الجبل العالية لتحول بينها.

<sup>(</sup>١٦) عبيد: هو عبيد الراعي الشاعر وقد حكم للفرزدق على جرير فهجاه جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه هجا ذلك الشاعر لأنه آثر الفرزدق، وهو ليس الحُكُم الوحيد الذي ناله، وثمة أحكام كثيرة أخرى أنجدت وغوّرت في الحكم له، أي إنها اتّجهت كلّ اتّجاه.

<sup>(</sup>١٧) أصدر: عاد من الماء. أورد: أقبل عليه. فلج: اسم موضع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حَمَوا ديارهم وتجوّل رعاتهم ووردوا الماء وعادوا عنه.

١٨ هُمُ مَنعُوا يَوْمَ الصَّلَيعَاءِ سِرْبَهُمْ بِطَعْنٍ تَرَى فيهِ النّوافِلَ عُنْلَا
 ١٩ وَهُمْ مَنعُوا مِنكُمْ إِرَابَ ظُلامَةً ، فَلَمْ تَبْسُطُوا فِيهَا لِسَاناً وَلا يَلاا
 ٢٠ وَمِنْ قَبلِهَا عُلْنُمْ بأُسْيَافِ مازِنٍ غَداةَ كَسَوْا شَيبانَ عَضْباً مُهَنّداً

<sup>(</sup>١٨) يوم الصليعاء: يوم من أيام الحرب بين القبائل. السّرب: الجاعة. النوافذ: الطعنات النافذة. العند: الطعن في كل اتجاه.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم هم الذين انتصروا في ذلك اليوم بالضرب النافذ والذي طعنوا فيه مكل جهة ولم ينجُ
 أحد منهم.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنهم حموا أراباً ولم يُقَلِّر لهم أنْ ينالوا منها منالاً..

<sup>(</sup>٢٠) العَضْب: السّيف القاطع.

حوف الواء

# زَارَتْ سُكَيْنَةُ أَطْلَاحًا أَنَاخَ بِهِمْ

#### يمدح عمر بن عبد العزيز

ا زارَت سُكَيْنَةُ أَطْلَاحاً أَناخَ بِهِمْ شَفَاعَةُ النَّوْمِ للعَيْنَينِ والسَّهُرُ
 ٢ كَأَنَّا مُوتوا بالأمْسِ إذْ وَقَعُوا، وقَدْ بَدَتْ جُددٌ ٱلوانُهَا شُهُرُ
 ٣ وَقد يَهِيجُ على الشَّوْقِ، الَّذي بَعَثَتْ أَقْرَانُهُ، لا يُحَاتُ البَرْقِ والذِّكرُ
 ٤ وساقنا مِنْ قَساً يُرْجي رَكائِبَنَا إلَيكَ مُنتَجعُ الحاجاتِ والقَدرُ

<sup>(</sup>۱) قال في مدح عمر بن عبد العزيز إنَّ حبيبته سُكَيْنة قد زارتهم ، وهم قد أناخوا مطاياهم وهي اطلاح أي هالكة من السفر وهم لم يكونوا ليناموا الا لأن النوم عاجلهم من شدة السهر.

 <sup>(</sup>٢) وقعوا: نزلوا وأناخوا. الجدد: جمع الجدة: العلامة وهنا تباشير الصباح. الشهر: الواضحة، البينة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم من شدة تعبهم كأنما مُوّتوا حين ناموا ، والآن فإن تباشير الصباح تطل عليهم ولها اشعة واضحة بينة.

<sup>(</sup>٣) أقرانه: مماثلوه.

<sup>(</sup>م) يقول إن الشوق تهيجه مثيلاته وهي البرق والذكر، كما هو مأثور.

<sup>(</sup>٤) قسا: موضع. يزجي: يسوق. منتج: مطلب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أتوا اليه من ذلك الموضع يطلبون انتجاعه وتقضية حاجاتهم وتحقيقها عندهم والقدر أرادهم أن يفعلوا ذلك.

مالاً بِهِ بَعْدَهُنَّ الغَيْثُ يُتَتَظَرُّ العَيْثُ يُتَتَظَرُ العَيْثُ يُتَتَظَرُ العَيْثُ العَيْثُ العُرْدُ عام لَهُ حَمراء حتى اجتيحتِ الغُرَدُ عام لَهُ كُلُّ مالٍ مُعْنِق جَزَّدُ مَالاً وَلَا بَلِّ عُوداً فِيها مَطَرُ عَلَى الفِرَاشِ وَمِنها الدَلُّ والحَقرُ عَلَى الفِرَاشِ وَمِنها الدَلُّ والحَقرُ كَضَرْبَةِ الفَتْكِ لا تُبْقِي وَلا تَلْرُ: كَضَرْبَةِ الفَتْكِ لا تُبْقِي وَلا تَلْرُ: فَكُلُّ وَارِدَةٍ يَوْماً لها صَدَرُ فَكُلُّ وَارِدَةٍ يَوْماً لها صَدَرُ

وجَائِحاتٌ ثَلاثٌ مَا تَرَكُنَ لَنَا
 ثِنتانِ لمْ تَشْكَا لَحماً، وحاطِمَةً
 فَقُلْتُ: كَيفَ بأهلي حينَ عَضَ بهِمْ
 مَعَامٌ أَتَى قَبْلَهُ عَامَانِ مَا تَرَكَا
 بَقُولُ لَمّا رأثني، وَهْيَ طَيْبَةً
 كأتني طَالِبٌ قَوْماً بجَائِحةٍ،
 أصْدِرْ هُمومَكَ لا يقتُلْكَ وَاردُهَا،

 <sup>(</sup>٥) الجاعات: البلايا التي تجتاح وتُهلك ولا قبل للمرء بالصمود لها.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ألمَّت بهم مصائب مهلكة لم تدع عندهم مالاً وايأستهم من توقع الغيث والحلاص.

<sup>(</sup>٦) الحاطمة: الكاسرة العظم. حمراء: شديدة. اجتيحت: استبيحت. الغُرر: خيار المال.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك البلايا ذهبت بكل لحم على أجسادهم والسنة ، ممحلة حطّمتهم وأتت على مالهم المنّخر.

<sup>(</sup>٧) المُعْنَق : المُسْرع . جَزَر : مذبوح : وهنا مستباح .

<sup>(</sup>م) يقول إنه تحير بأمره وأمر عياله في سنة مجدبة جزرت الأموال جزراً.

<sup>(</sup>٨) يقول إنه عام قحل سبقه عامان قبله لم تنحدر فيهما قطرة على غصن.

 <sup>(</sup>٩) الدّل والحفر: الغنج والحياء. يقول إن زوجته وقد رأته مطروحاً على الفراش من الفقر والجوع والطوى.

<sup>(</sup>١٠) الجائحة: المصيبة المهلكة.

<sup>(</sup>م) يصف المصيبة الداهية ويقول إنها وكأنها فتكت فتكاً ولم تَبْق ولم تدع أمراً.

<sup>(</sup>١١) أَصْدِرُها: أرجعها عنك ولا تدعها ملازمة لك. واردها: ما أقبل عليك منها.

<sup>(</sup>م) يقول طلبت منه أن يبعد همومه عنه إذا أقبلت عليه ولكل إقبال عودة ولا بد لهمومك من أن تنأى عنك.

<sup>(</sup>١٢) الصّريمة: العزيمة. الحور: الضعف.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه حين ألم به همه، فإنه صمد له بعزيمته التي لم تخنه ولم تهن من دونه، أي انها قابلت الهموم بالقوة وليس بالاستسلام لها كما يفعل زوجها.

<sup>(</sup>١٣) البغر: ظمأ لا يرتوي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يجد الا الشؤم حيثًا اتجه ، وكان الموت يحدق به من كل جهة وكأنّ جند الموت بمثل داء الظمأ الذي لا يرتوى.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه لا قبل له بالتخلص من ضيقه ومن مراودة الموت له إلا بزيارة بني تميم ، وهم في مكان مخيف لا قبل لأحد باقتحامه عليهم. الغرر: الهلاك.

<sup>(10)</sup> ابزوزی: استطال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إما أن ينتجع ديار بني تميم ، وإما أن ينتجع ابن ليلي أي عمر بن عبد العزيز وكان يطلب أن يمتدح بأمّه. العيس: المطايا. الصّعر: الماثلة الأعناق. الأزمّة: الأحزمة.

<sup>(</sup>١٦) عَجْتُها: ملت بها. قبل: صوب. التائت: التفُّت. الأزُّر: جمع الإزار: الثوب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه انتصح ومال بمطيَّته صوب الأخيار في منازلهم والطيب: هو ما ارتدوا من الثياب.

<sup>(</sup>١٧) المُحْلفة: الخالصة اللون، ولونها بيّن عليها لا يحلف له ليُصَدّق. الأقحاد: جمع القحدة: أصل السنام. النّم: الإبل. داعر: فحل منسوب. سرر: صلات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه امتطى اليه المطايا المنسوبة العريقة ، وهي بيَّنة اللون ، عظيمة الأسنمة .

<sup>(</sup>١٨) (م) يقول إنهم عدوا إليه عَدْوَ النعام، يقودهم الى ابن ليلى أي الحليفة، وهم يجتازون الهاجرة أي الحر الشديد، فضلاً عن سير البكور أي الصباح.

<sup>(</sup>١٩) الخوص: جمع الخوصاء: الغائرة الأحداق. الحراجيج: الناقة السمينة العظيمة الهيكل. نقبت: ثقبت أخفافها. الدبر: القروح.

<sup>(</sup>م) يقول إنها مطايا غائرة الأحداق، سمينة، عظيمة الهيكل، ولكنها من شدة العدو نقبت أخفافها وأصابتها القروح وهي لا تدري أيها تشكو.

<sup>(</sup>٢٠) الأسهُب: جمع السَّهب: الفلاة. العُكُر: جمع العكرة: القطعة من الابل.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تكاد لا تنجو من البرد حتى تنزل في أعالي السهوب حيث تلتتي قطعان الإبل وذلك كي ترتعي .

<sup>(</sup>۲۱) الحمض: نبات مُثَّ تحبّه الابل. لصاف: أرض ينبت فيها اللصف وهو نبات له شكل الخيار. صدى حسان والحفر: اسما موضعين.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أنزلها لترتعي، فوجد أن النبات الذي يمكن أن ترتعيه مات وجفّ في مواقعه.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن الركبان المسافرين معه كانوا يهمون بالتعريس أي النزول والاستراحة ، إلا أنه كان يمنيهم بأنهم مدركون مكاناً أصاب غيثاً مخصباً يدرّ لهم.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنه كان يؤنّب صحبه على طلبهم التعريس والاقامة ويضيف: أنى لهم الاقامة وأبناؤهم ناؤون عنهم حيث تعطف أمهاتهم عليهم كما تعطف البقر على عجولها بحيث تلحس جلدها حانية عليها.

<sup>(</sup>٢٤) اللبب: الرمل وما استرق منه. قسا: جبل. براق: المرتفع من الرمل أو لعله اسم مكان.

<sup>(</sup>م) العفر: جمع العفرة: الأرض البيضاء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يجتازون الجبال وأمامهم الأرض الرملية العسيرة والمواقع البيضاء.

بالقَوْمِ سَبْعَ لَيَالٍ ريفُهُمْ هَجَرُ ٢٥ وأقرَبُ الرّيف منهمْ سَيرُ مُنجَذِبٍ ٢٦ سيرُوا فإنَّ ابنَ لَيلَى مِنْ أَمامِكُمُ ، وبَيادِرُوهُ فَإِنَّ الْعُرْفَ مُبْتَدَرُ ٧٧ وَبَادِرُوا بابن لَيلي المَوْتَ، إِنَّ لَهُ كَفَّين مَا فِيهِمَا بُخْلُ وَلا حَصَرُ ٢٨ أَلَيْسَ مَرْوَانُ والفَارُوقُ قَدْ رَفَعَا كَفَّيْهِ، والعُودُ مَاءِ العِرْقِ يَعْتَصِرُ ٢٩ ما اهتَزَ عُودٌ لَهُ عِرْقانِ مِثْلُهُمَا، إذا تَرَوَّحَ فِي جُرْثُومِهِ الشَّجَرُ ٣٠ ألفَيْتَ قَوْمَكَ لَمْ يَتُرُكُ الْأَلْتِهِمُ ظِلٌّ، وَعَنْهَا لِحَامُ السَّاقِ يُقتشَرُ ٣١ فَأَعْفَبَ اللَّهُ ظِلًّا فَوْقَمُ وَرَقُّ، مِنْهَا بِكُفِّيْكَ فيه الرّيشُ والثَّمَرُ ٣٢ ومَا أُعِيدَ لَهُمْ حَتَى ٱلْيَنْهُمُ، أَزْمَانَ مَرْوَانَ إِذْ فِي وَحْشَهَا غِرَرُ

<sup>(</sup>٧٥) يقول إن أقرب مكان لهم آهل يقتضي سفر سبع ليال والريف إذا أدركوه صار مهجوراً.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه شجعهم وقال لهم لا تقيموا ولا تعرّسوا ولا ترجعوا بل امضوا فعمر بن عبد العزيز أمامكم ، وهو يبادر الى الخير وأنتم تنتجعونه .

<sup>(</sup>٢٧) يقول: عانوا الموت في سبيل انتجاعه، فإذا أدركتموه، فإنه يبذل لكم من كفّيه الكريمتين اللتين لا تعرفان بخلاً ولا تقتيراً.

<sup>(</sup>۲۸) مروان: هو جد عمر بن عبد العزيز. الفاروق: من ألقاب عمر بن الخطاب، وهو جد عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تحدر منهما وعصير العود يدرّ مما في عروقه أي انه مماثل لها.

<sup>(</sup>٢٩) تروّح: طال أو اكتسى ورقاً بعد تولي الصيف. الجرثومة: أصل الشجر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ليس مثل عرقها عرق في تغذية أصول الشجر.

<sup>(</sup>٣٠) الأثلة: الشجرة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنك وجدت بني قومك ، وقد تعفّت عنهم الظلال وبات قشرها يقتشر لحاؤه ، أي انهم
 كانوا في حالة هبوط واخفاق .

<sup>(</sup>٣١) يقول إنك أتيت وجعلت عودهم يورق وانتشر الظل فكسوا ريشاً ونالوا ثماراً.

<sup>(</sup>٣٢) (م) يقول إنه أعاد لهم عهد مروان إذ كان ينقض كالأسد.

٣٣ فأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللهُ نِعِمَتَهُمْ ٣٤ وَهُمْ إِذَا حَلَفُوا بِاللهِ مُقْسِمُهُمْ ٣٤ وَهُمْ إِذَا حَلَفُوا بِاللهِ مُقْسِمُهُمْ ٣٥ عَلَى قُرِيشٍ إِذَا احتَلَتْ وَعَضَ بِهَا ٣٦ ومَا أَصَابَتْ مِنَ الآيَامِ جَائِحَةً ٣٧ وقد حُمِدتَ بأخلاق خُبِرَتْ بِهَا، ٣٧ سَخَاوَةٌ من نَدَى مَرُوانَ أَعْرِفُهَا، ٣٨ سَخَاوَةٌ من نَدَى مَرُوانَ أَعْرِفُهَا، ٣٩ ونائِلٌ لابنِ ليْلَى لَوْ تَضَمَّنَهُ ٣٩ ونائِلٌ لابنِ ليْلَى لَوْ تَضَمَّنَهُ ٤٠ وكانَ آلُ أَبِي العاصي إِذَا عَضِبُوا، ٤٠ وَكَانَ آلُ أَبِي العاصي إِذَا عَضِبُوا، ٤١ يَأْبَى لَهُمْ طُولُ أَيْدِيهِمْ وأَنْ لَهُمْ

إذْ هُمْ قُريشٌ وَإِذْ مَا مِثْلُهِمْ بَشَرُ لَهُ لَهُ مَ مُشَرُ لَهُ اللهِ عَمْرُ لَهُ اللهِ عَمْرُ دَهُرُ، وأنْيَابُ أيّام لها أثَرُ للأصلِ إلا وإنْ جَلَّتْ سَتُجَبَّرُ للأصلِ إلا وإنْ جَلَّتْ سَتُجَبَّرُ وإنّا، يا ابن لَيلَى، يُحمَدُ الحَبْرُ والطّعْنُ للخَبْلِ في أكتافها زَوَرُ والطّعْنُ للخَبْلِ في أكتافها زَوَرُ سَيْلُ الفُرَاتِ لأَمْسَى وَهُو مُحتَقَرُ سَيْلُ الفُرَاتِ لأَمْسَى وَهُو مُحتَقَرُ لا يَتْقُضُونَ إذا ما استُحصِدَ المِرَدُ مَجْدَ الرِّهَانِ إذا ما أعظِمَ الخَطَرُ مَجْدَ الرِّهَانِ إذا ما أعظِمَ الخَطَرُ

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنهم استعادوا بجد قريش به.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إنهم يقسمون قسماً بالله الذي أنعم علينا بالحليفة عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣٥) عضّ بها دهر: أي انه أنزل بها الخطوب وأملقها. أنياب أيام: أي ان الأيام آذتها أذى منكراً.

<sup>(</sup>٣٦) الجاعة: المصاب الداهي.

<sup>(</sup>م) يقول إن صاحب الأصل إذا ما نكب، فإن أصله يُسْعفه وينجيه.

<sup>(</sup>٣٧) يقول إنَّه خُبِرَتْ أخلاقُه وجُرَّبَتْ والمرء لا يحمد إلَّا عن اختبار.

<sup>(</sup>٣٨) الزور: الميلان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه عرف فيه كرم مروان وشجاعته في القتال.

<sup>(</sup>٣٩) يقول إنه يهب ما يبدو معه الفرات الفياض محتقراً بالنسبة اليه.

<sup>(</sup>٤٠) استحصد: أحكم. المرر: العقد في الحبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يفون بعهودهم.

<sup>(</sup>٤١) يقول إنهم لهم أياد طويلة ، أي انهم قادرون ، وانهم مجلّون في السبق في الأحوال التي يعظم فيها الخطر.

٤٢ إِنْ عَاقَبُوا فالمَنايَا من عَقُوبَتِهِمْ، وَإِنْ عَفَوْا فَلُووَ الأحلامِ إِنْ قَلَرُوا
٤٣ لا يَستَثِيبُونَ نُعاهُمْ إِذَا سَلَفَتْ، ولَيْسَ في فَضْلِهِمْ مَنَ ولا كَدَرُ
٤٤ كَمْ فَرَقَ اللهُ مِنْ كَيْدٍ وَجَمّعَهُ بِهِمْ، وأطْفَأ مِنْ نَارٍ لَهَا شَرَرُ
٤٤ كَمْ فَرَقَ اللهُ مِنْ كَيْدٍ وَجَمّعَهُ بِهِمْ، وأطْفَأ مِنْ نَارٍ لَهَا شَرَرُ
٥٤ ولَنْ يَزَالَ إِمَامٌ مِنهُمُ مَلِكٌ، إلَيْهِ يَشخَصُ فَوْقَ المِنبَرِ البَصَرُ

<sup>(</sup>٤٢) يقول إنهم يعاقبون فيقتلون ويعفون ولهم الأحلام والعقول الراجحة.

<sup>(</sup>٤٣) يستثيبون: يطلبون مكافأة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُتْعمون دون مقابل، وهم لا يمنّون ويكلّرون العطاء.

<sup>(</sup>٤٤) يقول إنهم محور الناس، يتفقون بهم ويختلفون عليهم وتُطْفَأ ثوراتهم على أيديهم.

<sup>(</sup>٤٥) يقول إنهم الأئمة والخلفاء الدائمون، يقيمون على منابر الحطابة والأبصار شاخصة إليهم.

### إِنَّ الأَرَامِلَ والأَيْتَامَ قَد يَئِسُوا

لما قدم الفرزدق الشام بلغه موت عبد العزيز فقال:

وَطَالِي العُرْف إِذْ لَاقَاهُمُ الخَبْرُ ١ إنَّ الأراملَ والأيْنَامَ قَد يَيْسُوا، ٢ أنَّ ابنَ ليلَى بأَرْضِ النَّيلِ أَدْرَكَهُ، وَهُمْ سَرَاعٌ إِلَى مَعْرُوفِهِ، القَدَرُ به كَثيراً وَمِنْ مَعْرُوفِهِ فَجَرُ لَمَّا انتَهَوا عِنْدَ بَابٍ كَانَ نَائِلُهُ مِنَ الدَّمُوعِ عَلَى أَيَّامِهَا، دِرَرُ قالوا: دَفَنَا ابنَ لَيلَى ، فاستَهَلَّ لهُمْ ، مِنْ أَعْيُنِ عَلِمَتْ أَنْ لا حِجازَ لهُمْ وَلا طُعامَ إذا مَا هَبَّتِ القِرَرُ ظَلُّوا عَلَى قَبْرُهِ يَستَغْفِرُونَ لَهُ، وَقَدْ يَقُولُونَ، تارَاتٍ، لنَا العَبُرُ كَمَا يُقَبَّلُ فِي المَحجوجةِ الحَجَرُ يُقَبُّلُونَ ثُرَابِاً فَوْقَ أَعْظُمِهِ، ٨ للهِ أَرْضٌ أَجَـنَّتْهُ ضَريحَتُهَا، وكَيْفَ يُدْفَنُ فِي المَلحودَةِ القَمَرُ

<sup>(</sup>١) يقول في رثاء عمر بن عبد العزيز ان الأرامل واليتامي يئسوا لموته وطالبو الاحسان قنطوا حين وافاهم نعيه.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الخليفة مات في مصر والأرامل واليتامي وطالبو المعروف ساعون لطلب نواله.

<sup>(</sup>٣– ٤) يقول إنهم طلبوا الباب الذي كان يهب منه ويتفجر عطاؤه ، فانهمرت دموعهم حين أخبروا بموته ودرّت دون نضوب.

<sup>(</sup>٥) القرر: الرياح الباردة.

<sup>(</sup>م) يقول إن الدمع انهمر من أعين عرفت أنه لا رفد لهم ولا طعام حين تهب الرياح الباردة.

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم أقاموا على قبره يصلون ويستغفرون طلباً للرحة له ويقولون إنهم هم الذين نكبوا بموته .

<sup>(</sup>٧) المحجوجة: مكة الحجر: أي الحجر الأسود.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقبلون ترابه كما يقبل الحجر الأسود في مكة.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم دفنوا القمر في القبر ويفدّي قبره.

#### تَذَكَّرَ هذا القلبُ من شَوْقِهِ ذِكرًا

لما آمنه سعد وأجاره ، وبلغ ذلك زياداً ، فأراد أن يختدعه ليقع في يديه ، وكان الفرزدق أجبن من الصافر ، فأشاع زياد أن الفرزدق لو أتاه لحباه وأكرمه وآمنه ، فبلغ ذلك الفرزدق فقال :

ا تَذَكّر هذا القلبُ منْ شَوْقِهِ ذِكرًا، تَذَكّر شَوْقاً لَيْسَ نَاسِيَهُ عَصْرَا
 ا تَذَكّر ظَمْيَاء التي لَيْسَ نَاسِياً، وَإِنْ كَانَ أَدْنَى عَهدِهَا حِججاً عشرَا
 ا وما مُغْزِلٌ بالغَوْرِ غَوْرِ تِهَامَةٍ تَرعّى أَرَاكاً مِنْ مَخارِمِهَا نَضْرَا
 عَنَ العُوجِ حَوَّاء المَدَامِعِ تَرْعَوِي إلى رَشَا طِفْلٍ تَخالُ بهِ فَتْرًا
 اضابَتْ بِأعلى الوَلْوَلَانِ حِبَالَةً، فا استمسكَتْ حتى حسبنَ بها نَفرَا
 بأخْسَنَ مِنْ ظَمْيَاء يَوْمَ لَقيتُهَا، وَلا مُزْنَةٌ رَاحَتْ غَامَتها قَصْرَا

(١) يقول إنه ينتابه الشوق والذكريات.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه تذكر ظمياء وإن كان قد هجرها منذ عشر سنوات.

<sup>(</sup>٣) الظبية: ذات الولد. الخارم: جمع الخرم: منقطع أنف الجبل. أراك: ضرب من النَّبات.

<sup>(</sup>م) يصف ظبية ذات ولد ترعى الأراك النضر.

<sup>(</sup>٤) العوج: الضامرة. الغتر: الضعف. حواء: سوداء.

 <sup>(</sup>٥) الولولان: اسم موضع. الحبالة: الشرك.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الظبية وقعت في شرك وما ان أخذت به حتى همت أن تنفر منه.

<sup>(</sup>٦) بعد أن وصف تلك الظبية وألمّ بدقائق من أوضاعها عاد وقال ان تلك الظبية الرائعة ليست بأجمل من ظمياء يوم التقى بها ، وهي أجمل من السحابة الخفيفة الشفافة.

٧ وكم دُونَهَا مِنْ عاكِفِ في صريمة وأعدَاء قَوْمٍ يَنذُرُونَ دَمي نَذْرًا
 ٨ إذا أَوْعَدُونِي عِنْدَ ظَدْيَاء سَاءهَا وَعيدي وقالَتْ: لا تقولوا لَهُ هُجْرًا
 ٩ دعَاني زِيَادٌ للعَطَاء وَلَمْ أَكُنْ لأقربَهُ ما سَاقَ ذُو حَسَبٍ وَفُرًا
 ١٠ وَعِنْدَ زِيَادٍ لَوْ يُرِيدُ عَطَاعَهُمْ رِجَالٌ كَثيرٌ قَدْ يَرَى بهم فَقُرًا
 ١١ قُعُودٌ لدَى الأبوابِ طُلَّابُ حاجَةٍ عَوَانٍ مِن الحاجَاتِ أَوْ حاجةٍ بِكَوَا
 ١٢ فَلُمَّا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَطاؤهُ أَداهِمَ سُوداً أَوْ مُحَدَّرُجةً سُمرًا
 ١٢ فَزِعْتُ إِلَى حَرْفِ أَضَرٌ بِنَيّهَا سُرى الليلِ واستعرَاضُهَا البلدَ القَفَرَا
 ١٢ فَزِعْتُ إِلَى حَرْفِ أَضَرٌ بِنَيّهَا سُرى الليلِ واستعرَاضُهَا البلدَ القَفَرَا

<sup>(</sup>٧) (م) يقول إنها محمية وان ثمة من يحرسونها ويقيمون متربصين في الليل وهؤلاء أباحوا دمه وهدروه.

<sup>(</sup>٨) الهجر: الكلام الكريه.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين يتهددونه عندها تتغضب وتطلب منهم ألا يقولوا له كلاماً مسيئاً.

<sup>(</sup>٩) الوفر: المال المدخر.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن عند زياد قوماً كثيرين يقفون على بابه وهو حريٌّ أن يهبهم المال إذا كان عازماً على العطاء.

<sup>(</sup>١١) العوان: المرأة الثيب. يقول إنهم يطلبون شتى الحاجات.

<sup>(</sup>١٢) الأداهم: جمع الأدهم: وهو القيد. المحلوجة: السياط المحكمة الفتل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حشي أن ينال منه عقاباً بالسياط وأن يوثقه بالقيود.

<sup>(</sup>١٣) فزعت: لجأت. الحرف: الناقة الضامرة. النيّ : السنام. السرى: سير الليل. استعراضها: اجتيازها.

<sup>(</sup>م) يقول انه حين خشي عقاب زياد امتطى الناقة الضامرة ، وقد أذاب سنامها سير الليل واجتيازها الأمكنة الحالية .

(١٤) البهو: القاعه الواسعة. الحيزوم: وسط الصدر. الضفر: المفتولة.

- (م) يقول إن صدرها واسع كالقاعة الكبرى ، حين تمدّ الشراصيف ، وهي أطراف الأضلاع ويصفها بالقوة والفتل لاحكامها .
- (١٥) صام النهار: بلغ الظهر. الفنيق: الفحل. تخالسه: تعجله وترانيه. خطر: تكبر وتخطّر.
- (م) يقول إنها تعدو حتى في هاجرة منتصف النهار وهي رافعة عنقها ، وكأنها تتحدى الفحل وتخالسه وتتكبّر له
- (١٦) تخوض: تنزل في غمر. الصدى: الصوت الليلي تبعثه أرواح الموتى كما يقول الجاهليون. الهجعة: النومة. الملتج: من التج الماء إذا اضطرب وكانت له لجّة. الغياطل: جمع الغيطل: وهو زمن التجاج السواد في الليل.
- (م) يقول إنها تعبر في الأمكنة التي يدلهم فيها الظلام وتصوت الأصداء والصدى لا يصوت الاعبر القفار حيث تهيم أرواح القتلي.
- (١٧) أعرضت: هنا اعترضت وطلعت. الزوراء: الأرض العسيرة: الفلاة: المكان المقفر. المخارم: جمع المحرم: منفذ في الجبل مثل طريق ضيق. الغبر: الكثيرة الغبار أو بلون الغبار.
- (١٨) تعادَيْنَ: سِرْنَ. الصهب: الشقر. الرضراضة: الحجارة التي تترضرض على الأرض وتتحرك ولا تثبت.
- (م) يقول إنها تعدو على الحصى وكأنها تطأ منه الحجارة المثقلة ، وهي حامية كالجمر من شدة الهاجرة.
- (١٩) العادي: المنسوب الى عاد، وهنا الأرض القديمة التي لم تُرَوَّض. متونه: أي ظهر الأرض. السَّاني: الثور الوحشي. القيافي: الأرض الغليظة.
- (م) يقول إنها تعدو على أرض قديمة ، لم تُؤْلَفُ وكان ما يبدو على متنها كمتن الثور الوحشي ، ويردف بأن أرضه الصلبة المتحجرة تحمرُ من الوهج.

مَخافَتَهُ حتى يكونَ لهَا جَسْرًا إلى ابن أبي سُفيَانَ جاهاً وَلا عُذْرًا بأغيَدَ قد كانَ النَّعَاسُ لَهُ سُكُرًا يَرَى بِهَوَادِي الصّبحِ قَنْبَلَةً شُقَرَا سَقَاهُ الكَرَى في كل مَنزلَةٍ خَمرًا سَبَقْتُ بورْدِ المَاءِ غادِيَةً كُدْرَا

٢٠ وكم من عَلُوٍّ كاشح ِ قَد تجاوَزَتْ ٢١ يَوْمٌ بِهَا المَوْمَاةَ مَنْ لَنْ تَرَى لَهُ ۖ ٢٢ وَحِضْنَينِ مِنْ ظَلْمَاءِ لَيْلِ سَرَيتُهُ ٢٣ رَمَاهُ الكَرَى في الرأس حَتى كأنَّهُ أمِيمُ جَلامِيدٍ تَركُنَ بِهِ وَقُرًا ٢٤ جَرَرْنَا وَفَدَّيْنَاهُ حَتى كَأَنَّمَا ٢٥ مِنَ السَّيْرِ والإسَّآدِ حَتَى كَأَنَّمَا ٢٦ فَلا تُعْجِلَانِي صَاحِبَى، فَرُبَّمَا

<sup>(</sup>٢٠) الكاشح: الحاقد. الجسر: من اجتسر القفر: عبر بها بسرعة الى غايته.

<sup>(</sup>م) يقول إنها عبرت في سبيلها على قوم يتربّصون بنا وقد عبرت بهم مسرعة لم يدركوها.

<sup>(</sup>٢١) الموماة : المكان المقفر . يقول إنه يعبر بها الفلوات ، وهو من الذين غضب عليهم زياد بن أبي سفيان ولا يجد لهم عذراً ، فيعفو عنهم ولا جاهاً يشفع بهم عنده. يشير الى طلب زياد له.

<sup>(</sup>٢٢) الحضن: أصل الجبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه عبر الجبل الذي له أصلان ومطيته مترنَّحة من النعاس كما من السكر.

<sup>(</sup>٢٣) الأميم: المشجوج الرأس. الجلاميد: جمع الجلمود. الوقر: ثقل السمع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أُصيب بثقل الكرى ولم تستطع دفعه حتى كأنه شُجَّ رأسُهُ بالصخرة القاسية وقد خلَّف أصم، فاقد السمع.

<sup>(</sup>٢٤) الهوادي: الأواثل والمطالع: القنبلة: جماعة الحيل.

يقول إن النعاس خبّله حتى إذا طلع عليه الصبح ، توهم أنه يشاهد في مطالعة جاعة من الخيل.

<sup>(</sup>٢٥) الأسآد: سير الليل.

يقول إنه ترنَّح من تعب السير ليلاً ، حتى كأننا كنَّا نقف في كل موقف ونسقيه خمرة تسكره .

<sup>(</sup>٢٦) الغادية الكدر: القطا التي تعدو الى الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه دأب على ذلك السير المُضْني، وطالما كان قد سبق القطا الى ورود الماء.

## كَأْنَّ فَرِيدَةً سَفْعَاء رَاحَتْ

يمدح الجراح بن عبد الله، وكان أمير البصرة، ثم ولي أرمينية فوغل في بلاد الخزر، فاستشهد هناك، وكانت الولاة تأخذ القبائل بجرائر العصاة منهم وتغرمهم أعطياتهم، ففعل بهم ذلك ابراهيم بن عربي الكناني ، وكان على اليمامة ، وعلى صدقات عمرو

١ كَأَنَّ فَرِيدَةً سَفْعَاء رَاحَتْ بِرَحْلِي أَوْ بَكُرْتُ بِهَا ابْتِكَارَا ٤ علَيْهِ فَلَمْ يَئِلْ. ورَأَى خَلِيعٌ قليلُ الشيءِ يتّبعُ القِفَارَا

٢ لهَا بِلَخُولِ حَوْمَلَ بَحْزَجِيٌّ تَرَى فِي لَوْنٍ جُدَّتِهِ احْمِرَارَا ٣ كلُوْنِ الأَرْضِ مَرْقُدُ حيثُ يُضحى بأعلى التَّلْعِ أَضْمَرَتِ الحِذارا

الفريدة: البقرة الوحشية المنفردة. السَّفعاء: السوداء على احمرار. (1)

يقول إنه كأنما امتطى الناقة الشبيهة بالبقرة الوحشية وقد ابتكر بها للرحيل. (4)

الدخول: اسم موضع. البحزجي: ولد البقرة. الجدة: الطرائق التي على ولد البقرة الوحشية. **(Y)** 

يكمل وصف البقرة ويقول إن لها وَلَداً على جلده طرق ذات ألوان حمراء. (6)

التلم: الأرض المرتفعة قليلاً. (٣)

يقول إن لونه بلون الأرض، يرقد في الضحى بأعلى التلع وهو يحاذر ويتنبُّه لكلِّ صوت. (4)

يثل: من وأل: التجأ. الحليع: الصياد. (٤)

يقول إنه لم يكمن ويختبيء وشاهد صياداً يقتني أثر الطرائد في القفار. (6)

و تَحَرِّبِهَا إِلَيْهِ، وحَيْثُ تَمُنَّهُ بِشِقَ النَّفْسِ تَرْهِبُ أَنْ يُضَارَا اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ بِضَهْلِ وَتبِينِهَا تَخْشَى الغِرَارَا اللَّهُ اللَّهُ لَبَناً أَتَنَهُ بِضَهْلِ وَتبِينِهَا تَخْشَى الغِرَارَا اللَّهُ ا

 <sup>(</sup>٥) قال إن البقرة أضمرت الحذر والحوف على ابنها لأنه لم يتنبه ويختىء من شر الصيادين ويضيف بأنها أي البقرة جعلت تتحرى عنه ، وتخشى أن تنأى عنه خوفا أن يصاب بأذى.

<sup>(</sup>٦) الصهل: اللبن يجتمع شيئاً فشيئاً. الوتين: عرق القلب. الفدار: قلة اللبن.

 <sup>(</sup>م) يقول إنها حين يجتمع لبن في ضرعها تعدل رضاع وليدها وتخاف أن يقل لبنها فلا يغتذي منه
 ابنها .

<sup>(</sup>٧) يقول إنها تنصت لتسمع منه صوتاً في الصريمة ، أي منقطع الرمل أو ضرباً من الخوار.

 <sup>(</sup>٨) الهبير: الأرض المطمئنة. يقول إنها طافت في الأمكنة التي تعهدته فيها حيث كانت تُرضعه مراراً
 كثيرة.

<sup>(</sup>٩) المسك: الجلد. سدك: لزم.

<sup>(</sup>م) يقول إنها حين تحرَّت عنه في الموضع الذي كانت تعهده فيه لم تجدُّ إلَّا بقايا دم وجلد مخضب بدم طري، وقد علاه الغبار.

<sup>(</sup>١٠) الحبار: الأرض اللينة المسترخية.

رم) تقول إنها حين شاهدته عرفت ما ألم به ، فأدبرت مثل الشهاب الذي يرميه الغلمان مساء وهي تقتحم الأراضي الصلبة.

<sup>(</sup>١١) الخوانف: جمع الخانف: البعير يقلب في سيره خفّ يده.

<sup>(</sup>م) يقول إن ناقته في سرعتها تشبه تلك الناقة العادية وقد استعارت منها قوائمها وفقار متنها.

بأهْلِ دَرَاهِم حَضَرُوا الفَرَارَا وأَعْسَرَمُ عَنْ عُصَاةِ بَنِي نَوَارَا أَكُنْ نَجماً بغَرْبِ الأرْضِ غارا مِنَ الأوْدَاةِ أَوْدِيَسَةً قِسْفَسَارَا يَصِلْنَ بِللَّيْلِهِنَ بِنَا النّهَارَا يَصِلْنَ بِللَّيْلِهِنَ بِنَا النّهارَا إِذَا سَفَرَتُ محازِمُهَا الضَّفَارَا أَنْ ثَمَّ بِهَا نَفَارَا لِيكُلُّ نَسِجيبَةٍ مِنْهَا زِيَارَا لِيكُلُّ نَسِجيبَةٍ مِنْهَا زِيَارَا لِيكُلُّ نَسِجيبَةٍ مِنْهَا زِيَارَا لِيكُلُّ نَسِجيبَةٍ مِنْهَا زِيَارَا

١٢ وإنّا أهْلُ بَادِيَة، ولَسْنَا
 ١٣ أَزَكِّي عِنْدَ إِسْرَاهِيمَ مَالِي،
 ١٤ فَإِلّا يَدْفَعِ الْجَرَّاحُ عَنِي،
 ١٥ فلَوْلَا أَنْتَ قَدْ هَبَطَتْ رَكَابِي
 ١٦ قَوَاصِدَ للإمَامِ مُقَلِّصَاتٍ،
 ١٧ كَأْنٌ نَعَائِماً تَعْوِي بُراها،
 ١٨ ومَنْ يَرَنَا، وأرْحُلُنَا علَيْهَا،
 ١٩ بأرْحُلِنَا بَخِدْنَ، وَقَدْ جَعَلْنَا

<sup>(</sup>١٢) حضروا القرار : أي استقروا في المدن.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم بدو يسكنون القفار، وليسوا أهل مدن عرفوا الاستقرار.

<sup>(</sup>١٣) يقول هل انه كتب عليه أن يدفع ماله زكاة أو غرامة لابراهيم عمَّا لم يَقُم به وقام به أهل نوار .

<sup>(</sup>١٤) الجراح: هو الجراح بن عبد الله. أمير البصرة. وابراهيم هو ابراهيم الكتاني والي اليمامة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا لم يحمه عبد الله الجراح بن عبد الله يغدو كنجم هوى وأفل في أعاق الأرض.

<sup>(</sup>١٥) الأوداة: جمع الوادي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا لم يدافع عنه ، فإنه كان عليه أن يرتحل وأن يجري في كل وادٍ مقفر عميق.

<sup>(</sup>١٦) المقلصات: المسرعات.

<sup>(</sup>م) يقول إن المطايا كانت تعدو بهم ، تقصد الامام ولا يقفْنَ ليل نهار .

<sup>(</sup>١٧) تعوي: تعطف. البري: حلقات الأنف في البعير. سفرت: كشفت. الضّفار: حزام الرحل.

<sup>(</sup>م) يقرن المطايا بالنعائم العادية ويردف بأنها تصوّت حين تسترخي عليها محازمها عن الرحل من ضمورها وسرعة عدوها.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن من يرانا يتوهّم بأن ثمة سباقاً يجري أو هرعاً للحرب.

<sup>(</sup>١٩) الزيار : حبل يجعل بين التصدير والحقب. يخدن : يسرن سير الوخد ، وهو ضرب من سير الابل السريع .

ا عنها، ومَسُّ حِبالِها، حُسِبَتْ صُوارَا إنَّ مِنْهَا، إذا نُسِبَتْ أُسِرُتُهَا، نُضَارَا هِنَّ لَمَّا ضَرَحْنَ المَرْوَ يَقتَدَحُ الشَّرارَا مُحَدَّمَاتٍ عَلى شَرَكِ الطَّريقِ إذا استَنارَا مُحَدَّمَاتٍ عَلى شَرَكِ الطَّريقِ إذا استَنارَا فيه وَعَادٍ، حَامَيْ قَهْ رَوْ وَقَعَا فَطَارَا رَينِ حَتى تَركُنَا مُخَّ أَسْمَنِهِنَ رَارَا رَينٍ حَتى تَركُنَا مُخَّ أَسْمَنِهِنَ رَارَا

٢٠ وَلَوْلَا مَوْقِعُ الْأَحْنَاءِ مِنْهَا،
 ٢١ نُضّارُ اللّاعِرِيّةِ إِنَّ مِنْهَا،
 ٢٧ كَأْنَ نَحَاءَ أَرْجُلِهِنَ لَمّا
 ٢٣ كَأْنَ نِسعَالَهُنَّ مُحَدَّمَاتٍ
 ٢٢ كَأْنَ نِسعَالَهُنَّ مُحَدَّمَاتٍ
 ٢٤ تساقُطُ رِيشٍ غَادِيَةٍ وَغَادٍ،
 ٢٥ تَبِعْنَا مَوْقِعَ النَّسْرَينِ حَتى
 ٢٢ إذاً لأقَمْتُ أَعْنَاقَ المَطَايَا

<sup>(</sup>٢٠) الاحناء: جمع الحني: العود المعوجّ، يوضع على متن البعير. الصوار: القطيع من البقر الوحشي.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانت مرتدية الرحل وعليها أحناؤه ولولا ذلك لحسبت قطيعاً من البقر الوحشية.

<sup>(</sup>٢١) النضار: الخالص من كل شيء. الداعرية: الإبل المنسوبة الى داعر وهو فحل معروف.

<sup>(</sup>م) يقول إنها ذوات أصل كريم خالص؛ منسوبة الى الفحل داعر.

<sup>(</sup>٢٢) النّجاء: السرعة. ضرحن: قذفن بأرجلهن. المرو: الحجارة التي يوري بها الزند، وهنا الحجارة الصلبة.

<sup>(</sup>م) يقول إن أرجلهن كانت تعدو بسرعة وتقتدح الشرر على الحجارة الصلبة.

<sup>(</sup>٢٣) المحدمات: أي ما أوثقت عليها الحدمات، وهي سيور غلاظ. شرك الطريق: ما حفرت الدواب بقوائمها على متن الطريق، وهي جمع شركة.

<sup>(</sup>م) يقول كانت أخفاف الابل مرتدية الخدمات من غبار الطرق الذي يطالعها.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إن أخفافها تبدو من دونها ، وكأنها ريش حمامة وذكرها وقعا وطارا ، والتشبيه حسّي ، دقيق ، فالأخفاف المغبرّة تشبه الحمام ، ولكنها لا تثبت في مكانها وكأنها تقع وتطير . وللفرزدق معول كبير على التقصى في المظاهر الحسية .

<sup>(</sup>٢٥) النَّسَرَيْن: النجمين: النجم الطالع والنجم الواقع. الرار: الذئب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن كن يقتفين أثر النجوم حتى خلَّفن أسنمتهن ذائبة هالكة من العدو.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه يقود أعناق مطاياه الى ملك أتاه الملك.

٢٧ أغَـرٌ تَـنَـظُـرُ الآفـاقُ مِـنْـهُ غُيُوماً، غَيرَ مُخْلِفَةٍ غِرَارَا ٢٨ تُرَاثاً غُيرَ مُغْتَصَبِ، وَلَكِنْ لِعَدْلِ مَشُورَةٍ كَانُوا حِيَارًا ٢٩ هُـمُ وَرثُوا الحَلَافَةَ حَيثُ شُقّتْ ٣٠ قُلُوبُ مُنافِقينَ طَغُوا وَشَبُّوا، ٣١ وَلَـكِـنِّي اطْـمَأَنَّ حَشَّايَ لَمَّا ٣٢ وَمَنْ تَعْقِدْ لَهُ بِيَدَيْكَ حَبْلاً ٣٣ ومَا تَكُ يا ابنَ عَبْدِ اللهِ فينَا، ٣٤ سيَبْلُغُ مَا جَزَيتُكَ من ثَنَائي، ٣٥ ثَنَاءً لَسْتُ كَاذِبَهُ، كَفَتْني

عَصَا الإِسْلَامِ واشتغرَ اشتِغارَا بكُل ثَنِيةٍ بالأرْضِ، نَارَا عَفَدُتَ لَنَا بِذِمَّتِكَ الجَوَارَا فَقَدْ أَخَذَتْ يَدَاهُ لَهُ الخِيَارَا فَلا ظُلْماً نَحَافُ ولَا افْتِقَارَا بمَكَّةً، مَنْ أَقَامَ بِهَا وسَازًا يَدَاكَ نَوَاثِبَ الحَدَثِ الكِبَارَا

<sup>(</sup>٢٧) الأغر: الواضح الجبين والجميل المحيا والطلعة. الغرار: النضوب وأصلها في اللبن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه جميل الطلعة فياض الخير كالسحاب الذي يُمطر ولا يغرّر دون أن يهطل.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إنه نال الملك بالتراث الذي لم يغتصبوه بل إنه تَمَّ بالمشورة التي كانت عن اختيار وتقرير.

<sup>(</sup>٢٩) اشتغر: تَعَقَّدَ والتبست أموره.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أخذوا الخلافة ، ومكّنوا لها بعد أن ثارت الفتن في الاسلام وتقصي وتفرّق شمله والتبست أموره وأحواله.

<sup>(</sup>٣٠) يصف الفتن التي أثيرت على الأمويين ويقول لقد أثارها عليهم المنافقون الباغون الظالمون والذين أوقدوا نار الفتنة في كل ثنيَّة من مطارح الأرض.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنه اطمأن حين عاهدهم على عهد الجوار.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إن من تَتَعَهَّده وتعقد له حبل الثقة ، فإنه ينال الحرية والخيار ولا يبقى مقهوراً مُزْجياً .

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنك ما أقمت فينا، فإنك تؤمننا من الظلم يقع علينا ومن الفقر يُلِمّ بنا.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إنه نظم فيه مدحاً سيّاراً بين الناس ، وانه سيُوفي الى مكّة ويذيع بين الحجّاج ، ومن خلالهم الى العرب جميعاً.

<sup>(</sup>٣٥) يقول إنه مدح مستحق، وليس مداجياً لأنه حاه من الخطب الجلل الذي اعتراه.

٣٦ ومَنْ يَعْقِدْ لَهُ الجَرَّاحُ حَبُلاً فَلا يَهْشَى لِلنِمْتِهِ غِرَارَا لِ٣٧ ومَنْ يَعْقِدْ لَهُ الجَرَّاحُ حَبُلاً إذا احتَضَرَتْ مَناسِكَهَا نِزَارَا للهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣٦) يقول إنه إذا ما أَمّن امرهاً، فلا يخشى أن تُخفر ذمَّتُه ويُنكَّلَ به.

<sup>(</sup>٣٧) الحيف: ما انحدر من الأرض وارتفع عن سبل الماء.

 <sup>(</sup>م) يقول انه حين يلتتي القطانيّون والنزاريون.

<sup>(</sup>٣٨) الغرة: الطلعة وأصلها في ذؤابة الشعر على الجبين.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يفوقهم بالحسب وكثرة العدد.

<sup>(</sup>٣٩) يقول إنه إذا ألمَّ غارة وجزعت النساء، فهنّ لا يشمَّرن ويظهرن سوقهن ولا يسفرن ويمزقن الحجب عن وجوههن.

<sup>(</sup>٤٠) الذيل: هنا الثوب. الخلاخل: سوارات الأرجل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن ينلن الطمأنينة ويسدلن ثيابهن ويسترن أرجلهن ومعاصمهنّ.

### تَمَنَّى ابنُ مَسعُودٍ لِقالِي سَفَاهَةً

يهجو يزيد بن مسعود بن خالد

ا تَمَنّى ابنُ مسعُودٍ لِقائي سَفَاهَةً ، لَقد قَالَ حَيْنًا يَوْمَ ذَاكَ ومُنْكَرَا
 ٢ مَتى تَلْقَ مِنّا عُصْبَةً يا ابنَ خالِدٍ رَبيشَةَ جَيشٍ أَوْ يَقودونَ مِنْسَرَا
 ٣ تَكُنْ هَدَرًا إِنْ أُدركَتُكَ رِماحُنَا ، وتُترَكَ في غَمّ الغُبَارِ مُقَطَّرًا
 ٤ مَنَتْ لَكَ مِنّا أَنْ ثُلَاقِيَ عُصْبَةً حِمَامُ مَنَايَا قُدُنَ حَيْنًا مُقَدَّرًا

<sup>(</sup>١) السفاهة: خفة العقل والميل الى الشر. الحين: هنا الزور.

<sup>(</sup>م) يقول في هجاء يزيد بن مسعود بن خالد إنه تمنى لقاءه وتعنيفه سفاهةً واتهمه اتّهاماً منكراً ومال الى السّفه والشرّ.

 <sup>(</sup>۲) ربيئة الجيش: القطعة المقدّمة في طليعته وهي كأنما تستطلع وفرسانها هم الأشجع. المنسر:
 قطعة الخيل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقودون الحيل في مقدمات الجيش، وانهم أصحاب الحيل تدرّبوا عليها.

<sup>(</sup>٣) من هدر دمه ولا دية له. غمّ الغبار: شدّته. مقطّر: مصروع.

<sup>(</sup>م) يكمل معنى البيت السابق ويقول إنه إذا لاقى خيلهم ، فإنهم يهدرون دمه ويُخَلَّف مصروعاً في الغبار والتراب.

<sup>(</sup>٤) منَّت لك: أي قدر لك. الحَيْن: الموت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كتب له أن يموت على أيديهم بموت مُقدّر محتوم لا نجاة له منه.

على أعْوجِيّاتٍ، كأنّ صُدُورَهَا قَنَا سَيْسَجانٍ مَاؤَهُ قَدْ تَحَسَّرًا
 دَوَابِلَ تُبْرَى حُولُهَا لِفُحُولِهَا، تَرَاهُن مِنْ قَوْدِ المقانِبِ ضُمَّرًا
 إذَا سَمِعَتْ قَرْعَ المَسَاحِلِ نَازَعَتْ أَيامِنُهُمْ شَزْراً مِنَ القِلا أَيْسَرَا
 يَنُودُ شِدادُ القَوْمِ بَينَ فُحُولِهَا بِالشَّطَانِهَا مِنْ رَهْبَةٍ أَنْ تُكَسِّرًا
 مَنُودُ شِدادُ القَوْمِ بَينَ فُحُولِهَا بِالشَّطَانِهَا مِنْ رَهْبَةٍ أَنْ تُكَسِّرًا
 وكُلُّ فَتَى عَارِي الأشاجعِ لاحَهُ سَمُومُ الثَّرَيّا لَوْنُهُ قَدْ تَغَيّرًا

<sup>(</sup>٥) الأعوجيات: الحيول المنسوبة الى أعوج وهو فحل مشهور. سيجان: شجر. تحسّر: انحبس وحسر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقودون الخيل التي تبدو صدورها مثل أغصان الشجر القوي وقد انحسر ماؤه وبانت الأغصان عارية.

<sup>(</sup>٦) الذوابل: النياق أو الخيل المنحنية الأعناق. تبرى: تذوب من شدة الرغبة. الحوّل: جمع الحائل: الناقة لم تلقح. المقانب: جمع المقنب: قطعة من الخيل.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك المطايا خُلُفَت حائلة لم تلقح ، ليكون ذلك أقوى لها ، ولكنها تحنّ الى فحولها وتبرى دونها وهي تساق قطعاً ، وقد ضمرت من شدّة القود والازجاء.

<sup>(</sup>٧) المساحل: جمع المسحل: حديدة اللجام. الشَّزر من القدّ: اللَّجام من الجلد المفتول. الأيسر: الماثل يساراً.

<sup>(</sup>م) يقول إن الألجمة بل حدائدها تصوّت ، والخيل تنفر والفرسان تشد أياً منهن اللجام الذي يميل يساراً لنفور الخيل وعربدتها وشدتها.

<sup>(</sup>A) يذود: يمنع ويدفع. الأشطان: جمع الشطن: الحبل.

<sup>(</sup>م) يقول إن الفحول لا تستقرّ في أرسنتها ، والقوم يمنعون الفحول بعضاً عن البعض الآخر ، خوفاً من أن تقطع أرسنتها وأن تحتطم .

 <sup>(</sup>٩) الأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، وهي صفة الفروسية. لاحه:
 لوّحه وغيّره. السموم: الربح الحارة.

<sup>(</sup>م) يصف الفرسان ويقول إنهم عارو الأشاجع، مشمّرون عن سواعدهم، وقد لوّحتهم الرياح الحارة فاغبرّ لونهم وقتم.

10 على كُلِّ مِذْعَانِ السَّرَى رَادِنِيَّةٍ يَقُودُ وأَى غَمْرُ الجِرَاءِ مُصَدَّرًا اللهُ الْجَوَائِيمُ أَحْضَرًا اللهُ الْجَوَائِيمُ أَحْضَرًا اللهُ الْجَوَائِيمُ أَحْضَرًا اللهُ الْجَوَائِيمُ أَحْضَرًا اللهُ وَعَمْ مِنْ رَئِيسٍ غَادَرَتْهُ رِماحُنَا يمتُج نجيعاً مِنْ دَمِ الجَوْفِ أَحْمَرًا اللهَ مَنْ رَئِيسٍ غَادَرَتْهُ رِماحُنَا يمتُج نجيعاً مِنْ دَمِ الجَوْفِ أَحْمَرًا اللهَ وَنَحْنُ صَبَحْنَا اللهَ يَوْمَ قُواقٍ خَميساً كَازْكَانِ الهَامَةِ مِدْسَرًا اللهَ وَنَحْنُ صَبَعْنَا يَوْمَ عَيْنَينِ مِنْقَرًا اللهَ وَنَحْنُ مَنْعَنَا يَوْمَ عَيْنَينِ مِنْقَرًا اللهَ وَنَحْنُ حَدَرْنَا عَن ذُرَى الغَوْدِ جَعْفَرًا وَنَحْنُ حَدَرْنَا عَن ذُرَى الغَوْدِ جَعْفَرًا

<sup>(</sup>١٠) المذعان: المطيع والمنساق. السُّرى: السير ليلاً. الرادنية: ذات اللون الأحمر شيب بصفرة. الوأى: السريع من الدّواب. غمر الجراء: السريع العدو. المصدر: الذي يسير في الصدر أو الذي يسير وصدره بيِّنَّ كِبَراً.

<sup>(</sup>م) يقول إن أولئك الفرسان يقودون الخيل المطبعة ذات الألوان الحمراء الصفراء السريعة العدو كالحمر الوحشية تعدو في المقدمة وصدرها بيّن كبراً.

<sup>(</sup>١١) الذَّنوب: لحم الظهر. النسا: عرق من الورك الى الكعب. الجراثيم: الأتربة المجتمعة والمتعالية. أحضر: أسرع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه فرس شديد المتن غار عرق نساه في لحمه وهو لا يحفل بالعقبات ، فإذا اعترضته الأتربة المتعالية يزداد سرعة وعدواً.

<sup>(</sup>١٢) يمجّ : يقذف ويبعث. النّجيع : الدم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقتلون الرؤساء والقواد ويخلّفونهم والدم يسيل من أجوافهم.

<sup>(</sup>١٣) يوم قراقر: يوم ذي قار قرب الكوفة. المُدْسر: من دسر: طعن.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم في يوم قراقر غزوا صباحاً بخميس من الجيش، يضرب ويطعن، وهو مكين ثابت كأركان جبل اليمامة.

<sup>(</sup>١٤) يوم خزن ضرية ويوم عنان: من الأيام التي يفاخرون بها.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنهم جعلوا طيئاً تنزح عن أمكنتها التي لها في جبالها الحصينة ، وهم الذين جعلوا جعفراً ينزعج عن مقامه في ذرى الغور أي انهم قادرون أن يتصرّفوا بمصائر الناس ، وأن يحتلّوا عليهم حاهم.

<sup>(</sup>١٦) الأرعن: الجيش الكثير. الجرّار: الجيش له صفوف طويلة. الصّوى: جمع صوة: حجارة تكون دليلاً على الطرقات للعابرين. اغتدى: ذهب صباحاً. تهجر: سار في الهاجرة.

 <sup>(</sup>م) يصف جيشهم الكثيف الجرّار ، ويقول إن علامات السبل تستذل له حين يبكر في غدو الصباح أو يجتاز الهاجرة .

<sup>(</sup>١٧) يكمل وصف الجيش ويقول إنه يلتمع تحت الشمس كالكوكب من كثرة السلاح ، وجنوده منهم من يرتدي الدروع ومنهم من يقاتل حاسراً بلا درع.

<sup>(</sup>١٨) حمضي: هو يوم من أيامهم، وقد ذكر أنه يوم القراقر أو يوم ذي قار.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّهم قاتلوا الفرس في يوم ذي قار وانهم قتلوا رئيسهم المرَّاس أو المشوّر عليهم.

<sup>(</sup>١٩) مساحي الحيل: لجمها. يوم الحفاظ: يوم القتال الشديد محافظة على الأصل والمعالي والمحارم. المُغَمَّر: من يلج في غمرات القتال.

<sup>(</sup>م) يقول إن خيلهم كانت ترتطم ألجمتها وتقرع قرعاً ، وان رئيس الفرس لم يَقُو على الخوض في غمرات القتال.

<sup>(</sup>٢٠) غشينه: سترنه. الورد: من الخيل ما كان أحمر أصفر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تحبًّأ بين النخيل واستتر عن المقاتلين، وكأنَّ جلوع النخيل كانت له مثل النجدة من الخيل، وهي طلائعها المتعددة ما بين أحمر وأصفر وأشقر.

### لَوَى ابنُ أبي الرَّقْرَاقِ عَيْنَيْهِ بعدَمَا

قال لما قام سليان ولم يكن أتى خليفة قبله

ا لَوَى ابنُ أَبِي الرَّقْرَاقِ عَيْنَهِ بَعدَما دَنَا مِنْ أَعَالِي إِبليَاء وَغَوَّرَا لَا لَوَى ابنُ أَبِي الرَّقْرَاقِ عَيْنَهِ بَعدَما دَنَا مِنْ أَعَالِي إِبليَاء وَغَوَّرَا لَا رَجَا أَنْ يَرَى ما أَهْلُهُ يُبْصِرُونَهُ سُهَيْلاً، فَقَدْ وَارَاهُ أَجْبَالُ أَعفَرا لا مَكُنّا نَرَى النّجْمَ اليَمَانِيَّ عِنْدَنَا سُهَيْلاً فحالَتْ دُونَهُ أَرْضُ حِميرًا لا فَكُنّا نَرَى النّجْمَ اليَمَانِيَّ عِنْدَنَا سُهَيْلاً فحالَتْ دُونَهُ أَرْضُ حِميرًا لا وَكُنّا بِهِ مُسْتَأْنِسِينَ كَأَنّهُ أَنْ أَوْ خَلِيطٌ عَنْ خَلِيطٍ تَغَيَّرًا وَ بَكِيطٌ عَنْ خَلِيطٍ تَغَيَّرًا وَ بَكَى أَنْ تَغَنّتْ فَوْقَ سَاقِ حَامَةً شَآمِينَةً هَاجَتْ لَـهُ فَتَذَكّرًا

<sup>(</sup>١) ابن أبي الرقراق: من دارم عشيرة الفرزدق. ايلياء: بيت المقدس. غُوَّر: نزل الغور.

<sup>(</sup>م) يقول إن ابن أبي الرقراق أشاح بعينه حين دنا من بيت المقدس ونزل في الأغوار.

<sup>(</sup>٢) أعفر: اسم موضع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يأمل أن يبصر النجم الذي رآه أهله من شدة الحنين، إلا أن جبال أعفر كانت تُخْني ذلك النجم عليه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم كانوا يرون سُهَيْلاً النجم اليماني ولكن أرض حمير اعترضت بينهم وبينه ، فامتنعت رؤيته عليهم وتعصَّتْ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين كانوا يرون سهيلاً كانوا يستأنسون به لأن أهلهم يرونه وكأنهم يلتقون بالوجد عنده

<sup>(</sup>٤) الخليط: الصديق المعاشر. والشاعر يحسب أن النجم كان لهام مثل أخ ٍ أو شقيق تبدّل عليهم.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه سمع حمامة من الشام تهدل، فأثارت ذكرياته.

وبَيْنَا تَرَى ظِلَّ الغِيَايَةِ أَدْبَرَا يِهِ سَقَمٌ، مِنْ حُبّها، إِذْ تَأْزَرًا فَقِيفٌ بِأَمْصَارِ العِرَاقِ، وأكثرا حَمَامٌ على سَاقٍ هَدِيلاً فقرْقَرا ومَرْوَانَ لا آتِيهِ، والمُتَخَبَّرا ليَفْعَلَ خَيراً أَوْ ليُوْمِنَ أَوْجَرا إلى الشأم حتى كنتَ أنتَ المُؤمَّرا إلى الشأم حتى كنتَ أنتَ المُؤمَّرا إلى الشأم حتى كنتَ أنتَ المُؤمَّرا إلى الشأم خير أهل الأرض فرْعاً وعُنصرا إلى خير أهل الأرض فرْعاً وعُنصرا

٩ وأضحى الغواني لا يُرِدْنَ وِصَالَهُ،
 ٧ مَخابىء حُبرٌ مِنْ حُمَيدَةَ لَمْ يَزَلْ
 ٨ فَلَوْ كَانَ لِي بالشَّامِ مثلُ الذي جَبَتْ
 ٩ فقيلَ: أَتِهِ! لَمْ آتِهِ، الدَّهْرَ، مَا دَعَا
 ١٠ تَرَكْتُ بَنِي حَرْبٍ وكَانُوا أَئِمَةً،
 ١١ أَبَاكَ، وَقَدْ كانَ الوليدُ أَرَادَني
 ١٢ فَمَا كُنْتُ عَن نَفسي لأَرْحل طائعاً
 ١٤ نَهضتُ بِأَكْنافِ الجَنَاحَينِ نَهضَةً
 ١٤ نَهضَتُ بِأَكْنافِ الجَنَاحَينِ نَهضَةً

<sup>(</sup>٦) الغيابة: كلّ ما يُظل الانسان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه بات، الآن، تنفر النساء منه، وكأنه كان مقيماً منهنَّ في ظلِّ مُدْبر مُولٌّ.

 <sup>(</sup>٧) يقول إن حبّهن ما زال كامناً في نفسه ، يطلع عليه بمثل الداء وقد لفّه كالإزار .

<sup>(</sup>٨) جَبَتْ: جمعت واكتنزت. ثقيف: قبيلة الحجّاج بن يوسف. الشأم: هنا الشام.

<sup>(</sup>م) يتمنى لو كان له أن يجمّع ما قلر لبني ثقيف في العراق ويكون له في الشام.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم طلبوا منه أن يفد إلى الشام، ولكنه كان يأبى أن يرتحل ما دام الحمام يهدل، أي انه كان عازماً عزماً أكيداً على الامتناع عن الرحيل.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه لم يفد على بني سفيان ولا على مروان ووالده الوليد.

<sup>(</sup>١١) يقول إن الوليد طلب منه أن ينتجعَه في الشام ليُكْرِمَه بالمال أو يؤمّنه من الوجر أي الحوف.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه لم يكن ليرتحل الى الشام طائعاً حتى تولَّى سليمان الخلافة.

<sup>(</sup>١٣) القرم: الفحل وهنا السيّد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين عرف بأن الحلافة ثبتت في سليان، وانه استوثق بها من أصوله الكريمة.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه حين علم ذلك هَبّ وهرع اليه على أنه خير الناس أصلاً وفرعاً.

١٥ فَحُبُّكَ أَغْشَانِي بِلاداً بَغِيضَةً إليّ، ورُومِبِّاً بِعَمَّانَ أَقْشَرَا
 ١٦ فَلَوْ كَنْتُ ذَا نَفْسَينِ إِنْ حَلّ مُقبِلاً بإحداهما مِنْ دُونِكَ المَوْتُ أَحمَرًا
 ١٧ حَبِيتُ بأُخْرَى بَعْدَهَا إِذْ تَجَرَّمَتْ مَدَاهَا عَسَتْ نَفْسِي بها أَنْ تُعَمَّرًا
 ١٨ إذاً لَتَغَالَتْ بالفَلَاةِ رِكَابُنَا إلَيْكَ بنا يَخْدِينَ مَشْياً عَشَنَرَرا

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه ألمَّ ببلاد يكرهها حبًّا بسلمان ومرّ بالرُّوم في عان وهم ذوو وجوه حُمْر.

<sup>(</sup>١٩-١٩) يقول إنه يتمنى أن يكون ذا نفسين، فإذا ألمَّ الموت بإحداهما، فإنه يحيى بالأخرى، بعد أن تهلك الأولى ويطول بذلك عمره.

<sup>(</sup>١٨) تغالت: تبارت بالسرعة. العشنزر: الشَّديد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يفد بالنفس الأخرى ويقطع بها الفلوات على المطايا التي تعدو عدواً سريعاً.

# فداكَ مِنَ الأقوامِ كُلُّ مُزَنَّدِ

يمدح عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة الثقني، وأمه أم الحكم ابنة أبي سفيان.

المَّذَاكَ مِنَ الأَقْوَامِ كُلُّ مُزَنَّدٍ قَصِيرِ يَدِ السَّرْبالِ مُسترِقِ الشَّيرِ
 مِنَ المُزْلَهِ مَّينَ الَّذِينَ كَأَنَّهُمْ إذا احتَضَرَ القَوْمُ الخِوَانَ على وِثْرِ
 فأنتَ ابنُ بَطحاوَيْ قُريشٍ، فإنْ تَشَأَ تنلْ من ثَقيفٍ سَيلَ ذي حَدَبٍ غَمرِ
 وأنْتَ ابنُ فَرْعٍ مَا جِدٍ لِعَقيلَةٍ، تَلقَّتْ لَهُ الشَّمسُ المُضيئةُ بالبَدْرِ

<sup>(</sup>۱) المُزنّد: الضيّق الحلق. السربال: الثوب. وقصر يد السروال: كناية عن قصر القامة. مسترق الشبر: ضعيف القوى.

<sup>(</sup>٢) المُزْلَهِمّ: الشديد الابتلاع. الوتر: الثار.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عظيمو الابتلاع إذا حضر الطعام يفتكون به وكأنما بينهم وبينه ثأر يأخذون به.

<sup>(</sup>٣) ابن بطحاوَي قريش: هم أفضل قريش ويُنسبون إلى عبد شمس وبني هاشم في أعلى مكّة وأسفلها. الحدب: التموّج. الغمر: الغزير.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه من القرشيين الأقحاح ، وهو حين يشاء يهرع اليه بنو ثقيف بجيش متموج كأمواج البحر الكثيرة الحاشدة.

<sup>(</sup>٤) العقيلة: الزوجة وهنا الوالدة. يقول إن والدته شمس ووالده قر.

## وكانَ يُجيرُ النَّاسَ مِنْ سَيفٍ مالكٍ،

ا وكانَ يُجيرُ النّاسَ مِنْ سيفِ مالكِ ، فأصْبَحَ يَبغي نَفْسَهُ مَنْ يُجيرُهَا
 ٢ فكانَ كَعَنْزِ السَّوْءِ قَامَتْ بظِلْفِهَا إلى مُدْيَّةٍ وَسُطَ التَّرَابِ تُثِيرُهَا
 ٣ ستَعلَمُ عَبدُ القيسِ إِنْ زَالَ مُلكُهَا عَلى أي حالٍ يَستَمِرُ مَرِيرُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إنه كَان يُجير الناس من سيوف القادرين والظالمين والآن بات يطلب من يُجيره.

<sup>(</sup>٢) الظّلف: مثل الحافر للحيوان المجترّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طلب هلاكه بنفسه كالعنزة الشريرة التي قامت تبحث وتفحص في الأرض لتستثير مدية تُلمْيها.

<sup>(</sup>٣) المرير: الحبل المفتول.

<sup>(</sup>م) يقول إن عبد القيس ستؤول إلى حالة الذلّ وهلاك المُلك ولن تقوم لها قائمة.

### دَعَانِي إلى جُرْجَانَ والرِّيُّ دُونَهُ

وكتب يزيد بن المهلب وهو بجرجان إلى بعض بني عيينة بن المهلب أن يعطي الفرزدق أربعة آلاف درهم يتجهز بها ، ويخبره أنه ، إذا قدم عليه ، أعطاه ماثة ألف درهم ، وذلك قبل أن يمدحهم بعدما هجاهم ، فأخذ الفرزدق المال ، ومضى إلى الكوفة ، فقال :

١ دَعَانِي إلى جُرْجَانَ والرِّيُّ دُونَهُ أَبُو خَالِيدٍ، إِنِي إِذاً لَـزَوُورُ
 ٧ لآتي مِنْ آلِ السمُهلّبِ ثَاثِراً بِأَعْرَاضِها، والدَّاثِرَاتُ تَدُورُ
 ٣ سَأَبَى وَتَأْبَى لِي تَمِيمٌ، ورُبّمَا أَبَيْتُ فَلَمْ يَقْدِرْ علَي أَمِيرُ
 ٤ كَأْنِي وَرَحْلِي والمَنَافِيُّ تَرْتَمي بنَا، بجُنوبِ الشَّيَطَيْنِ، حَمِيرُ

<sup>(</sup>١) الزؤور: الكثير الزيارة.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه طلب منه أن يدافع عن أعراض بني المهلّب فها تدلمم الخطوب.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يأي بنفسه وببني تميم ولا قبل لأي أمير بإخضاعه واستلحاقه.

<sup>(</sup>٤) الرَّحل: المطيَّة. المنافي: جمع المنفي: أي البعد هنا. الشيطان: موقعان لبني دارم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سيرتحل ويبدو على رحله حيثًا ترتمي بهم الأمكنة النائية ، وفي مواقع بني قومه وكأنهم قطيع من الحُمْر الوحشيَّة.

# يَخْتَلِفُ النَّاسُ مَا لَمْ نَجْتَمِعُ لَهُم

ذكر عن لبطة بن الفرزدق قال: وفد خالد بن عبد الله إلى الشام، وخلف أخاه أسداً على العراق، فقلت لأبي : قد كبرت سنك، وقعدت عن الرحلة والوفادة، وهذا اليماني شديد العصبية، مغرم بحب قومه، فإن أتيته فاستنشدك فأنشده ما قلت في اليمن لآل المهلب وغيرهم. فلم يرجع إلى جواباً، وأتينا باب أسد، فاستؤذن له، فدخل عليه، فرفعه وأكرمه، ثم قال: أنشدنا يا أبا فراس ما أحببت، فقال:

ا يَخْتَلِفُ النّاسُ مَا لَمْ نَجْتَمعْ لَهُم، وَلا اختلافَ إِذَا مَا أَجِمَعتْ مُضَوُ
 ا مِنّا الكواهِلُ والأعْنَاقُ تَقْدُمُهَا، والرأسُ مِنّا وَفيهِ السّمعُ والبَصَرُ
 و لا نُحَالِفُ إلا اللهَ مِنْ أَحَدٍ غَيرَ السّيوفِ إِذَا مَا اغْرَوْرَقَ النّظرُ
 و و كَنْ يَحِلْ يُعِلِ المَاثُورُ ذِرْوَتَهُ، حَيثُ التّقَى من حَفافي رأسهِ الشّعرُ
 و مَن يُحِلْ يُعِلِ المَاثُورُ ذِرْوَتَهُ، حَيثُ التّقَى من حَفافي رأسهِ الشّعرُ
 ه أمّا العَدُوُ فإنّا لا نَلِينُ لَهُمْ، حَتى يَلِينَ لضرْسِ الماضِغِ الحَجَرُ

<sup>(</sup>١) يقول إن الناس يتفرّقون ويتباينون رأياً ولا يجتمعون ولا يتوحّلون إلّا تحت رايتهم ، وحين تأتلف مضر يزول كلّ خلاف.

<sup>(</sup>٢) الكواهل: المتون.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم متون الناس والأعناق تقدمها في التصدي للقتال ومنهم الرؤوساء الذين يبصرون ويسمعون أي انهم حلماء حكماء.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنهم ليسوا بجبرين على طلب نجدة الآخرين ومحالفتهم ، غير الله والسيوف حين يغرورق النظر شزراً وغضباً.

<sup>(</sup>٤) المأثور: السيف.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يميل عنهم ويخالفهم يُقطع رأسه عن عنقه.

<sup>(</sup>٥) يقول إنهم لا يستذلُّون للأعداء ما دام الحجر يمتنع عن مضغ الماضغ.

## ضَيّع أولادَ الجُعَيْدةِ مَالِكٌ

### يخاطب مالك بن علوان أحد بني العدوية

ا ضَيّع أَوْلَادَ الجُعَيْدة مَالِك ، خَنَاطيل ، مِنْهَا رَازِم وَحَسِيرُ
 البيُوتِ هَدِيرُ
 سَتَعْلَمُ مَا تُغْنِي رَوَاقِيدُ أَسْنِدَت ، لهَا عِنْدَ أَطْنَابِ البيُوتِ هَدِيرُ
 عنِ الإبل إذ جاءت حدابير رُزِّحاً ، إذَا لَمْ يُبَعْ بِنِرْدٌ لَهَا وَعَصِيرُ

<sup>(</sup>١) الحناطيل: الابل المتفرّقة. الرّازم: الهزيل حتى لا يستطيع القيام. الحسير: الضعيف، الكليل.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه أهمل الإبل فصارت هزيلة واهية.

<sup>(</sup>٢) الرواقيد: جمع الراقود: دنّ كبير للخمرة تودع فيه لتصفو وتطيب. الأطناب: حبال الحيمة. هدير: غليان الحمرة الذي يسمع له صوت.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه انصرف الى احتساء الخمرة في الدّنان الكبيرة وأقامها بجنب منزله ، وهي تصطفق وتغلي
 من حدّتها .

 <sup>(</sup>٣) الحدابير: جمع الحدبار: الناقة الضامرة. الرزّح: التي لا تقوى على النّهوض من الوهن. لم
 يبع: لم يَشْتَر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سيعلم أن الخمرة لا تغني عن شراء العلف للابل وإشباعها.

## أمِسكينُ أَبْكَى اللهُ عَيْنَكَ ، إنما

يهجو مسكين بن عامر أحد بني عبد الله بن دارم، وكان رثى زياداً ابن أبيه.

ا أمِسْكينُ أَبْكَى اللهُ عَيْنَكَ، إنما جَرَى في ضَلَالٍ دَمْعُهَا إِذْ تَحَدِّرًا
 ٢ أَتُبْكي أمراً من أهلِ مَيسَانَ كافِراً كَكِسرَى على عِدّانِهِ أَوْ كَقَيصرا
 ٣ أقُولُ لَـهُ لَـمّا أَتَانِي نَعِيُّهُ: بِهِ لا بِظَبْي بالصّريمةِ أَعْفَرا

<sup>(</sup>١) يقول إنه حين بكي زياد ابن أبيه، فإنما دمعه انهمر ضلالاً عليه.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه كان من ميسان. مارقاً من الدين، وإنه كان طاغية ككسرى في زمانه وقيصر.

 <sup>(</sup>٣) الصّريمة: منقطع الرمل. الأعفر: الذي بلون التراب. يقول: خبر أنه مات هو، ولم يمت دونه ظيئ أعفر واهٍ، يرعى في الرّمل وعبر القفار.

وتحرير المعنى إنه يؤثر الظبي عليه ويستبتى حياته من دونه وهو ضرب من الشَّماتة.

### لَيْبُكِ وَكَيْعاً خَيْلُ حَرْبٍ مُغيرَةً

لما مات وكيع بن أبي سود العداني منع عدي بن أرطاة الفزاري ، وكان والي البصرة ، أن يناح عليه ، فوضع نعشه ، وقالوا لا يحمل حتى يجيء الفرزدق ، فجاء وعليه قميص أسود مشقوق ، والناس يترحمون عليه ، ويذكرون الله ، فأخذ قائمة السرير ثم نهض به ثم أنشأ مقول :

تَسَاقَى المَنايَا بِالرُّدَيْنِيَة السُّمْرِ دَعوها وكيعاً والجيادُ بهِمْ تَجرِي مسيرةُ شَهْرٍ، للمُقَصَّصةِ البُترِ وَسَابِغَةٍ زَغْفٍ وأَبْيَضَ ذي أَثْرِ

١ ليَبْكِ وَكيعاً خَيْلُ حَرْبٍ مُغيرةً
 ٢ لَقُوا مِثلَهمْ فاستَهزَموهُمْ بدَعوَةٍ
 ٣ وبَينَ الّذِي نَادَى وكيعاً وبَينَهُمْ
 ٤ وَكَمْ هَدّتِ الأَيَّامُ مِنْ جَبَلِ لَنَا

<sup>(</sup>١) الرّدينيّة: الرّماح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه مات، وكان يُغير بالخيل، وهي تتساقي المنايا بالرماح.

<sup>(</sup>٢) يقول إن المقاتلين الطارثين حين يلتقون قوم وكيع ، فإن قومه يصيحون مستنجدين ، به ، والخيل تجري بالقتال.

<sup>(</sup>٣) المقصصة: ما كان لها قصة أي ناصية. البُتْر: المقطوعة الأذناب. أي الخيل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ينادونه من مسافات نائية ، تقتضي سفر شهر عدواً على الخيل.

<sup>(</sup>٤) السَّابغة: الدرع الطويلة. الرِّعف: اللَّينة. الأبيض: السَّيْف. ذو أثر: الحالص الجوهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم طالما نكبوا برجال أطواد كالجبال ، ومن كانوا يرتدون الدّروع السابغة والسيوف البتّارة الخالصة الجوهر.

ه وإنّا على أمْفَالِهِ مِنْ جِبَالِنَا لأَبْقَى مَعَدّ للنّواثِبِ والدّهْرِ
 ٢ وَما كَانَ كَالمَوْتَى وَكِيعٌ فَيَمْنَعُوا نَوَاثِحَ لا رَثّ السّلاحِ وَلا غَمْرِ
 ٧ فإنّ الّذِي نَادَى وكيعاً، فنَالَهُ، تَنَاوَلَ صِدّيقَ النّبيّ أَبَا بَكْرِ
 ٨ فَإِنّ وَلَم يُؤثّر، وَمَا مِنْ قَبِيلَةٍ مِنَ النّاسِ إلاّ قَدْ أَبَاتَ علَى وِثْرِ
 ٩ فَلَوْ أَنْ مَيْنَاً لا يَمُوتُ لِعِزّهِ على قَوْمِهِ ما ماتَ صَاحِبُ ذا القَبرِ
 ١٠ أُصِيبَتْ بِهِ عَمْرُو وسَعْدٌ ومَالكٌ وضَبّةُ عُمّوا بالعَظيمِ منَ الأَمْرِ

<sup>(</sup>٥) يقول إنه وإن مات جبل منهم كالطود، فإنّهم ما زالوا أصمد معد أي العرب كلّهم، لما ينوب من نوائب الدهر.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه لم يكن غفلاً كسائر الموتى لتُمنّع النائحات عن النواح عليه، وهو لم يكن ذا سلاح هزيل رثّ، وغمراً أي مغفّلاً.

<sup>(</sup>V) يقول إن من نادى وكيعاً ونال منه إثر موته إنما ثلب أبا بكر الصديق.

<sup>(</sup>٨) يقول إنه مات، ولم يكن عليه ثأر، فيا هو وَتَر كُلُّ قبيلة وكلُّ فرد من الناس والقبائل.

<sup>(</sup>٩) يقول إن المرء لو كان يبقى حياً ما دام عزيزاً على بني قومه، لتخلد هذا الميت.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن موته فدح بعض القبائل، وقد عدّدها الشاعر.

### سَأَلُنَا عَنْ أَبِي السَّحْمَاءِ حَتى

قال المفضل وأبو عبيدة: خرج الفرزدق في غب سماء يتمطر، ومعه صاحب له، فلما صار في المربد قال لصاحبه: هل لك في الغداء؟ قال: نع . فعدلا الى الأزد حتى أتيا باب دنيق الأزدي فقال الفرزدق: أما هنا أبو حوط؟ قالوا: لا، فانطلق حتى أتى أبا السحماء أحد بني مرثد من بني قيس بن ثعلبة فنادى: أين أبو السحماء؟ وكان مضطجعاً متصبحاً. فلما سمع صوته خرج يجر ثوبه والنعامل يرنقه في عينيه فأدخله، فاشترى له رأسين وسقاه نبذاً فقال:

١ مَأَلْنَا عَن أَبِي السَّحْمَاءِ حَتى أَتَيْنَا خَيرَ مَطْرُوقٍ لِسَادِي
 ٢ فَقُلْنَا: يَا أَبَا السَّحْمَاءِ إِنَّا وَجَدْنَا الأَزْدَ أَبْعَدَ من نِزَادِ
 ٣ فَقَامَ يَجُر مِنْ عَجَلٍ إلَيْنَا أَسَابِيَّ السُّعَاسِ مَعَ الإِزَادِ

<sup>(</sup>١) المطروق: من يطرق بابه الضيفان. السارى: المسافر لبلاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم نزلوا عنده على خير من يُطْرق ويتقبل طارئاً للضيافة.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم عبروا بالأزديين فوجدوا أنهم ناؤون ، أي أنهم متخلّفون عن الضيافة ، وكأنهم غائبون وهم حاضرون.

<sup>(</sup>٣) الأسابي: الطرائق وهنا مظاهر النعاس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نهض اليهم وهو ما زال مخموراً بالنعاس، يجرّ إزاره دونه.

٤ وَقَامَ إِلَى سُلافَةِ مُسْلَحِبٌ، رَثِيمِ الأَنْفِ مَرْبُوبٍ بِقَارِ
 ٥ تُمَالُ علَيْهِمُ، والقِلاُ تَعٰلِى، بأبيَضَ من سَديفِ الشَّولِ وَارِي
 ٢ كَأَنَّ تَطَلَّعَ التَّرْغِيبِ فِيهَا عَذَارِ يَطِّلِعْنَ إِلَى عَذَارِ

- (٤) المسلحب: الممتد. أي الزق الكبير. رئيم الأنف: مكسور أنفه. المربوب: المطلي. القار: الزفت.
- (م) يقول إنه نهض ناعساً ومع ذلك ، فإنه ساق اليهم زقاً كبيراً من الحمرة ثقب وهو مطلي بقار .
  - (٥) الأبيض: الشحم. السديف: الشحم. الشول: النياق. الواري: السمين.
- (م) يقول إنه أمال عليهم ذلك الزقاق وجعلت قدره تغلي بسدائف اللحم المكتنز من النياق الكريمة.
  - (٦) العذارى: جمع العذراء.
- (م) يقول إنه كان يرنو الى قطع اللحم في تلك القدر وكأنها عذارى ينظرن الى عذارى أخريات.

# لَقَدْ عَلِمَتْ يَوْمَ القُبَيباتِ نَهشَلُ

كان غالب بن صعصعة على ماء يقال له القبيبات، فبعث فراطه ، فملأوا الحياض ، وأقعد أمة له تحفظها، فمر ركب من بني نهشل وفقيم ، فأوردوا أبلهم فمنعتهم الأمة فتناولوها بشيء من ضرب وسقوا ، فأتت الفرزدق ، فشكت إليه ، فخرج على القوم راكباً فرساً له ، فشق أسقيتهم ، ونفر بامرأة منهم ، فسقطت على بعيرها ، وهي أم ذكوان ابن عمر الفقيمي ، ونفر بأيها شعار الفقيمي ، فقال الفرزدق :

القَدْ عَلِمَتْ يَوْمَ القُبَيباتِ نَهشَلُ وَحُرْدانُهَا أَنْ قد مُنُوا بِعَسِيرِ
 عشية قالُوا: إِنَّ أَحَوَاضَكُمْ لَنا، فَلاقُوا جَوَازَ المَاء غَيرَ يَسِيرِ
 قما كَانَ إلا سَاعَةً ثُمَّ أَدْبَرَتْ فُقَيْمٌ بِأَعْضَادٍ رَبَتْ وَظُهُودِ
 وَقُلْتُ لَهُ: استَمْسِكْ شَعَارِ فَإِنَّهَا أُمُورٌ دَنَتْ أَحْنَاوُهَا لِأُمُودِ
 وَقُلْتُ لَهُ: استَمْسِكْ شَعَارِ فَإِنَّهَا أُمُورٌ دَنَتْ أَحْنَاوُهَا لِأُمُودِ
 لَعَمْرُ أَبِيكَ الخَيرِ ما رَعْمُ نَهشَلٍ عَليّ، وَلا حُرْدَانَهَا بِكَشِيرِ

<sup>(</sup>١) الحردان: المصاب بضعف الأعصاب. العسير: هو الفرزدق أي العسير الرأس.

<sup>(</sup>٢) جواز: اجتياز الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ادَّعوا ملك مياههم وتبين لهم أن ذلك الأمر ليس سهلاً عليهم.

<sup>(</sup>٣) أدبرت: ولّت هاربة. الأعضاد: جمع العضد وهو ما بين المرفق الى الكتف. ربت: سمنت وتورّمت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ضربهم حتى تورمت أعضادهم ومتونهم.

<sup>(</sup>٤) أحناؤها: جوانبها.

<sup>(</sup>م) شعار: هو والد الامرأة التي نفر بها الفرزدق.

<sup>(</sup>م) يقول له تريث فإن الأمور أدّى بعضها للبعض الآخر.

<sup>(</sup>٥) يقول إن أمر النهشليين يسير عليه.

## وَصُيَّابَةُ السَّعْدَينِ حَوْلِي قُرُومُهَا

### يهجو جريراً

ا وَصُيّابَةُ السّغدَينِ حَوْلِي قُرُومُهَا، وَمِنْ مالِكِ تُلْقَى عَلَيّ الشّراشِرُ
 ا فَلَيْسُوا بِقَوْمِ المُستَميتِ مَذَلَةً، وَلَكِنْ لَنَا بَادٍ عَزِيزٌ وَحَاضِرُ
 ا فَلَيْسُوا بِقَوْمِ المُستَميتِ مَذَلَةً، وَمِنْ مَلِكٍ قَدْ تَوجَتهُ الأكابِرُ
 الإكابِرُ
 بَمَنْ حِينَ تَلْقَى مَالِكًا تَتْتِي العصا، وَمَا لَكَ إِلا قَاصِعَاءَكَ نَاصِرُ
 المتحافرُ
 وَنْ تَنْحَجْرِ مِنِي تَنْلُكَ المتحافرُ

<sup>(</sup>۱) السُّعدان: هما سعد مناة وسعد ضبّة. وكانت والدته لينة من بني ضبة. الصّيابة: السيّد. ألقى عليه شرار شره: أظهر له مودّة. القروم: الفحول وهنا الأسياد.

<sup>(</sup>م) يقول إن أسياد السعدين يقيمون من دونه ويحمونه وينعتهم بالسيادة والفروسية وآل مالك يظهرون له كل مودة.

<sup>(</sup>٢) البادي: المقيم في القفر. والحاضر: المقيم في المدن.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ليسوا أذلاء مائتين ذلاً وإنما هم أقوياء أعزاء بدواً وحضراً.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنهم قتلوا رؤوساء كثيرين وحتى الملوك المتوجين المحميين بالجيوش ومن اختارهم أكابر القوم. وقتل الرئيس والملك أعظم.

<sup>(</sup>٤) القاصعاء: حجر اليربوع تحت الأرض، وله مخابيء كثيرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا اقتحم عليك المالكيون كيف تتتي ضربهم. ويجيب أنه ليس له إلا أن يكمن ويستتر في حجره ونفقه كاليربوع.

 <sup>(</sup>٥) تنتفق: تدخل النافقاء: حجر اليربوع الأعمق من القاصعاء. تنحجر: تلج الى الحجرة والرمس. المحافر: المعاول وما أشبه.

<sup>(</sup>م) يقول إنك حين تختىء في نفقك كاليربوع، فإنك تعثر فيه على حبّة تترصّدك وإذا ولجت الى جحر أو حجرة تنهمر عليك المحافر.

اتساليني لَنْ أخفِض الحَرْبَ بَعْدَما عَضِبْتُ وَشَالَتْ بِي قُرُومٌ هَوَادِرُ
 هِزَبْرٌ تَفَادَى الأُسْدُ مِنْ وَبَباتِهِ، لَهُ مَرْبِضٌ عَنْهُ يَحِيدُ المُسافِرُ
 هِزَبْرٌ تَفَادَى الأُسْدُ مِنْ وَبَباتِهِ، لَهُ مَرْبِضٌ عَنْهُ يَحِيدُ المُسافِرُ
 إذا مَا رَأْتُهُ العَيْنُ غُيْرَ لَوْنُهَا لَهُ، واقشعَرّتْ من عَرَاهُ اللّوائِرُ
 وَنَحْنُ إذا مَا الحَيِّ شُلَّ سَوَامُهُمْ وَجَالَتْ بِالطَرَافِ الذّيُولِ المَعاصِرُ
 نَشُن جِيَادَ البَيْضِ فَوْقَ رُووسِنَا، فَكُلُّ دِلاصٍ سَكُمْهَا مُتَظَاهِرُ
 نَشُن جِيادَ البَيْضِ فَوْقَ رُووسِنَا، فَكُلُّ دِلاصٍ سَكُمْهَا مُتَظَاهِرُ
 وَرَاءَ الحَيِّ مِنَا عِصَابَةٌ كِرَامٌ إذا احْمَر العَوَالِي مساعِرُ
 وَلَوْ كَنْ لَمْ تَلِدُكُ الحَرَائِرُ
 وَلَ كِنْ لَمْ تَلِدُكَ الحَرَائِرُ

 <sup>(</sup>٦) شالت بي: أيدتني ورفعني عليك. القروم: الفحول. وهنا الأبطال والأسياد. الهوادر: المزمجرة غضباً. وأصلها في فحل الإبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يطلب منه المصالحة والكف عن التهاجي ، والشاعر لا يرتدع عنه لأنه جليّ عليه بعد أن سامته عليه الأبطال ورفعوه وهم يهدرون ويزمجرون.

<sup>(</sup>V) الهزير: الأسد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كالأسد الذي يرعب ساثر الأسود ، وهو حيث يربض ويقيم يتجنبه المسافرون خوفاً من فتكه

<sup>(</sup>٨) عراه: مواقعه. الدوائر: دوائر الرأس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أسد راعب حين تقع عليه العين تذهل ويتبدل لونها ويقشعر شعر الرؤوس.

<sup>(</sup>٩) شل: طرد. سوامهم: إبلهم الراعية. المعصر: جمع المعصر: الفتاة التي بلغت.

<sup>(</sup>١٠) نشنّ : نلبس. البيض : الخوذ. الدلاص : الدرع. سكها : حلقها : أراد حلقها .

 <sup>(</sup>م) يقول في هذين البيتين حين تطرد إبلهم ويستولي الرعب على الفتيات ويرفعن أثوابهن تشميراً للهرب، فإنهم يرتدون للأعداء الخوذ والدروع بيّنة الحلقات.

<sup>(</sup>١١) العوالي: الرماح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لا يغادرون أحياءهم ، بل إنهم يُقيمون فيها جاعات من المقاتلين الكوام حين تحمرٌ الرماح من الضرب وتلتهب.

<sup>(</sup>١٢) الحفيظة: الحمية لحفظ العرض.

<sup>(</sup>م) يقول إنك لوكنت تحفل بالحفاظ على عرضك ، لكنت جريت وسابقت ولكنك لم تلدك النساء الحرائر لتتصرف كالأحرار الأباة.

# يَا قَوْمُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُسْبِّكُمْ

### يعتذر إلى قومه

ا يَا قَوْمُ إِنِّي لَم أَكُنْ لِأُسْبَكُمْ، وَذُو البُرْءِ مَحقُوقٌ بأنْ يَتَعَذَرا لا يَا قَوْمُ إِنِّي لَم أَكُنْ لِأُسْبَكُمْ، وَذُو البُرْءِ مَحربٌ كَانَتْ عَلَي بِزَوْبَرَا لا إذا قَالَ غَاوٍ مِنْ مَعَدِ قَصِيدَةً بِهَا جَربٌ كَانَتْ عَلَي بِزَوْبَرَا لا تَنَاهَوْا، فإنّي لَوْ أَرَدْتُ هِجَاءَكُمْ بَدَا، وَهُوَ مَعرُونٌ، أَغَرَّ مُشهَرًا لا تَنَاهَوْا، فإنّي لَوْ أَرَدْتُ هِجَاءَكُمْ بَدَا، وَهُو مَعرُونٌ، أَغَرَّ مُشهَرًا لا يَنْطِقُهَا غَيْرِي وأَرْمَى بِدَائِهَا، فَهذَا كِتَابٌ حَقَّهُ أَنْ يُغَيَّرَا
 اينطقها غيري وأرْمَى بِدَائِهَا، فَهذَا كِتَابٌ حَقَّهُ أَنْ يُغيَّرَا

<sup>(</sup>١) ذو البرء: البريء من التهمة المساقة اليه. محقوق: جدير وحري. يتعذَّر: أن يقبل عذره.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يسبّهم وإنه الُّهم زوراً، وهو حريّ أن يقبل عذره لأنه بريء.

<sup>(</sup>٢) بزوبرا: كاملة. معدّ: العرب عامة. الغاوي: الضّال، المتهتّك. بها جَرَب: لي فيها سوء.

<sup>(</sup>م) \_ يقول إنهم ينسبون إليه كلّ قصيدة ينظمها أيُّ امرى؛ غاوِ بين العرب وتُلْصق به وكأنها له كاملة .

<sup>(</sup>٣) \_ يَقُول إنه لو أراد أن يهجوهم لشُهِرَ هجاؤُه وطار في الناس ويطلب منهم أن يكفُّوا عن اتَّهامه.

<sup>(</sup>٤) يقول إن سواه ينظم القصيدة ويعاقب بها وهذا أمر لا بدّ من العدول عنه.

#### 14.

# وَجَدْنَا الأزْدَ من بَصَلٍ وَثُومٍ

### يهجو أبا سعيد المهلب بن أبي صفرة

ا وَجَدْنَا الأزْدَ من بَصَلٍ وَثُومٍ، وأَدْنَى النّاسِ مِنْ دَنَسٍ وَعَارِ
 ٢ صَسرَادِيّونَ يَسنْضحُ في لِحَاهُمْ نَفِيُّ المَاءِ مِنْ خَسَبٍ وَقَارِ
 ٣ وَكَائِنْ للمُهَلّبِ مِنْ نَسِيبٍ تَسرَى بِسلَسَانِهِ أَثَرَ الزِّيسَادِ
 ٤ بِحَارَكَ لَمْ يَقُدْ فَرَساً وَلَكِنْ يَقُودُ السّاجَ بالمَرَسِ المُغَادِ

<sup>(</sup>۱) يقول في هجاء أبي سعيد المهلب بن أبي صفرة إن الأزد من بَصَل وثوم ، أي انهم كريهو الرّائحة ، لأنهم يدأبون على هذا الطعام الذّليل الكريه ويضيف بأنهم أذلّ الناس دنساً وعاراً.

<sup>(</sup>٢) الصّراريّون: بحّارون. نني الماء: زبد الماء يُلْقي على اللّحي من المجاذيف. القار: الزفت.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم بحّارون وليسوا فرساناً ولا تزال لحاهم ملأى برذاذ الماء الذي تَضرب به المجاذيف.

<sup>(</sup>٣) وكائن: كم للمبالغة. لبانه: صدره. الزيار: حبل يُوثق بالصّدر لشدّ السّفينة.

<sup>(</sup>م) يقول إن معظم أقارب المهلّب لهم على صدورهم ندوب وآثار من شدّهم الحبل.

<sup>(</sup>٤) خارك: جزيرة في وسط الخليج الفارسي. الساج: شجر تُصنع منه السفن. المرس: الحبل. المغار: الحبل المُحْكَم الفتل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم في بلدانهم لم يعرفوا ركوب الخيل والفروسية بل انهم يقودون المراكب والسفن ويشدونها بالحبال المحكمة الفتل.

مِنَ المُتَنَطَّقينَ عَلَى لِحَاهُمْ ذَليلَ اللّيلِ في اللّجَجِ الغِمَارِي
 لَي يُسَبّى عُ بِالرّيَاحِ وَمَا أَتَنَهُ، على دَقَلِ السّفينَةِ كَالْصَّرَارِي
 لَ وَلَوْ رُدَ المُهَلّبُ حَيْثُ ضَمّت علَيْهِ الغافَ أَرْضُ أَبِي صُفَارِ
 لا وَلَوْ رُدَ المُهَلّبِ حَيْثُ أَعْطَت بِفَدْي اللّوْمِ فَاه مَعَ الطّعَارِ
 لا أمّ المُهلّبِ حَيْثُ أَعْطَت بِفَدْي اللّوْمِ فَاه مَعَ الطّعَارِ
 لا يَعَينَ أَنّهُ نَبَطيُّ بَحْرٍ، وأَن لَهُ اللّغِيمَ مِنَ الدّيَارِ
 بالادُ لا يسعلة بِهَا عُكُم لهُ أَبُوينِ مُغْزِلَةُ الجَوَارِي

<sup>(</sup>٥) المتنطقين: المتمنطقين أي اللابسين وهم يشدون على لحاهم كالمجوس وطالما اتهم المهلبيين بالمروق من الدين. اللجج: جمع اللجة: غمر الماء.

<sup>(</sup>٦) الدقل: سهم السفينة. الصراري: الملاح يقف على أعلى السفينة ربيئة ودليلاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ماهرون بمعرفة مسير الرياح يتربصون بأعلى الصواري مستطلعين.

<sup>(</sup>٧) الغاف: شجر عظيم يسمو حتى على هامة الإبل. أبو صفار: هو أبو صفرة من المهلبيين.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم نشأوا في بلاد يعظم فيها الغاف.

<sup>(</sup>٨) والصّغار: الذلّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه رضع الذلّ هنالك مع اللؤم من ثديي أمه.

<sup>(</sup>٩) يقول إنّه لو ردّ المهلبيون الى ديارهم التي أقاموا فيها وتربّوا بين أمهاتهم اللواتي أرضعتهن اللؤم والذلّ من أثدائهن ليتبيّن أنهم ليسوا عرباً وإنما هم من الأنباط وأنّ ديارهم ليست أبيّة بل انها ديار يقيم فيها اللؤم.

<sup>(</sup>١٠) المُغْزِلة: التي تدير المغزل عاملة في الصوف.

<sup>(</sup>م) يقول إن أبناءها فاقدو الوالدين، فهم لقطاء، غزلتهم لهم الجواري كما يغزل الصوف.

١١ وكَيْفَ وَلَمْ يَقُدْ فَرَساً أبوكُمْ، وَلَمْ يَحْمِلْ بَنِيهِ إلى اللَّوَارِ
 ١٢ وَلَمْ يَعْبُدْ يَغُوثَ وَلَمْ يُشاهِدْ لَحِمْبَرَ مَا تَدِينُ وَلا نِزَارِ
 ١٣ ومَا لَهِ تَسْجُدُ أَذْدُ بُصْرَى، وَلَكِنْ يَسْجُدُونَ بِكُلِّ نَارِ

<sup>(</sup>١١) الدّوار: طقس من طقوس العبادة كان في الجاهلية وكانوا يدورون فيه حول الصنم وظلّ منه شيء في الدوار حول الكعبة.

<sup>(</sup>م) يقول إن والدهم لم يمتط الخيل ولم يعرف عبادة الأوثان العربية قديماً ولا الاسلام بعده.

<sup>(</sup>١٢) يغوث: صَنَم كان بمذحج عند الحميريين وكانت تدين باليهودية. ولا نزار وكانت تدين بالنصرانية.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لم يكونوا يعبدون الله قبل الاسلام وهم ليسوا من أصحاب الكتاب.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنهم لا يعبدون الله بل انهم مجوس يعبدون النَّار كالفرس.

# ألا مَنْ لِشُوقٍ أنتَ باللَّيلِ ذَاكِرُهُ

الا مَنْ لِشَوْقِ أنتَ بِاللّلِ ذَاكِرُهُ، وَإِنْسَانِ عَبْنِ ما يُغَمِّضُ عائِرُهُ
 وَرَبْع كَجَمَّانِ الحَامَةِ أَدرَجَتْ عَلَيْهِ الصَّبَا حَتى تَنَكَّرَ دائِرُهُ
 به كُلُ ذَبَالِ العَشِيّ كَأْنَهُ هِبجَانٌ دَعَتْهُ للجُفُورِ فَوَادِرُهُ
 خَلَا بَعْدَ حَيِّ صَالحِينَ، وَحَلَّهُ نَعَامُ الحِمَى بَعدَ الجميعِ وَباقِرُهُ

<sup>(</sup>١) العائر: من كان في عينه قذى أو قشة أو رمد أو ما إليها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أَلَمَّتْ به الذكرى ليلاً فتأرق ولم يعد له قِبَلُ بالنوم كأنَّ في عينيه قذى.

<sup>(</sup>٢) الرّبع: الدّار. جثمان الحيامة: أي الحيامة الميتة التي طار ريشها حولها. الصّبا: الرياح الشهالية. الدائر: الممحو.

<sup>(</sup>م) يصف الربع الذي تأبُّد وامَّحَتْ معالمه وكأنه بقايا جئَّة الحاثم.

 <sup>(</sup>٣) ذيّال العشي: هو الثور الوحشي الذي تستطيل ظلاله عند المساء وكأنها أذيال مسحوبة من دونه. الهجان: الأبيض. الجفور: الانقطاع عن الضراب والنأي عنهن. الفادرة: الناقة المنفردة عن الإبل.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه هُجِر (الربع) ولم يبق فيه إلا الثيران الوحشية التي تتروّح عند المساء وتنمو ظلالها من
 دونها ، وكأنها أذيال لها ويقرن الثور الوحشي بفحل الابل الأبيض الذي اعتزلته إناثه ومنعته من
 غشيانها.

<sup>(</sup>٤) الباقر: البقر الوحشي.

<sup>(</sup>م) يقول إن ذلك الربع بعد أن كان يقطنه قوم صالحون أقام من دونهم النعام البري والبقر الوحشية.

بما قَدْ نَرَى لَيلَى، ولَيْلَى مُقيمةٌ بِهِ في خليطٍ لا تَناثَى حَرَائِرُهُ
 و فَغَيِّرَ لَيْلَى الكَاشِحُونَ، فأصبَحَتْ لَهَا نَظَرٌ دُونِي مُرِيبٌ تَشَازُرُهُ
 ل أَرَانِي إِذَا مَا زُرْتُ لَيْلَى وَبَعْلَهَا، تَلَوّى مِنَ البَغْضَاءِ دُونِي مَشَافُرهُ
 ل أَرَانِي إِذَا مَا زُرْتُ لَيْلَى وَبَعْلَهَا، تَلَوّى مِنَ البَغْضَاءِ دُونِي مَشَافُرهُ
 ل وَإِنْ زُرْتُهَا فَلَيْسَ بِمُخْلِنِي رَقِيبٌ يَرَانِي أَوْ عَلُو أَحَاذِرُهُ
 ل وَين زُرْتُهَا فَلَيْسَ بِمُخْلِنِي رَقِيبٌ يَرَانِي أَوْ عَلُو أَحَاذِرُهُ
 ل كأن على ذي الطِّنْءِ عَيْنًا بَصِيرَةً بمقعدهِ، أوْ مَنْظَرٍ هُو نَاظِرُهُ
 ي يُحْسِبَ النّاسَ كلَّهم مِنَ الخَوْفِ لا تخفى عليهم سرَاثرُهُ
 ي يُحْسِبَ النّاسَ كلَّهم مِنَ الخَوْفِ لا تخفى عليهم سرَاثرُهُ
 ي عَدَى الطَّيْءِ مِنْ بَينِ الأَعْيَلامِ بَعدما جرى حَدَبُ البُهمى وَهاجتْ أعاصرُهُ
 ل عَدَا الحَيُّ مِنْ بَينِ الأَعْيَلامِ بَعدما جرَى حَدَبُ البُهمى وَهاجتْ أعاصرُهُ
 د عاهم لسيفِ البحرِ أَوْ بَطنِ حائلٍ هوى من نَوى حَيِّ أُمِرَّتْ مرَايرُهُ

- (٥) الخليط: السكان المخالطون. تناثى: أي تتناثى أي تنم المرأة منهن على صاحبتها.
- (م) يقول إنه عرف ليلي هناك مقيمة بين نساء لا يتحاسدن ولا تنم إحداهن عن الأخرى.
  - (٦) الكاشحون: الحاقدون. تشازر: ترنو شزراً أي بمقت ونبوّ.
- (م) يقول إنه ألف ليلي ثمة ولكن الحساد فتنوا بينها، فصارت ترنو اليه بالنظر الغاضب الشزر.
- (٧) يقول إنه حين يزور ليلى ، فإن زوجها كان يتغضّب ويُلُوي شفتيه علامة الاستنكار . والمشفر هي شفة المعبر .
- (٨) يقول إنه حين يُزْمع أن يزورها ، فلا يفوته أن يعثر على رقيب يبصره أو عدو يتربّص به وهو بحاذره.
  - (٩) الطنء: الرّيبة.
  - (م) يقول إنه حين يلمّ بها يحس أن أزوجها المستريب عيناً ترنو اليه.
  - (١٠) يقول إنه كان يلمّ بها حذراً وهو يتوهم أن الناس كلهم ملمُّون بما يخني في ضميره.
- (11) الأعيلام: جمع الأعيلم: الجبل الصغير. حدب البهمي: اطرادها كالموج. أعاصره: رياحه الشديدة.
  - (م) يقول إنهم ارتحلوا من هناك حين وفد الشتاء وأتت رياحه الباردة.
  - (١٢) سيف البحر: شاطئه وحده. أمرّت مراثره: أُحكم فتله. النّوى: الفراق.
- (م) يقول إنهم ارتحلوا الى شواطىء البحر أو بطن حائل وكأنهم يؤثرون الفراق بحبل محكم موثق.

18 عَلَوْنَ برهنِ مِن فَوَادِي ، وَقَد غَدَتْ بِهِ قَبلَ أَترَابِ الْجَنوبِ تُهاضِرُهُ اللهُ الْحَوْبِ وَدُونَهَا مَصَاطِعُ أَنْهَارٍ دَنَتْ وَقَنَاطِرُهُ اللهُ الْحَوْبِ وَدُونَهَا لَهَا مَضْعَدٌ عَالٍ بَرُودٌ هَوَاجِرُهُ اللهَ حَوَارِيّةٌ بَينَ الفُرَاتَينِ دَارُهَا ، لها مَضْعَدٌ عالٍ بَرُودٌ هَوَاجِرُهُ اللهَ اللهَ عَلَي وَصَدري مُخامِرُهُ اللهَ اللهَ عَبْرَةٌ وَرَعْتُهَا فَتَكَفْكَفَتْ قَلِلاً جَرَتْ أُخْرَى بِلَمْعِ تُبادِرُهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٣) يقول إنهن سرن بحبه وكانت قد تقسمته قبلاً جنوب وتماضر وهما امرأتان.

<sup>(</sup>١٤) مقاطع النهر: جسوره.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تذكر حبيبته جنوباً وهي قد نأت وفصلتها عنه مسافات تقطعها الأنهار التي عليها الجسور والقناطر.

<sup>(</sup>١٥) الحوارية: البيضاء. الفراتين: دجلة والفرات.

<sup>(</sup>م) يقول في وصفها انها بيضاء تقيم في الحضر بين دجلة والفرات ولها منزل عال والهواجر تزول عنه وتغدو باردة من علوه.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه أوشك أن يُحتَضَرَ إثرهنّ وإنه كشف الوجد الذي يخفيه ويخامره في مسره.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه يكفكف دمعه بعد أن يعظ نفسه وإذا بدمعة أخرى تبادره بالبكاء.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه لو كان للعين أن تبكى دماً لكان دمعه كذلك وهو يستره بثوبه خجلاً وتستراً.

<sup>(</sup>١٩) ليل: مرخم ليلي. الناثر: الناسج. يسدي: من السدى في النسيج. يقول انه اختلط حبُّها فيه كاختلاط السدى واللحمة في النسيج.

<sup>(</sup>٢٠) التمرت: ما أعددت من مؤامرة. الجريرة: الذنب. المولى: العبد.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تُدْرك ضلال رأيها فيا قررته وعزمت عليه ويطلب منها أن ترفع الذنب عن امرىء ما زال مؤرّقاً مستثاراً.

شَفاً، كَجَنَاحِ النسْرِ مُرَّطَ سائِرَهُ الرَّى رَهْنَ لَيْلَى لا ثَبَالِي أُواصِرهُ لَقَد كانَ يَحلُو لي لعَيْنِي جائِرُهُ تَطَلَّعُ مِنْهُ النّفسُ والمؤتُ حاضرُهُ كَثِيرَ الّذي يُعطي قليلاً يُحاقِرُهُ لَيْهَا، وزَالَتْ عَنْ رَجاهَا ضَرَائِرُهُ بِهِ الوَحش، ما يُخشَى علي عَوَاثُرهُ إلَيْهَا، ولَيْلِي قَدْ تخامصَ آخِرُهُ إلَيْهَا، ولَيْلِي قَدْ تخامصَ آخِرُهُ إلَيْهَا، ولَيْلِي قَدْ تخامصَ آخِرُهُ

٢١ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ عَانِيكِ إِلاَ بَقِيّةٌ،
 ٢٧ ألا هَلْ للَيْلَى في الفِدَاء، فَإِنّي
 ٢٣ لعَمْرِي لَئن أَصْبَحتُ في السيرِ قاصِداً
 ٢٤ وَجَوْنٍ عليهِ الجَصُّ فيهِ مَرِيضَةٌ،
 ٢٥ حَليلَةُ ذي الْفَينِ شَيْخٍ يَرَى لَهَا
 ٢٢ نَهَى أَهْلَهُ عَنْهَا الّذي يَعْلَمُونَهُ
 ٢٧ أَتَنْتُ لها من مُخْتِلِ كُنْتُ أَدِي
 ٢٨ فَمَا زِنْتُ حَتى أَصْعَدَنْني حِبَالُهَا

<sup>(</sup>٢١) الشَّفا: القليل. مرط: نتف. العاني: الأسير.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه لم يبق منه إلّا بقية هزيلة كجناح النسر الذي نتف ريشه.

<sup>(</sup>۲۲) أواصره: صلات الرحم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه استرهن لها وليس من يفكّه من رهنها.

<sup>(</sup>٢٣) القاصد: المعتدل. جائره أي السير الظالم الشديد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يطلب السير الشديد ولا يحفل وبات الآن يكتني بالسير المتمهل.

<sup>(</sup>٧٤) الجون: القصر. الجص: الكلس. المريضة: المريضة الطرف في رنوها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ألم بقصر تقيم فيه امرأة مريضة الطرف تبعث الاحتضار والموت مقيم بكنفها.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنها زوجة انسان يهب الألفين ويجد الكثير الذي وهبه قليلاً يحتقره.

<sup>(</sup>٢٦) رجاها: جانبها. ضرائره: نساؤه.

<sup>(</sup>م) يقول إن أهله كفّوا أذاهم عنها، لمّا علموا من إكرامه لها، ومالت عنها ضرائرها.

<sup>(</sup>٢٧) المختلي: المكان الذي يختلي به المرء متربّصاً بالطرائد. العواثر: العييات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ألمّ بها في مكمن كان يكمن فيه لطرائد الوحوش وما يخشى أية غائلة أو عقبة.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إنها مدت له الحبال فارتفع اليها متسلَّقاً وكان الليل يدنو من آخره. وتخامص: تولى.

ذَكيُّ أَتَى من أهل دارينَ تَاجِرُهُ ٢٩ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا فِي العَلَالِيِّ، بَيْنَنَا أبت من فؤادي لم تَرِمهَا ضَمَاثُرُهُ ٣٠ نَقَعْتُ غَليلَ النَّفْسِ إِلاَّ لُبَانَةً أَلَذَّ قِرًى لَوْلَا الذي قَدْ نُحَاذِرُهُ ٣١ فَلَمْ أَرَ مَنْزُولاً بِهِ بَعْدَ هَجْعَةٍ ٣٢ أُحَاذِرُ بَوَّابَينِ، قَدْ وُكَّلَا بهَا، وأَسْمَرَ مِنْ سَاجٍ تَئِطٌ مَسَامِرُهُ أرَى اللَّيْلَ قد وَلِّي وَصَوَّتَ طَائِرُهُ ٣٣ فَقُلْتُ لَهَا: كَيْفَ النَّزُولُ؟ فإنَّني وَطَهْمَانُ بِالْأَبُوابِ، كَيْفَ تُسَاوِرُهُ ٣٤ فَقَالَتْ: أَقَالِيدُ الرُّتَاجَينِ عِنْدَهُ، علَيْهِ رُوِيبٌ دَائِبُ اللَّيْلِ ساهرُهُ ٣٥ أبالسَّيْف أمْ كَيفَ التَّسَنِّي لمُوثَق، وللأمر هَيْئاتُ تُصَابُ مَصَادِرُهُ ٣٦ فَقُلْتُ: ابتَغي مِنْ غَيرِ ذاكَ مَحَالَةً ،

<sup>(</sup>٢٩) الذكي: الطيب. دارين: موضع اليمن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين اختلى بها ، فاح بينهما الطيب الذي أتى به تاجره من دارين بالبحرين.

<sup>(</sup>٣٠) نقعت: رويت غليل النفس. لبانة: حاجة. أبت: عصت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه روى ظمأه وحقّق غاياته إلّا واحدة تعصّت وأقامت في ضميره.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنه لم يكد ينزل في منزل يطيب فيه القرى لولا ما كانوا يخشونه من الطارثين.

<sup>(</sup>٣٢) الساج: الخشب: تئطُّ: تصرُّ وتصوَّت.

<sup>(</sup>م) يقول انه كان يحرسها حارسان وثمة باب من خشب الساج يكاد لا يلمّ به حتى يصرّ ويصوّت.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنه تحرَّى منها كيف ينزل ويولِّي ، والليل قد مضى وبات الطير يصوت ويغرَّد.

<sup>(</sup>٣٤) الأقاليد: جمع الاقليد: المفتاح. الرتاج: الباب. طهان: البواب. تساوره: تلم به.

<sup>(</sup>م) يقول إن مفاتيح الأبواب عند طهان المقيم على الباب فكيف تلم وتُحدق به ؟

<sup>(</sup>٣٥) هل تبادر بالسيف قالت وكيف تيسير أمرٍ موثقٍ شديد، والباب موصد والرقيب ساهر عليه. (٣٦) المحالة: الحيلة. هيئات: أحوال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه عزم أن يعمد للحيلة وللأمر أحوال متعددة يُبَاشر بها.

٣٧ لَعَلَّ الَّذِي أَصْعَدْتِنِي أَنْ يَرُدَّنِي إِلَى الأَرْضِ إِنْ لَمْ يَقَدِرِ الْحَينَ قادرُهُ 
٣٨ فجاءت بِأَسْبابٍ طَوَالٍ وأَشْرَفَت قَسِيمَةُ ذِي زَوْرٍ مَخُوفِ تَرَاتِرُهُ 
٣٩ أَخَذْتُ بِأَطْرَافِ الْحِبَالِ، وإنّمَا عَلَى اللهِ مِنْ عَوْصِ الأُمورِ مَيَاسُرُهُ 
٤٠ فَقُلْتُ: اقْعُدَا إِنَّ القِيَامَ مِزلَّةً، وَشُدًا معاً بالحَبْلِ، إِنِي مُخاطِرُهُ 
٤١ إِذَا قُلْتُ قَدْ نِلْتُ البَلاطَ تَذَبَذَبَتْ حِبالِيَ فِي نِيقٍ مَخوفِ مَخاصِرُهُ 
٤٢ مُنِيفٍ تَرَى الْعِقْبَانَ تَقْصُرُ دُونَهُ وَدُونَ كُبَيْدَاتِ السّمَاءِ مَناظِرُهُ 
٤٣ فَلمًا اسْتَوَتْ رِجلَايَ فِي الأَرْضِ نادتًا: أُحَيُّ بُرَجِى أَمْ قَتِيلُ نُحَاذِرُهُ ؟

<sup>(</sup>٣٧) الحَيْن : الموت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طلب منه أن تدليه من حيث أتى لعله ينجو إن لم يكن موته قد قدر الآن.

<sup>(</sup>٣٨) الأسباب: الحبال. وأشرفت: بانت. القسيمة: الملح. الزور: الزيارة. الترتر: الشدائد.

<sup>(</sup>م) يقول إنها أتته بحبال طويلة وبان عليه الخوف من الخطب الشديد الملمّ به.

<sup>(</sup>٣٩) العوص: الأمور الشديدة. مياسره: التيسير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اتخذ طرف الحبال واتكل على الله الذي يُيَسّر كل عسير.

<sup>(</sup>٤٠) يقول إنه طلب منها أن تجلسا وأن تشدًا بالحبل، وانه سيخاطر بالنزول متدلّياً بالحبل.

<sup>(</sup>٤١) البلاط: الأرض المفروشة بالبلاط. تذبذبت: اضطربت. النيق: الحبل. مخاصره: مراقيه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نزل وكلما حسب أنه لامس البلاط فإن حبله كان يضطرب متدلياً من قصر غيف المراقي.

<sup>(</sup>٤٢) المنيف: العالي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه قصر عال لا تطاله العقبان وهو يكاد يمس كبد السماء.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إنه لامس أخيراً الأرض فصاحت: هل أنت حيّ أم أنت ميت نخشى عليه؟

<sup>(</sup>٤٣) يقول إنه طلب منهما أن ترفعا الحبال وتولَّى هارباً في أواخر ليل ينزل في قلبه.

48 فَقُلْتُ: ارْفَعَا الأسبابَ لا يشعرُوا بِنَا، وَوَلَيْتُ فِي أَعْجَازِ لَيْلِ أَبَادِرُهُ 
68 هُمَا دَلِّتَانِي مِنْ ثَانِينَ قَامَةً، كَا انقَضَ بازِ أقتمُ الرَّيشِ كاسرُهُ 
69 هُمَا دَلِّتَانِي مِنْ ثَانِينَ قَامَةً، كَا انقَضَ بازِ أقتمُ الرَّيشِ كاسرُهُ 
69 فأصْبحتُ فِي القوْمِ الجُلُوسِ، وأصْبحتُ مُخَلَّقَةً دُونِي علَيْهَا دَسَاكِرُهُ 
69 وَبَاتَتْ كَدَوْدَاةِ الجَوَارِي، وَبَعْلَهَا كَثِيبُرٌ دَوَاعِي بَطْنِهِ وقَرَاقِرُهُ 
69 وبَاتَتْ كَدَوْدَاةِ الجَوَارِي، وَبَعْلَهَا كَثِيبُرٌ دَوَاعِي بَطْنِهِ وقَرَاقِرُهُ 
69 وبَحسبُهَا باتَتْ حَصَاناً، وقد جَرَتْ لَنَا بُرَنَاهَا بالذي أَنَا شَاكِرُهُ 
69 فَيَا رَبِّ إِنْ تَغْفِرْ لَنَا لَيْلَةَ النَّقَا، فكُلُّ ذُنُوبِي أنتَ يا رَبِّ غَافِرُهُ

<sup>(</sup>٤٥) (م) يقول إنها هما دلّتاه من علوّ ثمانين قامة وبدا كأنه البازيّ الذي انقضّ وهو أسود الريش كاسر، ينحدر في طلب الفريسة.

<sup>(</sup>٤٦) يقول إنه نزل وصار بين الناس الجلوس دونه ، ولم يعد له قِبَلٌ بارتياد ذلك القصر وقبابه ممنوعة عنه

<sup>(</sup>٤٧) الدوداة: الأرجوحة. قراقره: أي قرقرة بطنه.

<sup>(</sup>م) يقول إنها باتت وكأنها مطيعة كالجواري وزوجها مشبع يقرقر بطنه.

<sup>(</sup>٤٨) الحصان: العفيفة. برتلها: خلخالها.

<sup>(</sup>م) يقول إن زوجها يحسب انها كانت عفيفة وهو نال منها ما حمدها عليه.

<sup>(</sup>٤٩) النّقا: منقطع الرمل.

 <sup>(</sup>م) يطلب من الله أن يغفر له ما فعل في ليلة النقا ويُرْدف بأنه إذا ما غفر له الله ذلك ، فإنه يكون قد غفر ذنوبه كلّها.

### كَيْفَ بِبَيْتٍ قَرِيبٍ مِنْكَ مَطلَبُهُ

### يمدح يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب

١ كَيْفَ بِبَيْتٍ قَرِيبٍ مِنْكَ مَطلَبُهُ في ذاك مِنك كنالي الدّارِ مَهجُورِ
 ٢ دَسّتْ إلي بِأنّ القَوْمَ إِنْ فَدَرُوا علَيْكَ يَشفُوا صُدوراً ذاتَ تؤغيرِ
 ٣ إلَيْكَ مِنْ نَفَقِ الدَّهْنَا ومَعْقُلَةٍ خاضَتْ بِنَا اللّيلَ أمثالُ القَرَاقِيرِ
 ٤ مُستَقْبِلِينَ شَهَالَ الشَّامِ تَضْرِبُنَا بحاصِبٍ كنَديف القُطْنِ مَنْتُورِ

<sup>(</sup>۱) قال في مدح الوليد بن عبد الملك وهجاء يزيد بن المهلّب: كيف له ببيت قريب من الوليد ومطلبه منه كأنه مقيم في دار نائية مهجورة.

<sup>(</sup>٢) التوغير: الحقد.

<sup>(</sup>م) يقول إن صاحبته أو زوجه قالت له سرّاً بأن القوم إذا أدركوك فإنهم سيثارون منك ويشفون حقدهم عليك.

 <sup>(</sup>٣) نفق الدهنا: مخارج ما استرق من الرمل. المعقلة: قاع ينبت الشجر في الدهناء. القراقير: جمع القرقورة: السفينة وقد شبه بها السفز.

<sup>(</sup>م) يقول إنه امتطى اليه من الدّهناء عبر أشجارِها ناقةً كبيرة كالقرقورة أي السفينة.

<sup>(</sup>٤) الشأم: الشام. حاصب: الرياح الشديدة تحمل الحصباء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اعترضته الريح الشَّالية والتي جعلت الصقيع يغشاهم وكأنهم القطَّنُ المُنثُورَ.

على عمائيسنا بُلقى وأرْحُلِنا، على زَواحِف نُرْجِبها مَحَاسِيرِ
 إني وإيّاكِ إِنْ بَلّغْنَ أَرْحُلنا، كمن بَواديهِ بَعدَ المَحلِ ممطُورِ
 وفي يمينك سَيْفُ اللهِ قَدْ نُصِرَت على العَلُوّ، وَرِزْق غَيْر مَخْطُورِ
 وقي بسَينك سَيْفُ اللهِ قَدْ نُصِرَت على العَلُوّ، وَرِزْق غَيْر مَخْورِ
 وقيد بَسَطْت يَداً بَيْضَاء طَيّبة للنّاسِ مِنكَ بفيضٍ غَير مَنُوورِ
 وميّت، بَعْدَ رُسُلِ اللهِ، مَقْبُورِ
 يا خَيْرَ حَيِّ وَقَتْ نَعْلُ لَهُ قَدَماً، ومَيّت، بَعْدَ رُسُلِ اللهِ، مَقْبُورِ
 إن حَلَفْتُ، ولَمْ أَحْلِف على فَنَدٍ، فِنَاء بَيْتٍ مِنَ السّاعِينَ مَعمُورِ
 إن حُكْمِ الحَجِ حَافٍ غَيرَ مُنتَعِلٍ مِنْ حَالِفٍ مُحرِمٍ بالحَجِ مَصْبورِ
 بالجيرِ الحَجِ حَافٍ غَيرَ مُنتَعِلٍ مِنْ حَالِفٍ مُحرِمٍ بالحَج مَصْبورِ
 بالباعِثِ الوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنتُ إِيّاهُمُ الأَرْضَ بالدّهْ ِ الدّهَارِيرِ

<sup>(</sup>٥) نُزجيها: نقودها وندفعها للسير. الزواحف: من التعب. المحاسير: جمع المحسور: الكليل التعب.

<sup>(</sup>م) يقول إن الجليد كان يغشى عائمهم ومطاياهم وكانت المطايا كأنها تزحف وتحبو في سيرها.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه إذا أدركت مطاياه الوليد فكأنه وقع في واد كثير المطر بعد المحل والجفاف.

 <sup>(</sup>٧) يقول إنه يحمل في يمينه سيف الله للدفاع عن الدين ويحمل فيها كذلك الرزق والهبات المستباحة غير المحظورة على أحد.

<sup>(</sup>A) يقول إنه وهب الناس هبات بعطائه الكثير.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه أفضل الأحياء والأموات بعد رسول الله.

<sup>(</sup>١٠) الفند: الكذب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقسم دون كذب في فناء منزله الذي يأهله طالبو المعروف.

<sup>(</sup>١١) المصبور: من حبس نفسه على الحج.

<sup>(</sup>م) يقول إنه صادق وقد حج حافياً وأقسم وهو محرم محتبس في طهارة الحج.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه ورث الخلفاء الأموات وبعثهم بمجدهم ومساعيهم وهم الذين يضمنون خيرَ الأرض وأمنها الى دهر سحيق.

١٣ إذا يَشُورُونَ أَفْوَاجاً كَأَنَّهُمُ جَرَادُ رِيحٍ منَ الأجداثِ مَنشورِ ١٤ لَوْ لَمْ يُبَشِّر بِهِ عيسَى وَبَيَّنَهُ، كُنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي يَدَعُو إلى النَّورِ مَعَ الشَّهِيدَينِ والصَّدِّيقِ في السُّورِ لَهُمْ هُنَاكَ بِسَعْيِ كَانَ مَشْكُورِ عَلَى ابنِ عَفَّانَ مُلْكَأً غَيرَ مَقَصُور ١٨ وَصِيَّةً مِنْ أَبِي حَفْصِ لسِتَّتِهِمْ، كَانُو أَحِبَّاءَ مَـهْدِيٍّ ومَأْمُورِ إذْ بَايَعُوهُ لهَا والبَيْتِ والطُّور ٢٠ فَلَنْ تَزَالَ لَكُمْ، واللهُ أَثْبَتَهَا فيكُمْ، إلى نَفْخَةِ الرَّحْمَٰنِ في الصُّورِ ٢١ إني أَقُولُ لأَصْحَابِي، وَدُونَهُمُ مِنَ السَّمَاوَةِ خَرْقٌ خاشعُ القُور:

١٥ فأنْتَ، إذْ لَمْ تَكُنْ إِيَّاهُ، صَاحِبُهُ ١٦ في غُرَف الجَنَّةِ العُلْيَا التي جُعِلَتْ ١٧ صَلَّى صُهَيْبٌ فَلاثاً ثُمَّ أَنْزَلَهَا ١٩ مُهَاجِرِينَ رَأْوًا عُشْمَانَ أَقْرَبَهُمْ

<sup>(</sup>١٣) يقول إنهم حين يثورون على الفتنة والثورات فإنما يبدون كالجراد، وكأنهم بعثوا من المقبور.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن المسيح كان قد تنبّأ بمقدم النبي محمد ولولا ذلك لكنت أنت النبي الذي يهدي النور.

<sup>(</sup>١٥) الشهيدان: الخليفتان عمر وعثمان. الصديق: هو أبو بكر الصديق. في السور: لعله أراد في الغار .

<sup>(</sup>١٦) يقول إنهم في أعالي الجنة حيث نالوا أعلى المراتب بمساعيهم الطيبة.

<sup>(</sup>١٧) صهيب: هو ابن سنان البختري وكان قد صلى الشورى في الناس ثلاثة أيام. يقول إنه اثر موت عمر قامت الشورى ثلاثة أيام ثم ان الله نزّلها على عثمان وصارت له ملكاً غير مقصور عليه بل انها تتعداه الى من يرثونه.

<sup>(</sup>١٨) أبي حفص: هو عمر بن الخطاب. الستة: هم الذين اختارهم عمر ليكون الخيار بينهم على الخلافة. وهم من الصحابة ومن الذين أحبهم النبي وآثرهم.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنهم من المهاجرين الذين ناصروا النبي وقد رأوا أن عثمان هو الأحق ولقد ارتضى ذلك البيت الحرام وجبل مكة.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنها ستكون الخلافة وراثةً حتى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢١) السهاوة: القفر. الخرق: القفر تتخرق فيها الرياح. القور: الجبال الصغيرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يمتطى المطايا مع صحبه ويعبرون القفار التي تتخرق فيها الرياح.

إلى إمّام بِسَيفِ اللهِ مَنْصُورِ إليّ مِنْكَ، ولَمْ أُقْبِلْ مَعَ العِيرِ مِثْلِي، إذا الرّيخُ لَفَتْنِي عَلَى الكُورِ لمُثْقَل مِنْ دِمَاءِ القَوْمِ مَبْهُورِ مع النّبُوّةِ بالإسْلَامِ والخِيرِ ٧٧ مِنْ آلِ حَرْبٍ، وَفِي الأعياصِ مَنزِلهمْ، هُمهْ وَرَّثُوكَ بِنَاءً عَالِيَ السُّورِ مِنَ الرَّوَابِي عَظِيمَاتُ الجَمَاهِير عِنْدَ اللَّقَاء، مَشُوفاتِ الدّنانير

٢٢ سيرُوا، وَلا تَحْفِلُوا إِنْعَابَ رَاحِلَةٍ، ٢٣ إني أتَّاني كِتَابٌ كُنْتُ تَابِعَهُ ٢٤ مَا حَمَلَتْ نَاقَةٌ مِنْ سُوقَةٍ رَجُلاً ٢٥ أَكْرَمُ قَوْماً وأَوْفَى عِنْدَ مُصْلِعَةٍ ٢٦ إلاَّ قُرَيْشاً، فإنَّ اللَّهَ فَضَلَهَا ٢٨ حَرْبٌ ومَرْوَانُ جِدَّاكَ اللَّذَا لَهُمَا ٢٩ تَرَى وُجُوهَ بَنِي مَرْوَانَ تَحْسِبُهَا،

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنه طلب من صحبه أن يمضوا في سيرهم وألا يحفلوا بالتعب، فإنهم واصلون الى خليفة منصور بأمر الله.

<sup>(</sup>٢٣) العير: القافلة: يقول إنه وفد اليه بإرادة من الخليفة ولم يسر ممتطياً احدى المطايا مع قوافل

<sup>(</sup>٢٤) الكور: خشب الرحل.

يقول إن الريح كانت تدعه يلتف على كور المطية.

<sup>(</sup>٢٥) المضلعة: النوائب المثقلة. المبهور: المنقطع النفس.

يقول إنه من قوم كرام كرماء وانهم يفون بالمرء حين تلمّ نازلة ويحملون الديات عن القاتل الهار ب والخائف وقد بُهرَ نَفسُه.

<sup>(</sup>٢٦) الخير: الاحسان.

يقول إنه ليس من يماثلهم أو من يفوقهم إلّا القرشيّون الذين آثرهم الله بالنبوة والاسلام

<sup>(</sup>۲۷) يقول إن بني حرب ورّثوه بناء عُليَّ شامخ.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إن جديه لأمه وأبيه كان لها مثل رابيتي الأعالي المترامية.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إن وجوههم تتألق كالدنانير.

يَوْمَ اللَّقَاءِ، ولَيْسُوا بالعَواوير ٣٠ الضَّارِبينَ عَلَى حَقِّ، إذَا ضَرَّبُوا علَيْهِمُ وبِضَرْبٍ غَيرِ تَعْذيرِ ٣١ غَلَبْتُمُ النَّاسَ بالحَقِّ الَّذي لَكُمُ للنَّاس، والنَّاسُ في ظُلْمَاء دَيجُورِ ٣٢ إنَّ الرَّسُولَ قَضَاهُ اللهُ رَحْمَتَهُ يَـقُودُهُ للمنايا حَيْنُ مَغْرُور ٣٣ لَقَدْ عَجبْتُ مِنَ الأزْديّ جَاء بِهِ مُنَكَّساً، وَهُوَ مَقْرُونٌ بِخِيْرِيرِ ٣٤ حَتى رَآهُ عِبَادُ اللهِ في دَقَل في المَاء مَطْلِيَّةَ الْأَلُواحِ بَالقِيرِ ٣٥ للسُّفْنُ أَهْوَنُ بَأْساً إِذْ تُقَوِّدُهَا مُنَطِّقِينَ عُرَاةً في الدَّقَارِيرِ ٣٦ وَهُمْ قِيَامٌ بِأَيْدِيهِمْ مَجَادِفُهُمْ تَعْدُو كَرَادِيسَ بِالشُّمِّ المَغَاوِيرِ ٣٧ حتى رَأُوا لأبي العَاصِي مُسَوَّمَةً، بكُلِّ أَبْيَضَ كالمِخْرَاقِ مَأْتُورِ ٣٨ مِنْ حَرْبِ آلِ أَبِي العاصِي إذا غَضِبوا قِدْماً مَنَاذِلَ إِذْلَالٍ وتَصْغِير ٣٩ اخْسَأً كُلَيْبُ، فإنّ اللهَ أَنْزَلَكُمْ

<sup>(</sup>٣٠) العواوير: جمع العوار: الضعيف الجبان.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يعاقبون على الحق حين يعاقبون وليسوا ضعفاء ينامون عن حقهم.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنهم غلبوا الناس في الحلافة وبالتأديب ضرباً شديداً.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إن الله أرسل النبي رحمة للناس حين كان الناس في عاوة كالليل المطبق.

<sup>(</sup>٣٣) الأزدي: ابن المهلب. الحَيْن: الموت. يقول إنه أزديّ حقير ساقه قدر الموت الى غروره.

<sup>(</sup>٣٤) دقل: موضع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم رأوه مصلوباً بعقر بابل وقد علقوا معه خنزيراً وكأنه نظيره وزق خمر دلالة على تهتكه وسمكة : للتدليل على أنه بحار وليس عربياً فارساً.

<sup>(</sup>٣٥) يقول إنه أيسر له أن يقود السفن المطلية بالزّفت.

<sup>(</sup>٣٦) الدقارير: التبان الذي يرتديه البحار.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يجذّفون وهم عراة في أثوابهم القصيرة.

<sup>(</sup>٣٧) المُستومة: الخيل المعلمة. الكراديس: الجاعات.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا كذلك حتى ألمّت بهم خيول الأمويين وعليها فرسانهم الأشداء.

<sup>(</sup>٣٨) يقول إن قيادة السفن أهون من حرب الأمويين وفي أيديهم السيوف البيض المأثورة الشبيهة بالمخاريق لحفتها.

<sup>(</sup>٣٩) يهي القصيدة بتحقير الكليبيين، فإن الله كتب عليهم الذل والصغار منذ القدم.

#### 114

## وَقَفْتُ فَأَبِكَتْنِي بِدَارٍ عَشيرَتِي

يرثي عبد الله بن ناشرة أحد بني عامر من بني زيد مناة وهم في بني مجاشع

١ وَقَفْتُ فَأَبْكَتني بدارٍ عَشِيرَتي على رُزْتِهِن البَاكِيَاتُ الحَوَاسِرُ
 ٢ غَلَوْا كَسُيُوفِ الهِنْلِ وُرّادَ حَوْمةٍ مِنَ المَوْتِ، أَعْيَا وِرْدَهن المَصَادِرُ
 ٣ فَوَارِسُ حَامَوْا عَنْ حَرِيمٍ وَحافظوا بِدارِ المَنَايَا، والقَنَا مُتشَاجِرُ
 ٤ كَأَنْهُمُ تَحْتَ الخَوَافِقِ إذْ غلوا إلى المَوْتِ أَسْدُ الغابَتينِ الهَوَاصِرُ
 ٥ فَلَوْ أَنَّ سَلْمَى نَالَهَا مِثْلُ رُزْقِنَا لَهُدّتْ، وَلَكِنْ تَحمِلُ الرُزْء عامرُ

<sup>(</sup>١) الرَّزْء: الحَطب. الحواسر: السافرات، كاشفات الوجوه. يقول إنه بكي للباكيات الكاشفات الوجوه.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهن وردن الموت، ولا قبل لهن بالرجوع عنه.

<sup>(</sup>٣) القنا: الرماح: متشاجر: معترك.

<sup>(</sup>٤) يقول إنهم كالأسود.

<sup>(</sup>٥) يقول إن جبل سلمى لو أُصيب بمثل ذلك الحطب لتهدم ولكن العامرين يصبرون على الحطب الذي لا يدفع لأنه مقدر.

#### 115

# أعَيْنَيَّ إلا تُسْعداني ألمْكُمَا

### يرئي بشر بن مروان

ا أعَيْنَيَّ إِلاَّ تُسْعدانِي أَلُمْكُمَا، فَا بَعدَ بِشرٍ من عَزَاءِ وَلا صَبرِ لا وَقَلَّ جَدَاءً عَبْرَةٌ تَسْفَحَانِهَا، عَلَى أَنّهَا تَشْنِي الحَرَارَةَ في الصدرِ لا وَقَلَّ جَدَاءً عَبْرَةٌ تَسْفَحَانِهَا، عَلَى أَنّهَا تَشْنِي الحَرَارَةَ في الصدرِ وَلَوْ أَنَّ قَوْماً قَاتَلُوا المَوْتَ قَبْلُنَا بشَيْءٍ، لَقَاتَلُنَا المَنِيّةَ عَن بِشْرِ وَلَوْ أَنِّ فَجِعْنَا، والرِّزِيئَةُ مِثْلُهُ، بأَبْيضَ مَيْمُونِ النّقيبَةِ والأَمْرِ وَلَكِنْ فُجِعْنَا، والرِّزِيئَةُ مِثْلُهُ، بأَبْيضَ مَيْمُونِ النّقيبَةِ والأَمْرِ وَلَكِنْ فُجِعْنَا، والرِّزِيئَةُ مِثْلُهُ، بأَبْيضَ مَيْمُونِ النّقيبَةِ والأَمْرِ وَعَلَى مَلِكِ كَادَ النّجُومُ لِفَقْدِهِ يَقَعْنَ، وَزَالَ الرَّاسِيَاتُ مِن الصّخرِ وَ قَلَى مَلِكِ كَادَ النّجُومُ لِفَقْدِهِ يَقَعْنَ، وَزَالَ الرَّاسِيَاتُ مِن الصّخرِ وَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الأَرْضَ هُدَتْ جَالُهَا؛ وأَنّ نَجُومَ اللّيلِ بَعدَكَ لا تَسرِي وَمَا أَحَدٌ ذُو فَاقَةٍ كَانَ مِثْلُنَا إِلَيْهِ، ولَكِنْ لا بَقِبّةَ للدّهْرِ في ومَا أَحَدٌ ذُو فَاقَةٍ كَانَ مِثْلُنَا إلَيْهِ، ولَكِنْ لا بَقِبّةَ للدّهْرِ في ومَا أَحَدٌ ذُو فَاقَةٍ كَانَ مِثْلُنَا إلَيْهِ، ولَكِنْ لا بَقِبَةَ للدّهْرِ

<sup>(</sup>١) يخاطب عينيه ويقول إنه يلومها إذا لم يسعفا على الدمع فليس إثر موت بشر بن مروان مجال للصبر والعزاء.

<sup>(</sup>٢) يقول إن العبرة لن تعيده الى الحياة ومع ذلك فإنها تهدىء من روعه وتطفىء حرارة قلبه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه لو قُدُر لن قبلهم أن يصرعوا الموت لصرعوه عن بشر.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه فجع بموته والفجيعة به عظيمة مثله وكان حراً ميموناً.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه كاد لموته أن يدع النجوم تنهار وأن يزعزع الجبال.

<sup>(</sup>٦) يقول إن النجوم تجمدت إثره عن مدارها وإن الجبال تزعزعت.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه كان معوزاً اليه ولكن الدهر يتقلب بأحواله.

 ٨ فإنْ لا تَكُنْ هِنْدُ بكتهُ، فقد بكت عليه النُّريًّا في كواكِبها الزَّهْرَ لَهُ ذَاتُ قُرْنَى فِي كُلَّيْبٍ وَلَا صِهْرِ منَ الخَيْل مَجنونُ الإطاقةِ والحُضر ١٧ أغَــرٌ صَــرِيحِيّ أَبُوهُ وأَمُّــهُ، طَويلِ أَمَرَّنُهُ الجِيادُ عَلَى شَزْدِ:

٩ أُغَرُّ، أَبُو العاصى أَبُوهُ، كَأَنَّمَا تَفَرَّجَتِ الْأَثْوَابُ عَنْ قَمَرٍ بَدْرِ ١٠ نَمَتُهُ الرَّوَابِي مِنْ قُرَيْشٍ، ولَمْ تَكُنْ ١١ سَيَأْتِي أَمِيرَ المُؤْمِنينَ نَعِيُّهُ، وَيَنْمِي إلى عَبْدِ العَزِيزِ إلى مِصْرِ ١٢ بِأَنَّ أَبِهَا مَرْوَانَ بِشُواً أَخَاكُمَا ثُوَى غَيْرُ مَتْبُوعٍ بِعَجْزٍ ولَا غدرِ ١٣ وَقَد كَانَ حَيَّاتُ العِرَاق يَخَفْنَهُ؛ وَحَيَّاتُ مَا بَينَ اليَمَامَةِ والقَهْرِ ١٤ وَقَدْ أُوثِرَتْ أَرْضٌ عَلَيْنَا تَضَمَّنَتْ رَبِيعَ اليِّتَامَى والمُقيمَ عَلَى التَّغْرِ ١٥ وكَانَتْ يَدَا بِشْرِ يَدُ تُمطِرُ النَّدى وأُخْرَى تُقيمُ الدِّينَ قَسراً على قَسر ١٦ أَقُولُ لِمَحْبُوكِ السَّرَاةِ، كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>٨) يقول إن الثريا تفجعت عليه إن لم تبكه هند ولعلَّها زوجه.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه كان يطل كالقمر:

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه نشأ في روابي قريش وعلاها ولم يكن لينتسب الى بني كليب ولم يصاهرهم ليُذلُّ بهم . وهنا التفاتة الى هجاء جرير.

<sup>(</sup>١١) (م) يقول إنه سيبلغ نعيه أخاه الخليفة وشقيقه الآخر عبد العزيز والي مصر.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه مات كبيراً قديراً.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه كان يروع الأشداء في تلك البلدان.

<sup>(</sup>١٤) يؤثر الأرض التي ضمته لأنها ضمت فيه من كان ينعش اليتامي كالربيع ومن كان يقوم على الثغر

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه كان يهب العطايا الكثيرة بيد وباليد الأخرى يقهر الذين يثيرون الفتن على الدين

<sup>(</sup>١٦) المحبوك السراة: الشديد المتن من الحيل. الاطاقة: القدرة والمثابرة. الحضر: السرعة.

<sup>(</sup>١٧) الأغر: الواضح الجبين. صريح: من الخيل المنسوبة المعروفة.

<sup>(</sup>م) يصف ذلك الفرس ويقول انه منسوب عريق وانه يدع سائر الخيل ترنو اليه شزراً.

١٨ أتَصْهِلُ عِنْدِي بَعْدَ بِشْرٍ ولَم تذُق ذُكُورَةً قَطَّاعِ الضّريبَةِ ذِي أَثْرِ
 ١٩ غَضِبْتُ، وَلَمْ أَمْلِكُ لِبِشْرٍ، بِصَارِمٍ عَلَى فَرَسِي عِنْدَ الجنازَةِ والقَبْرِ
 ٢٠ حَلَفْتُ لَهُ لا بَتْبَعُ الخَيْلَ بَعْدَهَا صَحِبحُ الشّوى حتى يكوسَ من العقْرِ
 ٢١ ألَسْتُ شَحِيحاً إِنْ رَكِبتُكَ بَعْدَهُ ليَوْمِ رِهَانٍ أَو غَدَوْتَ معي تجرِي
 ٢٥ وَكُنّا بِبِشْرٍ قَدْ أُمِنّا عَدُونَا مِن الْخَوْفِ، واستغنى الفقيرُ عن الفقرِ
 ٢٥ وَكُنّا بِبِشْرٍ قَدْ أُمِنّا عَدُونَا مِن الْخَوْفِ، واستغنى الفقيرُ عن الفقرِ

<sup>(</sup>١٨) الذكورة: مضاء السيف وصدق جوهره. قطاع الضريبة: السيف القاطع. الأثر: الخالص الجوهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه عجب لجواده أن يصهل وقد مات بشر، ولم يحس لفقده بمثل طعنة السيف المذكر الخالص الأصل.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنه قطع قوائم مطيته عند القبر والجنازة.

<sup>(</sup>٢٠) الشوى: القوائم. يكوس: يمشي على ثلاثة قوائم. العقر: قطع القوائم.

<sup>(</sup>م) يقول انه أقسم ألا يعدو إثر موت بشر صحيح القوائم.

<sup>(</sup>٢١) يقول إن إبقاء الجواد إثر بشر هو غدر حين يصحبه الى يوم السباق بين الخيل أو في نزهة.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن بشراً كان قد أمنهم من الأعداء ومن الفقر وغوائله.

#### 110

## تَمَنّى المُسْتَزيدة لي المَنَايَا

### يرثي بنيه

ا تَمنَى المُسْتَزيدة لِي المَنَايَا، وَهُن وَرَاء مُسرْتَقِبِ الجُلُودِ
الكَبِيرِ
الكَبِيرِ
الكَبِيرِ
الكَبِيرِ
الكَبِيرِ
المُسْتَزيدة بَا أخشى وَرَالي مِنَ الأَحْدَاثِ والفَنَعِ الكَبِيرِ
الْجَالُ عَلَي مَسْرِذِئَة ، وأَذْنَى إلى يَوْمِ السقِيَامَة والنَّشُودِ
مِنَ البَقَرِ الذينَ رُزِثْت ، خَلُوا عَلَي المُضْلِعَاتِ مِنَ الأُمُودِ
مُن البَقَرِ الذينَ رُزِثْت ، خَلُوا عَلَي المُضْلِعَاتِ مِنَ الأَمُودِ
أَمَا تَرْضَى عُدَيَّة ، دُونَ مَوْتي ، عا في القلبِ مِنْ حَزَنِ الصّدُودِ
المَا تَرْضَى عُدَيَّة ، دُونَ مَوْتي ، عا في القلبِ مِنْ حَزَنِ الصّدُودِ
المَا تَرْضَى عُدَيَّة ، دُونَ مَوْتي ، عا في القلبِ مِنْ حَزَنِ الصّدُودِ
المَا تَرْضَى عُدَيَّة ، دُونَ مَوْتي ، عا في القلب مِنْ حَزَنِ الصّدُودِ
المَا تَرْضَى عُدَيَّة ، دُونَ مَوْتي ، عا في القلب مِنْ حَزَنِ الصّدودِ المَا اللَّهُ المَا الْمَا المَا المُنْ المَا المَا المَا المِا المَا المُنْ المَا المِا المَا المَا

<sup>(</sup>١) قال في رثاء أبنائه إن القوم ما زالوا يتمنّون له الموت وهو مقيم فيه وراء الجدر أي جدران القبر .

<sup>(</sup>٢) يقول إنه لم يعد يخشى الغوائل والأحداث الجلية.

<sup>(</sup>٣) المرزئة: المصاب.

<sup>(</sup>٤) البقر: هم أولاده. المصلعات: الأمور العسيرة.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه عظيم المصاب، ولا يرضى الناس به دون موته.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه رزيء بموت أربعة من أولاده وكانوا الأحب اليه.

 <sup>(</sup>٧) يقول إن الموت قتل أبناءه الأربعة وهل من يُثقذه من الموت؟

لأصْبَحَ وَهُوَ مُختشِعُ الصَّخُورِ عَلَيْنَا في القَديم مِنَ الدَّهُورِ عَلَى الباكي بكيتُ على صُقُوري حَرَارَةَ مِثْلِ مُلْتَهِبِ السّعِيرِ فُوْادَيْنَا ، اللَّذَينِ مَعَ القُبُور

٨ دَعَاهُم للمَنِيَّةِ، فاستَجَابُوا مَدى الآجالِ من عَدَدِ الشَّهُور ٩ وَلَوْ كَانُوا بَنِي جَبَلِ فَمَاتُوا، ١٠ وَلَوْ تَرْضَيْنَ مِمَّا قَدْ لَقِينَا لأَنْفُسِنَا بِقَاصِمَةِ الظَّهُور ١١ رَأَيْتِ القَارِعَاتِ كَسَرْنَ مِنّا عِظَاماً، كَسُرُهُنَّ إلى جُبُور ١٢ فيإنَّ أَبَاكِ كَانَ كَذَاكَ يَدْعُو ١٣ فَسَاتَ، وَلَمْ يَزِدْهُ اللهُ إلا هَوَاناً، وَهُوَ مُهْتَضَمُ النَّصِير ١٤ رُزِنْسَنَا غَالِباً وأَبَاهُ كَانَا سِمَاكَيْ كُل مُهْتَلِكٍ فَقِير ١٥ وَلَوْ كَانَ البُكَاءُ يَرُدٌ شَيْئاً ١٦ إذا حَنَّتْ نَوَازُ تَهِيجُ مِنِّي ١٧ حَـنِينَ الوَالِهَينِ، إِذَا ذَكَرْنَا

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم دَعُوا للموت، فلبوا وماتوا عن العمر المقدّر لهم في الأيام.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه لو كان جبلاً لاستذلّ.

<sup>(</sup>١٠) قاصمة الظهور: المصيبة الفادحة.

<sup>(</sup>١١) القارعات: المصائب.

<sup>(</sup>١٢) أباك: امرأة شمتت به لموت أولاده وهو يقول لها إن أباك كان يشمت بنا ولحق به قدر الموت.

<sup>(</sup>١٣) مهتضم النصير: فاقد المناصرين.

<sup>(</sup>١٤) غالب: والده. السهاكان: نجمان ميمونان من نجوم المطر. المهتلك: الهالك.

<sup>(</sup>م) يقول إن والده وجدّه ماتا وكانا أروع من أنجد الفقراء وكأنها كانا نجمي السهاكين المدرّين

<sup>(</sup>١٥) صقوره: أبناؤه.

<sup>(</sup>١٦) يقول إن زوجته تبكى لفقدهم فتلهب أحشاءه.

<sup>(</sup>١٧) الوالهين: المفجعين الثاكلين. وأصلها في الناقة التي فقدت وليدها.

١٨ إذا بَكَيَا حُوارَهُمَا استَحَفَّتْ جَنَاجِنَ جِلَّة الأَجْوَاف خُور ١٩ بَكينَ لشجُوهنٌ فَهجْنَ بَرَكاً عَلَى جَـزَعِ لِـفَاقِـدَةٍ ذَكُور ٢٠ كَسَأَنٌ تَشَرُّبَ العَبَرَاتِ مِنْهَا هِـرَافَـةُ شَنَعَيْنِ عَلَى بَعِيـرِ ٢١ كَلَيْلِ مُهَلْهِلِ لَيْلِي، إذا مَا تَمَنّى الطّولَ ذُو اللَّيْلِ القَصِيرِ ٢٢ يَـمَـانِـيَـةٌ، كَـأَنّ شآمِيَاتٍ رَجَحْنَ بجَانِبَيْهِ عَنِ الغُوورِ ٢٣ كَأَنَّ اللَّيْلَ يَحْبِسُهُ عَلَيْنَا ضِرَارٌ، أَوْ يَكُرّ إِلَى نُلْور ٢٤ كَــأَنَّ نُـجُومَـهُ شَوْلٌ تَــفَنّى الأَدْهَمَ في مَبَارِكِهَا عَقِيرِ ٢٥ وَكَيْفَ بِلَيْلَةٍ لَا نَوْمَ فِيهَا، وَلا ضَوْءِ لِصَاحِبِهَا مُنِيرِ

<sup>(</sup>١٨) الحوار: ولد الناقة. الجناجن: عظام الصدر. جلة الأجواف: عظام العظام. الحور: الضعفاء.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تحنّ الى وليدها وتدع أجوافها تخفق وتتقفص.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنها تذرف الدمع بمثل انهمار الجرتين على البعير المستقي ماء.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إن ليله طويل كليل المهلهل حين كان يبكي أخاه.

<sup>(</sup>٢١) يمانية: أي النجوم اليمانية. الشاصيات: الأمراس. الغؤور: غياب النجم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كأن أمراساً أوثقت بالنجم فمنعته من الغياب ليطلع الصبح دونه.

<sup>(</sup>٢٢) يقول كأنه تعطّلت أداة الليل فلا قبل له بالتزحزح أو كأنه نذر ألّا يبارح السماء.

<sup>(</sup>٢٣) الشول: الإبل. تثنى: تعطف وتنحني.

<sup>(</sup>م) يقول إن نجومه كأنها الإبل الباركة بجنب ولدها ولا تغادره لأنه معقور جريح.

<sup>(</sup>٢٤) يَقُول كيف له أن يتحرر من الليل الذي لا يطلع له صباح منير.

# كُمْ للمُلاءةِ مِنْ طَيْفٍ يُؤرِّقُني

يمدح العباس بن الوليد بن عبد الملك ويكنى أبا الحارث ، قال الحرمازي : يمدح أسد بن عبد الله ، وهو أصوب

ا كَمْ للمُلاَءَةِ مِنْ طَيْفِ يُورَقُنِي وَقَد تَجَرُثُمَ هادي اللّيلِ واعتكرا لا وَقَدْ أَكَلَّفُ هَمّي كُلَّ نَاجِيَةٍ، قَد غادَر النّصُّ في أَبصارِهَا سَلَرَا لا كَأْنَهَا بَعْدَمَا انضَمّتْ ثَافِلُهَا بِرَأْسِ بَيْنَةَ فَرْدُ أَخْطَأُ البَقَرَا لا عَلَى كَأْنَهَا بَعْدَمَا انضَمّتْ ثَافِلُها بِرَأْسِ بَيْنَةَ فَرْدُ أَخْطَأُ البَقَرَا لا كَانَ مَن رَاحَتَيهِ الحَيْرُ مُبتَلَرًا عَدى تُنْاخَ إلى جَزْلٍ مَوَاهِبُهُ، مَا زَالَ مِن رَاحَتَيهِ الحَيرُ مُبتَلَرًا و قَرْم يُبَارى شَاطيطُ الرّياح بهِ حَتى تَقطعَ أَنْفَاساً ومَا فَتَرَا وَمَا بَحُودٍ أَبِي الأَسْبَالِ من شَبَهٍ إلاّ السّحَابُ وإلاّ البَحرُ إذ زَخرَا لا كِلْتَا يَدَبُهِ يَمِينٌ غَيْرُ مُخْلِفَةٍ، تُوْجِي المَنَابَا وتَسْتِي المُجدبَ المطرَا

<sup>(</sup>١) الملاءة: أي صاحبة الملاءة أي أي المرأة. تجرثم: اجتمع. هادي الليل: أوله.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانت تؤرقه عبر الليل الذي نزل عليه وأحدق به.

<sup>(</sup>٧) الناجية: الناقة المسرعة. نصَّ السير: سرعته. السدر: الذهول والتحيّر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طالما كان يتروّح عن همّه بالناقة التي خلّفها السير الحثيث ذاهلة العينين محيّرة.

<sup>(</sup>٣) الثميلة: ما يبقى في جوف النياق أو في أي إناء. الفرد: الفحل المنفرد. راس بينة: اسم موضع.

 <sup>(</sup>٤) يقول إنه امتطاها لينتجع بها امرءاً مواهبه وعطاياه كثيرة ولا يزال الحير يدر من يديه.

<sup>(</sup>٥) القرم: الفحل. الرياح الشاطيط: التي تأتي من كل جهة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يباري الرياح، هي تملق وتبعث الجليد والصقيع والمحل وهو يبعث الخير والدفء والثراء.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه ليس من يماثله في العطاء إلا السحاب والبحر المضطرب الأمواج الزاخر.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه يهب بيمينه الموت والعطاء وكلَّا منهما في حينه.

## لَنَا عَدَدُ يُرْبِي عَلَى عَدَدِ الحَصَى

#### قال يفتخر بقومه ;

لَنَا عَدَدُ يُرْبِي عَلَى عَدَدِ الحصى وَيُضعِفُ اضْعَافاً كَثِيراً عَذِيرُهَا
 لَا وَمَا حُمَّلَتْ اضْغَانُنا مِنْ قَبِيلَةٍ فَتَحمِلَ ما يُلقَى علَبها ظُهُورُهَا
 إذا ما التَقَى الأحياء ثمّ تَفاخُرُوا، تَقَاصَرَ عِنْدَ الحَنْظليّ فُخُورُهَا
 وَإِنْ عُدّتِ الأحسابُ يَوْماً وَجَدْتَهَا يَصِيرُ إلى حَبِيْ تَميمٍ مَصِيرُهَا
 وَإِنْ عُدّتِ الأحْسَابُ يَوْماً وَجَدْتَهَا يَصِيرُ إلى حَبِيْ تَميمٍ مَصِيرُهَا
 وَإِنْ نَفَرَ الأَحْيَاء يَوْمَ عَظِيْمَةٍ تَحَاقَرَ في حَبِيْ تَميمٍ نُفُورُهَا

<sup>(</sup>١) العذير: النصير.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم في عددهم أكثر من الحصى ناهيك بالأنصار الذين يحتشدون حولهم.

<sup>(</sup>٢) يقول إن القبائل لا قبل لها بمعاداتهم وحمل ضغائنهم لأن التعرض لهم يقطع منون أعدائهم.

<sup>(</sup>٣) الحنظلي: نسبة الى بني حنظلة وهي أكرم قبيلة عند بني تميم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يفوقون الناس كلهم ولا قبل لأحد بمفاخرتهم.

<sup>(</sup>٤) حييا تميم: عمرو وزيد مناة.

<sup>(</sup>م) يقول إن حبَّيْ بني تميم هم أفضل الناس أحساباً.

<sup>(</sup>٥) يقول إن القبائل حين ينفرون ويهرعون لخطب جلل ، فإن بني تميم لا يحفلون بهم لأنهم يصدرون عن قوة وقدرة.

٦ نَمَتْني قُرُومٌ مِنْ تَميمٍ، وَخِلْتُهَا إلَيْهَا تَنَاهَى مَجْدُ أَدِّ وَحيرُهَا ٧ تَميمٌ هُمُ قَوْمي، فَلا تَعْدِلَنَهُمْ بحَيِّ إذا اعْتَزَّ الأُمُورَ كَبِيرُهَا ٨ هُـمُ مَعْقِلُ العِزِّ الَّذي يُتَقَى بِهِ ضِرَاسُ العِدى والحرْبُ تغلى قدورُهَا ٩ وَلَوْ ضَمِنَتْ حَرْباً لَخِنْدِفَ أَسَرَةً عَبَّأْنَا لَهَا مِنْ خِندِفِ مَن يُبيرُهَا ١٠ فما تُقبِلُ الأحبَاءُ من حبّ خِنْدِف، وَلَكِنَّ أَطْرَافَ الْعَوَالَى تَصُورُهَا ١١ بحقّى أُضِيمُ العَالَمينَ بخِنْدِف، وقَدْ قَهَرَ الأحياء مِنَّا قَهُورُهَا ١٢ مُلُوكٌ تَسُوسُ المُسلِمينَ وَغَيرَهُمْ إذا أنكرَتْ كَانَتْ شديداً نكبهُ هَا ١٣ وَرَثْنَا كِتَابَ اللهِ والكَعْبَةَ الَّتِي بِمَكَّةَ ، مَحْجوباً عليهَا سُتُورُهَا ١٤ وأفضَلُ مَن يَمشي على الأرْضِ حَيْنَا وَمُا ضَمِنَتْ فِي الذَّاهِينَ قُهُورُهَا

<sup>(</sup>٦) القروم: الفحول وهنا الأسياد. اد: هو أبو عدنان وهو ابن طابخة ابن الياس بن مضر. خيرُها: إحسانها.

<sup>(</sup>V) المعقل: الحصن. ضراس: بطش الأعداء.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم الحصن المينع الذي يلتجيء إليه القوم حين يسعى الأعداء الى البطش والحرب يستعر سعيرها.

<sup>(</sup>٨) يبيرها: يهلكها ويمحو معالمها. عبأنا: أي جيَّشنا.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا ما عزمت إحدى العشائر على حربهم فإنهم يجيّشون لها الجيوش التي تُبيرها ولا تدع منها أثراً يُؤثَر.

<sup>(</sup>٩) تصورها: تميلها.

<sup>(</sup>م) يقول إن الناس لا يقبلون الى الخندفيين عبة بل رهبة.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه ينزل الضيم بمن دونه وهذا حقّ له لأن بني قومه قهروا الناس كلهم.

<sup>(</sup>١١) يقول إن الخندفيين هم ملوك يرعون الناس ومن ينكر عليهم ذلك فإن نكرانها يوقع بهم الهلاك.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهم ورثوا ميراث النبي في كتابه الكريم والكعبة وأستارها.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنهم أفضل الناس منازل للأحياء ومقابر للأموات.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن لهم على الناس أفاضلهم، فهم شمسهم وبدورهم.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنهم استولوا على العالم من دونهم وهم أسياد البر والبحر.

<sup>(</sup>١٦) الثغر: المكان الذي يفد منه العدو.

<sup>(</sup>م) يقول لو إن أرض المسلمين يقوم عليها قوم سواهم ، لضاعت ووفد الأعداء من الثغور واحتلوها .

<sup>(</sup>١٧) يقول إنهم أخضعوا حتى الجن، والأنس يطيعونهم من كان منهم مؤمناً ومن كان ملحداً.

<sup>(</sup>١٨) العادي: هنا المجد القديم.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأسديين فيهم العز والمعروف الغزير الذي لا ينضب.

<sup>(</sup>١٩) حجر: هو والد امرىء القيس الملك الكندي ، وقد قتلوه وطالبهم امرؤ القيس بدمه وتشرد من دونه. نيرها: شدتها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم هم الذين قتلوا حجراً والله امرىء القيس، وكأنَّهم عمَّموه به والكنديون حوله ولم يقدروا على الدفاع عنه.

<sup>(</sup>٢٠) الخراريب: جمع الخرب: وهو طير الحبارى الجبان السريع التولّي. صعصعتُها: فرقتها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم هم الذين فتكوا بالناس كما تفتك الصقور بالطيور الهزيلة.

<sup>(</sup>٢١) المرهفة: السيوف. يذري: يقطع. الدارعين: مرتدو الدروع. ذكورها: السيف الذكر: القاطع الذي لا ينبو.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنهم هم الذين فتكوا بأهل نجران وأهلكوا البكريين برحى حربهم.

٢٣ وَنَحْنُ أَزَلُنَا أَهِل نَجْرَانَ، بَعْدَما أَدَارَ عَلَى بَكْر رَحَانَا مُدِيرُهَا ٢٤ وَنَحْنُ رَبِيعُ النَّاسِ في كلَّ لَزْبَةٍ مِنَ الدَّهْرِ لا يَمشي بمُخِّ بَعيرُهَا ٧٥ إذا أُضْحَتِ الآفاقُ من كُلُّ جانبٍ، عَلَيْهَا قَتَامُ المَحْلِ بَادٍ بُسُورُهَا ٢٦ وَشُبٌّ وَقُودُ الشِّعْرَيَين وحَارَدَتْ جِلادُ لِقَاحِ المُمْحلينَ وَخُورُهَا سريعاً وَراحَتْ وَهِيَ خُدبٌ ظُهورُهَا ٢٧ وَرَاحَ قَرِيعُ الشُّولِ مُحدَوْدبَ القَرَا كَمَا حَثٌ رَكْضاً بالسَّرَايَا مُغِيرُهَا ٢٨ يُبَادِرُهَا كِنَّ الكَنِيفِ إِمَامُهَا، ٢٩ هُنَالِكَ تَقْرِي المُعْتَفِينَ قُدُورُنَا إذا الشُّولُ أعيَا الحالِبينَ دُرُورُهَا ٣٠ ونَعْرِفُ حَقَّ الـمَشْرَفِيَّةِ، كُلِّمَا أطَارَ جُنَاةَ الحَرْبِ يَوْماً مُطبُها

<sup>(</sup>٢٣) اللزبة: السنة الشديدة. لا يمشي بمخِّ بعيرها: أي انه يهزل لانعدام المرعى.

<sup>(</sup>۲٤) بسورها: جفافها وكلوحها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يؤوون ويطعمون حين يعم المحل والجفاف.

<sup>(</sup>٢٥) الشعريين: هما نجمان من نجوم القيظ والجفاف، يقال لإحداهما الشعرى العبور والأخرى الغميصاء. حاردت: انقطع لبنها لشدة الحرّ. الجلاد: القوية المتجلّدة الصابرة. اللقاح: الإبل. الحور: الإبل الواهية.

م) يقول إنهم ينجدون حين تتبدى نجوم القيظ ويعم الجفاف وتنضب أثداء الإبل ما كان منها قوياً
 وما كان هزيلاً.

<sup>(</sup>٢٧) قريع الشول: الفحل الذي يضرب الإبل وينكحها. الشول: الابل. القرا: الظهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ينجدون حين يهزل الفحل العاتي من الإبل ويغدو محدودب الظهر بعد أن كان فحل الإبل يلقحها وهي مثله محدودبة المتون.

<sup>(</sup>٢٨) يبادرها: يعاجلها ويسبقها. الكن: الاستتار. الكنيف: الحظيرة المصنوعة من أغصان الأشجار. امام الإبل: الفحل الذي يقودها. السرايا: جمع السرية: القطعة من الجيش.

<sup>(</sup>م) يقول إن الإبل يقودها فحلها ، ويُزْجي بها الى الحظائر تسعى ركضاً وكأنه قائد السراي يزجي الجيش أمامه. وقد يكون الامام هنا الراعى الذي يسوق الإبل.

<sup>(</sup>٢٩) تقري: تهب الضيافة. المعتفين: طالبي المعروف. الشول: الابل. درورها: أن تدرّ أثداؤها لبناً.

<sup>(</sup>٣٠) المشرفية: الرماح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُقْرُون ولا يميل بهم ذلك عن الحرب والقتال حينًا تستثار الحروب.

#### 1

## دَعي الذينَ هُمُ البُخَّالُ وانطَلِقي

يمدح كثير بن سيار التميمي مولى بني سعد وهم قوم أصلهم فارس ثم نزلوا تشتر ، فادعتهم بنو سعد ، فأبوا

الذين هُمُ البُخَالُ وانطَلِقي إلى كثيرٍ، فَتى الجُودِ ابنِ سَيَّارِ
 إلى الّذي يَفْضُلُ الفِتْيَانَ نَائِلُهُ، يَدَاهُ مِثْلُ خَلِيجَيْ دِجلَةَ الجارِي
 إنّا وَجَدْنَا كَثِيرًا يَقْدَحُونَ لَهُ بخيرِ عُودٍ عَتِيقٍ، زَنْدُهُ وَارِي
 إنّا وَجَدْنَا كَثِيرًا يَقْدَحُونَ لَهُ بخيرٍ عُودٍ عَتِيقٍ، زَنْدُهُ وَارِي
 إنّ كَثِيرًا كَثِيرً فَضْلُ نَاثِلِهِ، مُرْتَفِعٌ، في تَميم، مُوقَدَ النّارِ
 المَالَى الجَفْنَةَ الشّيزَى إذا سَغبُوا والطّاعِنُ الكَبْشَ والمَنّاعُ للجَارِ

<sup>(</sup>۱) يخاطب صاحبة موهومة ويطلب منها أن تدع البخلاء وشأنهم ولتمضي الى ابن سيار الذي يهب المال ويكزم منتجعيه.

 <sup>(</sup>۲) ناثله : عطاؤه . يقول إنه يهب ما لا يهب الآخرون وإن يديه تفيضان بالخير مثل خليجي نهر دجلة
 الفياض .

<sup>(</sup>٣) قدح الزند: أوراه وأشعله.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ما زالوا يقدحون عود كرمه العتيق القديم وزنده يشتعل كرماً وعطاء.

 <sup>(</sup>٤) يقول إن فضله كثير في النائل أي العطاء وانه سام بين التميميين وانه يوقد نار العطاء العالية.

<sup>(</sup>٥) الجفنة: القدر. الشَّيزي: القدر الكبيرة جداً. سغبوا: جاعوا. الكبش: فحل الإبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُطعم من القدور الكبيرة حين يجوع الناس ويطعن الفحل الكبير ليطعم لحمه للضيفان ويحمي جاره ولا يتخلى عنه.

إذا السّمَاءُ غَدَتْ أَرُواحُ قِطْقِطِهَا كَأَنّهُ كُرْسُفٌ يُـرْمَى بِأَوْتَـارِ
 تَرَى المَرَاضِيعَ بالأوْلَادِ تَحْمِلُهَا إلى كَثِيبٍ عَلى عُسْرٍ وأَيْسَارِ
 المحامِلُ الثّقْلَ قَدْ أَعْيَاهُ حَامِلُهُ والمُوقِدُ النّارَ للمُستَنْبِحِ السّارِي
 والعابِطُ الكُومَ للأضْيَافِ إذْ نَزلُوا في يَوْمٍ صِرٍّ مِنَ الصَّرَّادِ هَرّارِ

A Communication of the Communi

<sup>(</sup>٦) القطقط: الثّلج. الكرسف: القطن. يرمى بأوتار: يندف.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يطعم حين تهب الرياح بالثلج الذي يبدو كقطن مندوف.

<sup>(</sup>V) يقول إن النساء المرضعات يحملن أولادهن اليه سواء أكن ثريات أم فقيرات.

<sup>(</sup>A) الثقل: ثقل الدم والثأر أو الهم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يحمل عن الناس أثقالهم ويودي دياتهم ويوقد ناره للطارىء الذي يستنبح الكلاب كي
 تجيبه ويهتدي بنباحها.

<sup>(</sup>٨) الكوم: النَّاقة السمينة. الصرّ: البرد الشديد. الصرار: الرياح الباردة مع الندى.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يذبح الناقة السمينة في اليوم الشديد البرد المتجلد الرياح والذي يدع الكلاب تهرُّ من البرد.

#### 111

## لَعَمْرِي! لَقَدْ سَلَّتْ حَنيفَةُ سَلَّةً

كان خرج باليمامة مسعود بن أبي زينب، مولى لعبد القيس، وكان رأس الزينبية من الخوارج، فقتلته بنو حنيفة وكانت أخته زينب معه، فقتلوها معه.

سُيُوفاً أَبَتْ يَوْمَ الوغَى أَنْ تُعَيَّرُا وَلَوْ كَانَ غَيرَ الحَقِّ لَاقُوا لأَنْكِرَا ٤ أَرَيْنَ الْحَرُورِيِّينَ يَوْمَ لَقِيتَهُمْ بِبُرْقَانَ يَوْماً يَقلِبُ الْجَوْنَ أَشْقَرا

١ لَعَمْرِي! لَقَدْ سَلَّتْ حَنِيْفَةُ سَلَّةً ٢ سُيوفاً بهَا كَانَتْ حَنيفَةُ تَبْتَني مَكَارِمَ أَيَّامٍ تُشِيبُ الحَزَوَّرَا ٣ بهِنَّ لَقُوا بالعَرْضِ أَصْحَابَ خالِدٍ

سل السيف: أخرجه من قرابه ليقاتل به. (1)

يقول إن بني حنيفة استلُّوا سيوفهم وقاتلوا قتالاً لم يعيّروا به بل إنهم نالوا المجد. (6)

الحَزُّور : الغلام القوي. **(Y)** 

يقول إن تلك السيوف كانت مأثورة فيهم وانها كانت تبتني لهم المجد وتهبهم المعالي من القتال (4) الذي يشيب له الغلام القوي.

<sup>(</sup>٣) العرض: واد باليمامة.

يقول إنهم يدافعون بسيوفهم عن الحق فينجبون ولو أنهم يقاتلون طمعاً لنالوا المساءة والمنكر . (4)

الحروريين: الخوارج. برقان: موضع البحرين. الجون: الأسود. الأشقر: هنا الأحمر. (1)

يقول إنهم فتكوا بالخوارج في ذلك الموقع وسفكوا دماءهم بما صَبغ كل أسود بلون الدم (4)

مِنَ النَّصْحِ للإسلامِ ما كَانَ مُضْمَرًا رِدَاءً وَجِلْبَاباً مِنَ المَوْتِ أَخْمَرًا يَدُ مِنْ لَجَيم أَوْ يُقَلَّ ويُكُسرًا وَهُمْ مَنْ تمضّرًا وَهُمْ مَنْ تمضّرًا بِبُرْقَانَ أمسَى كاهلُ الدِّين أَزْوَرَا إِذَا المَوْتُ بالمَوْتِ ارْتَدى وتأذّرًا يُلاقُوا يَكُونُوا في الوقائع ِ أَذْكُرًا يُلاقُوا يَكُونُوا في الوقائع ِ أَذْكُرًا

ه فأبدت ببرقان السيوف وبالقنا
 ٢ جَعَلْنَ لمسعُودٍ وزَينَبَ أُخْتِهِ
 ٧ فَمَا شِيمَ مِنْ سَيْف بقائم نَصْلِهِ
 ٨ هُمُ نَزَلُوا دَارَ الحِفَاظِ حَفِيظَةً ،
 ٩ فَلَوْلا رِجَالٌ مِنْ حَنيفَة جَالَدُوا
 ١٠ فِدى لَهُمُ حَيّا نِزَارٍ كِلَاهُمَا ،
 ١١ لَيَالِي لُجَيْمٌ بالذَّراةِ ، وأيَنا

<sup>(</sup>٥) القنا: الرماح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أيدوا المسلمين وأظهروا ما كانوا يُضمرون من إيثار لهم.

<sup>(</sup>٦) مسعود وزينب: هما الحارجيان الثَّائران.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قتلوا مسعوداً وأخته وكسوهما بالدم الأحمر.

 <sup>(</sup>٧) يقول إنه لم يُشاهَد سيْفاً له نصل وقائم أي سيفاً صالحاً ، إلّا وكان بنو حنيفة يضربون به حتى يتكسر أو يَفل وبنو لجيم : بطن من حنيفة .

 <sup>(</sup>A) الحفاظ: القتال في سبيل المحافظة على العرض والمجد. الحفيظة: الشدة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقاتلون ويمنعون تمرهم عن المضريين.

<sup>(</sup>٩) الأزور: المعوج.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لو لم يتصدوا للخارجي في ذلك الموضع الأصيب الدين بضيم كبير.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهم يفوقون النزاريين كلهم حين يشتد سعير الموت ويرتدي الموت ذاته وهذا بيت رائع .

<sup>(</sup>١١) الذراة: الذروة. لجيم: من حنيفة. اذكر: أي أنهم ينالون الذكر الحميد.

# لَقَدْ عَلِمْتُ وَعِلْمُ المَرْءِ أَصْدَقُهُ

### يمدح عمر بن هبيرة الفزاري

لَقَدْ عَلِمْتُ وَعِلْمُ المَرْءِ أَصْدَقُهُ مَن عِنْدَهُ بِالّذِي قَدْ قَالَهُ الخَبَرُ
 لَ أَنْ لَيْسَ يَجِزِىءُ أَمَر المَشْرِقَينِ مَعا لَ بَعدَ ابنِ يُوسُفَ إِلاّ حَيَّةٌ ذَكَرُ
 بَلْ سَوْفَ يَكُفِيكَهَا بازٍ تَعَلَّبَهَا، لَهُ التَقَتْ بالسَّعُودِ الشمسُ والقمرُ
 فَجَاء بَيْنَهُمَا نَجْمٌ إِذَا اجْتَمَعَا يُشْفَى بِهِ القَرْحُ والأحداثُ تُجتَبرُ
 فَجَاء بَيْنَهُمَا نَجْمٌ إِذَا اجْتَمَعَا يُشْفَى بِهِ القَرْحُ والأحداثُ تُجتَبرُ
 أَغَرَّ، يَستَمْطِرُ الهُلَّاكُ نَائِلَهُ، في راحَتَيْهِ الدَّمُ المَعْبُوطُ والمطرّ

<sup>(</sup>١) يقول في مدح عمر بن هبيرة الفزاري انه علم بنفسه ولم يحصَّله بالخبر المنقول عمن دونه.

<sup>(</sup>٢) يجزىء: يكني. الحية الذكر: الرجل الداهية القوي.

<sup>(</sup>م) يقول أنه علم أنه ليس يقوم بأمر المشرقين بعد الحجاج إلا امرؤ بطاش داهية.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه نال سعد القمر والشمس وانه سيكني الخليفة أمر العراق بعد ابن يوسف.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه يقيم بين الشمس والقمر وهو يبرىء من الفتن ويجبر الأحداث ويقوّمها.

الأغر: الواضح الجبين. النائل: العطاء. الدم المعبوط: الدم المسفوك.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستعطي كالمطر وانه يحمل بيديه دم القتلي الخارجين عن الدين والكرم الشبيه بالمطر.

٦ فأصْبَحَا قَدْ أَمَاتَ اللهُ دَاءَهُمَا، وَقَوْمَ اللَّوْءَ مِنْ مِصْرَبْهِمَا عُمَرُ ٧ حتى استَقَامَتْ رُؤوسٌ كانَ يحبِلُهَا أَجْسَادُ قَوْمٍ وَفِي أَعِناقِهِمْ صَعَرُ صَفَاةً ذُبْيَانَ لا تَدْنُو لهَا الشَّجْرُ ٩ منها الثُرَى وحَصَى قَيسِ إذا حُسبتْ والضّاربُونَ إذا ما اغرَوْرَقَ البَصرُ ١٠ فلا يُكَذَّبُ مِنْ ذُبْيَانَ فَاخِرُهَا، إذا القَبَائِلُ عَدّت مَجدَهَا الكُبُرُ ١١ أَبَى لَهَا أَنْ تُدانِيهَا إِذَا افْتَخَرَتْ عِنْدَ المَكَارِمِ ، والأَحْسَابُ تُبتدرُ ١٢ أنَّ لآلِ عَدِيٍّ، في أَرُومَتِهِمْ، بَيتَين قَد رَفَعت مَجديهما مُضَرُ ١٣ بَيْتُ لآلِ سُكَينِ طَالَ في عِظَم ، وَآلَءِ بَدْر هُمَا كَانَا إذا افتَخُرُوا

<sup>(</sup>٦) يقول إنه يبرىء من داء الفتنة ومن داء الفقر وانه يقوم بالحفاظ على العراقين.

<sup>(</sup>٧) الصعر: التكبّر وأصلها في عنق البعير المتيبس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه قوم الناس وكانت أعناقهم متصعرة معاندة.

<sup>(</sup>٨) آل عدي: قوم من فزارة. الأثلة: الشجرة. الصفاة: الصخرة. ذبيان: قبيلة. لا تدنو اليها: لا تساميها وتدانيها.

<sup>(</sup>م) يقول إن لهم شجرة من أصلهم وإن لبني ذبيان صخرة من المناعة لا تدانى ولا تجارى.

<sup>(</sup>٩) الحصى: العدد الذي بكثرة الحصى. اغرورق البصر: أفعم بالدموع.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن ذبيان إذا افتخرت لا تعارض ولا تصدّ لأنها تفخر بفخر قديم ومقيم.

<sup>(</sup>١١) يقول إن الأحساب يبتدر بها للمفاخرة والعلى وهي لا تدانى بأحسابها.

<sup>(</sup>١٢) الأرومة: الأصل.

<sup>(</sup>١٣) سكين: هو جد الممدوح.

<sup>(</sup>م) يقول إن لآل عدي بيتين يفاخرون بهما ، هما بيت آل سكين المتعالي في عظمة وبيت آل بدر ، والسكينيون والبدريون هم باعث مفاخرهم.

حَيْثُ التَّقَى عِندَ رُكنِ القِبلَةِ البشرُ البشرُ المِّن يَدَيْهِ الحَيرُ يُنتَظَرُ عِندَ السُّتَاءِ إذا ما دُوخلَ الحُجرُ به للمُثابِين كَانَ الوِرْدُ والصَّلرُ جَنلَينِ مَا فيها ضَعْفُ وَلا قِصرُ حَبثُ انتهى من سَماءِ النَّاظِ النَّظُرُ عَلَي خَيرُ يَدٍ، للدَّهْرِ، تُدَخرُ عِن وَاسِطٍ والذي نَلقاهُ نَتَظِرُ مِن عَمدُ وَرَدَهَا هَجَرُ مِنْ وَاسِطٍ والذي نَلقاهُ نَتَظِرُ مِنْ وَاسِطٍ والذي نَلقاهُ نَتَظِرُ مِنْ وَاسِطٍ والذي وَرْدَهَا هَجَرُ وِنَ فَلَ أَفْانٌ، مِنْ يُعْدُهُ نظرُ ونَخْلُ أَفْانٌ، مِنْ يَعْدُهُ نظرُ

18 بَيْنَينِ تَقْعُدُ قَيْسٌ في ظِلالِهِا اسمَعْ ثَنائي فإني لَستُ مُمتلِحاً ١٩ اسمَعْ ثَنائي فإني لَستُ مُمتلِحاً ١٩ وانْتَ ذاكَ الذي تُرْجَى نَوافِلُهُ ١٧ وَكَمْ نَمَاكَ مِنَ الآباء مِنْ مَلِكِ ١٨ يا ابنَيْ سُكَينِ إذا مَدّتْ حِبالُهُمَا ١٩ حَبْلَينِ طالا حِبالَ النّاسِ قدَ بَلَغَا ٢٠ يا بني كَرِيمَيْ بني ذُبْيَانَ إنّ يَداً ٢١ أنْتَ رَجَائي بأرضي، إنني فَرِقُ ٢٢ ومَا فَرِقْتُ وقد كَانَتْ مَحَاضِرُنَا ٢٢ ومَا فَرِقْتُ وقد كَانَتْ مَحَاضِرُنَا ٢٢ اسْأَلْ زِيَاداً أَلَمْ تَرْجع رَوَاحِلُنَا ،

<sup>(</sup>١٤) القبلة: هنا مكة التي تصلى لها القبلة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يتفوقون على القيسيين حين يذكر المحد بين الحجاج.

<sup>(10)</sup> يقول إنه لا يمتدحه الا ليترقب منه العطاء.

<sup>(</sup>١٦) النوافل: العطايا: الشتاء هنا زمن الشدة. دوخل الحجر: أي قدمت الخيام بعضاً لبعض اتقاء للبرد الشديد.

<sup>(</sup>١٧) نماك : أي انتسبت اليه . الورد والصدر : أي الكلمة المسموعة وأصل الورد والصدر في الاقبال على الماء والرجوع عنه كما قدمنا .

<sup>(</sup>١٨) يقول إنهم يحمون من يحتمون بهم فلا ينالون وان حبال عهودهم موثقة.

<sup>(</sup>١٩) يقول إن حبالها أدركت السماء. والفرزدق لا يدع مظهراً للغلو الا ويفيد منه في تمثيل معانيه.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنهما إذا ما وهباه ، فإنهما يدخران عونه في أي خطب يامّ بهما إذ يدافع عنهما بشعره .

<sup>(</sup>٢١) يقول إنه فرق، أي خائف في واسط لا يخرج منها وهو الذي يرجوه لمنحه الأعطيات.

<sup>(</sup>٢٢) حذاري وردها: يقول إنه يخاف الحمّى التي تعتري فيها وهم قريبون منها.

<sup>(</sup>٢٣) زياد: هو زياد بن الربيع. افان: قرية بالقطيف.

<sup>(</sup>م) يقول انه عاد وكانت النخل تبدو له فيها بما يطاله النظر. أي آنه دنا منها ونأى عنها خوفاً من حاها.

## أنا ابنُ خِنْدِفَ والحَامي حَقْيقَتَهَا

### يهجو عمر بن هبيرة المملوح في القصيدة السابقة

اأنا ابنُ خِندِفَ والحامي حَقيقتَهَا قد جَعلوا في يديّ الشّمسَ والقَمرَا
 ٢ وَلَوْ نَفَرْتَ بِقَيْسٍ لاحتَقَرْتُهُمُ ، إلى تَميمٍ تَقُودُ الخَيْلَ والعَكرَا
 ٣ وَفِيهِمُ مَاثَنَا أَلْفٍ فَوَارِسُهُمْ ، وَحَرْشَفٌ كَجُشَاء الليلِ إذ زَخرَا
 ٤ كَانُوا إذاً لِتَميمٍ لُقْمَةً ذَهَبَتْ في ذي بَلاعيمَ لَهَامٍ ، إذا فَعَرَا

<sup>(</sup>١) يهجو عمر بن هبيرة ويفاخره بقومه ويقول انه خندفي وهو الذي يحمي رايتها وكيانها وانه نال من بني قومه مجد من يحمل الشمس والقمر. ولعله يشير الى قول النبي الكريم لبني قريش: لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري لما بدلت من ذلك حرفاً. أي إنه نال مما لم ينله سواه.

<sup>(</sup>٢) العكر: قطعة من الابل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يحفل بالقيسيين وانه يلوذ الى بني تميم الذين يقودون الحيل الحاشدة والإبل.

<sup>(</sup>٣) الحرشف: الجراد وهنا الجيش الذي بمثل عدده. جشأ الليل: شدة ظلمته.

 <sup>(</sup>م) يقول إن لهم ماثتي فارس وانهم يفوق عددهم الجراد ويقول إن جيشهم يضطرب كالليل الزاخر.

<sup>(</sup>٤) اللهام: الكثير الالتهام.

<sup>(</sup>م) يقول إن القيسيين هم أشبه بلقمة يبتلعها الجيش التميمي وهو يفغر لهم شدقاً ويبتلعهم ابتلاعاً.

إلى أُخْبِرُكَ عَمَّا تَجْهَلُ الخَبْرَا حَيَّاتُ مَاءِ سَتَلْقَى الحَيَّةَ الذَّكْرَا ولَيْسَ حَيُّ لَهُ عَاشٍ يَرَى أَثْرَا يا قيسَ عَيلَانَ أن لا تُسرِعوا الضّجرَا سَمعاً إذا استَمعوا صَوْتِي وَلَا بَصَرَا تُعدي الصّحاحَ إذا ما عَرُّهَا انتشرَا إذا تَصَعّدَ في الأعْنَاق واسْتُعَرّا إلى لامَ ذَوُو أَخْلَامِهِمْ عُمَرًا

٥ باتَ تَميمٌ وَهُمْ في بَعْضِ أَوْعِيَةٍ مِنْ بَطْنِهِ قَدْ تَعَشَّاهُمْ ومَا شعرًا ٦ يـا أَيُّهَا النَّابِحُ العَاوِي لشِقُوتِهِ ! ٧ بأنَّ حَيَّاتِ قَيْسٍ، إنْ دَلَفْتَ بها، أَصَمَّ لا تَقْرُبُ الحَيَّاتُ هَضْبَتَهُ ، ٩ يا قَيْسَ عَيْلَانَ إِنِي كُنْتُ قلتُ لكمْ ١٠ إنِّي مَتَى أَهْجُ قَوماً لا أَدَعْ لَهُمُ ١١ يا غَطَفَانُ دَعي مَرْعَى مُهَنَّأَةٍ ١٢ لا يُبرىءُ القَطرَانُ المَحضُ ناشرَهَا ١٣ لَوْ لَمْ تَكُنُ غَطَفَانُ لا ذُنُوبَ لهَا

يقول إن التميميين باتوا وقد التهموا القيسيين عشاء وهم لا يشعرون من صغر القيسيين وقلتهم وقلة شأنهم .

يقول إنه ينبح ويعوي ليستدر لنفسه الشقاء وها انه مخبره اليقين الذي يجهله.

يقول إن حيات القيسيين هي مثل حيات الماء العاطلة عن السم والعاجزة عن الأذى وان التميميين **(Y)** هم الحية الذكر القوى.

يقول إنه حية ذكر لا قبل بمن دونه عليه وهو كامن في مكمن ومن يعشو اليه ليلاً لا يقع له على

<sup>(</sup>٩) يقول إنه كان حذرهم من الامتناع عن الصبر ومن أن يتضجروا بيسر.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه حين يهجو قوماً لا يدع لهم سمعاً ولا بصراً أي أنه يفتك بهم ولا يدع لهم خلاصاً.

<sup>(</sup>١١) المهنَّأة: الإبل المطلية بالقطران لجربها. العرِّ: الجرب.

<sup>(</sup>م) يطلب من بني غطفان ألا يدنوا من القيسيين فإنهم سيصابون بمثل جربهم وينالون مصيرهم الهالك.

<sup>(</sup>١٢) الناشر: الجرب المنتشر في مغابنَ البعير. يقول إن القطران لا يشنى الجرب متى انتشر واشتعل.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه لو كان الغطفانيون يحلمون ويعقلون للاموا عمر بن هبيرة.

18 مِمّا تَشَجَعَ مِنِي حِينَ هَجْهَجَ بِي مِنْ بَينِ مَغرِبهَا والقَرْنِ إِذْ فَطَرَا اللهُ وَضَوْءُ الصّبِحِ قد جَشَرًا اللهُ كَانَ يَعلَمُ مَا أَنْتُمْ مُجَاوِرُكُم لَمَا أَنَاخَ ، إلى أحفاشِكُمْ ، سَحَرًا اللهُ كَانَ يَعلَمُ مَا أَنْتُمْ مُجَاوِرُكُم لَمَا أَنَاخَ ، إلى أحفاشِكُمْ ، سَحَرًا

<sup>(</sup>١٤) هجهج: صاح به ليكفّ عها دأب عليه. مغربها: أي الشمس. القرن: هو قرن الشمس حين يطلع. فطر: طلع.

<sup>(</sup>م) يقول انه منع من هجائهم.

<sup>(</sup>١٥) المائر: الذي يأتي بالطعام. والكيرة ورازان: موضع.

<sup>(</sup>م) يقول إنك قد تقوى على منع ماثرنا من اقتطاف تمرنا ولكنك لن تمنع الحي أن يغادروا من دونك وأن يعدوا لك القتال.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه قد أنذر بأن حربه ليست هينة بل انه يقذف فيها الشرر.

<sup>(</sup>١٧) جشر: طلع.

<sup>(</sup>م) يهجوهم بقدورهم التي ترفع على الأثاني حين يطلع الصباح والأثاني هي الموقدة.

<sup>(</sup>١٨) الأحفاش: البيت الصغير الحقير.

<sup>(</sup>م) يقول إن من ينزل بينهم لو عرف قلّتهم وذلّهم لما نزل بينهم.

# يا عَجَبا للعَذَارَى يَوْمَ مَعْقُلَةٍ

### یمدح بشر بن مروان

ا يا عَجَباً للعَذَارَى يَوْمَ مَعْقُلَةٍ، عَيْرُنَي تحت ظلّ السَّدرةِ الكِبَرَا
 ا فَظَلّ دَمْعِيَ مِمّا بَانَ لي سَرِباً على الشّبابِ إذا كَفْكَفتُه انحَدَرَا
 ا فإنْ تَكنْ لِمّتِي أمسَتْ قدِ انطَلَقَتْ فَقَدْ أصِيدُ بهَا الغِزْلَانَ والبَقَرَا
 عَلْ يُشتَمَنَّ كَبِيرُ السنّ أن ذرَفتْ عَيْنَاهُ أمْ هُو مَعذُورٌ إِن اعتَذَرا
 عَلْ يُشتَمَنَّ كَبِيرُ السنّ أن ذرَفتْ عَيْنَاهُ أمْ هُو مَعذُورٌ إِن اعتَذَرا
 على العَدُو وَعَيْثُ ينبِتُ الشّجَرَا
 مَنْ مِثْلُ بِشْرِ لحَرْبٍ غَيْر خامدةٍ إذا تَسـرْبـل بـالـمَاذِيّ واتّزَرَا

<sup>(</sup>١) السدرة: الشجرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن عيرنه بالشيب الذي ألم به.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه بات يبكي ودمعه ينسرب أي يسيل وإذا كفكفه انهمر من جديد.

<sup>(</sup>٣) الغزلان والبقر: شبه بهن النساء الجميلات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا شابت لمته فإنه كان طالما قد أغوى بهن النساء الجميلات.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه لا سبب لشتم من كبر على بكائه بل ينبغي أن يعذر.

<sup>(</sup>م) يقول انه يدافع بسيفه عن الله أعداءه ويصول عليهم به وانه مطر ينبت الأشجار.

<sup>(</sup>٦) تسربل: ارتدى. الماذي: الدرع. اتزرا: لبسه كرداء.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا ثارت فتنة لم تطفأ فإنه يرتدي لها السلاح والدروع ويخمد شعلتها للتوّ.

بالمَشْرَفِيَّةِ، والعَانِي إذا قَلْرَا وَقَدْ أَعَرْ بِهِ الرَّحْمَنُ مَنْ نَصَرا ضِرْخَامَةٍ يَحطِمُ الهَامَاتِ والقَصَرَا يَسْجُدُنْ مِنْ فَرَقٍ مِنْهُ إذا زَارًا للألفِ يَأْخُذُ مِنْهُ المِقْنُبُ الخَمْرًا وسَاعِدَيْهِ بِوَرْسٍ يَخضِبُ الشَّعَرَا وسَاعِدَيْهِ بِوَرْسٍ يَخضِبُ الشَّعَرَا كَفَرْحَةٍ يَوْمَ قَالُوا أُخبَرَ الخَبْرَا أَنَّ الرَّبِيعَ أَبًا مَرْوَانَ قَدْ حَضَرَا وَقَدْ يُوَافِقُ بَعضُ المُنْيَةِ القَلَرَا

العَاصِبِ الحَرْبَ حَتَى تَسْتَقيدَ لِهُ
 مَسْفُ يَصُولُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ بِهِ
 كمُخدرٍ من لُبُوثِ الغِيلِ ذي لِبَدِ
 ترى الأسُودَ لَهُ خُرْساً ضَرَاغِمُهَا
 مُسْتَأْنِسٍ بِلِقاءِ النّاسِ مُغْتَصِبِ
 مُسْتَأْنِسٍ بِلِقاءِ النّاسِ مُغْتَصِبِ
 مُسْتَأْنِسٍ بِلِقاءِ النّاسِ مُغْتَصِبِ
 مُسْتَأْنِسٍ بِلِقاءِ النّاسِ مُغْتَصِبِ
 مُسْتَأْنِسُ بِلِقاءِ النّاسِ مُغْتَصِبِ
 مُسْتَأْنِسٍ بِلِقاءِ النّاسِ مُغْتَصِبِ
 مُسْتَأْنِسُ بِلِقاءِ مَنْ ضَنى مَرَضٍ
 اللّهُ مَنْ ضَنى مَرَضٍ
 الفَشْعُ عِكْرِمَةُ البَكْرِيُّ خَبْرَنَا
 الْفَشْعُ عِكْرِمَةُ البَكْرِيُّ خَبْرَنَا
 فَقُلْتُ للنّفْسِ: هَذِي مُنيَةً صَدفَتْ

 <sup>(</sup>٧) يقول إنه يوثق الحرب حتى تستفيد أي تذعن له كما انه يعفو عمن يقع بين يديه ويقدر عليه.

 <sup>(</sup>A) يقول إنه سيف الخليفة يعتز به وقد نصره به الله.

 <sup>(</sup>٩) المخدر: الأسد. الغيل: الشجر الملتف. اللبد: جمع اللبدة: شعر كتني الأسد. ضرغام:
 الأسد القوي. الهامات: الرؤوس. القصر: جمع القصرة: أصل العنق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أسد مقيم في مربضه يحطم الرؤوس والأعناق.

<sup>(</sup>١٠) الضراغم: الأسود القوية. يقول إنه يذلُّ سائر الشجعان وهم يسجدون له رهبة.

<sup>(</sup>١١) المقنب: جماعة الحيل الكثيرة. الحمر: جماعة الناس وكثرتهم. يقول إنه يقبل على الناس في حال لينه ولكنه ينقض عليهم ويغتصب منهم الحشود الحاشدة بمقنب من خيله أي بنحو الثلاثين خيالاً.

<sup>(</sup>١٢) الكلكل: الصدر. الورس: صباغ أصفر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يزال مخضباً في صدره وساعديه بالدم وكأنه صبغ بالورس.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه لم يفرح بشفائه من دائه كفرحته حين سمع خبر تدومه.

<sup>(</sup>١٤) أبو مروان: لقب بشر بن مروان.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه تحققت أمانيه وقد لا يعاكس القدر أبداً أماني الناس.

عَن مثلِ مَرْوَانَ بالمصرَينِ أَوْ عمراً
ينكي العَلُوَّ ونَستَستي بِهِ المَطرَا
وَلا السَفُرَاتُ إِذَا آذِيَّهُ زَخَرا
يُلْتِي على سورِهَا الزّيتون والعُشرَا
لَوْ يَستَطيعُ إِلَى بَرّيةٍ عَبراً
بواسِقاتٍ تَرى في مائِهَا كَلرَا
وَلُوْ أَعانَهُمَا الزّابُ إِذَا انْحَلرَا
إِذَا تَرَوَحَ للمَعْرُوفِ أَوْ بَكرًا

17 كُنّا أَنَاساً بِنَا اللاَوَاءُ فانْفَرَجَتْ المُظلِمُونَ بِهِ، المُنافِر ما النيلُ يَضْرِبُ بالعِبْرينِ دارِئَهُ، المَعْلُم بَعْلُو أَعَالَيَ عَانَاتٍ بِمُلتَظِم، ٢٠ تَرَى الصَّرَادِيَّ والأَمْواجُ تَلطِمهُ، ٢١ إذا عَلَتُهُ ظِلالُ المَوْجِ واعتركت ٢٢ بمُستَطيع نَدَى بِشْرٍ عُبَابُهُمَا ٢٢ بمُستَطيع نَدَى بِشْرٍ عُبَابُهُمَا ٢٢ لَهُ يَدُ يَعْلِبُ المُعْطِينَ نَائِلُهَا، ٢٢ لَمُعْطِينَ نَائِلُهَا،

<sup>(</sup>١٦) اللأواء: الشدة العظيمه التي لا تدبير لها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان في الشدة الشديدة ولقد انفرجت عنه بمثل مقدمة أو مقدم عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه مشمر للجد، وانه ينير للناس بضياء وجهه ومآثره وهو يقهر العدو وله فأل يدع المطر ينهمر.

<sup>(</sup>١٨) دارثه: أمواجه. آذيّه: جمع الأواذي: الموج الكبير.

<sup>(</sup>١٩) عانات: اسم موضع. الملتطم: الذي يلتطم موجه. الزيتون: الشجر المعروف. العشر: ضرب من الشجر الكبير.

<sup>(</sup>٢٠) الصراري: النوتي الملاح.

<sup>(</sup>٢١) الواسقات: الأمواج يطرد بعضها يعضاً. الكدر: الوحل وما اليه.

<sup>(</sup>٢٢) العباب: من البحر لجه الصاخب. الزاب: نهر بالموصل.

<sup>(</sup>م) يقول في هذه الأبيات الحمسة أن النيل إذا ثار وضرب الشاطئين بأمواجه العاتية ولا الفرات إذا علته الأمواج الكبيرة كالجبال وهو يجري قرب عانات يقذف أشجار الزيتون والعشر التي اقتلعها والملاح من رعبه منه يسعى الى أن يعبر الى اليابسة ، أن هذين النهرين لو أضيف لها نهر الزاب لما قدر فيضانها أن يوازي كرم بشر. وهذا المعنى مستفاد من الأعشى والنابغة بصورة خاصة.

<sup>(</sup>٢٣) يغلب: يفوق هنا. ناثلها: عطاؤها. تروّح: مضى مساء. بكر: قدم صباحاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يهب ما لا قبل للآخرين به، حين يهب صباحاً أو مساء.

٢٤ تَغْدُو الرِّيَاحُ فَتُمسي وَهِيَ فَاتِرَةٌ، وأنْتَ ذُو نَاثِلٍ يُمْسي ومَا فَتَرَا، ٢٥ تَرَى الرَّجَالَ لِبِشْرِ وَهْيَ خَاشِعَةٌ تَخَاشُعَ الطَّيْرِ للبازي إذا انكَلَّرَا ٢٦ مِنْ فَوْق مُرْتَقِبٍ بَانَتْ شَآمِيَةٌ تَلُقّهُ، وسَمَاءٌ تَنْضِحُ اللَّرْرَا ٧٧ حَتى غَدًا لَحِماً من فَوْقِ رَابِيَةٍ، في لَيْلَةٍ كَفَّتِ الأظفارَ والبَصَرَا ٢٨ إذا رَأَتْهُ عِتَاقُ الطَّيْرِ أَوْ سَمِعَتْ مِنهُ هَوِيّاً تَشَظَّتْ تَبتغي الوَزَرَا ٢٩ أَصْبَحَ بَعدَ اختلاف النَّاسِ بَيْنَهُمُ بِأَلِّ مرْوَانَ دِينُ اللهِ قَدْ ظَهَرًا ٣٠ مِنْهُمْ مُساعِرَةُ الشَّهْبَاءِ إذ خمدت والمُصْطَلُوهَا إذا مَشْبُوبُهَا استَعَرَّا ٣١ خَليفَةُ اللهِ مِنهُمْ في رَعِيّتِهِ، يَهْدِي بهِ اللهُ بَعْدَ الفِتْنَةِ البشرَا ٣٢ بِهِ جَلَا الفِينَةَ العَميَاءَ فانكَشَفَتْ كَمَا جَلَا الصَّبْحُ عَنهُ اللَّيلَ فانسفَرا

<sup>(</sup>٢٤) يقول إن الرياح تكفُّ عن عدوها وأنت ماض في عطائك لا تفتر فيه.

<sup>(</sup>٢٥) انكدر: انصب لينال فريسته. يقول إن القوم يهابونه كما تخشع الطير للبازي المنقض على فريسته .

<sup>(</sup>٢٦) (م) يستطرد الى وصف البازي ويقول إنه كان قائماً فوق مرتقب أي المكان الذي ينقض منه والرياح الشامية الشهالية تلفه والسماء تدرُّ بالمطر.

<sup>(</sup>٢٧) اللحم: ذو الشهوة الى اللحم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه عرته شهوة الافتراس في ليلة مظلمة سوداء كفت الأبصار ومنعت الأظفار من ارتياد الفرائس.

<sup>(</sup>٢٨) الهوي: الصوت في الأذن عن شيء يهوي. تشظّت: تفرقت متناثرة. الوزر: الملجأ.

<sup>(</sup>م) يستكمل وصف البازي ويقول إن الطير القديمة القوية اذا سمعت صوت انقضاضه وهويه ، فإنها تتفرق في كل جهة تطلب ملجأ تختبيء فيه.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إن الناس تفرّقوا شيعاً ولكن الله وحد دينه وكشف حقيقته في المروانيين.

<sup>(</sup>٣٠) المساعرة: الذين يسعرون ويشعلون. الشهباء: الكتيبة العظيمة السلاح التي تتوقد الشمس على

<sup>(</sup>٣١) يقول إن الخليفة مرواني أرسله الله لهداية البشر.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إنه بدد ظلام الفتنة كما يبدد الصبح الليل.

٣٣ لَوْ أَنْنِي كَنْتُ ذَا نَفْسَيْنِ إِنْ هَلَكَتْ ٣٤ إِذاً لَجِئْتُ على ما كَانَ من وَجَلٍ، ٣٥ كُلُّ امْرِيءِ آمِنٌ للخَوْفِ أَمَّنَهُ ٣٦ فَرْعٌ تَفَرَّعَ فِي الأعياصِ مَنْصِبُهُ، ٣٧ مُعْتَصِبُ بِرِدَاءِ المُلكِ، يَتَبَعُهُ ٣٨ مِنْ كُلِّ سَلْهَبَةٍ تَدْمَى دَوَابِرُهَا ٣٩ والخَيلُ ثُلق عِتاقَ السَّخل مُعجَلةً

إحداهُما كَانَتِ الأخرَى لَنْ غَبَراً وَمَا وَجَدْتُ حِذاراً يغلِبُ القَلَرَا بِشِرُ بَنْ مَرْوَانَ والمَدْعُورُ مِن ذَعْرا والمدعورُ مِن ذَعْرا والعامِرينِ لَهُ العِرنينُ مِن مُضرا مَوْجٌ تَرَى فَوقَهُ الرَّايَاتِ والقَتَرا مِن الوَجَا وَفُحُولٍ تَنفُضُ العُدَرا فِي التَحْجيلَ والغُرَدا والغُردا والغُردا

<sup>(</sup>٣٣) يتمنى لو انه كانت له نفسان إحداهما تبيد والثانية تبقى حية.

<sup>(</sup>٣٤) الوجل: الخوف المترقب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يفد واجلاً لأن الحذر لا ينجى من الأمر المقدر.

<sup>(</sup>٣٥) يقول إن من يؤمّنه بشر يأمن ومن يرعبه يرتعب.

<sup>(</sup>٣٦) الأعياص: مر ذكرها مراراً وهم أربعة. العامران: عامر أبو براء ملاعب الأسنة. وهو جده من جهة أمه قطبة. وعامر بن صعصعة.

<sup>(</sup>٣٧) القتر: غبار المعارك.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يقتني إثره موج من الجند فوقهم الرايات والغبار.

<sup>(</sup>٣٨) السّلهبة: الفرس الطويلة. دوابرها: ماخير حوافرها. الوجا: الحفا: العذر: جمع العذرة: شعر العرف.

 <sup>(</sup>م) يصف خيله الطويلة تدمى مآخير حوافرها من الحفا وشدة السير وفحول تنفض شعر رأسها.

<sup>(</sup>٣٩) السخل: ولد الشاة وهنا ولد الخيل. اللأي: الشدّة القوية.

<sup>(</sup>م) يقول إن الخيل من شدة تعبها تلتي بالأجنة وهي في شهورها الأولى ويكاد لا يبين عليها التحجيل والشعر في مقدمة الرأس.

٤٠ حُوّاً ثُمَزُقُ عَنهَا الطّيْرُ أَرْدِيةً ، كَغِرْقىء البَيضِ كُنْتُ تَحْتَهَا الشُّعْرَا
 ٤١ شَفَائِفاً مِنْ جِيَادٍ غَيْرِ مُعْرِفَةٍ ، كَمَا شَفَقتُ مِن العُرْضِيّةِ الطُّرُرَا
 ٤١ يُزَيِّنُ الأَرْضَ بِشَرَّ أَنْ يَسِيرَ بِهَا ، وَلا يَشُدّ إلَيْهِ المُجْرِمُ النَظَرَا

 <sup>(</sup>٤٠) الحقّ : ما لها حمرة سوداء. الأردية : أردية الجنين حين يخرج من الرحم. غرقى البيض : غشاؤه الرقيق. كنّت : سترت.

<sup>(</sup>م) يصف ولدان الخيل التي ألقيت وباتت الطير تفترسها وتمزق عنها أغشية الأرحام الرقيقة كغشاء البيض ومن دونها يبدو شعر الجلد.

<sup>(</sup>٤١) الشقائق: أي الأولاد التي شقت منها. مقرقة: غير عربية. العرضية: ضرب من الثياب. الطرر: الحواشي.

<sup>(</sup>م) يقول إنها شقت منها كها تشق الطرر من الثياب.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إنه زين لمن يطالعه في الأرض وأما المجرم فلا يجرؤ أن يرنو اليه.

# أَمَّا قُرَيشٌ أَبَا حَفْصٍ فَقَدْ رُزِئَتْ

### يرثي عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي

بالشام إذ فارَقَتكَ البأسَ والمَطَوَا والخَيلَ إِذْ هُزِمتْ تَبكى على عُمرًا وَلا لطالِبِ مَعرُوف إذا افتَقَرَا ٧ فَابْكِي هُبِلْتِ أَبَا حَفْصِ وَصَاحِبَهُ أَبَا مُعَاذٍ، إذَا شُؤْبُوبُهَا اسْتَعَرَا

١ أمَّا قُرَيشٌ أَبَا حَفَصٍ فَقَدْ رُزِئَتْ ٢ إنَّ الأرامِلَ والأيتامَ إذْ هَلَكُوا، ٣ ما ماتَ مثلُ أبي حَفْصِ للْحَمَةِ، ٤ كُمْ منْ فَوَارِسَ قَد نادوا إذا لحقوا بالخيل باسمِكَ حتى يُطعَموا الظَّفَرَا ه لَقَدْ رُزِنْتُمْ بَنِي تَبْمِ وغَيْرُكُمُ عَلَى نَوَاثِيهَا الخَيْرِينِ مِنْ مُضَرَا ٦ والأَكْرَمَيْنِ إذا عُدَّتْ فُرُوعُها، والأَنْعَشَيْنِ إذا مَوْلَاهُمَا عَثَرَا

يقول إن قريشاً نكبت به بالبأس والكرم.

يقول إن الفقراء يبكونه والخيل التي كان يقودها للقتال. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) يقول إنه كان يقاتل ويبذل المعروف لمن افتقر.

<sup>(</sup>٤) يقول إنهم كانوا يهتفون باسمه لينتصروا.

<sup>(</sup>٥) الخيرين: هما عمر وعبيد الله والده.

<sup>(</sup>٦) يقول إنها الأكرمان والأكثر عطاء لمن عثر وافتقر.

أبو معاذ: عبيد الله بن معمر. الشؤبوب: شدة الحر.

مِنْهُ، إذا نُتِجَنَّهُ، الأَبْلَقَ الذَّكَرَا ٨ حَرْبٌ إذا لَقِحَتْ كانَ التَّامُ لهَا ٩ كَمْ من جَبانِ لَدى الهَيجا دَنُوتَ به إلى القِتَالِ، ولَوْلَا أنتَ ما صَبَرا ١٠ مِنْهُنَّ أَيَّامُ صِدْق قَدْ بُليتَ بها، أيَّامُ فَارِسَ والأيَّامُ مِنْ هَجَرَا بَعْدَ الَّذي بضُمَيرِ وَافَقَ القَلَرَا ١١ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَبكُوا عَلَى أُحَدِ مِنَ العَدق وَغَيْثاً يُنبِتُ الشَّجْرَا ١٢ كَانَتْ يَدَاهُ يَداً، سَيْفاً يُعَادُ بهِ ١٣ تَستَخبرُ الخَيْلَ في الهَيجَا إذا لجِقت والمُعتَرُونَ قُلورَ النَّاسِ والحَجرَا بالسّيف يقتلُ كَبشَ القوم إذ عكرًا ١٤ مَن يَقتلُ الجوعَ بعد ابن الشهيدِ وَمن ١٥ إنَّ النَّوَاثِحَ لا يَعْدُونَ في عُمرِ مَا كَانَ فِيهِ وَلا المَوْلِي إِذَا افتَخْرَا أَوْ يَوْمَ هَيْجَاء يُعشي بأسُهُ البصرَا ١٦ إذا عَدَدْنَ فَعَالاً أَوْ لَهُ حَسَباً،

 <sup>(</sup>٨) الأبلق الذكر: أي اشتداد الأمر. يقول إن الحرب إذا ألقحت فإنها تنتج الخطب العظيم، وهو يبدع ذلك الخطب على أعدائه.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه يسوق الجبان الى القتال فيصير شجاعاً.

<sup>(</sup>١٠) أيام فارس: يريد أيام اصطخر الذي قتل فيه والد المرثي. أيام هجر: يوم مقتل أبي فديك الخارجي.

<sup>(</sup>١١) ضمير: موقع ببلاد قيس.

<sup>(</sup>م) يطلب من الناس ألا يبكوا أحداً إثره.

<sup>(</sup>١٢) يكرر معنى يحرص عليه أبداً ويقول انه بيد يحمل السيف وباليد الأخرى يرسل الغيث الذي ينبت الخصب.

<sup>(</sup>١٣) إن الخيل تستخبر عنه في القتال والذين يعترون الناس ويقبلون على قدورهم والذين من البادية يسكنون الحجر.

<sup>(</sup>١٤) الكبش: الفحل وهنا البطل. عكر: هجم وفتن.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن النوائح يُعَدَّدُنه بما كان فيه ومولاه لا يكذب بما يفخر به منه.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنهم لا يكذبون حين يعددون فعاله ومآثر حسبه والحرب الشديدة التي تذهب بالأبصار .

١٧ القائِلَ الفاعِلَ الحامي حَقيقَتُهُ، والواهِبَ المائَةَ المعكَاءَ والخُرَرَا ١٧ لا يُلْقِيَنْ بيَدَيْهِ الدّهرَ ذو حَسَبٍ يَرْجُو الفِدَاءَ إذا ما رُمحُهُ انكَسَرا

# ۱۹۶ ألا لَيْتَ شِعرِي ما أرَادَتْ مُجَاشِعٌ

الا لَيْتَ شِعرِي مَا أَرَادَتْ مُجَاشِعٌ إلى الغَيْطِ أَمْ مَاذَا يَقُولُ أَمِيرُهَا
 الم نَكُ أَعْلَى دارِمٍ في دِيَارِهَا، وأَكْفَرَهَا إِنْ عُدّ يَوْماً نَفِيرُهَا
 قلا تَفْرحَا يا ابْنَيْ رَقَاشٍ بِنَاْيِهَا فَقَدْ كَانَ مِمّا أَنْ تَطِمّ بحُورُهَا

<sup>(</sup>١٧) المعكاء: الإبل السمينة. الغرر: الإماء والعبيد.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه إذا ما نكب امرؤ فليس من يفتديه ويسعفه بعد أن انكسر رمح المرثي.

<sup>(</sup>١) الغيط: المكان الواسع.

<sup>(</sup>۲) دارم: قوم الفرزدق. النفير: القوم الذين يمكن أن يستنفروا للدفاع والقتال.

<sup>(</sup>٣) تطم: تطوف.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا أوشكوا أن يثوروا ويطم بحرهم.

# لَوْ كُنتَ مثلى، يا خِيَارُ، تَعَسَّفَتْ

١ لَوْ كُنتَ مِثلى، يا خِيَارُ، تَعَسّفَتْ بكَ البِيدُ ضَرْبَ العَوْهَجيّ وَداعرِ عَلَى كُلِّ بادٍ مِنْ مَعَدٍّ وَحَاضِر بهَا أَصْبَحَتْ خِمسَ البَرِيدِ المُبادرِ عَصاهُ شَأْتُهُ كُلُّ حَقْبَاء ضَامِر وَهُنَّ إذا حَرَّكُنَ غَيرُ الأباعِر

٢ وَكُنْتَ عَلَى أَرْضِ المَهارِي مُؤمَّراً ٣ مُهلَّلَةَ الأعْضَادِ إِنْ سِرْتَ لَيْلَةً ٤ وَلَوْ كَنْتَ بِالْحَزْمِ احْتَزَمْتَ صُدُورَهَا بِكُلِّ عِلافِيِّ مِنَ الْمَيْسِ قَاتِرِ تَرَاهَا إذا الحَادي رَجَا أَنْ تَنَالهَا

٦ تَرَى إبلاً ما لمْ تُحَرِّكُ رُؤوسَهَا،

- يقول إنك لو كنت مثلى لتعسفت بك البيد أي لضربت فيها على غير هدى مثل فحلى عوهج
  - أرض المهاري: عمان. البادي: المقم في البادية. الحاضر: المقم في الحضر.
- يقول إنها تتحرك أعضادها وكأنها متهللة وتسير بها في ليلة ما يسيره البريد في خمسة أيام.
- العلافي: الرحل المنسوب الى امرىء عرف بهذا الاسم الميس: شجر. القاتر: الرخى على (1) المتن.
  - يقول إنه لكان وضع على متنها الرحل الرخى من شجر الميس. (6)
    - شأته: سبقته. الحقباء: الأتان الوحشية شبه بها الناقة. (0)
    - يقول إن الحادي يهم بضربها ولا يدركها لأنها تعدي عليه. (٢)
  - يقول إنك لا تعرف انها إبل إلا إذا حركت رؤوسها وهي تتباين تماماً عن البعران. (7)

٧ وَكُنتَ أَمَراً لَمْ تَعرِفِ الأَمرَ مُقْبِلاً وَلَمْ تَكُ إِذْ أَنكَرْتَهُ ذَا مَصَادِرِ
 ٨ فَهَلَا خَشِيتَ القَوْمَ إِذْ أَخرَجَتْهُمُ مِن السّجنِ حَيّاتٌ صِلابُ المكاسِرِ
 ٩ أُنَاسٌ ثُرَاخي الكَرْبَ عَنهم سيوفُهم إذا كَانَتِ الأَنْفَاسُ عِندَ الحَناجِرِ

<sup>(</sup>٧) يقول إنك لا تعرف كيف تتدبر الأمور المقبلة عليك وإذا أقبلت لا تعرف كيف تنجو منها.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم خرجوا من السجن وقد حررهم منهم أناس شجعان منقضون كالحيات.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم لا يعرفون الهمّ وان سيوفهم تظل أبداً عند الحناجر من تعمدهم البطش والقتل.

## لَبُسْتَ هَدَايَا القَافِلينَ أَتَيْتُمُ

يهجو عبد الرحمن بن محمد بن معدي كرب الكندي

بهَا أهلَكُمْ يا شرّ جَيْشَينِ عُنصُرا عَلَيهم وَناء الغَيثُ فيهم فأمطَرَا تَحَدّى طِعاناً بالأسِنّةِ أَحْمَرًا أُسِنَّتُهَا بِالمَوْتِ، حَتى يُخَيَّرُا

١ لَبِنْسَتْ هَدَايَا القَافِلينَ أَتَيْتُمُ ٢ رَجَعتُمْ علَيهمْ بالهَوَانِ فأصْبحوا على ظَهرِ عُرْيانِ السّلائِقِ أَدْبَرًا ٣ وَقد كانَ شِيمَ السّيفُ بعد استِلالهِ ٤ رَدَدْتُم عَلَينَا الخيلَ والتُّرْكُ عندكُم إلى مَحِكِ في الحَرْبِ يأْبِي إذا التقتْ

العنصر: الجوهر. (1)

يقول إنهم عادوا الى أهلهم بأقبح أنواع الغنائم. (4)

السلائق: الخطوط التي يخلفها على جسم البعير الحزام أو القروح. يقول إنكم عدتم بالهوان **(Y)** وصار أهلكم بكم وكأنهم يمتطون بعيراً معدماً وخطت الندوب جسمه.

يقول إنكم سللتم سيوفكم وأغمدتموها ونزل فيهم المطر دونكم فأحصبوا ولم يهلكوا. (4)

يقول إنكم رجعتم بالخيل والأتراك يمعنون فيكم طعناً أحمر دامياً. (1)

المحك: الكثير الشجار. (0)

يقول إنهم متاحكون في الحرب ينفقون وقتهم في الجدل والشجار ويأبون أن يقاتلوا الا وفقها (4) يطيب لهم.

إذا عَجَمَتْهُ الحَرْبُ يَوْماً أمَرَّهَا عَلَى قُتُرٍ مِنهَا عَنِ اللّينِ أَعْسَرًا
 وَلَمّا رَأَى الله اللّه الّذي قَدْ صَنعْتُم، وَأَنْ ابنَ سَيْبُخْتَ اعتَدى ونجبرًا
 وقارَعْتُمُ في الحَقّ مَن كانَ أَهْلُهُ بِبَاطِلِ سَيْبُخْتَ الضّلالِ وَذَكرًا
 وقارَعْتُمُ بسمَيْمُونِ النّقيبَةِ حَازِمٍ إِذَا لَمْ يُقَمْ بالحَقّ للهِ نَكرًا
 رَمَاكُمْ بسمَيْمُونِ النّقيبَةِ حَازِمٍ إِذَا لَمْ يُقَمْ بالحَق للهِ نَكرًا
 أيّ المنى لمْ تَنتقض مِرّة بِهِ، وَلَكِنْ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا
 أيّ المنى لمْ تَنتقض مِرّة بِهِ، وَلَكِنْ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرُ أَصْدَرَا
 أي المنى عَمرَاتٍ يَجْعَلُ الله كَعْبَهُ، هُو الظَّفِرُ الأَعْلى إِذَا الباسُ أَصْحَرَا
 مُعانَّ عَلى حَقٍ، وَطَالِبُ بَيْعَةٍ لأَفضَلِ أَحْيَاءِ العَشيرَةِ مَعْشَرًا
 لاَن أي العاصي ثُرَاتُ مَشُورَةٍ، لِسُلْطَانِهِمْ في الحَقّ ألاّ يُغَيَّرا
 لاَلْ أَبِي العاصي ثُرَاتُ مَشُورَةٍ، لِسُلْطَانِهِمْ في الحَقّ ألاّ يُغَيَّرا

<sup>(</sup>٦) عجمته: خبرته من عجم العود إذا اختبره بأسنانه.

<sup>(</sup>م) يقول رددتم الينا الخيل ونحن إذا ما عجمتنا الحرب فإننا ندعها تعبر القتر أي الغبار الكثيف ولا نميل عنها ليناً.

<sup>(</sup>٧) سيبخت: لعله من الترك أو الفرس. تجبر: تكبر.

 <sup>(</sup>٨) يقول إنكم جعلتم تقارعون صاحب الحق وتجادلونه على حقه وملتم الى سيبخت على ضلاله.

<sup>(</sup>٩) يقول إنكم رميتم بمن ينتصر للحق وهو ميمون الطالع ، يستنكر ألا يقوم بالحق ويدافع عنه .

<sup>(</sup>١٠) المرة: عقدة الحبل.

<sup>(</sup>م) يقول في مدحه انه مستوثق العهد، لا ينكل وإذا ألمَّ بأمر نفذ فيه وعاد منتصراً.

<sup>(</sup>١١) الظفر: من يطلب الأمر فيظفر به. أصحر: انكشف.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله يؤيده في خوض غمرات الحرب وهو المنتصر الدائم حين البأس يتكشف وتبدو مطالعه.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه يعان على الحق الذي يخدمه وهو يطلب البيعة لخير الناس.

<sup>(</sup>١٣) يقول إن آل أبي العاصي لهم تراث في اعتهاد المشورة وهم يدأبون على المشورة ولا يميلون عنها.

١٤ عَجِبتُ لَنُوكَى من نِزَارٍ وَحَيْنِهِمْ
 ١٥ ومَن حَينِ قَحطاني سجستانَ أَصْبحوا
 ١٦ وَهُمْ ماثتًا أَلْفٍ وَلا عَقْلَ فيهِم
 ١٧ يَسُوقُونَ حَوَّاكًا ليَسْتَفْتِحُوا بِهِ
 ١٨ عَلى عُصْبَةٍ عُمَانُ منهُمْ ، ومنهُمُ
 ١٨ عَلى عُصْبَةٍ عُمَانُ منهُمْ ، ومنهُمُ
 ١٨ خَلِيفَةً مَرْوَانَ الذي اختارَهُ لَنَا
 ٢٠ بِهِ عَمَرَ اللهُ المَسَاجِدَ ، وانْتَهَى
 ٢١ وَلَوْ زَحَفُوا بابْنَيْ شَهَامٍ كِلْيَهِا
 ٢١ وَلَوْ زَحَفُوا بابْنَيْ شَهَامٍ كِلْيَهِا

رَبِيعَة والأَخْزَابِ مِمَّنْ تَمَضَّرَا على سَيِّة من دينِهِمْ قَذْ تَغَيَّرًا وَلا رأي من ذي حيلة لَوْ تَفَكَّرًا على أوليباء الله، مِمَّنْ تَخَيَرًا إمَامٌ جَلا عَنّا الظّلامَ فأسفرا بِعِلْم عَلَيْنا مَنْ أَمَاتَ وأَنْشَرا عِنِ النّفاقِ فأقصرا عِنِ النّفاقِ فأقصرا وبالشَّم من سَلَمَى إلى سَرُو حميرًا وبالشَّم من سَلَمَى إلى سَرُو حميرًا

<sup>(</sup>١٤) النوكي: الحمقي. حَيْنهم: موتهم.

<sup>(</sup>م) يعجب من هؤلاء الحمقى الساعين الى حتفهم مع من مال الى المضريين.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن هؤلاء فَسُدَ دينهم ومالوا عن الصواب.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنهم عديدون ولكنهم فاقدو العقل والحيلة.

<sup>(</sup>١٧) الحوّاك: الحائك.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يأتَمُّون تحت راية حائك ويريدون أن ينتصروا به على أولياء الله وخلفائه.

<sup>(</sup>١٨) الامام: عبد الملك.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يريدون أن يقدّموه على جاعة كان منهم الخليفة عثمان والامام عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>١٩) يقول إن مروان استخلفه بعلم من الله الذي يُميت ويحيي.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنه عمّر مساجد الله وبدّد النفاق وقهر شيطانه.

<sup>(</sup>٢١-٢١) ابنا شهام وسلمي: جبال. السرو: محلة في حمير. تزجي: تدفع. الأفدان: جمع الفدن: القصر.

<sup>(</sup>م) يقول لو انهم زحفوا بالجبال والهند تزجي بينهم الأفيال والروم قصورهم وقلاعهم المنيعة وهجموا على خلافة الله الذي اختار لها ابن العاصي، وهو الامام المؤمن يقول لو فعلوا ذلك كله لردّ الله كيدهم بأعظم مما كادوا وأقدر.

وبالرّوم في أفدانها رُوم قيصَراً لها ابن أبي العاصي الإمام المُومَّرا بسأخيد ميما كايدُوه وأقدرا بها ضاق منها صدره حين خبرا بأولاد ما قد كان مِنهُن مُضمرا به الحرّب نائي رأسها حين شمرا عليها وأروى الزّاعِبي المُؤمَّرا ومَحْروشهُم مَامُومة فَتَقَطّرا ومَحْروشهُم مَامُومة فيتقطرا له الخيل من إخراج زَوْجيه معشرا

<sup>(</sup>۲۵) ذو بهدی: اسم موضع.

<sup>(</sup>م) يقول أتته أخبار ضاق صدر مخبرها بها.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إن الحجاج أتى بوقائع وكانت النساء ترمين من هولها أولادهنّ من أرحامهنّ أي أنهن كن يجهضن.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إن الحرب أبانت نايبها به حين شمر للحرب.

<sup>(</sup>٢٨) الزاعبي: السنان. المؤمر: المحدد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سقاهم السمّ من بطشه بهم وروى الأسنة الحادة.

<sup>(</sup>٢٩) ابن رزام: هو عبد الله بن رزام الحارثي. فُوَّزَتْ به: قتلته محروشهم: حريش بن هلال. المأمومة: الضربة تصيب الرأس. تقطر: سقط على أحد جانبيه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طعن ابن رزام طعنة قتلته وضرب ابن حريش ضربة شجت رأسه فسقط على أحد جانبيه.

<sup>(</sup>٣٠) روّاض البغال: هو ابن عبد الله الرحمن بن العباء من بني الحارث. وقد انهزم بجارته يوم الراوية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أفلت بجارته ولم يقو على اصطحاب زوجاته.

٣١ وأَفْلَتَ دَجّالُ النّفَاقِ، ومَا نَجَا عَطِيّةُ إِلاَ أَنّهُ كَانَ أَمْهَرَا ٣٢ مِنَ الضّفْدَعِ الجَارِي عَلَى كُلِّ لُجّةٍ خَفيفاً إِذَا لَاقَى الأواذِيَّ أَبْتَرَا ٣٣ وَرَاحَ الرِّياحيّانِ إِذْ شَرَعَ القَنَا مُطَيْرٌ، وبَرّادٌ، فِرَاراً عَلَوّرًا عَلَوّرًا عَلَوّرًا عَلَوّرًا عَلَوّرًا عَلَوْرًا عَلَيْرًا اللّهَ الحَجّاجَ في الخَيْلِ لَاقيا حِسابَ يَهودِيّينِ مِنْ أَهلِ كَسكرًا ٥٥ وَلَوْ لَقِيَ الحَيْلُ ابنُ سَعْدِ لَقَنّعُوا عِمَامَتَهُ المَيْلَاءَ عَضْباً مُذكّرًا ١٣٥ وَلَوْ قَدّمَ الحَيْلُ ابنُ مُوسَى أَمامَهُ لَمَاتَ وَلَكِنَ ابنَ مُوسَى تَأْخَرًا ١٣٧ رَأَى طَبَقاً لَا يَنْقُضُونَ عُهُودَهُمْ لَهُمْ قَائِد قُدّامَهُمْ غَيرُ أَعْوَرًا عَمْرانُ لَوْ لَمْ يَقَطَعِ البَحرَ هارِباً أَثَارَتْ عَجاجاً حَوْلَهُ الخَيلُ عِثْيَرًا عَمْرًا عَوْرًا عَجَاجاً حَوْلَهُ الخَيلُ عِثْيَرًا عَمْرًا عَوْرًا عَجَاجاً حَوْلَهُ الخَيلُ عِثْيَرًا عَمْرَا أَنْ الْحَيلُ عَثْيَرًا عَمْ عَبْرُ أَعْوَرًا عَجَاجاً حَوْلَهُ الخَيلُ عِثْيَرًا لَوْ لَمْ يَقْطَعِ البَحرَ هارِباً أَثَارَتْ عَجاجاً حَوْلَهُ الخَيلُ عِثْيَرًا عَمْرَا لَوْلَا لَمُ عَنْ مُولَدًا لَهُ اللّهَ عَنْراً عَلَامَهُ الْعَلَالُ عَنْمُونَ عَجَاجاً حَوْلَهُ الخَيلُ عِثْيَرًا لَهُ الخَيلُ عَثْيَرًا اللّهُ الْحَيلُ عَيْرًا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الخَيلُ عَنْمُونَ الْحَدِيلُ عَلَامُ الْحَدِيلُ عَلَيْهِ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ الْحَدِيلُ عَلَيْمً الْحَيلُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ عَلَيْهِ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ الْعَلَلُ عَلَيْكِ اللّهُ الْحَدْلُ الْعَلَالُ عَلَيْمًا لَا اللّهُ الْحَلِيلُ عَلَيْمًا اللّهُ الْحَدَى الْحَدْلُ اللّهُ الْحَدْلُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْلُ الْمُولُ اللّهُ الْحَدْلُ الْحَدِيلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ اللّهُ الْمُعُمْ اللّهُ اللْحَدُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلِيلُ عَلَيْمُ اللّهُ الْحَدْلُ الْحَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْلُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْلُ اللّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>٣١) دجال النفاق: هو عبد الرحمن بن سمرة. عطية: هو ابن عمرو العنبري. وقد فرّ بأن رمى نفسه بنهر دجيل وكان أمهر من الضفدع في سباحته.

<sup>(</sup>٣٢) الأواذيّ : الموج الكبير.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه كان أخف وأمهر من الضفدع.

<sup>(</sup>٣٣) الرياحيان: مطر بن ناجية والأبرد بن قرة من يربوع. القنا: الرماح. العذّور: الشديد.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهها توليا هاربين وفرّا فراراً شديداً.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إنهها لو لقياه لكان عاقبها كما يعاقب اليهود من أهل كسكر أي الذين يكيدون للدين.

<sup>(</sup>٣٥) لقنَّعوا: ألبسوا. الميلاء: الماثلة. العضب: السيف القاطع. المذكَّر: الصافي الجوهر.

<sup>(</sup>م) يقول لو انه لتي ابن سعد لضربوه بالسيف القاطع الذي ينبو وأجهزوا عليه.

<sup>(</sup>٣٦) ابن موسى: هو عمر بن موسى التيمي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تأخّر فأنجاه تخلفه.

<sup>(</sup>٣٧) الطبق: الجاعة. يَنْقُضُون: هنا يخونون. الأعور: الجبان المنتكص.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لكان رأى قوماً مقيمين على عهودهم وقائدهم يجري أمامهم ومن دونهم.

<sup>(</sup>٣٨) همان : هو ابن عدي السدوسي. العثيُّر : الغبار .

<sup>(</sup>م) يقول إنه هرب في البحر فنجا، ولولا ذلك لقاتلوه بقتال يثير الغبار الكثير.

مُنَافِقُهَا إذ لم يَجِدُ مُتَعَبَّرًا وَلا لِلْكَيْرِيّينَ إلا مُكَوَّرًا رَأَى الخَيلَ تَرْدي من كُميتٍ وأشقرًا حِمَارَكَ مَحْلُوقٌ تَسوقُ بعَفْرُرًا وبالصّينِ صِينِ استانَ أوْ تُرْكِ بَغبَرًا لَكَ الخَيلُ من خمسينَ ألفاً وأكثرًا إذا دَارَكَ الرّكضَ المُغيرُونَ صَدّرًا ليَشْفي مِنْكَ المُؤمنينَ، وَيَثارًا ليَشْفي مِنْكَ المُؤمنينَ، وَيَثارًا ليَشْفي مِنْكَ المُؤمنينَ، وَيَثارًا

٣٩ وَزَهْرَانُ الْقَى فِي دُجَيْلٍ بِنَهْسِهِ
 ٤٠ وَمَا تَرْكَتْ رَأْساً لَبَكِرِ بنِ وَائِلٍ،
 ٤١ وأَفْ لَتَ حَوّاكُ النَهَانِينَ بَعْدَمَا
 ٤٢ وَدِدْتُ بِحَنّابَاء إذْ أَنْتَ مُوكِفُ
 ٣٤ تُوامِرُهَا فِي الهِنْدِ أَنْ تُلحَقا بِهِمْ،
 ٤٤ رَأَيْتُ ابنَ أَيُّوبٍ قَد استَرْعَفَتْ بهِ
 ٤٤ رَأَيْتُ ابنَ أَيُّوبٍ قَد استَرْعَفَتْ بهِ
 ٤٤ عَلى صَاعِدٍ أَوْ مِثْلِهِ من رِبَاطِهِ،
 ٤٦ يُبَادِرُكَ الْخَيْلَ الّتي مِنْ أَمَامِهِ

<sup>(</sup>٣٩) زهران: هو عبد الله بن فضالة الزهراني.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ألقى نفسه في نهر دجيل ولم يجد له منفذاً ويقول إنه منافق أو انه ولج في نافقائه وهو حجر اليربوع.

<sup>(</sup>٤٠) الكيزيون: من عبد شمس. الكور: المقطوع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم اجتثوا رؤوسهم.

<sup>(</sup>٤١) حَوَّاكَ الِمَانِينِ: هُوَ ابنِ الأَشْعَثُ. تُرْدِي: تعدو طلباً للقتال.

<sup>(</sup>م) يقول انه أفلت منهم بعد أن شاهد الموت في الحيل العادية من ذوات ألوان الأشعر والكيت أي الأحمر الضارب الى السواد.

<sup>(</sup>٤٢) حناباء: اسم موضع. عفزرا: اسم امرأة.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إنه كان يشاور زوجه في الفرار الى الهند أو الصين أو بلد الأتراك.

<sup>(</sup>٤٤) ابن أيوب: هو الحكم ابن أيوب صهر الحجاج. استرعفت: تقدمت. يقول إنه كان يتقدم بخمسين ألف من الحيل.

<sup>(</sup>٥٤) دارك: تابع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين يغير المغيرون فإنه يقف لهم بصدره . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٤٦) يقول إنه حمل اليك الخيل ليشني حقد المؤمنين عليك وينأر للدين.

ومَعْصِيَةً كَانَتْ مِنَ القَتل أَكْبَرا مدى النَّيل في سامى العَجاجَةِ أَكْلَرَا فَأَنْزَلَ للحَجَّاجِ نَصْراً مُؤزَّرا لَهُ بَكُ أعلى في القِتَالِ وأَصْبَرَا وأمْثَالَهُ مِنْ ذي جَنَاحَين أَظْهَرَا وسيمَاهُمُ كَانُوا نَعَاماً مُنَفَّرًا بأَصْدَقَ من أَهْلِ العِرَاقِ وأَصْبَرَا حَصَائِدَ أَوْ أَعْجَازَ نَخل تَقَعَّرَا ٥٦ تَعَرَّفُ هَـمْدَانِيّةُ سَبَئِيّةٌ، وَثُكْرهُ عَيْنيْهَا عَلَى مَا تَنْكَرًا

٤٧ مَحارِمَ للإسلامِ كنتَ انْتَهَكُّتُهَا، ٤٨ دَعُوا وَدَعَا الحَجَّاجُ والحَيلُ بَينَهَا ٤٩ إلى باعِثِ المَوْتَى ليُنزِلَ نَصْرَهُ، ٥٠ مَلَاثِكَةً ، مَنْ يَجعَلِ اللهُ نَصرَهم ٥١ رَأُوا جِبْرِثيلَ فيهِمُ، إذْ لَقُوهُمُ، ٧٥ فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ النَّفَاق سلاحَهُمْ ٣٥ كَأَنَّ صَفيحَ الهِنْدِ فَوْقَ رُؤُوسِهِم مَصَابِيحُ لَيْلِ لا يُبالينَ مِغْفَرًا ٥٤ بأيْدي رِجَالٍ يَمْنَعُ اللهُ دِينَهُمْ، ٥٥ كَأَنَّ عَلَى دَيْرِ الجَمَاجِمِ مِنْهُمُ

<sup>(</sup>٤٧) يقول إنه انتهك حرمات الاسلام وعصى معاصي هي أفدح من القتل.

<sup>(</sup>٤٨) (م) يقول إنهم تنادوا وبينهم مدى النيل وغبار القتال يعج مكدراً مانعاً الرؤية.

<sup>(</sup>٤٩) باعث الموتى: الله الكريم.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله بعث النصر للحجاج وآزره فيه مؤازرة شديدة.

<sup>(</sup>٥٠) يقول إن الله أرسل ملائكته لتأييده ومن يكونون معه ينتصرون ويكونون أقدر على الصبر.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن جبرائيل تبدى لهم عياناً ومن اليه من ذوي الأجنحة.

<sup>(</sup>٧٥) يقول إنهم حين رأوهم وعظم سلاحهم تولُّوا هرباً كالنعام النافر.

<sup>(</sup>٣٥) المغفر: زرد يرتديه الفارس تحت الخوذة. يقول إن السيوف الهندية كانت تلتمع فوق رؤوسهم كالمصابيح الموقدة وهم لا يبالون أن يرتدوا الحوذ والمغافر.

<sup>(</sup>٥٤) يقول إنهم مقاتلون يحمي الله دينهم وهم أصدق تأييداً من العراقين وأصبر على القتال.

<sup>(</sup>٥٥) دير الجاجم: اسم موقعة. تقعر: تقلع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يبدون في دير الجاجم مثل الحصد أو قطع النخل المقتلع.

<sup>(</sup>٥٦) يقول إن المرأة منهم وهي همدانية سبئية يهودية تجبر عينيها على الرنو اليهم لتألف منظرهم الكريه

علَيْهَا تُرَابُ في دَم قَدْ تَعَفَرًا بَعيدَينِ طَرْفاً بالخِيانَةِ أَخْزَرَا وَإِمَّا زُبَيْرِيِّ مِنَ الذَّنْبِ أَغْدَرَا عَلَى جَانِبِ الفَيْضِ الهَديُّ المُنَحُّرَا غِلَاظاً على مَن كَانَ في الدِّينِ أَجْوَرَا وَسَوّى مِنَ القَتلي الرّكيُّ المُعَوَّرَا بهم ، إذْ دَعَا رَبُّ العِبادِ ليَنْصُرَا شآمِيَةٍ تَتْلُو الكِتَابَ المُنَشَّرَا

٥٧ رَأَتْهُ مَعَ القَتْلَى، وغَيْرَ بَعْلَهَا ٨٥ أَرَاحُوهُ مِنْ رَأْسِ وَعَيْنَينِ كَانتَا ٥٩ مِنَ النَّاكِثِينَ العَهْدَ مِنْ سَبَثِيَّةٍ ٦٠ وَبِالخَنْدَقِ البَصْرِيِّ قَتْلِي تَخالُهَا ٦١ لَقِيتُمْ مَعَ الحَجّاجِ قَوْماً أَعِزَّةً، ٦٢ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ أَيَّدَ اللَّهُ نَصْرَهُ، ٦٣ جُنُوداً دَعَا الحَجَّاجُ حِينَ أَعَانَهُ ٦٤ بشَهَبَاءَ لَمْ تُشرَبْ نِفَاقاً قُلُوبُهُمْ، ٦٥ بسُفْيانَ والمُسْتَبصِرينَ كَأْنَهم جمَالٌ طَلاهَا بالكُحَيْل وَقَيْرًا

<sup>(</sup>٥٧) يقول إنهاكانت ترى زوجها بين القتلى وهي لا تعرفه ولا تتعرف عليه لأنه كان قد تعفّر وتغيرت ملامحه .

<sup>(</sup>٥٨) يقول إنه حين قتل أربح من رأسه وعينيه اللتين كانتا تتقصيان في الحيانة.

<sup>(</sup>٩٥) الناكث: الناكل والمتراجع عن العهد. السبئية: يهود منسوبون الى عبد الله بن سبأ.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم إما سبيئيون وإما زبيريون أغدر من الذئاب.

<sup>(</sup>٦٠) الهدي: النياق التي تذبح في مكة.

<sup>(</sup>٦١) يقول إنهم عثروا بالحجاج ُعلى قوم أقوياء يعنفون بمن جار على الدين ومال عنه.

<sup>(</sup>٦٢) الركيّ : الآبار . المعورّ : من عور البئر إذا طمرها بالتراب .

<sup>(</sup>م) يقول إنه طمر البثر بجثهم.

<sup>(</sup>٦٣) يقول إن جنود الحجاج لبوا دعوة ربهم.

<sup>(</sup>٦٤) الشهباء: الكتيبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم جنود شاميون لم يشربوا ماء النَّفاق وهم لا يزالون يتلون القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦٥) سفيان: هو ابن الأبرد الكلبي. الكحيل: القطران تطلي به الإبل. المقيّر: الزفّت.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم بدوا كالجال الجرباء التي طليت بالقطران.

يَهُودِيُّهُمْ كَانُوا بِلْكِكَ أَعلْرَا لَئِيم كَهَام، أَنْهُ قَد تَقَشَرًا لِتَدْقيقِهِ ذَا الطُّرِّتينِ المُحَبَّرَا جَرَادٌ أَطَارَتْهُ اللَّبُورُ، فَطَيَّرَا وَمِن وَائِبٍ فِي حَوْمَةِ المَوْتِ أَكدرا يَكُنْ حَطَباً للنّادِ فيمَنْ تَكبَرَا

٦٦ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ نَافَقُوا كَانَ مِنْهُمُ
 ٦٧ وَلَكِنْمَا اقْتَادُوا بِحَوَّاكِ قَرْيَةٍ،
 ٦٨ مُسحَرَّقَةٌ للغَزْلِ أَظْفَارُ كَفِّهِ
 ٦٩ عَشِيَّةَ يُلْقُونَ اللَّرُوعَ كَأَنَّهُمْ
 ٧٠ وَهمْ قد يَرُوْنَ المؤت من بينِ مُقعَصْمٍ
 ٧٧ رَأُوْا أَنَّهُ مَنْ فَرِ من زَحْفِ مِثْلِهِمْ
 ٧٧ رَأُوْا أَنَّهُ مَنْ فَرِ من زَحْفِ مِثْلِهِمْ

<sup>(</sup>٦٦) يقول إن المهجو اليهودي لوكان من الذين تبعوه لكان لهم العذر.

<sup>(</sup>٦٧) الكهام: الواهي الضعيف.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه كان حاثكاً في قرية صغيرة وهو واه مُتقَشَّر الأنف كالأعاجم.

<sup>(</sup>٦٨) يقول إن أظافره كانت وكأنها محرّقة من الغزل لتدقيقه في نسج الثوب المحبّر الذي له طرر.

<sup>(</sup>٦٩) الدبور: الريح الباردة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يلقون الدروع ويهربون ليكونوا أخف.

<sup>(</sup>٧٠) المقعص: المقتول في مكانه. الوائب: المغضب.

<sup>(</sup>٧١) يقول إن من فرّ منهم ولم يقتل، فإنه سيرث نار جهنم ويكون حطباً لها.

## أتَصْرِفُ عَنْ لَيْلَى بِنَا أَمْ تَزُورُهَا

يمدح أيوب بن سلمان بن عبد الملك

التضرف عَنْ لَيْلَى بِنَا أَمْ تَزُورُهَا، وَمَا صُرْمُ لَيلَى بَعدَمَا مَاتَ زيرُهَا
 لا يُحيرُهَا
 لا يُحيرُهُا إِنْ حَالَ لُقْمَانُ دُونَهَا تَسرَبّعَ بَسِنَ الأَرْوَتَيْنِ أَمِيرُهَا
 لا يُحيرُهَا إِنْ حَالَ لُقْمَانُ دُونَهَا تَسرَبّعَ بَسِنَ الأَرْوَتَيْنِ أَمِيرُهَا

<sup>(</sup>١) الزير: الرجل الذي يدأب على زيارة النساء وهنا البعل.

<sup>(</sup>م) يخاطب صاحباً موهوماً ويقول هل تصرفني عن ليلى أم تدعني أزورها ، وكيف أقاطع ليلى وقد مات زوجها عنها.

 <sup>(</sup>۲) لا يحيرها: لا يرجعها. يقول إنه كان طالما كان قد جرعه الغصص والحسرات من استثارة نار
 الغيرة وقدحها في قلبه.

 <sup>(</sup>٣) ضبرم: من البراجم تزوجت في غير أهلها. خلورها: جمع الحدر: المكان الذي تستكن فيه المرأة. ضن: بخل.

<sup>(</sup>م) يقول إنها حرية أن ينفق عليها زوجها المال الكثير لأنها امرأة مخدرة مترفة.

<sup>(</sup>٤) لقان : هو صفوان أو ابنه من خزاعة . وهو زوج ضبرم الهاروة : موضع . أميرها : زوجها الذي يأمرها والوصى عليها .

<sup>(</sup>م) \_ يقول إن زوجها يحترص عليها ويحول بينه وبينها وهو مقيم في موضع الأروتين لا يبارح المنزل!

مُقَابَلَة النّابَاتِ ثَابَاتِ ضَابِيء مَرَاتِعَ مِنْهَا لا تُعَدّ شُهُورُهَا
 بِصَحْرَاء مِكْمَاء تَرُد جُنَاتُهَا إلَيهَا الجَني في تَوْبِ مَنْ يَستَثِيرُهَا
 إذَا هي حَلّت في خُزاعَة وانْتَوت بها نِيّة زَوْرَاء عَمّن يَرُورُهَا
 هُ فَرُب رَبِيعٍ بالبَلالِيقِ قَدْ رَعَتْ بمُسْتَن أَعْبَاتٍ بُعَاقٍ دُكُورُهَا
 فَرُب رَبِيعٍ بالبَلالِيقِ قَدْ رَعَتْ بمُسْتَن أَعْبَاتٍ بُعَاقٍ دُكُورُهَا
 وَنَحُد تَرَيع مِمّا أَمَامَهُ مِن الدّلو والأشرَاطِ يجرِي غَديرُهَا
 وَرَحْل حَمَلنا خَلف رَحل ونَاقَةٍ تَرَكْنا بعَطْشَى لَا يُزَجّى حَسيرُهَا
 ترحْن عليهَا الذّئب يَلْطُمُ عَينَهُ نهاراً، بِزَوْرَاء الفلاةِ، نُسُورُهَا

 <sup>(</sup>٥) الثايات: جمع الثاية: تراب يجمع كالعلم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه رتع بكنفها شهوراً في تلك المواضع.

<sup>(</sup>٦) مكاء: أرض تكثر فيها الكمأة. جناتها: قاطفوها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يرسل اليها الكمأة مع جناتها ويرتادون خدرها على أنهن يستشرنها في أمر.

<sup>(</sup>٧) انتوت: رغبت في نية ما. زوراء: ماثلة ومشيحة. يقول إنها حلت في ذلك الموضع وألمّت بها نية لفراق من كان يتردد اليها ويزورها.

 <sup>(</sup>٨) البلاليق: جمع البلوقة: الأرض فيها سعة. المستن: المنهمر. الأغياث: الأمطار. البعاق:
 الشديد التدفق. ذكورها: المطر القوي.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانت قد رتعت في ربيع تدفق مطره وانهال انهيالاً عظيماً.

<sup>(</sup>٩) الدلو: برج في السماء. الشرط: نجم من الحمل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وافقته نجوم المطر وانهالت أمطارها كالغدران.

<sup>(</sup>١٠) العطشي: الأرض الجافة. لا يزجي: لا يساق ولا يدفع. الحسير: الكليل.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عبروا أرضاً جافة برحل خلفه رحل ومطايا كثيرة ، والتي كلّت وتعبت منها لم يكن لهم قدرة على إزجائها وسوقها.

<sup>(</sup>١١) زوراء الفلاة: الفلاة التي تأبي أن تدع أحداً يعبر فيها.

<sup>(</sup>م) يقول إن الذئاب كانت تنقض على جثث النياق الهالكة والنسور تقبل عليها معاً وأجنحة النسور تضرب أعين الذئاب من المزاحمة وشدة الافتراس.

<sup>(</sup>١٢) الماجدات: الإبل الكريمة. الشجير: الإبل المختلط نسبها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن أتوا على قوة الإبل الكريمة كلها وبأن ما كانت بينها من إبل مشوبة النسب لأن التعب يبين جوهر الإبل وصفاء نسبها أو اختلاطه.

<sup>(</sup>١٣) الصهباء: هنا الناقة . عوهج: فحل منسوب كريم. الداعر: فحل منسوب أيضاً. عصيرها: ماء اللقاح الذي لقحت به أمهاتها فحملتها.

<sup>(</sup>م) يقول إن الإبل تلك بان منها تلك التي كانت أصيلة حرة متحدرة من أنساب الفحول المأثورين مثل عوهج وداعر.

<sup>(1</sup>٤) الآد: القوة. الضرير: الهزيل.

<sup>(</sup>م) يقول إن أمخاخ الإبل ذابت من التعب ولكن نجابتها ، أماً وأباً ، جعلتها تكمل العدو رغم هزالها.

<sup>&#</sup>x27;(١٥) الخيشوم: الأنف. الضجاج: الضجة والجلبة. الخشاش: عود يوضع في عظم أنف الجمل. الجرير: الحبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانت تجذب بالأرسنة الموثقة بأنوفها، وهي تضج من الكلل وكأن خياشيمها تقرّحت.

<sup>(</sup>١٦) المرش: الذي يرش الدم. البصير: الثقب في النعل يبدو كالعين.

<sup>(</sup>م) يقول إنها كانت محذوة وقد نقبت نعالها وثقبت وباتت ترش الدم من ثقوب النعال البادية كالأعين الدامية.

<sup>(</sup>١٧) يقول إن الإبل الكريمة لم تطرح أجنتها من شدتها وصلابتها بل انها ضمت عليه ستور أرحامها وما إليها.

وبالصّيف لا يُلفى دَليلٌ يطورُهَا رَوَاحُ شَالُو نَسِرَجٍ وَبُكُورُهَا مِنَ الهُمَّ والحاجِ البَعيدِ نَعُورُهَا طَوَالِبُ حَاجَاتِ، بَعيدٍ مُسيرُهَا على النَّاسِ نُعمَى يملأُ الأَرْضَ نورُهَا وَهَابِطُةٍ أُخْرَى يُقَادُ بَعِيرُهَا فَيَامُرَنِي إِلاَّ إِلَيْكَ ضَمِيرُهَا ٢٥ وَلَمْ تَدْنُ حَتَى قُلْتُ للرَّكْبِ: إِنَّكُم لآتُونَ عَينَ الشَّمسِ حيثُ تَغُورُهَا

١٨ أَتَيْنَاكَ مِنْ أَرْضٍ تَمُوتُ رِياحُهَا ١٩ من الرَّمْل رَمل الحَوْش يَهلِكُ دونَه ٢٠ قَضَتْ ناقَتِي ما كنتُ كَلَّفت نحيهَا ٢١ إذا هيَ أَدَّثْنِي إلى حَيْثُ تَلْتَتِي ٢٢ إلى المُصْطَفَى بَعدَ الوَلِيِّ الذي لَهُ ٢٣ وَكُمْ من صَعُودٍ دونَهَا قَدْ مَشَيتُهَا ٢٤ وَمَا أُمَرَثْنِي النَّفْسُ فِي رَحْلَةٍ لَهَا،

<sup>(</sup>۱۸) يطورها: يقربها.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أتوا اليه من أرض تتخرق فيها الرياح وتضيع من قفرها وسعتها بالصيف فإن الادلاء يجزعون أن يلموا بها.

<sup>(</sup>١٩) الحوش: الإبل الوحشية التي تكون في الرمال الموبوءة. النيرج: الربح العاصفة. الرواح والبكور: ذهاب المساء والصباح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اجتاز الرمل الذي تقيم فيه الإبل البرية والذي تتعصف فيه الرياح بكرة وعشياً وانه لا قبل لمن يرتاده إلا بالهلاك.

<sup>(</sup>٢٠) النحب: نذر نذره الراكب وسعى اليه. النعور: النية البعيدة.

<sup>(</sup>م) يقول إن ناقته اجتازت تلك الصعاب وأدركت بها غايته البعيدة.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنها سعت به الى المكان الذي ينتهي اليه كل من يطلب حاجة بعيدة تقتضي سيراً حثيثاً.

<sup>(</sup>٢٢) يعظم الممدوح ويقول له انه المصطفى الذي ولي الأرض بعد النبي الذي ملأ العالم بنوره وفضله.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنه اجتاز اليه الأرض المتصعدة والأرض الهاوية التي يقود فيها الراكب المطية ولا يمتطيها.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إن النفس ما كانت تزجي به وتدفعه الى الارتحال إلا اليه وضميرها كان يهجس به.

<sup>(</sup>٢٥) تغور : تغيب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أدركوا الممدوح فقال لهم الشاعر إنكم أدركتم عين الشمس التي تغور من دونها الشموس الأخرى.

وَشُقَّتْ لَنَا كَفُّ تَفيضُ بِحُورُهَا إذا الأرْضُ بالناس اقشعرّت ظهورُهَا وأطُولَ، إذْ شَرُّ الحِبَالِ قَصِيرُهَا إذا أُمَّةٌ لم يُعْطِ عَدُلاً أمِيرُهَا بهِ رَبُّ بَرَّاتِ النَّفُوسِ خَبِيرُهَا لَهُ أَخْشَبا جَنْنَيْ مِنِّي وَثَبِيرُهَا ٣٤ لِيَنْقُضْنَ تَوْكيدَ العُهُودِ الَّتِي لَهُ الْمُسَتُ ذُرَاهَا وَهِيَ دُكُّ وُعُورُهَا

٢٦ فَلَمَّا بَلَغْنَا أَرْجَعَ اللهُ رحْلَتي، ٢٧ نَزَلْنَا بِأَيُوبٍ، وَلَمْ نَرَ مِثْلَهُ، ٢٨ أُشَدُّ تُوى حَبْلِ لمَنْ يَستَجيرُهُ، ٢٩ جَعَلْتَ لَنا للعَدْل بَعدَكَ ضَامِناً، ٣٠ أَقَمتَ بِهِ الْأعناقَ بَعدَكَ فانتَهَتْ إلَيْكَ بِأَيْدي المُسْلمينَ مُشِيرُهَا ٣١ دَعَوْتَ لَهُمْ أَنْ يَجِعَلَ اللهُ خَيرَهم وأنْتَ بدَعْوَى بالصَّوَابِ جَديرُهَا ٣٢ أرَادَ به الباغونَ كَيْداً، فكَادَهُمْ ٣٣ وَلَوْ كَايَدَ العَهْدَ الَّذي في رِقابِهِمْ

<sup>(</sup>٢٦) يستبق الأمر مع الممدوح ويقول إنه أدركه فعادت ناقته وقد نال الأعطيات من أرض شقت أي فتحت وفاضت بخَيْرها عليهم.

<sup>(</sup>۲۷) اقشعرت ظهورها: جفت وبان عليها اليباس.

يقول إنه خير من ينجد حين تقشر متون الأرض أي حين يعتري الفقر من شدة الجفاف.

<sup>(</sup>۲۸) القوى: الشدة.

يقول إنه يوثق حبله بشده لمن يستجير به ، وإذا كانت حبال الآخرين قصيرة ينتكصون بها ، فإن حباله طويلة لا نهاية للعون الذي تسعف به المنتجعين

<sup>(</sup>٢٩) يقول إنه عدل فيهم وجعل العدل سنة تجري إثره.

<sup>(</sup>٣٠) يقول إنه حرر العبيد والمظلومين فساروا اليه وسار بهم قائدهم الى من يحمى المسلمين ويؤمهم.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنه كان دعا الله أن يجعل الخلافة في أفضل المسلمين فاستجاب الله دعاءه فقد كانت لمن يستحقها دون سواه.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إن الطُّغاة والظالمين أرادوا أن يكيدوا لهم ، فكاد لهم الله وهو الذي يحمي نفوس الأبرار ويعلم نواياها.

<sup>(</sup>٣٣-٣٣) كايد: تمنع وتمرس بالكيد. أخشبان وثبير جبال في مكة. ومني: طريق. الدكدك: المدكوكة المنهارة.

يقول لو ان الجبال المعروفة العالية عزمت أن تكايده وتخون بيعته التي في الأعناق، لتهدّمت ودُكّت وسفحت ذراها ولم يبق منها أمر.

٣٥ وَقَوْمٍ أَحَاطَتْ لَوْ تَبْرِيدُ دِمَاءَهُمْ بِاعْنَاقِهِمْ أَعْمَالُهُمْ لَوْ تُنِيْرِهَا ٣٦ عَلَيْهِمْ رَأَوْا مَا يَتَقُونَ مِن الذي عَلَتْ قِلْرُهِمْ إِذْ ذَابَ عنها صُيورُهَا ٣٧ عَلَوْذَتَ عَنهُم فَضْلَ حلم كما عَفا، بمسكِنَ والهنديُّ تَعْلُو ذُكورُهَا، ٣٧ تَجاوَزْتَ عَنهُم فَضْلَ حلم كما عَفا، بمسكِنَ والهنديُّ تَعْلُو ذُكورُهَا، ٣٨ أَبُوكَ جُنُوداً بَعدَمَا مَرَّ مُصْعَبُ، تَفَلَّذَ عَنْهُ، وَهُو يَدْعُو، كَنيرُهَا ٣٨ أَبُوكَ جُنُوداً بَعدَمَا مَرَّ مُصْعَبُ، تَفلَّذَ عَنْهُ، وَهُو يَدْعُو، كَنيرُهَا ٣٩ فَأَنْتَ أَحَقُ النّاسِ بالعَدلِ والتَّقَى وأنتَ ثَرَى الأَرْضِ الحَيا وَطَهورُهَا ٤٠ كَانُونَ يَسِيرُهَا وَعَلَيْ مَنْ يَسِيرُهَا وَلَا عَلَى سُنَةٍ يُهْدَى بِهَا مَنْ يَسِيرُهَا

<sup>(</sup>٣٥) هذا البيت مشوش التركيب وصيغته الصحيحة هي التالية : وقوم أحاطت أعالهم بأعناقهم ولو تريد دماءهم لأثرتها عليهم وأخذتهم بها. يقول إنه تغافل عنهم وهو حري أن يسفك دماءهم بأعالهم المنكرة.

<sup>(</sup>٣٦) صيورها: ما صارت اليه.

 <sup>(</sup>م) يكمل المعنى ويقول إنك لو أثرت عليهم أعالهم لرأوا الغضب الذي يتقونه من الذي غلت قدرهم عليه بالثورة وقبل أن تخمد وتذوب.

<sup>(</sup>٣٧) مسكن: موضع بالكوفة وكان عبد الملك عرض العفو على مصعب بن الزبير فيه. الهندي: السيوف الهندية. الذكور: السيوف الخالصة الجوهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنك عفوت عنهم ولم تثر أعالهم بوجههم كما فعل عبد الملك حين عرض العفو على مصعب ابن الزبير وقد كانت السيوف الهندية تخوض في دمائهم .

<sup>(</sup>٣٨) تقلُّد: تقطع. يقول إن مصعباً كان يدعو الجنود ويدعو منهم الكثيرين، ولكنهم تفللوا عنه ومالوا.

<sup>(</sup>٣٩) الأرض الحيا: الحية المخصبة التي تحيي.

<sup>(</sup>٤٠) داوود وابنه: أي داوود وسليمان.

# كُمْ مِنْ مُنَادٍ، وَالشَّرِيفانِ دُونَهُ

يمدح الوليد بن عبد الملك

كُمْ مِنْ مُنَادٍ، والشّرِيفانِ دونه ، إلى اللهِ تُشكَى والوَليدِ مَفَاقِرُه 
 لَ يُنَادِي أُمِيرَ المُؤمِنينَ وَدُونَه مَلاً تَتَمَطّى بِالمَهَارِي ظَهَائِره 
 لَ يُنَادِي أُمِيرَ المُؤمِنينَ وَدُونَه مَلاً تَتَمَطّى بِالمَهَارِي ظَهَائِره 
 بَعِيدُ نِيَاطِ المَاء ، يَسْتَسْلِمُ القطا بِهِ ، وأُدِلا المفلاةِ حَيَائِدُه 
 بَيبتُ يُرَامي الذّئبَ دُونَ عِيَالِهِ ، وَلُو مَاتَ لَم يشبعُ عن العظمِ طَائِرُه

<sup>(</sup>۱) يقول كم من امرىء شريف وشرفه مُؤثّل عريق ، يصيح في الناس بما أَلَمَّ به من فقر ، ويقول إنه لا يرتجي للخلاص منه إلّا الله والوليد بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) الملا: الصحراء المترامية. تتمطّى: تسير سيراً طويلاً. الظهائر: جمع الظهيرة: القوية الظهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يستغيث بالوليد وهو بعيد عنه ، تفصل بينهم الصحراء الرحبة التي تتمطى وتتثاقل المطايا على متونها.

<sup>(</sup>٣) نياط الماء: حدوده.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا ماء فيه أو أن ماءه ناء ، بعضاً عن البعض الآخر ، والقطا تكلُّ وتتعب وتستسلم من دون إدراكه والوصول اليه والأدلاء يحارون فيه وتلتبس عليهم المعالم.

<sup>(</sup>٤) يقول إن ذلك القفر تفد فيه الذئاب وتدنو من العيال لمحله ، ويبيت ربُّ العائلة ، يرمي لها العظام ليشاغلها عن عياله ، وإذا ما الطائر ألمَّ بهذا المنادي ووقع عليه لَلقيَ فيه العظم وحسب ، من دون أيّ لحم يفترسه.

بأصوات هُلَّاكِ سِغابِ حَراثِرُهُ وَأُونِي ، فَنَادَوْنِي ، أُسُوقُ مَطِيّتي ، لَنا عِندَ خَيرِ النَّاسِ، إنَّكَ زَائِرُهُ ٦ فَقَالُوا: أَغِثْنَا، إِنْ بَلَغْتَ، بِدَعُوقٍ وَإِيَّايَ أُنِّي بِالَّذِي أَنَا خَابِرُهُ ٧ فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنْ يُبْلِغِ اللهُ نَاقَتِي يَرُوحُ عَلَى مَهزُولِكُمْ وَيُبَاكِرُهُ ٨ بحَيْثُ رَأَيْتُ الذَّنْبَ كُلَّ عَشيّةٍ من الجيف اللَّائي عليكم حظائرُهُ ٩ لِيَجْتَرَّ مِنْكُمْ إِنْ رَأَى بَارِزاً لَهُ عَلَيْهَا بحَزِّ يكسِرُ العظمَ جَازِرُهُ ١٠ أغِثْ مُضَراً! إنَّ السِّنينَ تَتَابَعَتْ من الرِّيف لم تُحظَرْ عليهم قناطرُهُ ١١ فكُلُّ مَعَدِّ غَيْرُهُمْ حَوْلَ ساعدٍ وَخَيْبِرَ والوَادِي الذي الجوعُ حاضرُهُ ١٢ وَهُمْ حَيثُ حَلَّ الجوعُ بَينَ تِهَامَةٍ

<sup>·</sup> الهُلَّاك: الهالكون. السَّغاب: الجياع. الحرائر: نساء المنادي.

<sup>(</sup>م) يقول إن نساء ذلك المنادي المُستَغيث بالوليد عَرَفْنَ انه يسوق مطيّته اليه فصحْنَ به أن يطلب من الوليد إغاثتهنَّ حين يُوفي اليه في زيارته.

<sup>(</sup>٧) يقول إذا ما قدّر له الله أن يوفي اليه سليماً وناقته ، فإنه سيُخْبره بما علمه واختبره.

<sup>(</sup>٨) يقول إن الذئب يرود حول ابنهم الهزيل، يفد اليه بكرة وعشياً ويهم بافتراسه. ووفود الذئب اليهم ومراودة الناس على أطفالهم إنما ذلك كله تدليل على حالة الإملاق.

<sup>(</sup>٩) يجترّ : هنا يأكل.

 <sup>(</sup>م) يقول إن الذئب يفد ليأكل من جيف النياق التي ماتت جوعاً وهلكت وهي توضع حول الحظائر
 لتلهى بها الذئاب عن الإبل الحية وسائر الأحياء.

<sup>(</sup>١٠) الحزّ: القطع. الجازر: النّاحر والذابح.

<sup>(</sup>م) يطلب العون لبني مُضَر لأن سني المحل تتابَعَتْ عليها وحطَّمَتْ عظامها تحطيماً.

<sup>(</sup>١١) مَعَدُّ: العرب عامة. السَّاعد: الجانب. القناطر: هي قناطر الجسور فوق المياه.

 <sup>(</sup>م) يقول إن العرب كلّهم من دونهم يُقيمون في الريف وعندهم الماء الذي تبنى فوقه القناطر.

<sup>(</sup>١٢) يقول إن مضر من دونهم تقيم في تهامة وخيبر ووادي القرى الذي يُقيم فيه الجوع والمحل أبداً.

بهِ العَلَمُ الباكي من الجوع سأجرَّهُ ١٣ بـوَادٍ بـهِ مَـاءُ الـكُلَابِ، وبَطُّنُهُ بهَا أُسَدُ إِذْ أَمْسَكَ الغَيثُ ماطِرُهُ: ١٤ وَهَمَّتْ بَتَذبيحِ الكلَابِ من الَّذي إلى زِيفِ بَرْني كَثِيرٍ تَمَائِرُهُ ١٥ وَحَلَّتْ بدَهناها تَميمٌ، وأَلْجَأْتْ بَخَاتي جَمَّالٍ ضَمُورِ قَيَاسِرُهُ ١٦ كَأَنَّهُمْ للمُبْتَغِي الزَّادِ عِنْدَهُمْ منَ الجُوعِ ضُرٌّ لا يُغَمِّضُ ساهرُهُ ١٧ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَبِسٌ تُقَاتِلُ مَسَّهَا ١٨ وَلَسَكِنَّهُمْ يَسْتَكُرهُونَ عَدُوَّهُمْ إذا هَرِّ خِرْصَانَ الرِّماح مَساعِرُهُ إذا لم تكُنْ في رَاحَتَيكَ مَرَاثِرُهُ ١٩ ألا كُلُّ أمْرِ يا ابنَ مَرْوَانَ ضَائِعٌ يَتِيهُ بضُلَّالٍ عن القصْدِ جائرُهُ ٢٠ وَكُلُّ وُجُوهِ النَّاسِ، إلاَّ إلَيْكُمُ

<sup>(</sup>١٣) ماء الكلاب: هو ماء في وادي القرى وكان العرب يتنازعون عليه. بطنه: أي عمق الوادي. العَلَم: الجبل. السّاجر: السيل يملأ الوادي.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقيمون في ذلك الوادي، ولكن الماء جفّ فيه ومن يقيم هناك يهلك جوعاً وعطشاً.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن بني أسد هَمّوا أن يأكلوا الكلاب من انحباس المطر عنهم أو أنهم يذبحونها لأنهم يعجزون عن إطعامها.

<sup>(</sup>١٥) البرني: التمر.

<sup>(</sup>م) يقول إن تميماً حلَّت في الدهناء والتجأت الى الريف لتأكل من تمره الكثير.

<sup>(</sup>١٦) بخاتي: الإبل الحراسانية. القياسر: الجمال الضخمة.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يطلب الرفد عند بني تميم فإنهم يبدون في أنفتهم كالجال الخراسانية والتي ضمرت وهزلت.

<sup>(</sup>١٧) يقول إن عبساً تنال رزقها بالغزو ، ولولا ذلك لأملقت من الجوع وسهرت له الليل كله.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنهم يغيرون على أعدائهم وينزلون بهم المكروه بالقتال حيث يهز فرسانهم الشجعان الرماح.

<sup>(</sup>١٩) أمرّ الحبل: أوثقه وشدّه.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأمر الذي لا يتولاه الوليد فإنه يضيع وكل أمر يتولاه، فإنه يستوثق ويحقق.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن من يشطرون وجوههم من دونهم ، فإنهم يضلُّون القصد ولا ينالون غاية.

٢١ أغِنْني بحكُنْهي في نِزَارٍ وَمُقْبَلِي ،
 ٢٢ وَإِنّكَ رَاعِي اللهِ في الأَرْضِ تَنْتَهي
 ٢٣ وَما زِلْتُ أَرْجُو آلَ مَرْوَانَ أَنْ أَرَى
 ٢٤ لَدُنْ قَتِلَ المَظْلُومُ أَنْ يَطْلُبُوا بِهِ ،
 ٢٥ وَمَا لَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ وَمِنْهُمُ
 ٢٦ مُلُوكٌ لهمْ مِيرَاثُ كُلِّ مَشُورَةٍ ،
 ٢٧ وَكَائِنْ لَبسْنَا مِنْ رِدَاءِ وَدِيقَةٍ

فَإِنِي كَرِيمُ المَشْرِقَينِ وَشَاعِرُهُ الْمَيْ وَشَاعِرُهُ الْمَيْ وَآخِرُهُ لَا أَمْرٍ وآخِرُهُ لَهُمْ دَوْلَةً والدّهْرُ جَمَّ دَوَائِرُهُ وَمَوْلَى دَمِ المَظْلُومِ مِنهُمْ وَثَائِرُهُ خَلِيلُ النبيِّ المُصْطَفَى وَمُهَاجِرُهُ وَبَاللّهِ طَاوِي الأمرِ مِنْهُمْ وَنَاشِرُهُ وَبَاللّهِ طَاوِي الأمرِ مِنْهُمْ وَنَاشِرُهُ إِلَيْكَ وَمِنْ لَيْل تُجنَّ حظائِرُهُ وَبَاللّهِ عَلَيْرُهُ حَظائِرُهُ وَمِنْ لَيْل تُجنَّ حظائِرُهُ

<sup>(</sup>٢١) كنهي: قلري وقيمتي. ومقبلي: قلومي.

<sup>(</sup>م) يطلب منه الرفد لأنه قدم اليه ولأنه عزيز على قومه بل انه كريم المشرقين وشاعرهما دون منازع.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنك خليفة الله تقوم مقامه واليك تنتهي مقدمات الأمور وأواخرها. والناصية مقدمة شعر الرأس.

<sup>(</sup>٢٣) الدوائر: الأحداث التي تدور بالانسان من الدهر.

 <sup>(</sup>م) يقول انه كان يتمنى أبداً أن تقوم دولة المروانيين وإن كان الدهر يعاند وتدور دواثره ولا تدع أمراً.

<sup>(</sup>٢٤) المظلوم: عثمان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تمنى أن تقوم تلك الدولة لتثأر لدم المظلوم الخليفة عثمان الذي قتل، وهم أصحاب دمه، عليهم أن يطلبوه ويثأروا له.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنه كان يعجب ألّا ينتصروا ومنهم خليل النبي أبو بكر ، ومهاجره أي عثمان لأنه هاجر الى الحشة .

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنهم كانوا يصدرون أبداً عن الشورى وليسوا طغاة ، وهم الذين يطوي الله الأمور بهم وينشرها أي انهم يحكمون بأمر الله. وكان الأمويون متدافعين على حقّهم بالخلافة.

<sup>(</sup>٢٧) كاثن: كم. الوديقة: الهاجرة. الحظائر: الظلمة المحدقة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اجتاز اليه الهواجر المحرقة والليالي المسورة والمحدقة كالحظائر.

 ۲۸ لِنَبْلُغَ خَيرَ النّاسِ إِنْ بَلَغَتْ بِنَا ٢٩ إِذَا اللّيْلُ أغشاها تكُونُ رِحالُهَا ٣٠ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مِنْ ذَوَاتِ قِتَالِهَا ٣٠ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مِنْ ذَوَاتِ قِتَالِهَا ٣١ إِلَى مَلِكِ، ما أُمَّةُ مِنْ مُحَارِبِ ٣٢ وَلَكِنْ أَبُوهَا من رَوَاحَةَ تَرْتَقِي ٣٣ زُهَيْرُ وَمَرُوانُ الحِجَازِ كِلاهُمَا ٣٣ زُهَيْرُ وَمَرُوانُ الحِجَازِ كِلاهُمَا ٣٣ وَقَدْ خِفْتُ حتى لُوْ أَرَى المَوْتَ مقبلاً ٣٥ وَقدْ خِفْتُ حتى لُوْ أَرَى المَوْتَ مقبلاً

 <sup>(</sup>٢٨) المراسيل: النياق التي ترسل أخفافها في السير. الخرق: القفر تتخرق فيه الرياح. تساوره:
 تطيف به.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إنهم ماكانوا ينامون في خيَـم أو منازل بل انهم كانوا ينامون على المطايا حتى تغرد العصافير ويطلع الصباح.

<sup>(</sup>٣٠) ذوات قتالها: لحمها وقوتها المستمدّة منه. السلامي: العظم المجوّف من صغار العظام.

<sup>(</sup>م) يقول إن لحمها ذاب عنها وكأنه امتصته العظام التي لم يَبْقَ سواها على المطية.

<sup>(</sup>٣١) يشرع هنا في هجاء جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إن أمه ليست من بني محارب، وأبوها لم يكن يزوّج بناته للكليبيين أي قوم جرير.

<sup>(</sup>٣٢) رواحة: قبيلة غطفانية. يقول إن والد أمه أي جده لأمه كان من غطفان وكانت قيس تزهو بانتصاراته وتفاخر.

<sup>(</sup>٣٣) زهير: هو ابن خزيمة. ومروان هو مروان القرط.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تفخر بأيام أيبها وهو كان يستولي على الحجاز كله.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إن المرأة التي أرعبت بالغزو أو الحرب وشمرت أذيالها للهرب ، فإنها لو تنزل بهم لما شمّرت وتطمئن لأنهم يحمونها.

<sup>(</sup>٣٩-٣٠) يقول إنه خاف حتى لو أن الموت أقبل عليه والموت زائر مكروه لكان عليه أيسر من الحجاج حين يدلهم ويغضي متفكّراً بالعقاب.

٣٦ لَكَانَ مِنَ الحَجَّاجِ أَهُوْنَ رَوْعَةً ٣٧ أُدِبُّ وَدُونِي سَيْسُرُ شَهْسٍ كَأَنّنِي ٣٨ ذَكَرْتُ الذي بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعدَما ٣٩ فَأَيْقَنْتُ أَنِي إِنْ نَأَيْتُكَ لَمْ يَرِدْ ٤٠ وَأَنْ لَوْ رَكِبْتِ الرَّيْحَ ثُمَّ طَلَبْتَنِي، ٤١ فَلَمْ أَرَ شَبْنًا غَيرَ إِقْبَالِ نَاقَتِي ٤٢ وَمَا خَافَ شَيُ لُمُ يَمُتْ مِنْ مَخَافَةٍ ٣٤ أَخَافُ مِنَ الحَجَّاجِ سَوْرَةَ مُخليرٍ

إذا هُوَ أَغْضَى وَهُو سامٍ نَواظِرُهُ الرَاكَ، ولَيْلُ مُستَحيرٌ عساكِرُهُ رَمَى بِيَ من نَجدَيْ نِهَامَةَ غائِرُهُ بِيَ النّأيُ إلاّ كُلَّ شيءٍ أُحَاذِرُهُ لَيُ لَكُنْتُ كَشَيءٍ أَدْرَكَتهُ مَقادِرُهُ النّكُ وأمْرِي قَدْ تَعَيّتْ مصادرُهُ كَمَا قد أسرّتْ في فُوْادي ضَائِرُهُ ضَوَارِبَ بالأعْنَاقِ مِنْهُ خَوَادِرُهُ ضَوَارِبَ بالأعْنَاقِ مِنْهُ خَوَادِرُهُ ضَوَارِبَ بالأعْنَاقِ مِنْهُ خَوَادِرُهُ

<sup>(</sup>٣٧) المستجير: المقيم الثابت. عساكره: هنا ظلمته.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سعى اليه وكأنه يدب على قدميه ويديه طوال شهر، ويجتاز الليل الذي بدا وكأنه مقيم ولا ترتحل عساكر ظلمته.

<sup>(</sup>٣٨) يقول إنه ذكر المسافة التي تفصل بينه وبين الحجاج حين نزل في غور تهامة.

<sup>(</sup>٣٩) يقول إنه أيقن أنه إذا ما نأى وابتعد عنه ، فإن البعد يؤدي به الى كل ما يحاذره ويخشاه.

<sup>(</sup>٤٠) يقول إنه لو امتطى الربح وتولى بها ، فإنه لكان كمن حل به القدر ولا مناص له منه أي ان الحجاج يدركه ولو انه امتطى الرباح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يجد نفسه الا وناقته أقبلت على الحجاج وقد ضاقت عليه سله.

<sup>(</sup>٤٢) يقول إن أي حيٌّ لم عت ما خاف مثل الحوف الذي أحسه في ضميره منه.

<sup>(</sup>٤٣) المُخدر: الأسد. السورة: هنا الغضب.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه يحاف منه صولة الأسد الذي يضرب الأعناق ويبيرها.

## يا حَمْزُ هل لكَ في ذي حاجةٍ غَرِضَتْ

يمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير، وأمه خولة بنت منظور بن زبان

١ يا حَمزَ هل لَكَ في ذي حاجة غَرِضَتْ أَنْضَاؤهُ، بِبلادٍ غَيْرِ مَمْطُورِ
 ٢ وأنْتَ أَحْرَى تُرَيْشٍ أَنْ تكونَ لهَا وأَنْتَ بَينَ أَبي بَكْرٍ وَمَنْظُورِ
 ٣ بَينَ الحَوَارِيِّ والصِّدِّيقِ في شُعَبٍ نَبَثْنَ في طَيَبِ الإسْلَامِ والخِيرِ

<sup>(</sup>١) حمز: أي حمزة مرخماً. غرضت: ملَّت وضجرت.

<sup>(</sup>م) يطلب منه أن يحقق غايته ويؤدّي حاجته بعد أن يئست أنضاؤه أي ما تبقّى منه في بلد جاف لا ينهمر عليه المطر.

<sup>(</sup>٢) منظور: هو جده لأمه.

<sup>(</sup>م) يقول إنك متحدر من أصل شريف وإنك الأحرى بتنفيذها.

<sup>(</sup>٣) الحواري: ابن الزبير. الصديق: أبو بكر. الخير: الاحسان.

# رَعَتْ نَاقَتِي مِنْ أُمِّ أَغْيَنَ رَعْيَةً

### يمدح بني ضبة

١ رَعَتْ نَاقَتِي مِنْ أُمِّ أَعْيَنَ رَعْيَةً يُشلّ بها وَضْعاً إلى الحَقَبِ الضَّفَرُ
 ٢ يَقُولُونَ، والأَمْثَالُ تُضْرَبُ للأسَى: أما لك عن شَيءٍ فُجِعتَ بهِ صَبرُ
 ٣ وَمَا ذَرَفَتْ عَينَاكَ إلاّ لِدِمْنَةٍ بحُزْوَى مَحَتُّهَا الرِّيحُ بعدكَ والقَطرُ
 ٤ أقامَ بها مِنْ أُمِّ أَعْيَنَ بعْلَهَا رَمَادُ وأَحْجَارُ بِرَابِيَةٍ قَفْرُ
 ٥ وُقُوفاً بها صَحْبي عَليّ، كَأْنَني بها سَلَمٌ في كَف صَاحِبِهِ ثَارُ

<sup>(</sup>١) رعت ناقتي: رنت بعينها استطلاعاً. أم أعين: لعلها امرأة. يشل بها: يقلق. الحقب: حزام حقو البعير. الضفز: حزام الرحل.

<sup>(</sup>م) يقول إن حقبتها وضفرها التقيا من شدة ضمورها في رحلته الى تلك المرأة.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم يطلبون منه أن يتصبّر عن تلك المرأة.

<sup>(</sup>٣) حوزى: اسم موضع. اللمنة: عشبة الديار وما اليها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه بكي عند تلك الدمنة التي محّت معالمها الرياح والأمطار.

<sup>(</sup>٤) يقول إن فيها آثاراً من تلك المرأة. وهي رماد الموقد والأحجار في رابية مقفرة.

<sup>(</sup>٥) سَلَم: مسلم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يبكي كمن يطلبه في ثأر.

٢ فَقُلْتُ لَهُمْ: سِيرُوا لِلِا أَنتُمُ لَهُ، فَقَدْ طَالَ أَنْ زُرْنَا مَنَازِلَهَا الْهجرُ
 ٧ أما نَحْنُ رَاوُو أَهْلِهَا غَيرَ هَذِهِ، يَدَ الدَّهْرِ، إِلاَّ أَنْ يُلِمّ بِهَا سَفَرُ
 ٨ إذا كانَ رَأْسُ المَرْءِ أَشْيَبَ هَكَذَا وَلَمْ يَنْهَ عَن جَهلٍ فليسَ لَهُ عُدْرُ
 ٩ وَمَغْبُوفَةٍ دُونَ الْعِيَالِ، كَأَنّهَا جَرَادٌ إذا أَجْلَى معَ الفَزَعِ الفَجْرُ
 ١٠ عَوَابِسَ ما تَنفَكُ تَحْتَ بُعلُونِهَا سَرَابِيلُ أَبْطَالٍ بَنَائِقُهَا حُمْرُ
 ١١ تركنَ ابنَ ذي الجَدَّين يَنشِيجُ مُسنَداً وَلَسِسَ لَـهُ إِلاَ الْاعْتَ مُ قَبْرُ
 ١٢ وَهُن يَشِرْحَافٍ تَدَارَكُنَ دَالِقاً، عُمَارَةَ عَبْسٍ بعدَما جَنَحَ العَصْرُ
 ١٢ وَهُن عَلَى خَدَّيْ شُتَيْرِ بنِ خَالِدٍ أَثِيرَ عَجَاجٌ مِنْ سَنَابِكِهَا كُدُرُ
 ١٢ وَهُن عَلَى خَدَّيْ شُتَيْرِ بنِ خَالِدٍ أَثِيرَ عَجَاجٌ مِنْ سَنَابِكِهَا كُدرُ
 ١٢ وَهُن عَلَى خَدَّيْ شُتَيْرِ بنِ خَالِدٍ أَثِيرَ عَجَاجٌ مِنْ سَنَابِكِهَا كُدرُ

<sup>(</sup>٦) يقول إنه طلب منهم الارتحال لأنه لم يزرها منذ زمن بعيد.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه يكاد لا يراها حتى يرتحل أهلها ويحملونها معهم.

<sup>(</sup>A) يقول إنه شاب ومن كان رأسه قد جلله الشيب كها هو الآن ولم يتب عن الصبابة فإنه يلفى دون عذر وتبرير.

<sup>(</sup>٩) المغبوقة: الخيل التي تُسقى اللبن مساء.

<sup>(</sup>م) يصف الخيل، ويقول انها تؤثر على العيال وانهم يسقونها اللبن مساء وهي حين يفد الغزاة عند الفجر تهرع وكأنها بمثل عدد الجراد.

<sup>(</sup>١٠) البنائق: رقبة الثوب.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الخيول تظل متعبة من رغبتها في القتال ، وهي تحمل ثياب فرسانها المصبّغة أبداً بدم الأعداء.

<sup>(</sup>١١) ابن ذي الجدين: هو بسطام بن قيس الشيباني. ينشج: يتنفّس بعسر. مسنداً: ملقى على صدور أصحابه. إلاءتُه: شجرة تنبت في القفر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يحتضر على صدور أصحابه وقد دفن بجنب إلاءةٍ في القفر.

<sup>(</sup>١٢) الدالق: من الخيل ما ظهر طالباً البراز. عارة عبس: من سادات بني زياد.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنها وطأت بسنابكها خلَّتي ابن شتير عبر العجاج أي غبار القتال.

كا جالَ في الأبدى المُجَرَّمَةُ السَّمرُ أُسُودٌ علَيهَا المَوْتُ عادتُهَا الهَصْرُ حُصَينٌ، عَبيطاتِ السّدائفِ والخَمرُ وَجالَتْ علَيهنّ المُكَتَّبَةُ الصُّفُرُ وَسَالَتْ عَلَيهَا مِنْ مَناكِبِهَا بَكُرُ هَوَادِرُ فِي الأجوافِ لَيسَ لَمَا سَبُرُ إذا الحَرْبُ هَزَّتهَا كَتَائِبُهَا الخُضْرُ

١٤ وَيُومَأُ عَلَى ابن الجَوْنِ جَالَتْ جَيَادُهُم ١٥ إذا سُوّمَتْ للبَأس أغْشَى صُدُورَهَا ١٦ غَداةَ أَحَلَّتْ لابنِ أَصْرَمَ طَعْنَةٌ، ١٧ بها زَايَلَ ابنُ الجَونِ مُلكاً وَسَلَّبَتْ ۚ نِسَاءٌ على ابنِ الجَوْنِ جَدَّعها الدَّهرُ ۗ ١٨ خَرَجنَ حَرِيرَاتٍ وأَبْدَينَ مِجْلَداً ١٩ إذا حَلَّتِ الخَرْمَاءَ عَمرُو بنُ عامِر ٢٠ بحَيِّ جُلالٍ يَدْفَعُ الضَّيْمَ عَنهُمُ ٢١ رَأَيْتُ تَميماً يجْهَشُونَ إِلَيْهِمُ،

<sup>(18)</sup> المجرمة: السّياط المدبوغة.

<sup>(</sup>١٥) سُومت: أُعلمت بالشارات. أغشى: غطى. الهصر: هنا الفتك.

<sup>(</sup>١٠) حصين بن أصرم: رجل أقسم ألا يأكل لحماً وألا يشرب خمراً حتى يقتل ابن الجون الكندي فقتله بجوار ضبّة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طعن ثمة طعنة وقتل واتره وحلت له اللحوم وشرب الحمرة.

<sup>(</sup>١٧) سلبت المرأة: مات ولدها. جدع: قطع الأنف.

 <sup>(</sup>م) يقول إن ابن الجون زال عنه ملكه وسلبت النساء أولادهن بالموت ومال الدهر عليهن بخطوبه.

<sup>(</sup>١٨) الحريرات: الحزينة. المجلد: ما يجلدن به وجوههن. المكتبة: السهام.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن خرجن حزينات وهن يلطمن ويجلدن وجوههن ، وقد طافت بهن الأسهم من كل

<sup>(</sup>١٩) الخرماء: موضع. سالت: تدفّقت. وهنا التحمت الخيل.

<sup>(</sup>٧٠) الجلال: العظيم. الهوادر: الطعنة التي يهدر الدم الخارج منها. السبر: قياس عمق الجرح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يدفعون عنهم بالضربات العميقة التي تدع الدم يهدر هدراً دونها.

<sup>(</sup>٢١) يجهشون: يستغيثون.

<sup>(</sup>م) يقول إن القوم يستغيثون ببني تميم ويبكون دونهم حين تلمُّ بهم الكتائب المرتدية الثياب الداكنة. والأخضر هنا يدنو من السواد.

عَلَيهِنَّ أَنْ يَبِعَجْنَ سُرَّتُهُ نَذُرُ جَوَانحُهَا مَا كَانَ سِيقَ لَمَا مَهُمُ عُيوناً من البَغضَاء أَبْصَارُهَا خُزْرُ بَنُونَ لهَا مِنْ غَيرِ أُسُرَتِهَا زُهْرُ مِنَ المالِ إذْ وَارَى شَمَائلُهُ القَبْر مِنَ المَالِ والأَنْعَامِ كَانَ لَهُ وَفُرُ

٢٢ وَإِنْ هَبَطَتْ أَرْطَى لُهَابِ ظَعِينَةٌ تميميّةٌ حَلّتْ إذا فَزعَ النَّفْرُ ٢٣ وَلَيْسَ رَئِيسٌ زَارَ ضَبَّةَ مُخْطِئاً يَدَيْهِ اصْفِرَارٌ بِالأسِنَّةِ أَوْ أُسرُ ٢٤ يَهُزوَّنَ أَرْمَاحاً طِوَالاً مُتُونُهَا، بِهِنَّ الغِني يَوْمَ الوَقِيعَةِ والفَقْرُ ٢٥ وأَوْثَقُ مَالٍ عِنْدَ ضَيَّةَ بِالغَنِي ، إذا احْتَرَبَ النَّاسُ، الإباحَةُ والقسرُ ٢٦ وَكَانَتْ إِذَا لَاقَتْ رَئْيَسًا رِمَاحُهُمْ ٢٧ وَزَائِسُوةٌ آيُساءَهَما يَعْدَمُا التَّقَتُ ٢٨ إذا مَا ابنُهَا لاقَى أَخَاهَا تَعَاوَرَا ٢٩ وَيَـمْنَعُهَا مِنْ أَن يَقُولَ: سَبَيَّةٌ، ٣٠ فَمَا ضَرّ إهْلَاكُ الكَرَائِمِ غَالِباً ٣١ وَلا حَاتِماً، أَزْمَانَ لَوْ شَاءَ حاتِمٌ ٣٢ وَمَا قَيَضَتْ كَفَّا يَدُ دُونَ مَالِهَا لِتَمْنَعُهُ، إِلَّا سَسَمْلِكُهُ الدَّهْرُ

<sup>(</sup>۲۲) ارطی لهاب: اسم موضع مقفر.

<sup>(</sup>م) يقول إن المرأة التميمية تصان حيثًا كانت، ولو في الأمكنة لأن قومها يحمونها.

<sup>(</sup>٢٣) (م) يقول إن القائد الرئيس إذا ما تعرض لبني ضبة ، فإنه سيدمي وتصبغ يداه بالدم أو انه

<sup>(</sup>٧٤) يقول إنهم يقتحمون القتال بالرماح الطويلة المتون وهي تُغْني أصحابها وتُفْقر أعداءهم.

<sup>(</sup>٦٥) (م) يقول إنهم يغتنون غنى وثيقاً إذا ما دارت الحرب، فهم يستبيحون أعداءهم ويأسرونهم.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إسم نذروا على أنفسهم نذراً أن يبقروا بطن الزعيم الذي يقود عليهم.

<sup>(</sup>۲۷) يقول إنها سبيت وزُوِّجت لغازيها دون مهر.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إن ابنها الذي وُلد سفاحاً من الغازي يرنو الى خاله نظرة الشزر والبغضاء.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إن بنيها من زوجها الأول يُمنعون من أن تقال أنها سبيت.

<sup>(</sup>٣٠) غالب: والد الفرزدق.

<sup>(</sup>م) يقول إن والده كان كريماً يُهلك ماله وإن كان قد مات وقير.

<sup>(</sup>٣١) يقول إن حاتماً ذاته لم يضره الموت حين كانت له الأموال والأنعام، فقد خلد بذكره.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إن من يقبض ماله تقتراً به ، فإنه سيؤول في النهاية للدهر الذي لا يبقى على أمر.

# جَرَى بِعِنَانِ السَّابِقَينِ كِلَيْهِمَا

### قال للمنذر بن الجارود

١ جَرَى بِعِنَانِ السَّابِقَينِ كِلْهِمَا أَبُو حَنَسْ جَرْيَ الجَوَادِ المُضَمَّرِ
 ٢ وَمَا الخَيْلُ تَجْرِي حِينَ تَجِرِي بِمَالِكُ وَلَكِنَّمَا يَجْرِي المُعَلِّي بِمُنْلِدِ
 ٣ لآلِ السُعَلَى قُبَةٌ يَبْتَنُونَهَا بِالْدِي كِرَامٍ رَفْعُوهَا بِعَرْعَرِ
 ١٤ إذا سَمَكُوهَا بِالمُعَلِّى تَضَمَّنَتْ رَبِيعَةَ طُرًّا خَائِفِينَ وَمُعْتَرِي
 ١٤ إذا سَمَكُوهَا بِالمُعَلِّى تَضَمَّنَتْ رَبِيعَةَ طُرًّا خَائِفِينَ وَمُعْتَرِي
 ٥ سَبَقْتُمْ إِلَى الإسْلَامِ حِينَ هَذاكُمُ بِهِ اللهُ إذْ يَهدي لَهُ كُلَّ مُبْصِرٍ

<sup>(</sup>١) العنان: الرسن. المضمّر: الذي يضمّر ليخف وزنه.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الخيل لا تنجح وتجلى إلا حين يمتطيها المنذر بن جارود.

<sup>(</sup>٣) العرعر: السرو: كناية عن علوّ قبتهم.

<sup>(</sup>٤) المعتري: المنقص.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم حين يُعلون قبتهم ، فإنها تطال بني ربيعة كلهم ، من كان منهم خاثفاً ضعيفاً ومن كان قوياً يعتري الآخرين .

<sup>(</sup>٥) يقول إنهم تقدموا الآخرين الى اعتناق الاسلام بهدي من الله.

آخذتُمْ لَعَبِدِ الْقَيسِ عِندَ مُحَمَّدٍ نَجَاةً مِنَ الْمُسْتَوْقِدِ الْمُتَسَعِّرِ
 وكُنتُمْ مَتى ما تَرْحَلُوا لَمْ تَنَلَكُمُ يَدا رَبَعِي مَدً، أو مُتَمَضَّرِ
 رأيتُ بني الجارُودِ يُغلونَ ما اشتَرَوْا من الحَمدِ ما يَغلو على كُلِّ مُشترِي
 وما لِبَني الجارُودِ أَنْ لا يُرَى لَهُمْ على النّاسِ مَجْدُ فَرْعُهُ لَمْ يُقصِّرِ

<sup>(</sup>٦) المستوقد: المتسعر: نار جهنم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم أنقلوهم من جهنم حين توسطوا لهم مع النبي.

<sup>(</sup>٧) يقول إنهم كانوا يرحلون وهيبتهم تحميهم فلا تُمتد اليهم أيدي بني ربيعة أو مضر.

 <sup>(</sup>A) يقول إنهم يدفعون ثمناً غالياً للحمد الذي يشرونه أي انهم يغدقون له الأموال الكثيرة...

 <sup>(</sup>٩) يقول إن بني الجارود فروعهم تعمل للمجد كأصولهم.

#### Y . Y

## مَا كُنْتُ أَحْسِبُني جَبَاناً قَبْلَ مَا

زعموا أن أسداً لقيه ، فاخترط سيفه ومشى إليه ، فخلى له الأسد الطريق ، وكان هارباً من زياد من البصرة إلى الكوفة .

١ مَا كُنْتُ أَحْسِبُنِي جَبَاناً قَبْلَ مَا لاَقَيْتُ لَيْلَةَ جَانِبِ الْأَنْهَارِ
 ٢ لَيْثاً، كأن على يَدَيْهِ رِحَالَةً، جَسِدَ البَرَاثِنِ مُوْجَدَ الْأَظْفَارِ
 ٣ لمّا سَمِعْتُ لَهُ زَمَازِمَ أَقْبَلَتْ نَفْسِي إلي وَقُلْتُ أَيْنَ فِرَارِي
 ٤ فَضَرَبْتُ جِرْوَتَهَا وَقلتُ لهَا اصْبِرِي وَشَدَدْتُ فِي ضَيْقِ المَقَامِ إِزَارِي
 ٥ فَلانْتَ أَهْوَنُ مِنْ زِيَادٍ جَانِباً فَاذْهَبْ إِلَيْكَ مُخَرِّمَ السَّفَّارِ

<sup>(</sup>١) يقول إنه لم يكن يعلم أنه جبان قبل ما لقيه في ليلة جانب الأنهار.

 <sup>(</sup>٢) الرحالة: شعر اللبدة وكأنه يجمل حملاً على عنقه. الجَسِد: المصبوغ بالزعفران وهنا الدم.
 المؤجد: الموثق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لم يكن يعلم انه جبان حتى لتي ليئاً في ذلك الموضع ولبدته كالحالة على كتفيه وفوق يديه وهو ما زال ملطخاً بالدم أظفاره موثقة قوية.

<sup>(</sup>٣) الزمام: الهمهمة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين سمع زمزمته هربت نفسه اليه وعزم على الفراد.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه ضرب جروة نفسه أي انه شدد عزمها وطلب منها الصبر وشدٌ إزاره ومشي الى الأسد.

<sup>(</sup>ه) عخرّم: ممرّق. يقول إنك أهون من زياد بن أبيه وأقل رهبة ويطلب منه أن يولى وهو الذي دأب على الفتك بالمسافرين.

# أَرَى ابنَ سُلَيْمٍ يَعْصِمُ اللهُ دِينَهُ

### يمدح عبد الرحيم بن سليم الكلبي

أرى ابن سكيم يعصم الله دينه به وأثاني الحرب تعلى قُلُورُهَا
 هُو الحَجُرُ الرَّامي بِهِ الله مَنْ رَمَى إذا الأرْضُ بالناس اقشَعرّت ظهورُهَا
 وكان إذا أرْضُ العَلُوِّ تَنكَرَت فَبابنِ سُلَيْم كانَ يُرْمَى نكيرُهَا
 تَرَى الخَيْلَ تَأْبَى أَنْ تَذِلِّ لفارِسٍ سَوَى ابنِ سُلَيْم في اللقاء ذُكورُهَا
 ورُومِيّةٍ فِيهَا المَنابَا ضَرَبْتَهَا بشَهْبَاء يُعْشَى النّاظِرِينَ قَتِيرُهَا
 ويُومِيّةٍ فِيهَا المَنابَا ضَرَبْتَهَا بشَهْبَاء يُعْشَى النّاظِرِينَ قَتِيرُهَا
 ويُومِيّةٍ فِيهَا المَنابَا ضَرَبْتَهَا بشَهْبَاء يُعْشَى النّاظِرِينَ قَتِيرُهَا
 ويُومَ تَلاقَت خَيْلُ بابِلَ بالقَنَا كتائِبَ قَد أبدى الضَّرُوسَ هرِيرُهَا

<sup>(</sup>١) الأثافي: الموقدة. يقول إن ابن سليم الكلبي يحمي الله دينه بسيفه حين تتأزم الحرب ويشتد غليانها.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه حجر الله يرمى به من يشاء من العباد حين يعم القحط والفساد.

<sup>(</sup>٣) يقول إن من يتنكرون لهم من الأعداء، فإن قوم ابن سليم يرمونهم به ليفتك بهم ويمنعهم عن منكرهم.

<sup>(</sup>٤) يقول إن الخيل تستسلم له من دون سائر الفرسان.

<sup>(</sup>٥) الرومية: الكتيبة الرومية. الشهباء: الكتيبة. يعشي: يعمي. القتير: الدروع.

<sup>(</sup>م) يقول إنّه يفتك بالكتيبة الرومية بكتيبته التي يلتمع سلاحها بما يعمي الأبصار.

<sup>(</sup>٦) الضروس: الأضراس. الهرير: الزئير والصياح.

٧ فَتَحْتَ لهمْ بالسّيفِ والخَيلُ تَلْتَقِ على المَوْتِ من كلّ الفريقين زُورُهَا ٨ تَرَى خَيْلَهُ غِبَّ الْوَقِيعَةِ أَصْبَحَتْ مُكَلَّمَةً أَعْنَاقُهَا وَنُحُورُهَا ٩ وَإِنَّا وَكُلْبًا إِخْوَةً، بَيْنَنَا عُرِي من العَقْدِ قد شد القُوى مَن يُغيرُهَا ١٠ تُنخاضُ مِيَاهٌ لا غُمُورَ لمَاثِهَا، وَلَكِنَّ كَلْبًا لا تُخَاضُ بُحُورُهَا ١١ فَمَنْ يَأْتِنَا يِرْجُو تَفَرُّقَ بَيْنَا يُلاق جَبَالاً دُونَ ذاكَ وُعُورُهَا إلى ابنِ سُلَيْمٍ بالوَفَاءِ، أُمُورُهَا ١٢ حَليفانِ بالإسْلَام والحَقِّ تَنْتَهي، ١٣ هُوَ الحَازِمُ المَيْمُونُ فِي كُلِّ وَقُعَةٍ لَهُ حِينَ تُسْتَلُّ السَّيُوفُ بَشيرُهَا ١٤ نُجيرُ عَلَى كَلْبٍ فَيَمضي جِوَارُنَا، وَيَعْقِدُ مِنْ كُلْبٍ عَلَيْنَا مُجِيرُهَا ١٥ لكَلبِ حصَّى لا يحسبُ الناسُ قبصَهُ وأكثرُ من كُلْبِ عَديداً نَصِيرُهَا

<sup>(</sup>٧) الزر: جمع الأزور: الراني بأسفل عينيه شزراً.

<sup>(</sup>٨) المكلّمة: المجرحة.

<sup>(</sup>م) يقول إن خيله تبدو إثر القتال مجرّحة في أعناقها ونحورها من شدة قتالها.

<sup>(</sup>٩) يُغيرها: يفتلها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وبني كلب لهم عهود موثقة أحسن فتلها من أوثقها.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن أية امرأة تنال وتخاض غارها من دون كلب، فإن بحورها تظل متعصية.

<sup>(</sup>١١) يقول إن من يحاول أن يفرّق بينهم وبين بني كلب يقع على جبال عسيرة الارتباد ، يعجزون عن الصعود اليها وتسلقها.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنها متحالفان بالاسلام وابن سليم يبت كل أمر من أمورهما.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه ميمون ينال النصر ويكاد لا يقاتل حتى يفد المشرون بالنصر.

<sup>(</sup>١٤) أنهم متفقون حتى انهم يعقدون عن كلب من يجاورها وهي تعقد لمن يجاورونهم عنهم أي انهم ذوو كلمة واحدة ورأي متفق.

<sup>(</sup>١٥) القبص: كثرة العدد.

<sup>(</sup>م) يقول إن كلباً هي الأكثر عدداً ومن يناصرونها هم أكثر عدداً منها.

17 قَبَائِلُ ضَمَّتُهَا قُضَاعَةُ مِنْهُمُ: هُذَيمٌ وَجسرٌ حينَ يطمو نَفيرُهَا اللهِمْ من الأُسدِ الغَوَادي زَئيرُهَا اللهِمْ من الأُسدِ الغَوَادي تَئيرُهَا اللهُ عَلَى النّاسِ حِمْيَرٌ، لَيَالِيَ مَنْ عَزّ الرّجالَ أُمِيرُهَا اللهُ تَكُ أَرْبَابًا عَلَى النّاسِ حِمْيَرٌ، لَيَالِيَ مَنْ عَزّ الرّجالَ أُمِيرُهَا

<sup>(</sup>١٦) يطمو: يفيض. نفيرها: القوم الذين ينفرون الى القتال.

<sup>(</sup>م) يقول إن بني قضاعة ضمت قبائل، منها هذيم وجسر، وهي حين تستنفر يطمّ سيلها وتتدفق خيلها وفرسانها.

<sup>(</sup>١٧) يقول إن الأعداء الأشداء كالأسود، فإنهم حين يلمَّون بقضاعة يغدو زثيرهم عواء من رهبتها.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن حِمْيراً قليلة العدد إذا قيست بكلب.

<sup>(</sup>١٩) الرجال: غلبهم في مباراة العزّ.

## إذا هَرَّتِ الأحْيَاءُ حَرْباً مُضِرَّةً

يمدح هلال بن أحوز المازني

إذا هَرّتِ الأحْيَاءُ حَرْباً مُضِرّةً تَرَى السّمَّ مِنْ أَنْيَابِهَا يَتَقَطَّرُ
 غلدا في محانيها ابنُ أحْوزَ غَدْوةً ثُـفَرِّجُ عَنْهُ، والأَسِنّةُ تَخْطِرُ
 أقامَ على حَيّ المَزُونِ قِيَامَةً مِنَ المَوْتِ لِلا أَنّها هِيَ أَشْهَرُ
 وقَدْ ضَاقَ ذَرْعاً مُصْطَلُوهَا بحَرِّهَا وَعَادَتْ جَحِيماً نارُهَا تَتَسَعَّر

<sup>(</sup>۱) . هرّت ; أثارت ,

<sup>(</sup>م) يقول إذا أثارت الأحياء الحرب المؤذية يتقطّر السمّ من أنيابها.

<sup>(</sup>٢) المحاني: المضايق.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقتحم مضايق الحرب في الغداة فيما كانت الرماح تخطر ضرباً وطعناً ، ففرّج منها .

<sup>(</sup>٣) يقول إنه ألم بذلك الحي إلمام الموت ولكنه كان أظهر منه.

<sup>(</sup>٤) يقول إن المقاتلين ضاقوا بها فكأنها جحيم لم يعد يطاق.

## طرَقَتْ نَوَارُ وَدُونَ مَطْرَقِهَا

### يمدح سلمان بن عبد الملك

١ طَرَقَتْ نَوَارُ وَدُونَ مَطْرَقِهَا جَذْبُ البُرَى لِنَوَاحِلِ صُعْرِ
 ٢ وَدَواحُ مُعْمِيفَةٍ وَغَلْوَتُهَا، شَهْراً، تُوَاصِلُهُ إِلَى شَهْرِ
 ٣ أَذْنَى مَسْنَاذِلِهَا لِطَالِبِهَا خِمْسُ المُؤوِّبِ للقَطَا الكُدْرِ
 ٤ وَإِذَا أَنَامُ، أَلَامٌ طَالِيفُهَا حَسَى يُنَبِّهَ أَعْيُنَ السَّفْرِ

<sup>(</sup>١) طرقت: زارت ليلاً. البرى: جمع البرة: حلقة توضع في أنف البعير والصعر: الماثلة الأعناق من جذب الأزمة.

<sup>(</sup>م) يقول إن طيف زوجته نواراً زاره ليلاً ، وهو مسافر بعيد عنها ، وكانت المطايا تجذب بالبرى وقد نحلت ومالت أعناقها .

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم كانوا قد أنفقوا شهراً عبر السفر، وإن الرياح كانت تتعصف بهم، تغدو عليهم صباحاً وتفد مساء عند الرواح.

<sup>(</sup>٣) المؤوّب: السائر النهار كله. الكدر: القطا ذات اللون الأغبر. الحمس: ورود الماء في اليوم الخامس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا سبيل لانتجاع دار حبيته إلا إثر سير أيام خمسة عدواً كما تعدو القطا.

<sup>(</sup>٤) يقول إن طيف نوار يلمّ به ، وهو نائم ، بعد أن ينيخ المطايا ، فيتأرّق ولا يفلح في النوم.

إني يُسهَيّبجني، إذا ذُكِرَت ربع الجَنُوبِ لها على الذَّكْرِ
 وكأنّا السَّبَسَت بِأَرْحُلِنَا، بَعْدَ المَنَامِ، ذَكِيَّةُ التَّجْرِ
 وكأنّ ذُرَّعَهَا بِأَرْحُلِنَا يُرْقِلْنَ مِثْلَ نَعَاقِمٍ زُعْرِ
 أو عَانَةٍ يَبِسَتْ مَرَاتِعُهَا، خَبَطَتْ سَفَا القُرْيانِ والظّهرِ
 وكَانَ حَيّاتٍ مُعَلَّقةً تَنْنِي أَزِمّتَهَا إلى الصَّفْرِ
 إلى الصَّفْرِ مَحَيَّةٍ مِنْ نَجَائِبِهَا، والسَّاعِرِيِّ لِأَفْحُلُ صُحْرِ
 إلى سَلَيْمَانَ الّذِي سَكَنَت أَرْوَى الهِضَابِ بِهِ مِنَ الذَّعْرِ
 ولى سَلَيْمَانَ الّذِي سَكَنَت أَرْوَى الهِضَابِ بِهِ مِنَ الذَّعْرِ

<sup>(</sup>٥) يقول إن ربح الجنوب تثير ذكراها في نفسه.

<sup>(</sup>٦) التجر: التجار. الذكية: العطور التي يحملها التجار وينقلونها.

<sup>(</sup>م) يقول إن ذكراها تذيع فيهم مثل العطر المتضوع والذي ينقله التجار من بلد الى آخر على مطاياهم.

<sup>(</sup>٧) الذّرع: السريعة، الأرحل: المطايا. يرقلن: يسرن. الزعر: جمع الزعراء: قليلة الشعر.

<sup>(</sup>م) يقرن المطايا في سرعتها بالنعام.

<sup>(</sup>٨) العانة: القطيع من البقر الوحشية. القريان: جمع القرى: الماء الذي جمع في الحوض.

<sup>(</sup>م) يقرنها بالبقر الوحشية التي يبست مراعبها وجعلت تعدو وهي تخبط أي تضرب على غير هدى للماء المستنقع في الأحواض وقد سفت عليه الرياح التراب.

<sup>(</sup>٩) الصفر: البرى في الأنوف.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأرسنة والأزمّة كانت معلّقة بالبرى وكأنها حيات تلذعها وتثيرها.

<sup>(</sup>١٠) العوهجية: الإبل المنسوبة إلى الفحل عوهج. النجيبة: الإبل الكريمة. الداعري: الإبل المنسوبة الى الفحل داعر. الصهر: الصهب.

 <sup>(</sup>م) يقول إنها منسوبة الأنسابها الكريمة المؤصلة.

<sup>(</sup>۱۱) الأروى: أنثى الوعل.

<sup>(</sup>م) يشرع بالملاح ويقول إن سليان بن عبد الملك له من الهيبة والسلطة ما جعل يؤمّن به الوعول النافرة في الجبال ويزيل عنها خوفها.

بالأمن مِنْ رَسْبيلَ والشَّحْرِ قَاراً، وَلَيسَ سَفينُهَا يَجري مِنْ دُونِهَا الرّبِعُ الَّتِي تُنْدِي في الصّبع والأسْحَار والعَصْر أنْتَ الإمَـــامَ وَوَاليَ الأمْـــرِ بخِلافَةِ السَهْدِيِّ مِنْ ضُرِّ يَسْفَى لِحَزّ نَوَاثِبِ الدَّهْرِ ٢٠ إلا السرَّوَاسي، وَهْيَ كَائِئَةٌ كَالعِهْنِ، وَهْيَ سَرِيعَةُ المَرّ

١٢ وتَسرَاجَعَ السطُّرَداءُ إذْ وَثِـقُوا ١٣ أَوْ كُلِّ دايسرَةٍ كَلَّانٌ بِسَهَا ١٤ أَوْ كُسلِّ صَادِقَةٍ إِذَا طُلِبَتْ، ﴿ ١٥ تُمسِي الرّياحُ بِهَا وَقَدْ لَغِبَتْ أَوْ كُلِّ صَادِقَةٍ عَلَى الفَتْرِ ١٦ كُسنّا نُسنَادي اللهَ نَسْأَلُهُ ١٧ أَنْ لا يُمِيتَكَ أَوْ تَكُونَ لَنَا ١٨ فَأَجَابَ دَعْوَتَنَا، وأَنْفَذَنا ١٩ يا ابنَ الخَلاثِف لمْ نَجدُ أَحَداً

<sup>(</sup>١٢) رتبيل: ملك سجستان. الشحر: ساحل مهرة في اليمن.

 <sup>(</sup>م) يقول إن الطرداء الهاربين عادوا استطاناً به.

<sup>(</sup>١٣) الدايرة: النائبة. وكأن بها قاراً: أي انها راسية لا تزول ولا ترحل عن صاحبها.

<sup>(</sup>١٤) الصادقة : الناقة التي تخون في سيرها وتخذل صاحبها. تذري : ترسل التراب كناية عن الربح.

<sup>(</sup>١٥) لغبت: تعبت. الفتر: الضعف.

<sup>(</sup>م) يقول إن الرياح تلمّ بها وهي قد تعبت ولكنها لا تحفل بالرياح وتمضي في عدوها أو انها ناقة تعدو ولا يعيقها التعب والكلال.

<sup>(</sup>١٦-١٦) يقول إنهم كانوا يتضرعون لله في كل أوان أن يبتى سلمان حتى تتولى ولاية الأمر.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه المهدي وقد جعله الله خليفته وأنقذ الناس به من كل ضرر وأذي.

<sup>(</sup>١٩) الحزّ: الشدة.

<sup>(</sup>٢٠) الرواسي: الجبال. العهن: الصوف. المر: المرور.

<sup>(</sup>م) يقول إن المصائب تخني على الناس كلهم ولا يقف أو يصمد لها الا الجبال، وهي الآن تتبدد كالصوف وتعبر على الناس ولا تصيبهم أو تنكبهم لأن الخليفة سلمان يزيلها عنهم.

إِنْ أَنْتَ كَنْتَ لَـنَا عَلَى أَمْرِ يَوْماً، نَوَاصِينَا مِنَ النَّذُر سَنتين، أمّ أُفَيْرِخٍ زُعْرِ وأغيشظه وحواصل خمر في البَرّ مَنْ بَعَثُوا وَفِي البَحْر يُمشَى بأعظميهِ إلى القبر تَحْتَ التّرَابِ وَجيء بالحَشْرِ

٢١ فَقَد ابتُلِيتَ بِمَا زَعَمْتَ لَنَا ٢٢ كَمْ فِيكَ إِنْ مَلَكَتْ بِداكَ لَنا، ٢٣ مِنْ حَجٌ حَافِيَةٍ وَصَائِمَةٍ ٢٤ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ غَيرُ الْسِنَةِ، ٢٥ وَيُجَمِّرُونَ بِغَيْرِ أَعْطِيَةٍ، ٢٦ وَيُكَلِّفُونَ أَبِاعِراً ذَهَبَتْ جينفاً بَلِينَ، تَقادُمَ العَصْرِ ٧٧ حَتى غَبِطْنَا كُلَّ مُحْتَمَلِ ٢٨ وَتَسمَسنتِ الأَحْسيَساءُ أنْسهُمُ

<sup>(</sup>٢١) يقول إن ابتُليت بحمل أعباء الحلافة ونفذت ماكنت تعهدت به إن نزلت بك تبعتُها وهو أن تقوم بالعدل والإحسان.

<sup>(</sup>٢٢) النذر: هنا جمع النذور: وهو عهد يقطعه المؤمن لله أن ينفذه حين تحقق إحدى أمانيه.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم نذروا النذور كي يوليه الله عليهم.

<sup>(</sup>٢٣) الأفيرخ الزعر: الولد الصغير لم ينبت شعره.

يقول إنهم نذروا أن يحجوا حافين وصائمين طوال سنتين والنساء يحملن أبناءهن الصغار.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إن أبناء أولئك النسوة هزلوا ولم يبق منهم إلا العظام الهزيلة والألسنة وبقايا الأمعاء.

<sup>(</sup>٢٥) يجمرون: يحبسون في المغازي بعيداً عن ذويهم.

يقول إن أولئك الأبناء كانوا يرسلون في الغزو بعيداً عن ذويهم ، ويقيمون في البر والبحر بلا أعطيات.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إن هؤلاء القوم كانت لديهم أباعر ماتت وبليت عظامها ومع ذلك فإنها ما زالت تحسب عليهم في الصدقة وتلك البعران باتت في أحشاء الزمن القديم.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنهم من الهلاك ومن الظلم كانوا يغبطون الذي مات ولم يبق منه الا أعظمه وهي تنقل الى القبر. وذكر أعظمه للتدليل على أنه مات جوعاً وهزالاً ولم يبق منه الا بقايا عظام يسعون بها.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إن الناس تمنوا أن يكونوا قد ماتوا ودفنوا تحت التراب وحان يوم الحشر أي يوم القيامة والبعث.

٢٩ والرَّاقِصَاتِ بِكُلِّ مُبْتَهِل، ٣٠ مَا قُلْتُ إِلاَّ البَحَقَّ تَعْرِفُهُ ٣١ مَا أَصْبَحَتْ أَرْضُ العِرَاقِ بهَا ٣٢ إِنْ نَحْنُ لَمْ نَمْنَعْ بِطَاعَتِنَا ٣٣ فَغَدَتْ عِلَيْنَا فِي مَنَازَلِنَا ٣٤ أَشْقَى ثَـمُودَ حِـينَ وَلَّـهَـهُ ٣٥ لَمَّا رَغَا هَمَدُوا، كَأَنَّهُمُ هَابِي رَمَادِ مُؤَثَّفِ السقِدْرِ

مِنْ فَجِّ كُلِّ عَمَايِقٍ غُبْرِ في الفَوْلِ مُرْتَجِلاً وَفِي الشَّعْرِ وَرَقٌ لَمُخْتَبِطٍ وَلا قِشْر والحُبِّ لملمَهديّ والشُّكْرِ رُسُلُ العَذَابِ برَغْوَةِ البَكْر عَنْ أُمَّهِ المَشْؤُومُ بِالعَقْرِ

<sup>(</sup>٢٩) الراقصات: النياق العادية الى الحج وهي ترقص في سيرها من شدة السرعة. المبتهل: المصلي. الفج: الطريق في قلب الجبل. العايق: الأرض البعيدة.

<sup>(</sup>م) يقسم بالنياق التي تعدو بالحجاج المبتهلين وهي تفد بهم من الفجاج ومن الأرض البعيدة الكثيرة

<sup>(</sup>٣٠) يقول إنه يقسم ذلك القسم ليؤكد انه لم يقل الا الحق ، نظمه شعراً وارتجله أمامه مشافهة.

<sup>(</sup>٣١) المختبط: طالب الجني.

يقول إن الاملاق والمحل حلّا في العراق ، فلم يبق فيه حتى ورق على الأشجار ولا قشر لمن يطلب الجنى والرزق.

<sup>(</sup>٣٣-٣٢) رغوة البكر: أي بكر ناقة صالح إذ رغا على قوم ثمود فأهلكوا.

يقول إنهم لم يثوروا لأنهم يطيعون الخليفة ولأنهم يحبونه ويؤثرونه ، إلا أن رسله نفذوا اليهم في منازلهم وطلبوا الزكاوات وما اليها وكأنهم رغوا عليهم كما رغت ناقة صالح ، أهلكوهم ولم يبقوا لهم قائمة أو رزقاً.

<sup>(</sup>٣٤) أشقى تمود: هو الذي عقر الناقة. العقر: الذبح.

يقول إنه نزل الشقاء في بني ثمود من عقر تلك الناقة وكان مشؤوماً.

<sup>(</sup>٣٥) الموثف: أي القدر الموضوعة على الأثافي، أي الموقدة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لما رغا عليهم ماتوا وهمدوا وكأنهم رماد تحت القدر في موقدتها.

في نَساطِقِ السِتَّوْرَاةِ والسَرُّبْسِ مِنْ مَغْرَمٍ ثِقْلِ، وَمِنْ إِصْر سَاقِ، لَهُ حَدَبُ مِنَ النَّهُر للمَاء، بَعْدَ جنَانِهِ الخُضْر وَعَلَاهُ مِسْنُكَ مُسغَسِرِّقُ السدَّبْسِ مِنَّا الفَنَاء، ونَحْنُ في دُبْرِ

٣٦ أنْتَ الَّذِي نَعَتَ الكِتَابُ لَنَا ٣٧ كَمْ كَانَ مِنْ قَسٍّ بُخَبِّرُنَا بِخِلَافَةِ السَهْدِيِّ، أَوْ حَبْرٍ ٣٨ جَعَلَ الإلَهُ لَنَا خِلافَتَهُ بُرْءَ القُرُوحِ وَعِصْمَةَ الجَبْرِ ٣٩ كَمْ حَلَّ عَنَّا عَدْلُ سُنَّتِهِ ٤٠ كُنَّا كَزَرْعِ مَاتَ، كَانَ لَهُ ٤١ عَسدَلُوهُ عَسْهُ فِي مُسغَوِّلَةٍ ٤٢ أَخْبَيْنَهُ بِعُبَابِ مُنْثَلِمٍ، ٤٣ أَحْيَيْتَ أَنْفُسَنَا، وَقَدْ بَلَغَتْ

<sup>(</sup>٣٦) الزبر: المزامير والتلاوات المقدسة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه هو الذي أنبأت عنه الكتب المقدسة في التوراة والمزامير. أي انه يهبه الصفة النبوية.

<sup>(</sup>٣٧) يقول إن القسس والأحبار كانوا يخبرون عن مجيئه كأنَّه نبيٌّ من الأنبياء تنبَّأت به الكتب.

<sup>(</sup>۳۸) یقول انه من الله شفی به جروحهم وجبر عظامهم.

<sup>(</sup>٣٩) الاصر: الوثاق.

<sup>(</sup>م) يقول انه رفع عنهم الضيم وفكهم من قيودهم.

<sup>(</sup>٤٠) الحدب: الموج المتراكم.

<sup>(</sup>م) يَقُولُ انهم كانوا قد ماتوا إملاقاً وكان لهم ساقٍ يمدهم بمثل الموج المتراكب، المتدفق.

<sup>(</sup>٤١) المغولة: البئر التي غالت الماء، أي عبَّتُه وأزالته.

<sup>(</sup>م) يقول إن الجباة أنضبوا ذلك الماء وأنزلوه في بئر غالته بعد أن كانوا ينعمون منه بالجنان الخضر.

<sup>(</sup>٤٢) الدبر: قطعة في البحر كالجزيرة يعلوها الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إن الخليفة أعاد لهم خضب ذلك الماء المتدفق وصار له عباب مزبد ينشق بعضاً عن البعض الآخر ولقد طمّ كما يطمّ الماء ويغشى الأرض في الدبر.

<sup>(</sup>٤٣) الدبر: الهلاك. يقول إنه أحياهم بعد أن أوشكوا على الهلاك.

بِك، بَعدَما نَابَى عَنِ القَسْ لِكَ، والسَّنْ والسَّنْ والسَّمَ السَّنْ وَجَبَرْتَ مِنْ وَالْمَنِ السَّنْ وَجَبَرْتَ مِنْ مَنْ وَاهِيَ الكَسْرِ يَوْماً كَيَوْمٍ صَوَاحِبِ القَصْرِ أَوْ لاحِقٍ بِالْبِسَّةِ الحَكُفْرِ وَمُسَجَّنِينَ لمَوْضِعِ الأَجْرِ وَمُسَجَّنِينَ لمَوْضِعِ الأَجْرِ صَبَرُوا وَلَوْ حُبِسُوا عَلَى الجَمْرِ وَشَفَى بعَدْلِكَ كُلَّ ذي غِمْرِ وَشَفَى بعَدْلِكَ كُلَّ ذي غِمْرِ وَرَى ولَمْ يَكُ قَبْلَهَا يَدْرِي

٤٤ فَلَقَدْ عَزَزْنَا بَعْدَ ذِلِّتِنَا
 ٥٤ أَصْبَحْتَ قَدْ بِخَعَتْ نَصِيحَتَنَا
 ٤٦ أَحْبَيْتَ أَنْفُسنَا وَقَد هَلَكَتْ
 ٤٧ بَلْ مَا رَأَيْتُ وَلا سَيعْتُ بِهِ
 ٤٨ يَوْماً سَيُوْمِنْ كُلَّ مُنْدَفِنٍ،
 ٤٨ يَوْماً سَيُوْمِنْ كُلَّ مُنْدَفِنٍ،
 ٤٩ فَاذْكُرْ أَرَامِلَ لا عَطَاء لَهَا
 ٥٠ لَوْ يُبْتَلُونَ بِغَيْرٍ سَجْنِهِم
 ٥٠ لَوْ يُبْتَلُونَ بِغَيْرٍ سَجْنِهِم
 ٢٥ وَلَقَدْ هَدَى بِكَ كُلَّ مُلْتَبَسٍ
 ٢٥ حَنى اسْتَقَامَ لِوَجْهِ سُتْتِهِ،

<sup>(</sup>٤٤) يقول إنهم كانوا أباةً، ولكنهم ذلُّوا وأعاد لهم الحليفة عزهم وكرامتهم.

<sup>(</sup>٤٥) بخع النصح: أخلص فيه. المقام: هنا الكعبة. أيمن الستر: الحبجر الأسود في الكعبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أخلص في نصحه ويقسم بالكعبة على ذلك بالحجر الأسود.

<sup>(</sup>٤٦) يكرر معنى سابقاً.

<sup>(</sup>٤٧) صواحب القصر: نساء العصاة من الرعية كان الحجاج يأخذهن ويحبسهن في قصور ما بين البصرة وقصر أنس.

<sup>(</sup>م) يتذمر مما كان يلحقه الحجاج بالنساء إذ يسجنهن بعصيان أزواجهن.

<sup>(</sup>٤٨) يقول إنه يومُّ أعاد فيه الصواب لمن لحق بأثمة الكفر المارقين من الدين وتعاليمه.

<sup>(</sup>٤٩) يستعطفه للنساء الأرامل، وقد حبس عنهن العطاء، ومن يقيمون في سجن وقد طال عليهم حتى أنهم لا يفك أسرهم حتى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥٠) يقول إنهم يرتضون بكل عقاب من دون السجن، وكانوا يرتضون القيام على الجمر.

<sup>(</sup>٥١) الغمر: الحقد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أعاد الناس الى الهدى وأبرأهم من ثاراتهم وأحقادهم.

<sup>(</sup>٧٧) يقول إنه أدبه حتى عاد الى الصواب.

وَقَلَعْتَ عَنَّا كُلُّ ذي كِبْرِ أَغْضَى عَلَى عِظَمٍ مِنَ الذُّكْرِ سُنُنَ الحَلاثِفِ مِنْ بَنِي فِهْرِ دَمَهُ صَبِيحَة لَيْلَةِ النَّحْر عُمَراً، وَصَاحِبَهُ أَبَا بَكُر مَـرْوَانَ سَيْفَ الدّينِ ذا الأَثْرِ عَنَّا العَمَى، وأَضَاء كَالفَجْر وأعَــزّهُ بـالـيُــمْنِ والـنَصْـرِ فسينًا، وَسُنَّةً طَبِّبي الذَّكْر حَتى لَقُوهُ، وَهُمْ على قَدْرِ

٣٥ وأَخَذْتَ عَدْلًا مِنْ أَبِيكَ لَنَا ٥٤ عَـاتٍ إذا السَسَظْـلُومُ ذَكَّـرَهُ، ٥٥ إنَّا لَنَرْجُو أَنْ تُعِيدَ لنَا ٥٦ عُشْمَانَ، إذْ ظَلَمُوهُ وانتَهكوا ٧٥ وَدِعَامَةِ الدِّينِ الَّتِي اعْتَدَلَتْ ٥٨ وابْنَى أبي سُفْيَانَ، إذْ طَلَبَا عُشْمَانَ مَا بَاتَا عَلَى وثْرِ ٥٩ وَأَبُ أَبِيكَ لِكُلِّ جَائِحَةٍ ٦٠ وأباك، إذْ كَشَفَ الإِلَهُ بِهِ ٦١ وأخَاكَ، إذْ فَتَحَ الإلَهُ بِهِ، ٦٢ خُلَفَاء قَدْ تَركُوا فَرَائِضَهُمْ ٦٣ تَسبِعُوا رَسُولَهُمُ بِسُنْتِهِ،

<sup>(</sup>٥٣) يقول إنه استمد عدله من أبيه وأبعد المتكبرين والعتاة.

<sup>(</sup>٤٥) يصف الظالم ويقول إنه إذا ذكر بأحكام الدين والعدل تغضب.

<sup>(</sup>٥٥) يقول إنه يتمنى أن يستعيد سيزة الخلفاء الأولين.

<sup>(</sup>٥٦) يفصل ما أجمله ويقول أعد لنا سيرة عثمان وقد ظلم وذبح غداة عيد الأضحى.

<sup>(</sup>٥٧) يطلب منه أن يتمثل بعمر وأبي بكر.

<sup>(</sup>٥٨) ابنا أبي سفياً : معاوية وابنه يريد وقد طلبا الثأر لدم عثمان المغدور ولم يناما على الغدر به.

<sup>(</sup>٥٩) يطلب منه أن يقتدي بجده مروان.

<sup>(</sup>٦٠) وكذلك بأبيه عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>٦١) أخوه: الوليد.

<sup>(</sup>٦٢) يقول إنهم سنوا سنة العدل وخلَّفوا فيهم أعرافها وتقاليدها.

<sup>(</sup>٦٣) يقول إنهم اقتفوا أثر الرسول فيهم.

فَـرِحـينَ فَوْقَ أُسِرَّةٍ خُصْـرِ وَشَفَيْتُ أَنْفُسَكُمْ مِنَ الخُبْر عَنْ أَهْل بَادِيَةٍ، وَلا مِصْرِ تَرْجُوهُ أَنْفُسُنَا عَلَى الصّبْرِ حَكَماً وَجِئْتَ لَنَا عَلَى فَقُر تَـرْجُو الرّبيعَ لِـرُزُّم عَشرِ عَنْهَا وَمَا لِبَنِيهِ مِنْ دَثْر

٦٤ رُفَقَاء مُتَّكِئِينَ في غُرَف، ٦٥ في ظِلّ مَنْ عَنَتِ الوُجُوهُ لَهُ حَكَم الحُكُومِ وَمَالِكِ القَهرِ ٦٦ وَلَقَد خَصَمْتُ بِهَا مُخَاصِمَكُم ٦٧ مَا قُلْتُ إِلَّا الحَقَّ، أُخْبِرُهُ ٦٨ فالبَوْمَ يَنْفَعُ كُلَّ مُعْتَذِر، عِنْدَ الإمَامِ، صَوَادِقُ العُذْرِ ٦٩ أنْتَ الَّـذِي كَـانَتْ تُوطَّـنُـنَا، ٧٠ مَاتَ المَظَالِمُ حِينَ كُنْتَ لهَا ٧١ مِنَّا إِلَيْكَ كَفَقْر مُمْحِلَةٍ، ٧٢ ذَهَبَ الزَّمَانُ بِخَيْرِ والِدِهَا

<sup>(</sup>٦٤) يصفهم حيث يقيمون في الجنة ويقول إنهم يقيمون في غرف منعمة ومن دونهم الأسرة الخضراء والنعيم .

<sup>(</sup>٦٥) يقول إنهم يقيمون في ظل الله الذي تنخني له الجباه وتنحسر الوجوه وهو سيد الأحكام وهو وحده القهار الذي لا يذلّ.

<sup>(</sup>٦٦) يقول إنه أجهز على أنحصامه بشعره وبشهادته هذه وأبرأه من الاخبار التي تدركه وتصيبه

<sup>(</sup>٦٧) يقول إنه نقل الحق الذي اختبره بنفسه ولم يُنْقل اليه مِن البدو ولا من الحضر.

<sup>(</sup>٦٨) يقول إن من يعتذر ويتوب فإنه ينال الخير.

<sup>(</sup>٦٩) يقول إنهم كانوا يصبرون مؤملين قدومه لينقذهم من الظلم.

<sup>(</sup>٧٠) يقول إنه قتل الظلم وأنقذهم من الفقر الذِّي كان يخني عليهم.

<sup>(</sup>٧١) الرّزم: جمع الرازم: البعير العاجز عن القيام هزالاً. العشر: أي الذود وهي النياق في حدود

يقول إنها كانت ترجو الحصب لمن ينتظره ولها أبناء عشرة هالكون من الجوع.

<sup>(</sup>٧٢) الدثر: المال.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عشرة أبناء يتامى مات عنهم والدهم ولم يخلف لهم ما يعتاشون به.

لَــيْسَتْ إلى وَلَــدِ وَلا وَفُــر نُودَ البلادِ وَمَساطِرَ القَعْر كالنّيلِ فَاضَ عَلَى قُرَى مِصْر والسُسْرُ يَفْرُجُ لَزْبَةَ العُسْرِ أَوْفَى وأَبْعَدُ مِنْكَ مِنْ غَدْر لَـيْسَتْ بِأَرْمَامٍ وَلا بُـــُر وَأَحَقَّهُمْ بِمَكَارِمِ الفَخْرِ ونهَارَهُم ، وَضِيَاء مَنْ يَسري ٨٢ يَا لَيْتَ أَنْفَسَنَا تُقَاسِمُهَا أَعْمَارُنَا لَكَ وَافِيَ الشَّطْرِ

٧٣ فَدْ خَنَفَتْ تِسْعِينَ أَوْ كَرَبَتْ تَدْنُو لآخِرِ أَرْذَكِ الْعُسْرِ ٧٤ تُرِكَتْ تُبكّي في مَنَازلِهمْ، ٧٥ بَعَثَ الإَلَهُ لهَا، وَقَدْ هَلَكَتْ، ٧٦ يَرْجُونَ سَيْبَكَ أَنْ يكون لَهُمْ ٧٧ فَلَئِنْ نَعَشْتَهُمُ لَقَدْ هَلَكُوا، ٧٨ لا جَارَ، إلاّ اللهُ، مِنْ أَحَدِ ٧٩ تُعْطى حِبَالاً مَنْ عَقَدْتَ لَهُ ٨٠ أَصْبَحْتَ أَعْلَى النَّاسِ مَنْزِلَةً ، ٨١ وَوَلَيَّ أَمْسِرِهِمُ وَأَعْسَدَلَهُمْ،

<sup>(</sup>۷۳) خنقت: دنت الى. كربت: كادت.

<sup>(</sup>م) يقول إن الوالدة كانت قد قاربت التسعين وقد بلغت أرذل عمرها.

<sup>(</sup>٧٤) الوفر: المال. يقول إنها جعلت تبكي في المنزل وليس لها ولد يعينها أو مال موفور.

<sup>(</sup>٧٥) يقول إن الحليفة أنجدها وهو نور للبلاد ومثل القطر أي المطر المنهمر.

<sup>(</sup>٧٦) يقول إنهم يأملون أن يكون مخصباً لهم كالنيل حين يتدفق على مصر ويرويها ويغذيها.

<sup>(</sup>٧٧) اللزبة: الشدة. اليسر: الغني.

<sup>(</sup>٧٨) يقول إنه يحمى جاره من الغدر وليس له مثيل في ذلك الا الله.

<sup>(</sup>٧٩) الأرمام: البالية. البتر: المقطوعة. الحبال: الصلات والعهود.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يهب العهود ويدني الصلات وهي لا تزول ولا تقطع.

<sup>(</sup>۸۰) يقول إنه أحرى أن يفاخر.

<sup>(</sup>٨١) يسري: يمضى ليلاً.

<sup>(</sup>٨٢) يقول إنهم يتمنّون أن يقتسموا أعارهم معه وأن يكون له الشطر الأعظم منها.

إلا بِسَابِقِ عَالِمَةٍ تَحْرِي شَمْسُ النّهَارِ لكامِلِ البَدْدِ بِالسّعْلِ وَافَقَ لَيْلَةَ القَدْرِ الساسعْلِ وَافَقَ لَيْلَةَ القَدْرِ أَعْيَاصِهَا في طَيِّبٍ نَضْرِ مُتَعَلِقينَ، وَهُمْ عَلَى الجَسْرِ بَحْرَاكَ، مِنْ فَرَقٍ مِنَ اللّهْرِ بِعَرَاكَ، مِنْ فَرَقٍ مِنَ اللّهْرِ بِسَنْرَى مُسْسَمِّرةٍ مِنَ اللّهْرِ بِسَنْرَى مُسْسَمِّرةٍ مِنَ العُسْرِ بِسَنْرَى مُسْسَمِّرةٍ مِنَ العُسْرِ عَمْنَ العُسْرِ عَمْنَهُ العُسْرِ مَنْ مَنْ مَنْ مَحْرَجِهِمْ على الخَطْرِ مِن مثل مَحْرَجِهِمْ على الخَطْرِ مِن مثل مَحْرَجِهِمْ على الخَطْرِ

٨٨ لَسَمْ تَعْدُ مُذْ أَدْرَكْتَ أَرْيَعَةً الْهَ مَنْجِبَةً الْهَ مَنْجِبَةً الْهَ مَنْجِبَةً اللهِ الوَلِيد، فَبَشَرُوهُ بِهِ، ٨٩ أَنْتَ ابنُ مُعتَرِكِ البِطَاحِ وَمِنْ ٨٧ فَذْ يَعْلَمُ النَّفَرُ الّذِينَ مَشُوّا ٨٨ بَسَذَلُوا نُفُوسَهُمُ مُسخَاطَرَةً، ٨٨ بَسَذَلُوا نُفُوسَهُم مُسخَاطَرَةً، ٨٨ أَنْ الأَمَانَ لَهُمْ، إذا خَرَجُوا ٨٩ أَنَّ الأَمَانَ لَهُمْ، إذا خَرَجُوا ٩٨ أَنَ السّمَاءِ ذُرَى مَعَاقِلِهَا، ٩٩ خَرَجُوا وَدُونَهُمُ مُسَدِّجَةً، ٩٢ خَرَجُوا وَدُونَهُمُ مُسَدَّجَةً، ٩٢ خَرَجُوا وَدُونَهُم مُسَدَّجَجَةً، ٩٢ بَلْ مَا رَأَيْتُ ثَلاَثَةً خَرَجُوا

<sup>(</sup>٨٣) لم تعد أربعة: أيْ لم تتجاوز الأعوام الأربعة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه تجاوز الآخرين منذ طفولته.

<sup>(</sup>٨٤) يمتدحه بأمه الغطفانية.

<sup>(</sup>٨٥) يقول إن والده أبا الوليد بُشر به في ليلة القدر.

<sup>(</sup>٨٦) الأعياص: من العيص الشجر الملتف وهنا الأصل.

<sup>(</sup>٨٧) الجسر: الناقة القوية.

<sup>(</sup>٨٨-٩١) يقول إنهم يسيرون ويعبرون المعابر العسيرة ليرتادوه. وهو انما يشير الى آل المهلب الذين خرجوا هاربين من الحجاج وفروا بأنفسهم ولقد أتوه واعتصموا به كمن يعتصم بالحبال العالية وهى تدرك السماء ولا قبل للوعول بالتسنم اليها.

<sup>(</sup>٩٢) يقول إن أبناء المهلب ومن دونهم الجند المدججون بالسلاح ، عبروا في الحندق الذي احتفره لهم مواليهم الروم.

<sup>(</sup>٩٣) الخطر: الاشراف على الهلاك.

٩٤ أَبَنِي المُهَلَّبِ، قَدْ وَفَى لَكُمُ جَارٌ، أَمَرَّ لَكُم عَلَى شَزْر كُانَا يَدَيْهِ وَخَالِصَ الصَّدْر تَرَكُوهُ مِثْلَ مُسَنَصَّدِ الصَّخْر فِيهَا، بِالْوَعِيَةِ لَهُمْ صِفْر

٩٥ حَبْلاً بِهِ رَجَعَتْ نُفُوسُكُمُ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ تَرَاقِيَ النَّحْرِ ٩٤ إني أرَى السحَسجَاجَ أَدْرَكَهُ مِا أَذْرَكَ الأَرْوَى عَلَى الوَعْسِ ٩٧ وأخَاهُ وابْنَيْهِ اللَّذَينِ هُمَا ٩٨ ذَهَبوا، ومَالُهُمُ الَّذي جَمَعُوا ٩٩ دَخَلُوا قُبُورَهُمُ إذا اضْطَجَعوا

<sup>(</sup>٩٤) أمرّ: فتل لكم بإحكام. الشزر: هنا الشدة.

<sup>(</sup>٩٥) يقول إن سليان طمأنهم وأمنهم فعادت أرواحهم اليهم وكانوا قد أشرفوا على الهلاك.

<sup>(</sup>٩٦) الأروى: الوعل.

<sup>(</sup>م) يقول إن الحجاج مات والموت يميت كل حيّ وحتى الوعول.

<sup>(</sup>٩٧) يقول ان أهله ماتوا معه وكانوا أعواناً له.

<sup>(</sup>٩٨) يقول إنهم خلَّفوا مالهم إثرهم كما تخلَّف الأبنية.

<sup>(</sup>٩٩) يقول إنهم ماتوا ودخلوا قبورهم وليس في أيديهم شيء.

## يا لَيْتَ شِعري هَلْ أُسَيِّبُ ضُمَّراً

يمدح خالد بن عبد الله القسري

أُكِلَتْ عَرَائِكُهُنَّ بِالأَكْوَاد حَرْثُ الطَّعَامِ وَلاحِقُ الجَبَّارِ كُـدْراً غَوَاربُهُ مِنَ الـتّبّارِ

يا لبْتَ شِعري هَلْ أُسَيِّبُ ضُمَّراً ٢ مِثْلَ الذَّقَابِ، إذَا عَدَت رُكبانُهَا يَعْسِفْنَ بَينَ صَرَايِم وصَحاري ٣ أَعْطَى خَلَيفَتُنَا، بِقُوَّةِ خَالِدٍ، نَهْراً يَفيضُ لَهُ عَلَى الأَنْهَارِ إن المُبَارَكَ كَاسْمِهِ يُسْقَى بِهِ ه أَسْقَاهُ مِنْ سَيْحِ الفُرَاتِ وَغَيْرِهِ

أسيب: أهمل. العرائك: جمع العربكة: السنام. الأكوار. جمع الكور: رحل البعير.

يقول متسائلاً إذا كان يهمل مطاياه التي ذابت أسنمتها تحت الرحال.

الركبان: الراكبون، الممتطون. يعسفن: يقطعن ويسرن. الصرايم: جمع الصريمة: القطعة من **(Y)** 

يقرن المطايا بالذئاب المهزولة حين يضرب الركبان بين الرمال والصحاري النائية. (6)

يقرن خالداً بالنهر المتدفق بما يفوق الأنهار الاخرى كرماً وعطاءً. (4)

المبارك: نهر أجراه خالد بن عبد الله القسرى. الجبار: النخلة الطويلة. (1)

يقول إن الممدوح أجرى ذلك النهر وأجرى به الرزق وأنمى النخيل. (6)

سيح الفرات: فيضانه. الغوارب: الأمواج العالية. (0)

يقول إن ذلك النهر استمدَّ من الفرات ومن أنهر أخرى ، وله أمواج عالية كدَّراء من الصخب (6) وشدة التدفّق.

رَخُصَ الطَّعَامُ لِمَايِعٍ وَتُجَارِ بَاتَتْ مَخَافَتُهُ عَلَى الْأَفْتَار أمراً سُقِيتِ بأمْلَح الأمْرَاد فَلَطَالَمَا غَلَبَتْ بَنِي الأَحْرَارِ وَلَفَدْ تَكُونُ عَزِيزَةَ الأَضْرَارِ مَنْ كَانَ يَقْطَعُهَا عَلَى البِعبَارِ

٦ كَمِمَّا تِدَارَكَ لِلْمُبَارَكِ مَدُّهُ ٧ وَلَوْ أَنَّ دِجْلَةَ أَنْبِئَتْ عَنْ خَالِدٍ ٨ يا دِجْلَ إِنْكِ لَوْ عَصَيتِ لِخَالِدِ ٨ ٩ إِنْ كَانَ أَنْخَنَ مَدَّ دِجْلَةَ خالِدٌ ١٠ يا دِجْلَ كُنتِ عَزِيزَةً فيمَا مَضَى، فَلَقدْ أَصَابَكِ خَالِدٌ بِصَغَار ١١ اللهُ سَخَـرَهَـا بِـكَــفَّـىْ خَـالِـدٍ، ١٢ حَتى رَأَيْتُ ثُرَابَ دِجْلَةَ خَارِجاً تَخِدُ الرَّكَابُ عِلَيْهِ بِالْأَوْقَارِ ١٣ يَجْنَازُ دِجْلَةَ لا يَخَافُ خِيَاضَهَا

<sup>(</sup>٦) المليح: المغترف الماء يكفّه.

<sup>(</sup>م) يقول إن نهر المبارك أكثر الرزق ومن يطلبون الماء نالوه بيسر.

<sup>(</sup>٧) الأقتار: جمع القتر: الناحية والجانب.

يقول إن دجلة بات يخشاه ويزوّر خوفاً من أن يجرّه ويجذبه عن مقره. (6)

يخاطب الفرات ويقول إنك لو عصيت خالداً لأصبت بالمرارة وصار ماؤك مالحاً.

أثخن: أصاب بالجراح. بنو الأحرار: الفرس والأكاسرة.

يقول إن خالداً روض دجلة، وكان طالما تعصَّى على الفرس والأكاسرة. (6)

<sup>(</sup>١٠) يقول إن خالداً ضاءل من قدر دجلة لأنه روضه.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه كان يفيض وينزل الويلات.

<sup>(</sup>١٢) تخد: تسير وأصلها في الإبل. الأوقار: الأحمال.

يقول إنه روض دجلة وحصره فبان ترابه بعد أن زال الفيضان عنه ، وصار الناس يعدون على ترابه وكأنه من الأرض الصلبة وهم يسوقون أمامهم المطايا المحمّلة بالأحال.

<sup>(</sup>١٣) الخياض والخوض: أي النزول في الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يعبرون دجلة على المعابر والجسور وصاروا الآن يعبرون بلا ماء يخوضون فيه.

نَفُسى لِثُغْرَةِ نَحُرهَا لحِظارِ حَــتى تَــدَارَكَني أَبُو سَيّــارِ حَبْلاً شَدِيداً، غَارَةَ الإسْرَار رَبِّي بِنِعْمَةِ مُنْرِكٍ غَفَّارِ يُجْلِى العَشَا لِكَوَاسِفِ الأَبْصَار ضَوْءِيْن قَدْ ذَهَبَا بِكُلِّ نَهَارِ تَعْلُو القَبَائِلَ كُلَّ يَوْمِ فَخارِ بَيْسًا بِالْمُولِ أَدْرُعِ وَسَوَادِي ٢٣ بَيْداً بِهِ رَفَعَ المُعَلَّى مَجْدَهُمْ لِبَنِيهِ، يَوْمَ تَفَاضُلِ الْأَخْطَارِ

١٤ إني هَـتَفُتُ بِخَالِدٍ، وَلَقَد دَنَتْ ١٥ أنْتَ المُجِيرُ وَمَنْ تُجِرْ تَعْقِدْ لَهُ عِنْدَ الجِوَارِ أَشَدَ عَفْدِ جِوَارِ ١٦ مَا زِلْتُ فِي لَهُوَاتِ لَيْثٍ مُخْدِر ١٧ أَلْقَى إِلَىِّ، عَلَى شَقَاثِقِ هُوَّةٍ، ١٨ حَبْلاً أَخَذْتُ بِهِ، فَنَجَّانِي بِهِ ١٩ أرْجُو الخُرُوجَ بخَالِدٍ، وبخَالِدٍ ٢٠ إني وَجَدْتُ لِخَالِدِ في قَوْمِهِ ٢١ في الشُّركِ قَدْ سَبَقَا بِكُلِّ كُرِيمَةٍ ٢٢ أمَّا البيُّوتُ، فَقَدْ بَنَيْتُمْ فَوْقَهَا

<sup>(</sup>١٤) الحِظار: الحبس وكان الفرزدق قد حبسه مالك بن المنذر بتهمة هجائه لنهر المبارك.

<sup>(</sup>م) يقول إنه استجار بخالد وكانت نفسه توشك أن تزهق من الحوف ومن الحبس.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه يستجير به ومن يجيره يعقد له أمكن عهود الأمان..

<sup>(</sup>١٦) أبو سيار: هو مسمح بن مالك بن المنذر كلُّم أباه في شأنه فأطلقه. الليث: الأسد. المخدر: المقم في حدره أي عرينه.

<sup>(</sup>١٧) الشقائق: جمع الشقيقة: الأرض الصلبة. غارة الأمرار: الشديد الفتل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان ساقطاً في هوة عميقة فحدٌ له حبلاً شديداً موثقاً وانتشله.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه اعتصم بذلك الحبل فأنقذ بنعمة ربه.

<sup>(</sup>١٩) يجلى: يكشف: العشا: العمى ليلاً.

<sup>(</sup>۲۰) الضوء ان: هنا فضيلتان.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنهم كانوا أيام الجاهلية أعلى الناس.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن بيت علاهم هو البيت الأعلى.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنه قد ابتناه لهم والدهم وهم يفخرون به يوم التفاضل والتفاخر.

### نَعَى لِي أَبَا حَرْبٍ، غَدَاةَ لَقِيتُهُ

يرثي سلم بن زياد ابن أبيه

نَعَى لِي أَبًا حَرْبٍ، غَدَاةً لَقِيتُهُ بذاتِ الجَوَابِي، صَادِراً أَرْضَ عامر فَقُلْتُ: أَتَنْعَى غَيْثَ كُلِّ يَتِيمَةٍ وأَرْمَلَةٍ والسُّعْتَفِينَ الأَفَاقِر لِيَبْكِ عَلَى سَلْمٍ يَتِيمٌ وبَائِسٌ، وَمُسْتَنْزَلٌ عَنْ ظَهْرِ سَاطٍ مُثَابِر تَدَاعَتْ علَيهِ الخَيلُ تحت عَجاجَةٍ مِنَ النَّقْعِ مَعْبُوطٍ عَلَى القَوْمِ ثاثرِ ومُستَلحِم يَدْعُو كَرَرْتَ وَرَاءَهُ كَتَكُرَارِ لَيْثِ النَابَتَينِ المُهاصِر

يقول في رثاء سلم بن زياد بن أبيه نعي اليه وكان وافداً من أرض الجوابي الكثيرة الماء عائداً من بنی عامر..

المعتنى: طالب المعروف. الأفاقر: الفقراء. (Y.)

كان يغيث الأرامل والفقراء. (6)

المستنزل: من أنزل عن فرسه وأسر. الساطي: الفرس البعيد الحطو. المثابر: الملَّح في جريه. (٣)

يقول إنه كان ينجد الفقير والبائس والأسير الذي ينزل عن مطيته السريعة العدو. (6)

العجاجة : غبار القتال . النقع : غبار المعارك. المعبوط : من نالته الدواهي وهو مستأمن . أو من مات شاماً.

يقول إنه عدا في القتال تحت الغبار الكثيف وقد قُتِلَ غدراً وشاباً حين ثار وأخذ به الحاس مأخذه .

يقول إنه ربما تصدى لك المقاتل الملتحم وكنت تكر عليه كأسد الغابة القاتل.

وكَمْ مِنْ يَدٍ يَا سَلْمُ لَا تَسَتَثِيبُهَا نَفَحْتَ إِلَى مُستَمطِرٍ غَيرِ شَاكِرِ وَكَمْ مِنْ صَالِحٍ فِي المَعاشِرِ وَإِنْ كَانَ سَلْمٌ ماتَ ما ماتَ ما بَنى وَلا ما أَتَى مِنْ صَالِحٍ فِي المَعاشِرِ

# ٢٠٨ أَتَرْجُو رُبَيْعٌ أَنْ يَجِيءَ صِغَارُهَا

يهجو بني ربيع بن الحرث رهط مرة بن محكان

١ أترْجُو رُبَيْعٌ أَنْ بَجِيءَ صِغَارُهَا بِخَيْرٍ وَقَدْ أَعْيَا رَبِيعاً كِبَارُهَا
 ٢ عُتُلُونَ ، صَخَّابو العَشيِّ كَأَنَّهُم جِداءٌ من المعزَى شَديدٌ يعارُهَا
 ٣ إذا النجمُ وافي مَغرِبَ الشمس حارَدت مقارِي عُبَيدٍ واشتكى القِدرَ جارُهَا

بقول إنه كان يهب دون أن يتوقع ثواباً ومكافأة ، وإنه كان يمطر عطاءه لقوم ينالونه ويتولون ولا يشكرونه عليه.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه مات وخُلفت إثره أعالَه الماجدة.

<sup>(</sup>١) يقول إن كبار بني ربيع أعيتهم المعالي فهل يرجون أن ينالها صغارهم.

<sup>(</sup>٢) العتل: الأكول. اليعار: الأصوات الشديدة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقضون وقتهم في النهام الطعام والتصايح من قلة القدر.

<sup>(</sup>٣) المقاري: جمع المقراة: القصاع الكبيرة يقدم بها الطعام للضيفان. حاردت: انقطع طعامها وأصلها في النياق.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عند المساء حين يلم الضيفان ينقطع الطعام من قدورهم وينام جارهم جائعاً من دونهم.

# إني مِنَ القَوْمِ الرِّقَاقِ نِعَالُهُمْ

ا إني مِنَ القَوْمِ الرَّفَاقِ نِعَالُهُمْ، ولَسْتُ بِحَمدِ اللهِ وَالديَ الفِرْرُ
 ٢ وَلَسْتُ بِعَبْدِي عَلى فِي حِبْرَةٌ؛ ولَسْتُ بِسَعْدِي حَقيبَتُهُ التَّمْرُ

\*1.

## لولا أن تَقُولَ بَنُو عَدِيٍّ

١ لَوْلا أَنْ تَفُولَ بَنُو عَدِيّ: أَلَيْسَتْ أَمُّ حَنْظَلَةَ النَّوَارَا
 ٢ إذاً لأتى بَني مِلْكَانَ فَوْلٌ إذا مَا قِيلَ أَنْجَدَ ثُمَّ غَارَا

<sup>(</sup>۱) الرقاق النعال: المنعمون والمترفون والذين لا يعدون على أقدامهم. الفزر: هو لقب سعد بن مناة.

<sup>(</sup>٢) الحبرة: صفرة الأسنان.

<sup>(</sup>١ -- ٢) يقول إنهم لو لم يقرّوا بفضل زوجته لهجاهم هجاء سياراً في الناس، ينزل في الأغوار ويرتفع على الأنجد.

#### 411

## أَيَهْتِفُ مَكُرُوبٌ بَبَكْرِ بنِ وَاثْلِ

الْ أَيهْ تِفُ مَكْرُوبٌ بَبَكْرِ بنِ وَاثلِ تَخَوَّنَهُ كَابٍ مِنَ الْجَدِّ عَاثِرُ
 لَ تُسَوِّقُهُ ذُهْلُ بنُ ضَبَّةَ فِيكُمُ ، على حَالَةٍ قَدْ أَفْرَدَتْهُ الْعَشَائِرُ
 لَ تُسَوِّقُهُ ذُهْلُ بنُ ضَبَّةَ فِيكُمُ ، على حَالَةٍ قَدْ أَفْرَدَتْهُ الْعَشَائِرُ
 لَ تُسَوِّقُهُ ذُهُلُ بَنْ ضَبَّةً فِيكُمُ ، عَلَى حَالَةٍ قَدْ أَفْرَدَتْهُ الْعَشَائِرُ
 لَ تَعَوْتُ لُجَيماً إِذْ تَجَنَّبتُ خِندِفاً وَلَمْ يَكُ مِنْهُمْ حَوْلَ بَيْتِي ناصِرُ

#### 717

# أَمَنْ رَوَى بَيْتَ شِعْرٍ، أَوْ تَمَثَّلُهُ

بلغ بني يربوع أن رجلاً يروي هجاه الفرزدق إياهم فعاتبوه فقال :

ا أَمَنْ رَوَى بَيْتَ شِعْرٍ، أَوْ تَمَثّلُهُ، هَجَوْتُمُوهُ؟ لَقَدْ أسرَعتمُ الضَّجْرَا
 ٢ دَعُوا القَصَائِدَ والرَّاوِين يَطِّرِدُوا إِرْسالَهَا، واسمَعوا بالمَوْسِمِ الخَيْرَا

<sup>(</sup>١) الكابي: الفاشل. الجد: الحظ.

<sup>(</sup>٢) تُسَوَّقه: تسوقه كالبعير. أفردته العشائر: نبذته وتخلت عنه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم لم ينجدوه.

<sup>(</sup>١ — ٢) يقول إنهم تضجروا من رواية شعره ويتهددهم بالهجاء الشديد في الموسم أي المربد.

#### 714

# بَنُو دارِم يا ابنَ المَرَاعَةِ أُسُرَي

#### يهجو جريرأ

١ بَنُو دارِم يا ابنَ المَرَاعَةِ أُسْرَتي ، إذا عُدّ يَوْماً عِزُّهَا وَنَفِيرُهَا
 ٢ مَكَارِمُ مَا كَانَتْ كُلَيْبٌ تَنالُهَا إذا ما جَنا تحت الطّويلِ قَصِيرُهَا
 ٣ وَدارِ حِفَاظٍ قَدْ حَلَلْنَا ، وَعَارَةٍ ضَرَبْنَا علَيهَا الخَيلَ تَدمى نحورُهَا
 ٤ صَبَرْنَا لهَا حَتى تَفَرَّجَ غَمُّهَا ، وَعَادَ لَـنَا أَسْلَابُهَا وكَبِيرُهَا

<sup>(</sup>١) النفير: من يلبون النداء عند إرسال نفير الحرب.

<sup>(</sup>٢) جنا: أصلها: جناً: أكب على وجهه أو سجد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قصار قامات المكارم يجثون ويحنون وجوههم من دون الدارميين الطوال.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنهم كانوا يغزون جموع الناس ذوي الصمود والحفاظ وانهم يهجمون بالحيل التي تقتحم الوغى ونحورها دامية من شدة إقبالها عليه.

<sup>(</sup>٤) يقول إنهم يصبرون للقتال ويرجعون منه حاملين الغنائم، وهم يقودون رؤساءها.

## وَطَارِقِ لَيْلٍ مِنْ عُلَيَّةً زَارَنَا

### يمدح أسد بن عبد الله القسري

١ وَطَارِقِ لَيْلُ مِنْ عُلَيّةً زَارَنَا، وَقَد كَادَ عَني اللّيْلُ يَنفَدُ آخِرُهُ
 ٢ فَقُلْتُ لَهُ: هَذا مَبِيتٌ، وَعِنْدَنَا قِرَى طَارِقِ مِنّا، قرِيبٍ أُواصِرُهُ
 ٣ كَرِيمٍ علَيْنَا زَارَنَا عَنْ حَنَابَةٍ بهِ اللّيْلُ إِذْ حَلّتْ علينا عَساكِرُهُ
 ٤ فَبَاتَ وبِثنَا نَحْسِبُ اللّيْلَ مُصْبحاً بها عندنَا، حتى تَجَرَّمَ غَابِرُهُ
 ٥ فَلَوْ لَمْ تكنْ رُوْياً لأَصْبَحَ عِنْدَنَا كَرِيمٌ من الأَضيافِ عَفْ سَرَائِرُهُ

<sup>(</sup>١) يقول إنه ألمّ به طارق في الليل وكان الظلام يُوشك أن يولّى.

<sup>(</sup>٢) الأواصر: الصلات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وهبه مبيتاً وقال له انه يقري من يطرق ليلاً وانه وثيق الصلة به.

<sup>(</sup>٣) الحَنَابة: الكبر والهرم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ألمّ به والليل قد جنّهم ونزل عليهم بظلامه وجحافله.

<sup>(</sup>٤) تجرّم: زال ومال. غابره: بقيّته.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه تشبه عليه وانه ألمّت به رؤيا ولولا ذلك لكان نزل فيهم كضيف عفيف السريرة.

لَنَا بَاطِلاً لَمّا جَلا اللّيْلَ نائِرُهُ حيا الغيثِ يُحيي ميّتَ الأرْضِ ماطرُهُ عَوَادِيَ لَيْلِ كَانَ تُخشَى بَوَادرُهُ من الفَقْرِ أَوْ خَوْفِ تُخافُ جرَائرُهُ وَسُدّتْ بِإعطاءِ الألوفِ مَفاقِرُهُ وَسُدّتْ بإعطاءِ الألوفِ مَفاقِرُهُ وَايُنُ مُجيبِ إِذْ دَعَاني وَزَائِرُهُ عَوَالي مِن مَجْدٍ عِظَامٍ مَآثِرُهُ وَقَد عَرَّ وَسَطَ القَوْمِ من هو ناصِرُهُ وَقَد عَرَّ وَسَطَ القَوْمِ من هو ناصِرُهُ يَسَاوِرُهُ يَوْسُ يَعْمُ يَا يَسَاوِرُهُ يَعْطِيهُ يَوْسُونُ يَسَاوِرُهُ يَسَاوِرُهُ يَسَاوِرُهُ يَعْمُ يَعْلَيْهُ يَعْلِيهُ يَعْمَا يَعْ يَعْلَى يَعْلَيْهُ يَعْلِي عَلَيْهُ يَوْسُونُ يَعْلَقُومُ يَسَاوِرُهُ يَعْلَيْهُ يَعْلَمُ يَاعِمُ يَعْلَمُ يَعْمُ يَعْلَمُ يَعْلَمُ يَعْلِيهُ يَعْلَمُ يَعْلِيهُ يُعْلِيهُ يَعْلِيهُ يَعْلِ

آ فَيا لَعِبَادِ الله! كَيْفَ تَخَيْلَتْ
 إلى أسلًو سيسرِي فَإِنَّ لِفَاءَهُ
 إليْكَ أَبَا الأشبالِ سارَتْ وخَاطَرَتْ
 إليْكَ أَبَا الأشبالِ ، والمُستَغِيثُهُ
 إليَّلَ أَبَا الأشبالِ ، والمُستَغِيثُهُ
 كَفَاهُ الذي تَخشَى مِنَ الخَوْفِ نفسُه
 كَفَاهُ الذي تَخشَى مِنَ الخَوْفِ نفسُه
 كَفَاهُ الذي تَخشَى مِنَ الخَوْفِ نفسُه
 دُونَهُ ،
 دُونَهُ ،
 مَا زَالَ مُذْ كَانَ الخُماسِيَّ يَشترِي
 مَا زَالَ مُذْ كَانَ الخُماسِيَّ يَشترِي
 بَعُودُ عَلَى المَوْلِى نَدَاهُ وَمَالُهُ ،
 عَلَى المَوْلِى نَدَاهُ وَمَالُهُ ،
 عَلَى البُعنِي ، طِعاناً ونائِلاً ،

<sup>(</sup>٦) النائر: المضيء.

 <sup>(</sup>م) يقول إن الصبح أطل وأنار لهم ، فتبددت تلك الرؤيا.

<sup>(</sup>٧) أسد: هو أسد بن عبد الله القسري.

<sup>(</sup>م) يخاطب المطايا ويطلب منها أن تنقله الى أسد القسري فهو كالغيث الذي يحيي الأرض الموات.

 <sup>(</sup>A) يقول إن المطايا خاطرت في اقتحام الليالي عدواً اليه.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه يؤمّن من يستجير به على الفقر أو على دفع دية الاباءة بخوف.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه دعاه اليه ومن دونهما النيل، ويقول انه لمى طلبه الكريم، فهو أفضل مجيب والمملوح أفضل داع.

<sup>(</sup>١١) الحاسي: ابن خمسة أعوام. المَآثر: الأعال الجليلة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه دأب منذعهده الأول على اشتراء المحامد والمآثر.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه يهب من ينتسبون اليه وقد عزّ من ينصرهم.

<sup>(</sup>١٣) تُساوره: تلمّ به.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يعطي بيده المال ويطعن بها أي انه ربيب قتال وعطاء.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه إذا ما ذكر اسمه فإن الحيل ترتاع منه وتولِّي في القتال الشديد الدامي.

10 وأنْتَ الذي تُستَهْزَمُ الخَيْلُ باسيهِ المَ وَدَاعِ حَجَزْتَ الخَيْلَ عنهُ بطَعنةٍ الأوقد عَلَمَ الدَّاعِيكَ أَنْ ستُجيبُهُ الدَّاعِيكَ أَنْ ستُجيبُهُ الدَّاعِيكَ أَنْ ستُجيبُهُ اللَّاعِيكَ أَنْ ستُجيبُهُ اللَّهِ عَطَفْتَ عليهِ الحيلَ من خَلفِ ظهرِهِ الحيلَ من خَلفِ ظهرِهِ الحيلَ من خَلفِ ظهرِهِ اللَّهِ وَدَدْتَ لَهُ الرَّوحَ الذي هو قَدْ دَنَا الرَّفَ دَنَا اللَّهُ عَلا اللَّهُ مَا غَلا اللَّهُ اللَّهُ الطَّعَانُ إِذَا التَقَتْ ابْنُ أَمْلاكِ وكانتُ إِذَا التَقَتْ ابْنُ أَمْلاكِ وكانتُ إِذَا التَقَتْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقْلَ إِذَا التَقْلَ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقْلَ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقْلَ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقَلْ إِذَا التَقْلَ الْحَلْقُ الْمُؤْلُولُ وَكَانِتُ إِذَا الْعَلْ الْعَلْمِ الْحَلْقُ الْحَلْلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

إذا لحِقَتْ والطّعْنُ حُمْثُ بَصَائُوهُ لَهَا عَانِدٌ لا تَطْمَثِنَ مسابِرُهُ لهَا عَانِدٌ لا تَطْمَثِنَ مسابِرُهُ بحَاجِزَةٍ، والنّقْعُ أَكْلَا ثَائِرُهُ وَقَدْ جَاء بالمَوْتِ المُظلِّ مَقادِرُهُ إلى فيه مِنْ مَجْرٍ إلَيْهِ يُبَادِرُهُ وبالرّمع لمّا أكسكَ الطّعن تاجِرُهُ عَوَالٍ مِنَ الخَطّيّ، صُمَّ مكاسِرُهُ عَوَالٍ مِنَ الخَطّيّ، صُمَّ مكاسِرُهُ إلَيْهَا نِسَاءُ الحَيّ تَسْعَى حَوائِرُهُ إلى المَاءُ الحَيّ تَسْعَى حَوائِرُهُ المَاءِ الحَيْ تَسْعَى حَوائِرُهُ المَاءُ الحَيْ تَسْعَى حَوائِرُهُ المَاءِ المَاءِ المَاءُ الحَيْ تَسْعَى حَوائِرُهُ المَاءِ المَاءُ الحَيْ تَسْعَى حَوائِرُهُ المَاءِ الحَيْ تَسْعَى حَوائِرُهُ المَاءُ المِنْءُ المَاءُ ال

<sup>(</sup>١٥) العاند: الدم لا يرقأ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا استنجد به ، فإنه يندفع ويقاتل من دون المستجير به ويحجز عنه الخيل بالطعنة العميقة التي لا يكف نزيفها ولا يدرك المسبر أعاقها.

<sup>(</sup>١٦) الحاجزة: التي تمنع الأمر وتحجزه. النقع: غبار القتال.

 <sup>(</sup>م) يقول إن من استنجد به علم أن منه سينجابه عبر غبار القتال الشديد.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه كان يولّي مدبراً والحيل تُحدق به من خلفه وقد رددتها عنه وكأنك الموت المقدر المحتوم.

<sup>(</sup>١٨) المجر: الجيش الكبير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ردّ اليه روحه وكانت قد أوشكت أن تزهق والجيش الكبير يلمُّ به ويقبل عليه.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنه يبتاع المحامد بشتى أنواع الأسحلة.

<sup>(</sup>٢٠) يكمل المعنى ويقول إنه ينال المكارم بالرماح الخطية الصماء التي لا تلين ولا تكسر.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنه تحدر من الملوك وإن والدته كانت حرة يستنجد بها نساء الحي.

<sup>(</sup>۲۲) تعاوره: تأتيه حيناً بعد حين.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يهب ويقاتل.

والنّدَى، وَرَاحَتُهَا الأَخْرَى طِعَانٌ تُعَاوِرُهُ لَانتَهَى وَجُودُ أَبِي الأَشْبَالِ يَعلُوهُ زَاخَرُهُ لِغَيْرِكُمْ، وَلا مِدَحي مَا حَي للزّيتِ عاصِرُهُ لَغَيْرِكُمْ، وَلا مِدَحي مَا حَي للزّيتِ عاصِرُهُ تَ نائِياً وأَصْبَحَ فِي رِجْلَيَّ قَيْدٌ أُحَاذِرُهُ قَعَرُهَا بَعيداً وأعْلَاهَا كَوْودٌ مَصادِرُهُ قَعرُهَا بَعيداً وأعْلَاهَا كَوْودٌ مَصادِرُهُ فَ بعدما من الحَبلِ كَانَتُ أَعلَقَتُهُ مَرَائِرُهُ وَلِلّذي يَمُن عَلَى الأَسْرَى وَجَارٍ يُجاوِرُهُ إِنَّ مَلَى اللّهُ مِن فَضَلِ مِن الطَّوْدِ طَائِرُهُ وَ جَارُهُ عَلَى حَيثُ لا يدنو مِن الطَّوْدِ طَائِرُهُ وَ جَارُهُ عَلَى حَيثُ لا يدنو مِن الطَّوْدِ طَائِرُهُ وَ جَارٍ يُبَعاوِرُهُ إِن فَضَلِ مَا أَنَا صَائِرُهُ وَيَعْمَةٍ عَلَى لَكُمْ مِنْ فَضَلِ مَا أَنَا شَاكِرُهُ وَيَعْمَةٍ عَلَى لَكُمْ مِنْ فَضَلِ مَا أَنَا شَاكِرُهُ وَيَعْمَةً عَلَى لَكُمْ مِنْ فَضَلِ مَا أَنَا شَاكِرُهُ وَي الذي لَقَيْتُ لَكَانَ الدَّهُمْ بِي ذَلَ عَائِرُهُ فَي الذي لَقَيْتُ لَكَانَ الدَّهُمْ بِي ذَلَ عَائِرُهُ فَي الذي لَقَيْتُ لَكَانَ الدَّهُمْ بِي ذَلَ عَائِرُهُ فَي الذي فَالَدُى إِنْ عَائِرُهُ فَي الذي لَوْلُ مَا أَنَا شَاكِرُهُ فَي الذي لَوْلُولُ مِنْ فَلْ مِن فَلَى اللّهِ عَلَى ذَلَ عَائِرُهُ فَي الذي لَوْلُ عَالِمُ فَي الذي فَي لَكُمْ مِنْ فَلَولُ مِن فَلَا عَلَيْ فَيْدُ لَا عَائِرُهُ فَي الذي لَالِي لَوْلُولُ مَا أَنَا شَاكِرُهُ فَي الذي لَوْلُولُ مَا أَنَا شَاكِرُهُ فَي الذي لَوْلَوْلُ مَا أَنَا شَاكِرُهُ فَي الذي لَا قَالِهُ فَلَا عَالِمُ فَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلُولُ اللّهُ مِنْ فَلَا عَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

٢٢ يداكَ يد إحداها النيل والندى،
 ٢٤ وَلَوْ كَانَ لَاقَاهُ ابنُ مَامَةَ لَانتَهَى
 ٢٥ فما أحي لا أجعَلْ لساني لِغَيْرِكُمْ،
 ٢٦ فَلَوْلا أَبُو الأَشْبَالِ أَصْبَحْتُ نَائِياً
 ٢٧ تَدارَكني مِنْ هُوةٍ كَانَ قَعُرها
 ٢٨ فَأَصْبَحْتُ مِثْلَ الظّي أَفلتَ بعدما
 ٢٨ فَأَصْبَحْتُ مِثْلَ الظّي أَفلتَ بعدما
 ٢٨ طَلِيقًا لِرَبِ العَالَمينَ، وَلِلّذي
 ٢٨ طَلِيقَ أَبِي الأَشْبَالِ، أَصْبَعَ جَارُهُ
 ٣٢ فَمَا لِيَ شَيْءٌ كَانَ يُوفي بِنِعْمَةٍ
 ٣٣ وَلَوْ أَنْ نَفْساً لِي تَمَنّتْ سِوَى الذي
 ٣٣ وَلَوْ أَنْ نَفْساً لِي تَمَنّتْ سِوَى الذي

<sup>(</sup>٢٣) ابن مامة: هو كعب ابن مامة: وكان كريماً يضرب به المثل كحاتم الطائي.

<sup>(</sup>م) يقول إن كرمه يفيض كالبحر الزاحر الموج وانه تفوّق به على ابن مانة.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إنه ما دامت المعاصر تعصر الزيتون فإنه لن يمتدح سواه.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنه دافع عنه ومنّع عنه الحبس والقيد.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه كان سيلقى في قعر السجن وهاويته العميقة التي لا قبل له بالتسلق عنها.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنه عاد يرتع كالظبي الذي أُطلق بعد أن كانت قد أحكمت عليه حبال القيد.

<sup>(</sup>٢٨) يقول انه عاد طليقاً بمنِّ من الله والممدوح الذي دأب على فك الأسرى وإجارة الجار.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إن جاره يؤمّن وكأنّه مقيم منه بمثل الطود العالي الذي لا قبل للطير أن تدانيه.

<sup>(</sup>۳۰) يقول إنه ينتمى اليه ما دام حياً.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنه لا قبل له بأن يفيه غاية الشكر.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إنه لو مالت نفسه لما هو دون ذلك لكان الدهر كتب عليه الحسارة والتعثر.

## يا قاتلَ اللهُ لَيْلاً كُنْتُ أَحْرُسُهُ

١ يا قاتلَ اللهُ لَيْلاً كُنْتُ أَحْرُسُهُ لَدى الخُرَيْبَةِ ما يَمضِي فَينحَسِرُ
 ٢ يا آلَ مَرْوَانَ إِنَّ الثَّغْرَ، فانتَبِهُوا، قَدْ ضاعَ إِنْ لَمْ يكُنْ منكُم له غِيرُ
 ٣ لا يُصْلِحُ الثَّغْرَ إلاّ كُلُّ مُحتَنِكٍ ضَحْمُ الدّسِيعَةِ أَوْ صَمصَامةٌ ذكرُ

<sup>(</sup>١) الخريبة: اسم موضع.

<sup>(</sup>م) يصف الليل ويطول إنه كان متطاولاً وكأنه لا ينقضي.

<sup>(</sup>٢) يحذر المروانيين ويقول إن العدوّ مقبل من الثغور فليتنبهوا.

 <sup>(</sup>٣) يقول إن الثغر الذي يفد منه العدو لا يحني إلا بكل امرىء شجاع مقاتل والسيف القاطع الصلب.

## إلَيكَ أَبَا الْأَشْبَالِ سَارَتُ مَطِيِّتِي

### يمدح أسد بن عبد الله القسرى

اللَّهُ أَبَا الأَشْبَالِ سَارَتْ مَطِيّتي تُبارِي حَرَاجِيجاً تَجولُ ضُفورُهَا
 تَلاقَتْ عُرَاهَا فَوْقَ لازِقَة النُّرى إلَيْكَ لها رَوْحَاتُهَا وبُكُورُهَا
 تَلاقَتْ عُرَاهَا فَوْقَ لازِقَة النُّرى إلَيْكَ لها رَوْحَاتُها وبُكُورُهَا
 تُقَاتِلُ بالأَفْوَاهِ عَنْهَا رِكَابُنَا، إذا ما خَلَتْ للوَاقِعاتِ ظُهُورُهَا
 تَرَى كُلَّ حَرْجُوجٍ تَخِرُّ نِعالُهَا إذا خَلْفَ كورِ الرّحلِ أُرْدفَ كورُها
 تَرَى كُلَّ حَرْجُوجٍ تَخِرُّ نِعالُهَا إذا خَلْفَ كورِ الرّحلِ أُرْدفَ كورُها
 الى أسد سارَتْ برَحْلِ وخَاطَرَتْ عَوَادِيَ مِنْ غُلْبٍ بِكَادُ زَيْبِرُهَا

<sup>(</sup>١) الحراجيج: جمع الحرجوج: الناقة المجدّة سيراً. الضفور: السيور.

<sup>(</sup>م) يقول إنه امتطى اليه المطايا المجدة التي هزلت وتقلقلت عليها الأحزمة. .

 <sup>(</sup>٢) يقول إنها لهزالها تلاقت عرى الأحزمة عند الأسنمة الذائبة وهي تجد السير اليه صباح مساء.

 <sup>(</sup>٣) يقول إن تلك المطاياكانت متقرحة وان الغربان كانت تفد اليها وتنقر ظهورها والركبان تصيح بالغربان لتدفعها عنها.

<sup>(</sup>٤) يقول إن المطية تدمي أقدامها وأن كورها يرفع عنها ويُرْدف خلف كور مطية أخرى من تقرحها.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنه اجتاز اليه المصائب والعوادي وانه ألمَّت به أسود يكاد زئيرها أن يشقق الأرض الصلبة ويزلزل الجبال.

٣ تَصَدَّعُ منهُ الأرْضُ وَهِيَ صَحيحةً إذا سَيعَتْهُ أَوْ تَقَلَّعَ قُورُهَا
 ٧ وكُنْتُ إذا جَاء البَرِيدُ سَأَلْتُهُ على دَهَشٍ، والنَّفْسُ يخشَى ضَميرُهَا،
 ٨ حَوَادِثَ أَخْشَى أَنْ يمَسَكَ بعضُهَا إذا التَّرْكُ لاَقَى المُسلِمينَ مُغِيرُهَا
 ٩ وأنْتَ امرُؤُ في النَّاسِ ما مِنْ قَبيلَةٍ تُسحَالِفُهَا، إلا يَعِزُّ نَصِيرُهَا

<sup>(</sup>٦- ٧) يقول إنه كان يستطلع أمره من البريد حين يحتدم القتال بين المسلمين والأتراك والنفس تخشى المغيب.

<sup>(</sup>٨) يقول إنه خير حليف.

# لَعَمرِي لَئنْ كَانَ ابنُ أُمّي دعت بهِ

يرثي أخاه الأخطل واسمه هميم بن غالب

العَمري لَثنْ كَانَ ابنُ أُمِّي دعتْ بهِ شعوبٌ مِنَ الأَحْدَاثِ ذاتُ ضَرِيرٍ
 لَقَدْ كَانَ مِعجالاً قِرَاهُ، وَجَارُهُ أُعَدُّ مِنَ العَصْماء فَوْقَ ثَبِيرِ
 اخي ما أخي؟ ما من أخ كان مِثْلَهُ لِلَيْلَةِ رِيحٍ للقِرَى، ونَصِيرٍ

<sup>(</sup>١) يقول في رثاء أخيه الأخطل واسمه هميم بن غالب: انه إذا دعته المنايا والأحداث الملمة.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه كان يتعجّل في إطعام الضيف وانه كان يعصم من يستجير به وكأنه أعز من الوعل في أعلى جبل ثيبر.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه لم يكن له مثيل في إيواء اللاهفين في ليالي الصقيع.

#### 414

## لَعَمْرِي ، وَمَا عُمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنِ

١ لَعَمْرِي، ومَا عُمْرِي عَلَي بِهَيْنِ، لَبِنْسَ مُنَاخُ الضَّيْفِ والجَارِ عامرُ
 ٢ وَما عامِرٌ مِن دارِم، غَيْرَ أَنْهَا قَشائِرُ أُعيَا نَوْوْهَا وَهُوَ ثَائِرُ
 ٣ لَقَدْ كَانَ فيكمْ لَوْ مَنَعَتمْ قَليبَكمْ لِحاً وَرِقَابٌ عَـرْدَةٌ وَمَـنَاخِرُ

<sup>(</sup>١) يهجو بني عامر ويقول إنهم ينفرون من الضيوف.

<sup>(</sup>٢) القشائر: الأخلاط. أعيا نؤها: لم يكن فيه مطر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ليسوا دارميين وانما هم ملحقون جُمعوا من كل صوب، وان غيمهم لا يُمطر.

<sup>(</sup>٣) القليب: البئر. العردة: الغليظة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ذوو لحى ورقاب غليظة وأنوف عالية ولكنهم فاشلون.

## مَاتَ الذي يَرْعي حِمي اللَّينِ والذي

ا مَاتَ الذي يَرْعى حِمى الدِّينِ والذي يَحُوطُ حَرَاهُ بالمُثَقَّفَةِ السَّمْرِ السَّرْدِ الدِّينِ مُسْتَكِثَ السَّرْدِ القَامَ وَشَرْرُ الدِّينِ مَسْتَكِثَ السَّرْدِ المَّدَدُ الدِّينِ مُسْتَكِثَ السَّرْدِ السَّرْدِ الدِّينِ مُسْتَكِثَ السَّرْدِ السَّرِينِ مَسْتَكِثَ السَّرْدِ اللَّهَ السَّرِينِ مَسْتَكُ السَّرِينِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

<sup>(</sup>١) حراه: ساحته: المثقفة: الرماح.

 <sup>(</sup>٢) يقول إنه أقام للدين قوته وأوثقه وقد وهي بموته.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنه لا يفتقد أحد لموته مثله إلا الحليفة. تَتَلَتْه: تَتَبَعَثْهُ. القهر: جبل بالحجاز.

## لَعَمْرِيَ لا أنسَى أيادِيَ أَصْبَحَتْ

يمدح اسد بن عبد الله القسري

الْ لَعَمْرِيَ لا أنْسَى أَيادِيَ أَصْبَحَتْ عَلَيَ وَلا الفَضْلَ الَّذِي أَنَا شَاكِرُهُ
 الْ دَعَانِي أَبُو الأَشْبَالِ لَمَّا تَقَاذَفَتْ بمُطِّرِ الأَرْجَاءِ مَا أَنَا حَاذِرُهُ
 الْ أَرَى رَهِيئَةَ أَمْرٍ مَا تُرَامُ تَرَاتِرُهُ
 ولَسْتُ بنَاسٍ مِنهُ نُعاهُ إذْ جَلَتْ عَشَا بَصَرٍ مَا كَانَ يُسفِرُ حَاثِرُهُ

<sup>(</sup>١) يقول إنه أسلف له كل جميل.

 <sup>(</sup>۲) يقول إنه أمنه ولم يكن له مأمن.

<sup>(</sup>٣) التراتر: الشدائد.

 <sup>(</sup>٤) يقول إنه منحه نعمة كشفت غمّته وجلت بصره.

### كَيْفَ نَخَافُ الفَقْرُ يا طَيْبَ بَعلَما

### یمدح نصر بن سیار

أتَتْنا بِنَصْرِ مِنْ هَرَاةً مَقادِرُهُ فَا بَعْدَ نَصْرِ غائِبٌ أَنَا نَاظِرُهُ ٣ تَنَظَّرْتُ نَصْراً والسِّمَاكَينِ أَيْهُمَا عليّ مِنَ الغَيثِ استَهَلَّتْ مَوَاطَرُهُ مضَى كَمُضِيِّ السَّيْفِ من كَفَّ حازِمٍ على الأمرِ إذْ ضاقَتْ علينا مصادرُهُ لهَا مِنْ أَعَزَّ المَشْرِقَيْنِ قَسَاوِرُهُ

١ كَيْفَ نِخَافُ الفَقْرُ يَا طَيْبَ بَعَدَمَا ٢ وَإِنْ يَأْتِنَا نَصْرٌ مِنَ التُّرْكِ سالِماً

ه إذا ما أَبَى نَصْرٌ أَبَتْ خِنْدِفٌ لَهُ وَقَد عَزَّ مَن نَصرٌ، إذا خافَ، ناصِرُهُ

٦ إذا ما ابنُ سَيَّارِ دَعَا خِنْدِفَ الَّتِي

طيب: مرخم طيبة. هراة: مدينة بخراسان.

يقول إنه إذا ما نجا من قتال الترك فإنه لن يرجو أحداً دونه إثر ذاك. **(Y)** 

يقول إنه ترقبه وهو لا يعلم أيهها أغزر مطراً : المملوح أم نجما السهاكين وهما من نجوم المطر الغزير. (٣)

يقول إنهم ضاقت عليهم سبل الأمور فمضى اليها بحزمه وعزمه كالسيف العاري. (1)

يقول إن الخندفيين يقفون الى جنبه ومن ينصره الممدوح فهو المنتصر والمنصور. (0)

<sup>(</sup>٦) القسور: الشجاع وأصلها في الأسد.

٧ أَتَنَّهُ عَلَى الجُرْدِ الهَذَالِيلِ، فَوْقَهَا دُرُوعُ سلَيْمَانِ لهَا، ومَغافِرُهُ ٨ أَرَى النَّاسَ مِنَّا رَبُّهُمْ حينَ تَلتَقى إلى زَمْزَم رُكْبَانُ نَجْدٍ وَغَائِرُهُ ٩ لَنَا كُلُّ بِطْرِيقِ إذا قامَ لَمْ يَقُمْ مِنَ النَّاسِ، إلاَّ قائِمٌ هُوَ آمْرُهُ ١٠ هُوَ المَالِكُ المَهْدِيُّ والسَّابِقُ الذي لَهُ أُولُ المَجْدِ التَّلِيدِ وآخِرُهُ ١١ تَنَظَّرْتُ نَصراً أَنْ يجيء، وَإِنْ يجيءُ فإني كَمَنْ قَد مَرّ بالسّعْدِ طائرُهُ فُرَاتَانِ، والطَّافي بِبَلْخِ قَراقِرُهُ ١٢ رَجَوْتُ نَدَى نَصْرِ، وَدُونَ بمينِهِ ١٣ فأصْبَحتُ أعطى النّاسِ لَلْخَيرِ والقِرَى علَيْهِ الْأَضْيَافِ، وَجَارِ يُجاوِرُهُ بسَعْدِ السُّعودِ الحيرِ بالخيرِ طائرُهُ ١٤ أَلَمْ تَرَ مَنْ يَختارُ نَصراً جَرَتْ لَهُ

 <sup>(</sup>٧) الهذلول: الفرس الطويل. سليان: رجل شهر بصنع الدروع. المغفر: زرد يلبسه المقاتل تحت القلنسوة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه إذا ما استنجد ببني خندف، فإنهم يهرعون بشجعانهم وهم أعزّ الناس وعليهم الدروع والمغافر العريقة.

<sup>(</sup>٨) يقول إن النبي منهم بل انهم أصحاب الدين الذي يحج الناس في سبيله.

<sup>(</sup>٩) البطريق: الرجل الجليل المقدّم.

 <sup>(</sup>م) يقول إن منهم الرجل الأعظم الذي يأمر سائر الناس العظماء.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه مملك بالهدى وانه متقدم بكل مجد قديم وجديد.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه يرقب عودته وهو حين يراه ، وقد عاد كمن أقبل عليه الحير وطارت له الطير باليمن حين تزجر.

<sup>(</sup>١٢) الطافي ببلخ: نهرها وهي في خراسان. القراقر: السفن النهرية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يفيض عطاء وكأنّ في يمينه نهري عطاء ونهر بلخ في خراسان حيث تطفو السفن.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه وهبه الممدوح بكثرة حتى بات الناس ينتجعونه بدوره وبات يهب الضيوف ويجيرهم.

<sup>(</sup>١٤) يكرر معنى السعد والطائر الميمون.

١٥ لَهُ رَاحَتَا كَفَين في رَاحَتَيهِمَا مِنَ البَحرِ فَيضٌ لا يُنْهَنَهُ زَاخرُهُ
 ١٦ أَلَمْ تَرَ نَصراً يَضمَنُ الطَّعْنَ والقِرَى إذا الرِّيحُ هبت أو زَوَى السَّرْحَ ذاعرُهُ
 ١٧ وَلَوْ أَنَّ مَجْداً في السَّمَاء وَعِنْدَهَا تَسنَاوَلَهُ نَصْرٌ إلَيْهِ يُسَاوِرُهُ

<sup>(</sup>١٥) يكرر وصف كرمه على البحر الزاحر الفياض.

<sup>(</sup>١٦) القرى: الضيافة. زوى: نحّى. السّرح: الماشية. ذاعره: مفزعه.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنّه يطلب المجد حتى في السماء النائية.

#### 777

## لَيْسَ أَبُّ كَحَنْظَلَةَ بِنِ رَعْدٍ

١ لَيْسَ أَبُّ كَحَنْظَلَةَ بنِ رَعْدٍ وَلا خَالٌ كَضَبَّةَ للفخارِ
 ٢ هُمَا جَبَلانِ جَارُهُمَا منيعٌ، إذا مَا أعْطَيَا عَقْدَ الجِوَارِ
 ٣ تَبَنّى فِيهِمَا شَرَفُ المَعالى، خَرَاطِيمَ الجَحاجِحَةِ الكِبَارِ

<sup>(</sup>١) يقول إنها لا يُمَاثلان في الفخر.

<sup>(</sup>٢) يقول إنها جبلان يعصمان المستجير بهما.

<sup>(</sup>٣) الجحجاح: السيّد. الخرطوم: المقدم في الناس من الخرطوم الأنف.

#### 774

## إذا عَرَضَ المَنَامُ لَنَا بِسَلْمَى

يمدح الوليد بن عبد الملك

إذا عَرَضَ المَنَامُ لَنَا بِسَلْمَى، فَقُلْ فِي لَيْلِ طَارِقَةٍ قَصيرِ أتَنْني الرَّائِعَاتُ مِنَ الدَّهُور نهَضْتُ وَكنتُ منها في غُرُورِ عَلَى الْأَقْوَامِ أَبْسَاءٍ، فَسَخُودِ مِنَ الآفاقِ مُختَلِني النُّجُودِ

٢ أَتَدْنَا بَعْلَمَا وَقَعَ المَطَايَا بِنَا فِي ظِلَّ أَبْيَضَ مُسْتَطيرِ ٣ فَقُلْتُ لَهَا كَذَا الْأَخْلَامُ أَمْ لا ٤ فَلَمَّا للصّلاةِ دَعَا المُنَادِي، ه نماني كُلُّ أَصْلِيدَ دَارِمِيٍّ، إذا اجتَمَعَتْ عَصابِبُ كُلِّ حيِّ

يقول إنه لا ينام لأن طيف حبيبته يلم به. (1)

<sup>(</sup>٢) الأبيض المستطير: الفجر.

يقول إنه ألم به طيفها عند الفجر وقد مالت المطايا وأُنيخت تعباً. (6)

يقول إنه ذو حلم وانه يتبصر، وإلا فإن مصائب الزمن تُهلكه. (٣)

<sup>(</sup>٣) يقول إنه نهض باكراً.

الأصيد: المتكبر الأصيل. دارمي: نسبة الى بني دارم قوم الفرزدق.

<sup>(</sup>٦) النجر: الأصل.

يَطَأْنَ دَماً، مُكَدَّحَةُ الظّهُور عُرَاهَا وَهُيَ جَائِلَةُ الضَّفُور نَحَاثِزُ كُلِّ مُنْتَجِرٍ مُنِيرِ ١٦ فَسَا بَلَغَتْ بِنَا إِلاَّ جَرِيضاً عَلَى الأَعجَازِ تُرْدِفُ كُلَّ كُور

٧ مُسلَبَّدةً رُؤوسُهُم، سِرَاعاً إلى البَيْتِ المُحَرَّمِ ذي السّتور ٨ رَأُونَا فَوْقَهُمْ، وَلَنَا عَلَيْهِمْ صَلاةُ الرَّافِعِينَ مَعَ المُغِيرِ ٩ وَرِثْنَا عَنْ خَليل اللهِ بَيْناً، يُطَيّبُ للصّلاةِ وللطَّهُور ١٠ هُوَ البَيْتُ الذي مِنْ كُلّ وَجْهِ إِلَيْهِ وُجُوهُ أَصْحَابِ القُبُورِ ١١ خِسبَارَ اللهِ للإسكرم! إنّا إلَسيْكَ نَشُد أنْسَاعَ الصّدُور ١٢ سَتَحْمِلُنَا الَيْكَ مُبَلِّغَاتُ، ١٣ بَسنَساتُ السَّاعسرِيِّ إذا تَلاقَتْ ١٤ لنأتي خَيرَ أَهْلِ الأَرْضِ حَيّاً، تُسحَسلُ إلَيْهِ أَحْسَاءُ الأُمُور ١٥ عَلَى السُنَرَدُّفَاتِ بِكُلِّ خَرْقِ،

<sup>(</sup>٧) يقول إنهم لبدوا شعورهم ، يسرعون الى البيت الحرام.

<sup>(</sup>٨) يقول إنهم يصلون لهم.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم ورثوا عن ابراهيم خليل الله بيت الحج في مكة.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن الموتى تدار وجوههم الى مكة.

<sup>(</sup>١١) يقول إن الله اختاره لخير الاسلام وانهم يشدون المطايا اليه.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهم يمتطون اليه النياق النجيبة التي توصل رَاكبها الى غايته وانها قرحت متونها من التعب.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنها عريقة منسوبة الى الفحل داعر، وانها ذابت أسنمتها فالتقت أحزمتها.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه خير الناس وانه أفضل من يجلو الشدائد.

<sup>(</sup>١٥) المتردفة: الراكبة وراء سواها. الخرق: القفر الذي تتخرّق فيه الرياح. النحيزة: الطريقة. المنتجر المنير: لعله الطريق.

<sup>(</sup>١٦) الجريض: المشرف على الهلاك. الأعجاز: المؤخّرات.

<sup>(</sup>م) يقول إن بعضها يهلك فتُحْمل أكوارُها على المطايا الأخرى.

إذا دَبّ الكُحَيْلُ مِنَ الغُرُورِ وَلَيْسَتُ إِن الخِشْتِهَا بِعِيرِ وَنِيلاً يَطْمُوانِ عَلَى البُحُورِ عُبَابُهُمَا إلى حَلَبٍ غَزير وَضَرْبٍ بِالسُهَنَّدَةِ الذُّكُور وَعَنْ عُشْمَانَ بَعدَ ثأَى كَبيرِ وَأَرْمَلَةٍ، وأَصْحَابُ النَّغُور

١٧ بَسَلَغْنَ وَمُخْهُنَّ مَعَ السُّلَامَى بِكُلِّ نَسجَاء صَادِقَةِ الضّريرِ ١٨ وَأَشْلَاهِ لِسَنَاجِسَةٍ تُسرَكُسَنا علَيْهَا العَاكِفَاتِ مِنَ النّسور ١٩ كَأَنَّ رِكَابَنَا فِي كُلِّ فَجَّ، ٢٠ نَسعَامٌ رَافِعٌ في يَوْمِ ربحٍ، ٢١ وَلَكِنْ يَسْتَجِعْنَ بِنَا فُرَاتاً ٢٢ هُمَا في رَاحَتَبُكَ، إذا تَلاهَى ٢٣ بهِمْ ثَبَتَتْ رَحَى الإسلامِ قَسْراً ٢٤ تَوَارَثُهَا بَئُو مَرْوَانَ عَنْهُ، ٢٥ رجَاكَ المَشْرِقَانِ لِكُلِّ عَانٍ،

<sup>(</sup>١٧) يقول إنها بلغت وقد ذابت عظامها وسلاماها وكانت سريعة مدرّة السير.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن بعضها مات وتركت جثته يفترسها النسور.

<sup>(</sup>١٩) الركاب: المطايا. الفج: الممر في الجبل. الكحيل: العرق المسود. الغرور: جمع الغر: الجلد المتقرح.

<sup>(</sup>٢٠) الأخشة: جمع الخشاش: عود يجعل في أنف البعير.

 <sup>(</sup>م) يقرن المطايا بالنعام النافرة ويقول إنها كريهة.

<sup>(</sup>٢١) يقول إن تلك النياق ليست للتجارة وإنما هي تحملهم الى الممدوح وهو أشد فيضاناً من النيل والفرات اللذين يطان على سائر البحور.

<sup>(</sup>٢٢) يفصل معنى البيت السابق ويقول إن ذينك النهرين يفيضان من يديه.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنه مكن للاسلام بالعطاء والقتال بالسيوف الصلبة القوية.

<sup>(</sup>۲٤) الثأى: الجهد.

<sup>(</sup>م) يقول إن سيوفهم تورثت من مروان أبي الأسرة المروانية وعثمان وقد درّبت على الجهاد.

<sup>(</sup>٢٥) العاني: الأسير. الثغور: الأمكنة التي يلج منها العلمو.

٢٦ وَكُنتَ جَعَلتَ للعُمَّالِ عَهْداً ٧٧ فَمَنْ بأخذ بحَبلكَ يَجْلُ عَنهُ ٢٨ أمِيرَ المُؤمِنينَ، وأنْتَ تَشْنَى بِسعدْلِ يَسدَيْكَ أَدْوَاء الصَّلُورِ ٢٩ فكَيْفَ بِعَامِلِ يَسْعَى عَلَيْنَا ٣٠ وأنَّى باللَّوَاهِم، وَهْيَ مِنَّا كَرَافِعِ رَاحَتَيْهِ الى العَبُودِ ٣١ إذا سُقْنَا الفَرَائِضَ لَمْ يُرِدْهَا، وَصَدَّ عَنِ الشُّويْسِهَةِ والبَعيرِ ٣٢ إذا وَضَعَ السِّياطَ لَنَا نَهَاراً، ٣٣ فَأَذْخَلْنَا جَهَنَّمَ مَا أَخَذُنَا ٣٤ فَلَوْ سَمَعَ الْخَلَيْفَةُ صَوْتَ دَاعٍ يُنَادِي اللَّهَ: هَلْ لِي مِنْ مُجِيرِ؟

وَفِيهِ العَاصِمَاتُ مِنَ الفُجُور عَشَا عَبْنَيْهِ مِنْكَ بِياضُ نور يُكَلَّفُنَا اللَّوَاهِمَ فِي البُّلُورِ أخَذْنَا بالرِّبا سَرَقَ الحَرير مِنَ الإِرْبَاءِ مِنْ دُونِ الظَّهُورِ

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه طلب من عمَّاله على الأقاليم الحزم ومنع الفجور.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنه يكشف عن العيون.

<sup>(</sup>۲۸) يقول إنه يُبرىء الناس بعدله ممّا يُعانون.

<sup>(</sup>٢٩) يشكو أحد عُمَّاله الذي يقتضيهم المال في مطالع الشهور.

<sup>(</sup>٣٠) العبور: الشعرى العبور وهي من كواكب الجوزاء.

 <sup>(</sup>م) يقول إن المال هو أنأى عنهم من النجوم النائية.

<sup>(</sup>٣١) الفرائض: ما يفرض من صدقات.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يبذلون له الشياه أي الشويه والبعران وهو يقتضي المال عيناً.

<sup>(</sup>٣٢) يقول إنه يضربهم بالسياط، فيطلبون الدّين بالفائدة الفاحشة وليس الربي سوى ضرب من السرقة الناعمة كالحرير.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنهم يعانون مثل جهنّم من الربي الذي يقطع المتون.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إن الناس يستجيرون بالله عليه والخليفة يأيي هذا الأمر.

٣٥ وأَصْوَاتَ السِّسَاءِ مُقَرَّنَاتٍ، وَصِبْيَانٍ لَهُنَّ عَلَى الحُجُودِ ٣٦ إذاً لأَجَابَهُنَّ لِسَانُ داع للدينِ اللهِ مِعْضَابٍ نَصُودِ ٣٦ أمِينِ اللهِ مِعْضَابٍ نَصُودِ ٣٧ أمِينِ اللهِ يَصْدَعُ حِينَ يَقْضِي بِدِينِ مُحَمَّدٍ، وَبِهِ أَمُودِ

#### 772

### ذَكَرْتُ داوُدَ والأشرَافُ قد حضرُوا

لما هلك داود بن قحذم أخو بني قيس بن ثعلبة ، وانتهى إلى الأشراف والوجوه ، وهم يتنظرون الإذن على باب الأمير بالبصرة ، وحمل داود في غداة على ألف قارح ، فوقف عليهم الفرزدق فقال :

١ ذَكَرْتُ داوُدَ والأشرَافُ قد حضرُوا باب الأميرِ فَفاضَ الدَّمْعُ وانْحَدَرَا
 ٢ الله يَعلَمُ ، والأقُوامُ قَدْ عَلِموا ، أنَّ الصّعاليكَ أمْسَى جَدُّهُمْ عَثَراً

<sup>(</sup>٣٥) يقول إن النساء يرسلن أصوات الاستغاثة معاً ، وهن يحملن أطفالهن في حجورهن أي في أحضانهن .

<sup>(</sup>٣٦) يقول إنك لو سمعت صوت استغاثتهن لأجبتهن وغضبت للدين ونصرتهن على ذلك الظلم. (٣٧) الأمور: الآمر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقضي بأحكام الدين ويأتمر ويأمر بها.

<sup>(</sup>۱ — ۲) يقول إنه ذكره حين حضر الأشراف على باب الأمير فبكى وعلم أن الصعاليك عثر حظّهم لأن مُجيرهم قد مات.

## وَبِيضٍ كَأَرْآمِ الصّرِيمِ ادّرَيْتُهَا

يهجو بعض بني مازن ، وكانوا حلاوا ابله التي كان ساقها في حالة ابن جبير الأبيض ، فلما ورد بها سفار ، وهي لبني مازن ، حلأوه عنها وقالوا : عليك بركية الهذيل بن عمران الثعلبي فاسقها منها ، وكان الهذيل بن عمران غزا بني مازن ، فوقف على ركية من ركايا سفار ، وأمر أصحابه أن يجمعوا المال ، فرماه رجل بسهم فتردى في الركية فكانت قبره ، فأنف الفرزدق للهذيل أن يسقيها من تلك الركية ونحر على الركية أبلا ليذكر بها الهذيل .

١ وَبِيضٍ كَأْرْآمِ الصّرِيمِ ادّرَيْتَهَا بعَيْنِي وَقَد عارَ السّمَاكُ وأسحَرًا
 ٧ وَسُودِ النُّرَى بِيضِ الوُجُوهِ كَأْنَهَا دُمى هَكِرٍ يَنضحنَ مِسكاً وعَنبرا
 ٣ تَرَاخَى بهِنَ اللَّيْلُ يَتَبَعْنَ فَارِكاً يضيءُ سَنَاهَا سَابِرِيّاً مُزَعْفَرا
 ٤ وَقُلْنَ لهَا: يا هِندُ! لا تبعدي بِنَا ، فإنّا نَخَافُ اللَّيْلَ أَنْ يَتَقَفّرًا

<sup>(</sup>١) الآرام: جمع الرثم: الظبي. ادّريتها: ختلتها وتَرَبَّصْتُ بها. عار: تحير. السَّاك: نجم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه تربص بها قبيل الفجر.

 <sup>(</sup>۲) يصف النساء ويقول إنهن سود اللّرى أي سود الشهور وانهن بيضاوات الوجوه لنعيمهن،
 وكأنهن من تماثيل مدينة هكر في نجران، والطيب يفيض منهن وكذلك العنبر.

 <sup>(</sup>٣) الفارك: المرأة التي كرهت زوجها دون سبب. السابري: الثوب الدقيق وهو منسوب لسابور.
 المزعفر: المصبوغ بالاصفرار.

<sup>(</sup>٤) يتقفّر: يتتبع الآثار.

<sup>(</sup>٥) المُشند: المعيب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن كن يتبعن امرأة كرهت زوجها ومالت الى سواه والنساء يقلن انهن يخشين أن يكتشف أمرهن فيصيبهن العار.

<sup>(</sup>٦) الجحيش: المعتزل الذي لا يخالط أحداً. الرباب وشعفر: امرأتان.

<sup>(</sup>V) تستر: مدينة بخوزستان.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قبّلوا ثغورهنّ وعلُّوا منها مثل الخمرة المسكرة الوافدة من تستر.

<sup>(</sup>٨) يقول إنه كان قد أضاع لون برديه في الليل الحالك وها ان الفجر يقبل عليه.

<sup>(</sup>٩) الرياط: جمع الريطة: ثوب كالملحفة. والعَلَتْ: هربت.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن ارتدين أذيال أثوابهن ومشين خشية أن تتقفى آثارهن وتبين.

<sup>(</sup>١٠) احلوننا: ألبسونا أحذية. الشّباريق: القطع. المُحبّر: المزيّن.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم طلبوا منهن أن يُلْبسنهم أحذية لِتَتَعَمَّى آثار أقدامهن ، فأَخْلَوْنَهم مِزَق الثياب المُتُرْفة والأردية المُوَشَاة.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه لم يعرف من قام بمثل هذا الأمر، وليس من مجلس أطيب وألدُّ من ذلك.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهن بدين في الليل بموضع الحرمل، وكأنهم جنّ من عبقر وهي مدينة الجن.

<sup>(</sup>١٣) سفار : منهل قرب ذي قار . أُدَيْهم : هو ابن مرداس من تميم . المستجيز : من يطلب أن تسقى ماشيته الماء . المُعَوِّر : الذي لم تُقْضَ حاجته .

 <sup>(</sup>م) يقول إن ذلك الرجل يُقيم على الماء ويمنع الناس عنه.

<sup>(</sup>١٤) الصّوى: القبور.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يظل مقيماً على الماء ولا يبارحه وكأنَّه حرباء القبور التي لا تبارح مكانها.

<sup>(</sup>١٥) الجائزين: طالبي الماء. الانباث: ما أخرج من تراب البئر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يقيم هناك كالغراب البصير المتحملق الذي يقيم على حفيرها يمنع الناس من ارتياد الماء.

<sup>(</sup>١٦) الزرابي: جمع الزريبة: ما بسط واتكىء عليه من الطنافس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يستي والندى مقبل والعود مخضرٌ وموشّى وكأنه بمثل وشي الطنافس.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه حين ألمّ القيظ واشتد الحرُّ أبي إسقاءها وتعذَّر وأوْجد العلل الكثيرة.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنها أقبلت على الحوض لتشرب، وهمّت بالشرب ولكنها لم تُسْتَىَ وساقوا اليها المنكر وطردت عنه.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنهم طلبوا منهم إسقاءها من البئر التي غرق فيها الهذيل فامتنعوا وقال إنكم لم تحكموا الحكم الصائب.

<sup>(</sup>٢٠) يقول كيف تشرب من بثره ، وكان متألَّقاً ساطع الوجه يتجلى وجهه تجلياً.

لَبُونِي وَإِنْ أَمْسَتْ خَوَامسَ ضُمَّرًا تدُك بأيديها الرّكي المُعَوّرا شِهَابُ غَضاً شَيَعْتَهُ فَتَسَعَرَا وَلَوْ سِيمَ حَيًّا مِثْلَ هذا لأَنْكُرًا حَصَانً لقَرْم من رَبيعَة إزْهَرًا عَنِ الحَوْضِ أُولَاهَا فَأَجلَينَ نُقُرًا إلى ذاتِ رِجْلِ كَالْمَآتِمِ حُسَّرًا

٢١ كَذَبتُمْ وآياتِ الهُدَى لا تَذُوقُهُ ٢٢ أَنَفْتُ لَهُ بِالسِّيْفِ لَمَّا رَأَيْتُهَا ٢٣ يَفُضّ عَراقِيبَ اللَّقَاحِ ، كَأَنَّهُ ٢٤ أَلَيْسَ امْرُؤُ ضَيْفاً وَقد غابَ رَهطُهُ ٢٥ أجادَتْ بِهِ مِنْ تَغْلِبَ ابْنَةِ وَائِلِ ٢٦ فَمَنْ مُبْلِغٌ فِنْيَانَ تَعْلِبَ أَنِّي عَقَرْتُ عَلَى قَبْرِ الهُذَيلِ ليُذكرًا ٧٧ وَرُحْنَا بِأُخْرَى مَا أَجَازُوا وَبَرْكَتْ عَلَى الْحَوْضِ مِنْهَا جِلَّةً لَنْ تُتُوَّرَا ٢٨ رَأْتُ ذَائِداً حُرّاً، فَطَيْرَ سَيْفُهُ ٢٩ وباتَتْ بجُمْإنِيّةِ السَاءِ بَيْتُهَا

<sup>(</sup>٢١) يقسم أنه لن يوردها ذلك الماء ولو هلكت نياقه وماشيته وهزلت.

<sup>(</sup>٢٢) الركيّ: الحجارة المتراكمة. المعوّر: المكبوسة بالتراب.

<sup>(</sup>٢٣) شيعته: أشعلته.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يقطع عراقيب النياق بسيفه المستعر المُتلمّع.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إن الهذيل هو ضيف حيثًا دفن نائيًا عن أهله، وهو كان أنكر ذلك الأمر لو كان حيًّا.

<sup>(</sup>٢٥) القرم: الفحل وهنا السيّد. الحصان: المرأة المتعفَّفة. الأزهر: الأبيض والمتألق.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنه ذبح على قبره ليخلد ذكره.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنه ذبح ناقة على قبر الهذيل تخليداً له وانه مضى بنياق أُخرى ما سمح لها بأن تجاز أي أن تروّی، وأقامت منها ما برکت علی الحوض ولم تزعج عنه.

<sup>(</sup>٢٨) الذائد: المدافع. النّقر: الأمكنة المعدّة لايداع البيض وهي للطير.

يقول إنه ضربها بسيفه ، فنهضت من مرابضها التي تستقر فيها ، كما يستقر البيض في موقعه .

<sup>(</sup>٢٩) الجثمانية: من الماء مستقرَّه. المآتم: جمع المأتم: المناحة. الحُسَّر: الكاشفات الوجوه.

<sup>(</sup>م) يقول إنها باتت في مستنقع الماء وكأنها النائحات السافرات في المأتم.

(٣٠) سفير: سفار، وهو اسم الماء. الضغابيص: جمع الضغبوص: الضعيف من الرجال. تعقّر: تذبّح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حبسها قرب الماء ومنع الصعاليك من الإقبال عليها وذبحها.

<sup>(</sup>٣١) القليب وعضور: مكانان. الفوادر: الجبال المنفردة.

<sup>(</sup>م) يقول إن أسمنتها بدت عالية كالجبال من سمنها.

<sup>(</sup>٣٢) القعود: الناقة. الرسيم: السير الحثيث.

<sup>(</sup>٣٣) المستقدة : المسرعة . العقابيل : جمع العقبول : ما يخرج من الفم بعد الحتى . خيبر : مدينة عرفت بحمًاها الشديدة . يصف الزبد على أشداقها ويقرنه بما تخرجه من الأفواه الحمّى الخيبيرية .

<sup>(</sup>٣٤) الجذاع: جبل. يعامس: يسار. اللَّج: السَّراب هنا. ينازع: يجاذب. المعبر: مكان العبور.

<sup>(</sup>م) يقول انها حين رأت رأس الجبل وقد علاه السراب وكأنه يسار اللجة المنحدرة أو انه ينازع المعابر.

<sup>(</sup>٣٥) اعصوصَبْنَ: اجتمعن وصرن عصائب. المنصلت: السائق المجد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن استبشرن ونجمّعن والسائق يُزْجي بهن ولا يدع لهن مجالاً للتخلّف.

<sup>(</sup>٣٦) الفضاء المفجر: الماء المتسع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن عدون حتى أدركن قبل القطا موضع الماء.

٣٧ تَبَلَّعُ حِبِتَانَ الفَضَاء وَتَنْتَحِي بِأَعْنَاقِهَا فِي سَاكِنٍ غَيرِ أَكَدَرًا ٣٨ إذا الحُوتُ مِنْ حُوماتهن اختلَجنَهُ تَزَعَّمَ في أَشْدَاقِهِنَّ، وجرْجَرَا ٣٩ فَوَلَّتْ أَصَيْلَالًا وَقد كَانَ بَعدَهَا ضَفَادِعُ ما نَالَتْ مِنَ العَينِ خُزَّرَا ٤٠ فأضحت غداةَ الغِبِّ عَنَّا كَأَنَّا يُدالي بِهَا الرَّاعي غَاماً كَنَهُورَا ٤١ وَلَوْ شَاء يَعسُوبُ الطُّفاوَة أَصْبَحَتْ رِوَاء بجَيَّاشِ الخَسيفَةِ أَقْمَرًا ٤٢ وَلاقَتْ مِنَ الحِرْمَازِ أُوْلَادَ مِجشَاإٍ ـ

وَمِنْ مَاذِنِ شُرُّ القَبَائِلِ مَعشرًا

<sup>(</sup>٣٧) يقول إنها لشدة عطشها كانت تبتلع الأسهاك في الماء ، وهو ما وصفه بحيتان الفضاء ويصف الماء بأنه ساكن غير مكدر الغثاء.

<sup>(</sup>٣٨) الحومات: الساحات. اختلجنه: جذبنه. جرجر: صوّت.

يقول إنها كانت تبتلع الأسهاك، وحين تبلغ الأشداق فإنها كانت تصوَّت وتجرجر فيها من تعسر

<sup>(</sup>٣٩) الأصيلال: الأصيل. الخزر: الناظرة شزراً.

<sup>(</sup>م) يقول إن الضفادع كانت ترنو اليها لأنها كانت تخشى أن تُبتَّلَعَ كما ابْتَلِعَتْ الأسماك.

<sup>(</sup>٤٠) يدالي: يداري. الكنهبر: المتراكم.

<sup>(</sup>م) يقول إنها عدت وبدت من دون حاديها وكأنها غام متراكب بعضاً على البعض الآخر.

<sup>(</sup>٤١) يعسوب الطفاوة: هو رجل. الحسيفة: البثر. الجياش: الماء الغزير. الأقمر: الصافي.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان حرياً بها أن تشرب من ماء البثر الذي منعت عنه وكان مزبداً غزيراً وصافياً.

<sup>(</sup>٤٢) يهجو المازنيين ويقول إنهم أقبح الناس مقاماً ومعشراً.

### أَيْعجبُ الناسُ أَنْ أَضْحَكَتُ خَيرَهمُ

قال بعد أن أضحك الخليفة سليان بن عبد الملك منه يوم نبا سيفه عن الأسير:

العجب الناس أن أضحكت خيرهم خليفة الله يُستَسقى به المطر وما نَبَا السّيف مِن جُبْنِ وَلا دَهَش عِندَ الإمام وَلَكِنْ أُخُرَ القَدَرُ القَدَرُ الوَلَوْ ضَرَبْتُ عَلى عَمْدِ مُقَلَّدَهُ لَخَرَّ جُثْمَانُهُ مَا فَوْقَهُ شَعَرُ الْ وَلَوْ ضَرَبْتُ عَلَى عَمْدٍ مُقَلَّدَهُ لَخَرَّ جُثْمَانُهُ مَا فَوْقَهُ شَعَرُ الْ وَلَوْ الصّعرائِة الحَجرُ الله الله الرحوال الصّعصامة الدَّكُر ما يُعجِلُ السّيفُ نَفساً قبلَ مِيتَتِهَا جَمْعُ البَدَينِ وَلا الصّعصامة الذَّكُرُ هما الله المستصامة الذَّكُر الله المستصامة الذَّكُر الله المستصامة الذَّكر الله المستصامة الذَّكر المستصامة الذَّكر الله المستصامة الدَّكر المستحداد الله المستحداد المستحداد الله المستحداد الم

<sup>(</sup>١) يقول إنه لا عجب فيا جرى لأنه أراد أن يضحك الحليفة.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه لم يَنْبُ سيفه عن جزع وتولي النفس بل لأن العبد ذاك لم يكن موته قد حان حينه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه لو ضربه عمداً لخرّ وقد صار جسمه بلا شعر أي بلا رأس لأنه اجتثه عنه.

<sup>(</sup>٤) تدهدا: تدحرج. الزحلوفة: المكان المنزلق.

 <sup>(</sup>م) يقول إن السيف انزلق عنه كما يتلحرج الحجر عن المكان المنزلق.

<sup>(</sup>٥) يقول إن السيف لا يقتل من لم يحن حين موته.

### أَعَبْدَ اللهِ! أَنْتَ أَحَقُّ مَاشٍ

قدم الفرزدق المدينة ، وعليها عمر بن عبد العزيز ، في سنة ، فقيل لعمر : إن الفرزدق قد قدم فيسأل الرجل فإن لم يرضه هجاه ، وإن أرضاه جهد نفسه ، وقومك والأنصار مجهودون ، وهم يتجملون ، فبعث إليه من العقيق فأتاه ، وكان به نازلا ، فأعطاه ألف درهم ، وقال : إنك قدمت على قريش ، وقد جهدت ، فلا تسألن أحداً شيئاً ، فضمن ذلك له ، ثم مر به رجل ، فوجده بباب عبد الله بن عمرو بن عثمان ينشده قولا له ، وأم عبد الله من ولد عمر بن الخطاب ، وأروى أم عثمان بن عفان هي بنت كريز ، وأمها البيضاء بنت أم حكيم بنت عبد المطلب ، وأخو عثمان لأمه الوليد بن عقبة .

ا أعَبْدَ اللهِ! أنْتَ أَحَقُّ مَاشٍ وَسَاعٍ بِالْجَمَاهِيرِ الْكِبَارِ
 لا نمى الفَارُوقُ أُمَّكَ، وابنُ أرْوَى أَبَاكَ، فأنْتَ مُنْصَدِعُ النّهَارِ
 كلا أبويُك عَبْدَ اللهِ عَالٍ، رَفِيعٌ في الْمَنَاذِلِ بِالْخِيَارِ
 هُمَا قَمَرًا السّمَاءِ، وأنْتَ بَدُرٌ، بِهِ بِاللّيْلِ يُدْلِجُ كُلُّ سَارٍ
 وَهَلْ في النّاسِ من أَحَدٍ يُسَاوِي يَدَيْكَ، إذَا تُنُوزِعَ للفخَارِ

<sup>(</sup>١) يقول إنه أفضل من يقود الناس والجاهير.

<sup>(</sup>٢) ينسبه الى عمر وعثان وانه متبلج المجد كالصبح.

<sup>(</sup>٣) الخيار : الأفضل.

<sup>(</sup>٤) يدلج: يسير، ليلاً.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه يهب وليس له من منازع منافس في ذلك.

# لَعَمرِي لَئنْ كَانَتْ مُحَوَّلَةُ اشترَتْ

بهجو بنی عبد الله بن غطفان

١ لَعَمرِي لَئنْ كَانَتْ مُحَوَّلَةُ اشترَتْ سِبَابِي مَا آبَتْ بخيرٍ تِجَارُهَا
 ٢ نَفَتْهُمْ بنو ذُبْيَانَ عن عُقْرِ دَارِهمْ بمَنْزِلَةِ الذُّلِّ الطَّويلِ صَغَارُهَا

<sup>(</sup>١ -- ٢) يقول في هجاء بني عبد الله بن غطفان ان بني محولة أي بني عبد العزى قد اشتروا هجاءه وخسرت تجارتهم ويردف بأنهم نُفُوا عن بني ذبيان بذلّ وصغار. ولقد سمي بنو عبد العزى المحولة لأن النبي ساهم بني عبد الله أي انه نقل اسمهم من التسمية الوثنية الى التسمية الاسلامية.

# قَرَتْ هَاجِرٌ لِبِلاً فَأَحْسَنَتِ القِرِي

١ قَرَتْ هاجِرٌ لَيلاً فأحْسَنَتِ القِرى ولكنّها لم تَحْيلِ الرَّحْلَ هاجِرُ
 ٢ فلَوْ كُتْتُمُ مِنْ جِذْمِ ضَبّةَ ناقلتْ بِرَحْليَ فَتْلاَءُ الذّراعَيْنِ، ضَامرُ
 ٣ ولَكِنّكُمْ قَوْمٌ ضَلِلْتُمْ أَبَاكُمُ فَمَوْلاكُمُ دُونِي سَدُوسٌ وَعامِرُ

<sup>(</sup>١) يقول إنه نزل ببني هاجر وهو هارب من زياد ، فأحسنوا ضيافته ولكنهم لم يهبوه مطية وهو يذكر ذك في شعره.

<sup>(</sup>٢) ناقلت: أسرعت في مناقلة قوائمها أي في عدوها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لو كان في بني ضبة لمنحوه المطية الضامرة السريعة العدو.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم لقطاء لا أبا لهم يعرفونه وانهم مُلْحقون ببني سدس وعامر من دونه.

#### 74.

### نَلِمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيّ لَمّا

قال أبو عبد الله: حدث المفضل أبو شفقل كاتب الفرزدق وراويته قال: كنت أكتب شعره بالليل، فلخلت ذات ليلة نوار، فقالت: يا أبا شفقل قد ترى ما أنا فيه من هذا الشيخ وسوء خلقه وشره، وقد أردت فراقه، فكلمه في ذلك، فقلت لها: سميعاً أي كلمت سميعاً فذلك نقال: لا إحتى أشهد الحسن البصري. فقلت: اذهب بنا إليه، فأتيناه، فلما رآنا مقبلين قال: ايه أبا فراس. قال: اشهد يا أبا سعيد أني قد طلقت النوار ثلاثاً، فقال الحسن: شهدنا. ثم ندم على طلاقها فرجع وهو يقول:

الَيْمَ نَدَامَة الكُسَعِيّ لَمّا عَدَتْ مِني مُطلَّقة نَوَارُ
 وكانَتْ جَنِي، فخرَجْتُ منها كَآدَمَ حِينَ لَجّ بِهِ الضِّرَارُ
 وكأنتُ كَفَاقيء عَيْنَيْهِ عَمْداً فأصْبَحَ مَا يُضِيءُ لَهُ النّهارُ
 وكُنْتُ كَفَاقيء عَيْنَيْهِ عَمْداً فأصْبَحَ مَا يُضِيءُ لَهُ النّهارُ
 ولا يُروفي بحب نَواز عِنْ ولا كَاني بها إلا انْتِحَارُ
 ولا كَاني بها إلا انْتِحَارُ
 ولا كَان لها على القلر الخِيَارُ
 ومَا فَارَفْتُهَا شِبَعاً، وَلَكِنْ رَأَيْتُ اللّهُ مَل يَاخُذُ مَا يُعَارُ

<sup>(</sup>١) الكسعيّ: رجل يضرب به المثل في الندامة وهو معروف عند العرب.

<sup>(</sup>٢) الضّرار: الضرر والعصيان..

<sup>(</sup>م) يقول إنه كآدم الذي طرد من جنة لم يعرف كيف يقيم فيها ويحافظ عليها.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه كمن فقأ عينيه عن عمد وصار أعمى.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه يود أن يجهز على نفسه تتيّماً بها.

 <sup>(</sup>٥) يقول إنها لو أقامت بين يديه لكان انتصر على الزمن.

<sup>(</sup>٦) يقول إن الدهر كاد له بإخراجه من بين يديه.

### ابْكِ عَلَى الحَجّاجِ عَوْلَكَ ما دَجا

### يرثي الحجاج

ابْكِ عَلَى الحَجَّاجِ عَوْلَكَ ما دَجَا لَيْلٌ يِنظُلْمَتِهِ وَلاحَ نَهَارُ
 إنّ القبائِلَ مِنْ نِزَارٍ أَصْبَحَتْ وَقُلُوبُهَا، جَزَعاً علَيْكَ، حِرَارُ
 لا إنّ القبائِلَ إذا الطِّعَانُ بِمَأْزِقٍ تَسَرَكَ القَنَا، وَطِوَالُهُنَّ قِصَارُ
 إنّ الرِّزِيّة مِنْ ثَقِيفٍ هَالِكٌ تَسَرَكَ السُّيُونَ وَنَوْمُهُنَّ غِرَادُ
 إنّ الرِّزِيّة مِنْ ثَقِيفٍ هَالِكٌ تَسَرَكَ السُّيُونَ وَنَوْمُهُنَ غِرَادُ

- (١) يطلب البكاء عليه ليل نهار.
  - (٢) الحرا : الحزينة .
- (٣) يقول إنه كان يقتحم القتال الشديد الذي يخلف الرماح الطويلة قصيرة لأنها تتكسر فيه وتلتوي.
  - (٤) الغرار: القليل.
  - (م) يقول إن العيون تأرّقت إثره.

### ألِكْنِي إلى رَاعِي الخَليفَةِ والَّذي

يتنصل إلى خالد من هجاء المبارك

الكني إلى رَاعي الخليفة والذي لَهُ الأَفْقُ والأَرْضُ العَرِيضَةُ نَوْرَا
 وَرُكْبَانُهَا مِمَّنْ أَهَلَ وَغَوْرَا
 وَرُكْبَانُهَا مِمَّنْ أَهَلَ وَغَوْرَا
 وَرُكْبَانُهَا مِمَّنْ أَهَلَ وَغَوْرَا
 وَلُكْ بَانُهَ لِللّهِ لِللّهِ لَهُ كُلّ نَهِ لِلمُبَارَكِ أَكْدَرَا
 وَلَنْ تُنكِرُوا شِعِرِي إِذَا خَرَجَتْ لَهُ سَوَابِقُ لَوْ يُرْمى بها لَتَفَقِرًا
 مُواجٌ وَلُوْ مَسَتْ حِرَاء لَحَرَّكَتْ لَهُ الرّاسِيَاتِ الشَّمَّ حَتى تَكُورَا
 إذا قَالَ رَاهِ مِنْ مَعَدِّ قَصِيدَةً بِهَا جَرَبٌ كَانَتْ عَلَى بِزَوْبَرَا

<sup>(</sup>۱) راعي الخليفة: هو خالد بن عبد الله القسري. وكان الفرزدق قد اتهم لديه بأنه هجا نهر المبارك الذي احتفره. ألكني: أبلغني. يقول إنه ينير الأرض والسماء بطلعته.

<sup>(</sup>٢) كُفُّسم بالمطايا العادية للحج على جبل منى والتي ترقص في عدوها وركبانها يصعدون ويهيضون.

<sup>(</sup>٣) الأكدر: الكثير الماء.

<sup>(</sup>٤) يقول إن شيعرُه مأثور وله سوابق فيه وهو إذا رمى به لأصاب الفقار وهشَّمها.

<sup>(</sup>٥) سواج وحراء: جبلان.

<sup>(</sup>م) يقول إن شعره لو ضُرِبَتْ به الجبال الشمّ لتكوّرت على ذاتها واستلانت.

<sup>(</sup>٦) يقول إن أية قصيدة يقولها شاعر من معدّ أي من العرب عامة فإنها تنسب اليه.

المنظفة المنزي وأرْمَى بِعَيْبِها، فَكَيْفَ اللهمُ اللهُمْ أَنْ يَتَغَيَّراً
 البُنْ صَبَرَتْ نَفْسِي لَقَدْ أُمِرَتْ بهِ، وَخَيْرُ عِبَادِ اللهِ مَنْ كَانَ أَصْبَراً
 وَكُنْتُ ابنَ أَحذارٍ وَلَوْ كنتُ خائِفاً لكُنْتُ منَ العصْمَاءِ في الطَّوْدِ أَحذراً
 وَلَكِنْ أَتَوْنِي آمِناً لا أَخَافُهُمْ نَهاراً، وَكَانَ اللهُ ما شَاء قَلدراً

<sup>(</sup>٧) يقول إنه يعاقب بذنب غيره وانه لم يعد يلوم الدهر على تغيره عليه بالخطوب.

بة ول إنه يتصبر على ذلك الظلم اللاحق به.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه يحذر وانه لو خاف لكان مثل الوعول المحاذرة في أعالي الجبال.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه كان آمنًا لأنه لم يرتكب إنماً ، وقد ساقوه الى الحبس والله مقدر الأشياء ومريدها .

## طَرَقَت أُمَّيَّةُ في المَنَامِ تَزُودُنَا

ا طَرَفَتْ أُمَيَّةُ فِي المَنَامِ تَزُورُنَا، وَهْناً، وَقَدْ كَادَ السَّاكُ يَغُورُ اللهِ اللهِ يَغُورُ اللهُ فَتُورُ اللهُ فَتُورُ اللهُ فَتُورُ اللهُ فَتُورُ اللهُ فَتُورُ اللهُ فَتُورُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يقول إن طيف أميّة ألمّ به وَهَناً أي ليلاً والنجوم كادت أن تغور ويطلع الفجر.

<sup>(</sup>٢) الشُّعث: المتعبون. المشعّثو الشعور. الأينق: النياق. الحوص: الغائرة الأحداق. الضرير: الأذى والضر.

 <sup>(</sup>٣) يقول إن أسمنتها بردت أي ذابت وكأنها بُردت بالمبرد في جوز التنوفة أي وسط القفر ، وقد أصابها
 الأين أي التعب والكلال.

<sup>(</sup>٤) قالت: نامت. الزّور: الزاثر.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه لم يشاهد زائراً يفرح بزيارته.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه نام راجياً أن يلم به طيف من يُحِبّ.

<sup>(</sup>٦) يقول إنها ألمّت به فجزع وانتشى وكأنه سكران.

<sup>(</sup>V) يقول إنه كان يتصبر على نأيها.

وأشارَ بالبَيْنِ المُشِتِّ مُشيرُ بَلْ بَينُ مَنْ صَدَعَ الفُؤادَ يَضِيرُ رَفَعُوا مَآثِرَ، مَجْدُهَا مَذْكُورُ قَهَرَ البلادَ فَمِا لَهُ تَنْكيرُ وَقُبُورُنَا مَا فَوْقَهُنَّ قُبُورُ رَهْطَ النّبيّ، لِوَاوْهُمْ مَنْصُورُ طَيْرٌ حَوَاثِمُ، في السَّمَاءِ، تَلُورُ إلاّ العُلى، أوْ أنْ يُقَالَ كَثيرُ

 ٨ صَـدَعَ الفُؤادَ غَدَاةَ بَانَتْ ظُعْنُهَا ٩ بَلْ لَنْ يَضِيرَكَ بَينُ مَنْ لَمْ تَهوَهُ ١٠ دَعْ ذَا فَقَدْ أَطْنَبَتَ فِي طَلَبِ الصِّبَا ۚ وَعَلاكَ مِنْ بَعْدِ الشَّبابِ قَيْرُ ١١ وافخَرْ، فإنَّ لكَ المَكارمَ، والأُلَى ١٢ وَإِذَا فَخَرْتُ فَخَرْتُ غَيرَ مكذَّبِ وَلَى العُلَى وَكَريمُهَا المَأْتُورُ ١٣ إني إذا مُضَرُّ عَلَى تَعَطَّفَت سَامَيْتُ مَجرَى الشمسِ حينَ تَسيرُ ١٤ بَخْ بَخْ لَنَا الشَّرَفُ القَديمُ، وَعِزُّنَا ١٥ مِنَّا الخَلاثِفُ والنِّيُّ مُحَمَّدٌ، وَإِلَيْهِمُ مُلُكُ العِبَادِ يَصِيرُ ١٦ أَحْيَاوْنَا خَيْرُ البَرِيَّةِ كُلِّهَا، ١٧ وَإِذَا رَفَعْتُ لِوَاء خِنْدِفَ قَصَرَت عَنْهُ العُيُونُ، فَطَرْفُهَا مَقْصُورُ ١٨ أَبْنَاءُ خِنْدِفَ إِن نَسَبْتَ وَجَدْتُهُم ١٩ وَكَأْنَّمَا الرَّايَاتُ حَوْلَ لِوَائِهِمْ ٢٠ وَاللهِ مَا أُحْصِي تَميماً كُلُّهَا،

 <sup>(</sup>٨) يقول إنه تمزّق قلبه حين نأت مطايا قومها وأشار اليهم المشير بأن يرتحلوا.

<sup>(</sup>٩) يقول إن من يرتحل عنك وأنت لا تحبّه، فإنه لا يؤذيك وإنما يؤذيك فراق من تحبه.

<sup>(</sup>١٠) القتير: الشيب.

<sup>(</sup>١١) يطلب من نفسه أن يدع اللهو لأنه أصيب بالشيب وليفخر فإن الفخر يدر له من مآثر بني قومه .

<sup>(</sup>١٢) يقول إن مجده بيّن.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه ينتمي الى المضريين الذين بلغ مجدهم الشمس.

<sup>(</sup>١٤) يكور المعنى.

## إلى ابن أبي الوليدِ عَدَتْ رِكَابي

وَراحَتْ، وَهْيَ جَائِلَةُ الضِّفَارِ إلى ابنِ أبي الوَليدِ عَدَتْ ركَابي عَلَى الأيدي مِنَ القُحَمِ الكِبارِ ٢ إلى الحَكَمِ الذي بيَدَيهِ فَصْلُ رُؤوسَ البِيدِ سَائِلَةَ النَّفَارِي ٣ تَـوْمٌ بِهِ الحُدَاةُ، عَلَى وَجَاهَا، أبِ لَكَ مِثْلِ مُنصَدِعِ النَّهَارِ ٤ وَكَاثِنْ فِيكَ مِنْ مَلِكٍ هُامِ فَقَدْ وَقَعَتْ يَداهُ عَلَى الخِيار ه فَمَنْ يَختَرْكَ مِنْ وَلَدَي نِزَار مَعَ البُخْتِ النّجائِبِ والعَذَارِي ٦ عَلَى السُّعطى الجيادِ مُسَوَّمَاتٍ، وَأَعْبَا دُونَ جَرْبِكَ كُلُّ جار ٧ رَأَيْتُ يَدَيْكَ خَيرَ يَدَيْ جَوَادٍ مَكَارِمَ قَدْ غَلَوْنَ على التِّجَار ٨ كَرِيمُ يَشْتَرِي بِالمَالِ حَمْداً،

<sup>(</sup>١) يقول إن المطايا كانت تجول عليها الأحزمة من هزالها.

<sup>(</sup>٢) القحم: الأمور الشاقة.

<sup>(</sup>٣) سائلة الذفارى: أي التي يسيل العرق من وراء أذنيها. الوجا: الحفا.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه متحدر من آباء يتألقون كالصبح المتفجّر.

<sup>(</sup>٥) يقول إنه أفضل من يُخْتار للخلافة.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه كريم يهب الخيل والنياق والجواري.

<sup>(</sup>٧) يقول إنه الأكرم وانه لا يجاري.

 <sup>(</sup>A) يقول إنه يبذل المال ليشتري العلى والمجد.

طَوِيلَ السَّمْكِ مُرْتَفعَ السُّواري ٩ وَجَدْنَا سَمْكَ بَيتِكَ فِي قُرَيشٍ ١٠ وَمَنْ تَطْلُبْ مساعِيكُمْ يَداهُ إلى بَعْضِ العُلى يَوْمَ الفَخَارِ عُرَاهُ إِلَيْكُمُ دارَ القَرَارِ ١١ رَأَيْتُ المُلْكَ عَن عُمَّانَ حَلَّتْ ١٢ وَعَمَانٍ قَدْ دَعَمَا، فَأَجَبْتُمُوهُ ١٣ إذا ما المَمُوْتُ حَدِّقَ بالمَنَايَا،

وأطْلَقْتُمْ يديّبهِ مِنَ الإسارِ وَكَانَ الفَوْمُ مِنْهُ عَلَى أُوَارِ

<sup>(</sup>٩) السّمك: الثقف.

<sup>(</sup>١٠) المساعى: الأعال العظيمة.

<sup>(</sup>١١) يقول إنهم ورثوا عثمان واستقر ملكه فيهم.

<sup>(</sup>١٢) يمتدحهم بفك الأسرى.

<sup>(</sup>١٣) الأوار: شدة الظمأ.

## غَرّ كُلَيْباً ، إذ اصْفَرّت مَعالِقُهَا

### يهجو جريرأ

ا غَرِّ كُلْبِياً، إذ اصفرت معالِقُهَا بِضَيْغَمِي كَرِيهِ الوَجْهِ والأثرِ
 الشَّاه والحَجَرِ
 شُرْبُ الرَّثِيَةِ حَتَى بَاتَ مُنْكَرِساً عَلَى عَطِيَّةَ بَينَ الشَّاه والحَجَرِ
 وَدْدُ السَّرَاةِ تَرَى سُوداً مَلاغِمُهُ، مُجَاهِرُ القِرْنِ لا يَكْتَنُ بالخَمَرِ
 كَأْنٌ عَيْنَيْهِ، والظَّلْمَاءُ مُسلِفة على فَرِيسَتِهِ، نَارَانِ في حَجَرٍ
 كَأْنٌ عَيْنَيْهِ، والظَّلْمَاءُ مُسلِفة على فَرِيسَتِهِ، نَارَانِ في حَجَرٍ
 كَأْنٌ عَيْنَيْهِ، والظَّلْمَاءُ مُسلِفة بالزِّعْفرَانِ ذِرَاعَيْ مُخدِرٍ هَصِرٍ
 كَأْنٌ عَيْنَانُ عَبِطًارَة بَاتَتْ تَعُلَّ لَهُ بِالزِّعْفرَانِ ذِرَاعَيْ مُخدِرٍ هَصِرٍ

<sup>(</sup>١) المعالق: قدح للبن. واصفراره كناية عن السمن والخصب. الضيغمي: الأسد وهو هنا الفرزدق.

<sup>(</sup>٢) الرثيثة: اللبن الحامض يخلط بالحلو. المنكرس: المتجمع. عطية: والد جرير.

<sup>(</sup>م) يعيره بشرب والده الحليب ورغيه الأغنام.

<sup>(</sup>٣) ورد السَّراة: أحمر الظهر. الملاغم: الأنف. يكتن: يستتر. الحمر: الشجر المظل والمخني.

<sup>(</sup>م) يكمل وصف الأسد ويقول إنه أحمر المتن أسود الأنف، يتصدى للخصوم ولا يختىء بين الأشجار.

<sup>(</sup>٤) يقول إن عيني الأسد تلتمعان في الليل على الفريسة كالنار.

 <sup>(</sup>٥) يقول إن يديه مخضبتان أبداً بالدّم وكأنّا صبغته له العطارة.

٣ تُشْلَى كِلابَكَ والأذنابُ شَائِلَةٌ إلى قرُوم عِظامِ الهَامِ والقَصَرِ
 ٧ مَا تَأْمُرُونَ عِبَادَ اللهِ أَسْأَلُكُمْ بِشَاعِرٍ حُوْلَهُ دُرْجَانِ مُخْتَمِرِ
 ٨ لَئنْ طَلَبَتُمْ به شأوي لَقدْ عَلِمَتْ أني على العَقْبِ خَرَاجٌ مِنَ القَتَرِ
 ٩ وَلا يحَامي عَلى الأحْسَابِ مُنْفَلِقٌ، مُقَنَّعٌ حِينَ يُلْقَى فاتِرُ النَظَرِ

<sup>(</sup>٦) يقول إنه يبعث كلابه لهجاء قوم أسيادٍ كبار الهامات والقصر أي الأعناق.

<sup>(</sup>٧) الدرجان : جمع الدرج : وعاء طيب عند المرأة . المحتمر : لابس لباس المرأة هنا يعيره بالقول انه امرأة وليس رجلاً .

<sup>(</sup>A) العقب: الجري بعد الجري. القتر: غبار القتال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يجارى في السباق وفي القتال.

<sup>(</sup>٩) يصفه بصفات المرأة المحجّبة وانه فاتر اللحاظ كالنساء أو المُخَتّثين.

### أَظُنَّ ابنَ عِيسَى لاقِياً مثلَ وَقُعَةٍ

أتى الفرزدق ابني حجيرمن بني عدي بن عبد مناة بن أد يسألها ، وعندهما أبو نعامة عمرو ابن عيسى من بني عدي ، فطعن في جنب الفرزدق وقرصه ، فقال الفرزدق في ذلك :

ا أَظُنَّ ابنَ عيسَى لاقِياً مثلَ وَقْعَةٍ بعَمرو بن عِفرَى وَهيَ قاصمةُ الظهرِ
 ٢ تَقَوَّفَ مَالَ ابْنَيْ حُجَيْرٍ وَما هُمَا بذي حَطمةٍ فانٍ وَلا ضَرَعٍ غُمْرِ
 ٣ وَلَكنْ هما ابنُ الأرْبَعينَ قَد التَقَتْ أَنَايِبُهُ مِنْ ذِي حُرُوبٍ عَلى ثَغْرِ

<sup>(</sup>١) يقول إنه سيصيبه ما أصاب ذلك الرجل من هجائه.

<sup>(</sup>٢) تقوَّف المال: حجره على أصحابه. الحطمة: الكبر. الضَّرع: الذَّليل. الغَمْر: غير المجرَّب.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهما لا يدفعان المال لأصحابه وانهما ثريان وليسا مملقين ولا هرمين ولا ذليلين فتيين غير مجربين.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنهما في الأربعين وقد اشتدت أنيابهما وقد عرفا الحروب الشديدة على الثغور التي يفد منها
 الأعداء.

### لَعَمرِي لَقَد صَابِتْ على ظَهرِ خالِدٍ

لما بلغ سلمان ما فعله خالد برأس الحجبي أخذته لذلك حمية ، وغضب غضباً شديداً ، فأم فأم أن يبعث إلى خالد من يقطع يمينه لضربه القرشي ، وعند سلمان يزيد بن المهلب ، فلم يزل يفديه ، ويطلب إليه في يد خالد ، حتى عفا عن قطع يده ، وأمر أن يضرب مائة كما ضرب الحجبي . فقال الفرزدق :

ا لَعَمْرِي لَقَدْ صابتْ على ظَهرِ خالِدٍ شآبيبُ ما استهلَلنَ مِن سَبَلِ القَطْرِ التَضرِبُ فِي العِصْيانِ تَزْعُمُ من عصا وَتَعصِي أُمِيرَ المُؤمِنينَ أَخَا قَسْرِ التَصْرِبُ فِي العِصْيانِ تَزْعُمُ من عصا وَتَعصِي أُمِيرَ المُؤمِنينَ أَخَا قَسْرِ التَكُولُا يَزِيدُ بنُ المُهلّبِ حلّقَتْ بكَفّكَ فَتخاءٌ إلى الفُتْخِ فِي الوَكرِ التَكُولُا يَزِيدُ بنُ المُهلّبِ حلّقَتْ بكَفّكَ فَتخاءٌ إلى الفُتْخِ فِي الوَكرِ التَكُولُونِ لَقَدْ سَارَ ابنُ شَيبَةَ سيرةً أَرَبُكَ نَجُومَ اللّيلِ ظاهرةً تجري

 <sup>(</sup>١) الشآبيب: جمع الشؤبوب: دفعة من المطر المنهمر. السبل: المطر النازل بغزارة. القطر:
 المطر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه انهمر عليه غضب سلمان كما تنهمر الأمطار الغزيرة.

<sup>(</sup>٢) أخا قسر: أي خالد القسري.

 <sup>(</sup>م) يقول كيف تزعم أنك تضرب تأديباً وأنت تعصي أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) الفتخاء: العقاب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لولا شفاعة ابن المهلب لقطعت يده وألقيت في العراء وحملتها العقاب الى أولادها في عشها.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه رأى النجوم ظهراً من الشلة.

فَخُذْ بِيَدَيْكَ الحَثْفَ، إنّكَ إِنّا جُزِيتَ قِصَاصاً بِالمُحَدرَجةِ السّمرِ
 أظُنّك مفجوعاً برُبْع مُنَافِق، تَلَبّسَ أَثْوَابَ الحَيَانَة والغَدْرِ

# ۲۳۸ فَإِنَّكَ إِنْ تُغْلِ بِالْمَكُرُمَاتِ

يهزأ من ابن أبي حاضر

١ فإنّك إنْ تُعْلِ بالمَكْرُمَاتِ، فَان أَبَاكَ أَبُو حَاضِرِ
 ٢ وأنْت امْرُؤ مِنْ تَميمِ البِطاحِ وَلَسْتَ مِنَ الْحَيِّ مِنْ عامِرِ

<sup>(</sup>٥) المُحَدّرجة: السّياط. يشير الى جلده بالقرشي.

<sup>(</sup>٦) الربع المنافق: أي يده.

<sup>(</sup>١ ـــ ٢) يسخر منه وينفيه عن المكرمات بأبيه وبني قومه.

### إلَيْكَ أَبَانَ بنَ الوَليدِ تَجَاوَزَتْ

النيك أبان بن الوليد تَجَاوَزَت قُرى وَرِجَالاً ، مِنْهُمُ المُتَخَيِّرُ
 لِنَلْقَاكَ ، واللّاقيك يَعْلَمُ أَنّهُ سَيَلْقَى فُرَاتاً ، وَهُو ملآنُ أكْدَرُ
 فَدُونَك هَذِي بِا زِيادُ ، فإنّها هي المَدْحُ والشِّعْرُ الذي هُو أَشعَرُ
 أنا ابنُ تميم ، والّذي لي عِزُّهَا على النّاسِ بَدّاخٌ من العِز مُدْسَرُ
 وَمَن يَلْقَنَا مِنْ شَانِي يَلْقَهُ لَنا على النّاسِ مَعُرُوفٌ كثيرٌ وَمُنكُر
 وَقَدْ عَلِمَ النّاسُ ، الّذِينَ أَبُوهُمُ لِحَوّاء ، أنّا مِن حَصَى التُرْبِ أكثرُ
 وإنّا لَضَرّابُونَ للهَامِ في الوَغَى ، إذا لمْ يَكُنْ غَيرَ الأسِنّةِ مَفْخَرُ
 وإنّا لَضَرّابُونَ للهَامِ في الوَغَى ، إذا لمْ يَكُنْ غَيرَ الأسِنّةِ مَفْخَرُ

الله الله عابراً المسافات وماراً بأقوام كثيرين.

<sup>(</sup>۲) يقول إنه كريم كالفرات.

<sup>(</sup>٣) يفخر بشعره الذي لا مثيل له.

<sup>(</sup>٤) المدّسر: القوي.

 <sup>(</sup>a) يقول إن من يشنؤنا وينكر فضلنا ، فإن الناس تقرّ ذلك الفضل عليه.

<sup>(</sup>٦) يفخر بعددهم.

<sup>(</sup>٧) يفخر ببطولتهم.

### لأَمْدَحَنَّ بَنِي المُهَلَّبِ مِدْحَةً

### يمدح آل المهلب

غَـرًا عَلَى الأَشْعَـار يجلو الدُّجَى وَيُضِيُّ لَيلَ الساري وَخَلائِها كَتَدفِّق الأنْهارِ وَحَيَا الرّبيعِ ومَعْقِلَ الفُرّادِ والخَيْلُ مُقْعِيَةً عَلَى الْأَقْتَارِ

١ لأمْدَحَنَّ بَنِي المُهَلَّبِ مِدْحَةً ٢ مِثْلَ النَّجُومِ ، أَمَامَهَا قَمَرُ لَهَا ٣ وَرثُوا الطِّعَانَ عن المُهلّبِ والقِرَى إِنَّا البَنُونَ، فإنَّهُمْ لَمْ يُورَثُوا كَنتُرَاثِهِ لِبَنبِهِ يَوْمَ فَخَارِ ه كلَّ المكارِمِ عَن يَديهِ تَقَسَّموا إذْ مَاتَ رِزْقُ أَرَامِلِ الأَمْصَارِ ٦ كانَ المُهَلّبُ للعِرَاقِ سَكينَةً، ٧ كُمْ مِنْ غِنِّي فَتَحَ الْإِلَهُ لهم بِهِ

يقول إنه يمدحهم أفضل مديح. (1)

الساري: السائر ليلاً. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) القرى: الضيافة.

يقول لا مثيل للتراث الذي حلَّفه لأبنائه. (\$)

يقول إنه كان يُعيل الأرامل وينال بذلك المكارم. (0)

يقول إنه بثُّ الأمن في العراق وأخصبه وكان يطارد الهاربين من وجه العدالة. (7)

المُقْعية : المقيمة على مؤخرتها. الأقتار : الجوانب. **(Y)** 

<sup>(</sup>م) يقول إنه أتاهم بالمال دون قتال.

من رجل حاصِبَةٍ من الأوّتارِ نَفْسُ مُوطَّنَةٌ على المِقْدَارِ فَسُبُ لِرُّ كُلُ مُعَانَدٍ نَعّادٍ فَسُبُ لِأَنْ مُعَانَدٍ نَعّادٍ نَفَثُ يَجيشُ فَاهُ بالمِسبَادِ نَفَثُ يَجيشُ فَاهُ بالمِسبَادِ فِيقَةً بِهَا لَحَمَايَةِ الأَدْبَادِ لِمِقَةً الحَبَّادِ لَبِيقَ المُحَالِةِ الدّبُادِ لَبِيقَ المَحَالِةِ الدّبُادِ لَبِيقَ المَحَالِةِ الدّبُادِ فَصَدُ النّامِ بِهِ وشَمْسُ نَهَادٍ فَحَمُ النّامِ بِهِ وشَمْسُ نَهَادٍ خُصُعَ الرّقابِ نَوَاكِسَ الأَبصادِ خُصُعَ الرّقابِ نَوَاكِسَ الأَبصادِ وَبِهِ النّفُوسُ يَقَعنَ كلَّ قَرادٍ وَالْمَادِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَادِ وَالْمَادِ وَالْمِلْ اللّهُ الْمُلْعِلَا الْمُعَادِ وَالْمُعْدِ اللّهُ الْمُعْدِ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعِلَ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْدِلَ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَا الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَا الْمُعْدِلَ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَا الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

٨ والنّبلُ مُلجَمةٌ بِكُلّ مُحَدرَجِ
 ٩ أمّا يَسزيدُ، فولّهُ تأبى لَهُ
 ١٠ وَرّادَةٌ شُعَبَ السَمنِيّةِ بالقَنَا،
 ١١ شُعَبَ الوَتِينِ بِكُلّ جائِشةٍ لها
 ١٢ وَإِذَا النفوسُ جشأنَ طأمنَ جأشَها
 ١٢ إني رَأْئِتُ يَسزيدَ عِنْدَ شَبَابِهِ
 ١٤ مَلِكُ علَيْهِ مهابَةُ المَلِكِ التقى
 ١٥ وَإِذَا الرّجالُ رَأُوا يَزِيدَ رأيتَهُمْ
 ١٥ وَإِذَا الرّجالُ رَأُوا يَزِيدَ رأيتَهُمْ
 ١٢ لأغَرَّ يَنْجَابُ الظّلامُ لِوَجْهِهِ

 <sup>(</sup>A) المحدرج: السوط المفتول. الحاضبة: النعامة.

<sup>(</sup>م) يقول إن الأقواس شدت بأوتار من أرجل النعام.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه لا يأى الإذعان للقدر والتسليم لأمر الله.

<sup>(</sup>٢٠) المعاند النعّار : العرق النازف.

<sup>(</sup>١١) الشُّعب: العروق. الوتين: عرق في القلب. النفث: الدم النازف.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الطعنة تدرك عروق القلب وتهرق الدم وانها تفيض بالدم على المسبر الذي يقيس عمقها.

<sup>(</sup>١٢) جشأت النفس: خافت. الادبار: جمع الدبر: المؤخرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يطمئن النفوس على خوفها ويستوثق بها ليحمي مؤخرته.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه فتيٌّ، ومع ذلك، فهو تقيٌّ لا يميل الى المجون وله هيبة الجبابرة.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن والده قمر وامه شمس.

<sup>(</sup>١٥) خُضْع الرقاب: أي منحنون تهيّباً منه.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنه يتجلّى وان النفوس تطمئن اليه.

الأمَالَ كُلُّ مُقيمَةٍ حَضْجَار مِنْ كُرْدِهَا لِخَوَاثِفُ المُرّار لَيَجُوزُهُ النَّبَطيُّ بالقِنْطَارِ حَتى رَجَعْتَ، عَوَاقِبُ الأَطْهَارِ تَرَكَ البُحَيرَةَ، مُحْصَدَ الأمرَار غَصْباً بِكُلّ مُسَوَّم جَرّادِ

١٧ أين يد أنَّكَ للسُهَلِّبِ أَذْرَكَتْ كَفَّاكَ خَيْرَ خَلاثِقِ الأَحيَارِ ١٨ مَا مِنْ يَدَيْ رَجُلِ أَحَقّ بِمَا أَتَى مِن مَكرُمَاتِ عَظايمِ الأَخطَارِ ١٩ مِنْ سَاعِدَينِ يَزِيدَ يَقَدَحُ زَندَه كَسَفَّاهُمَا وأَشَدَّ عَسَفْدِ جَوَار ٢٠ وَلُو انَّهَا وُزِنَتْ شَمَامٍ بَحِلْمِهِ ٢٠ ٢١ وَلَقَدْ رَجَعتَ وَإِنَّ فارسَ كُلُّهَا ٢٢ فَتَرَكْتَ أَخُوفَهَا وَإِنَّ طَرِيقَهَا ٢٣ أمَّا العَرَاقُ فلمْ يكُنْ يُرْجِي بهِ، ٢٤ فَجَمَعتَ بَعدَ تَفَرّقِ أجنادَهُ وأَقَمْتَ مَيْلَ بِنَائِهِ المُنْهَار ٢٥ وَلْسَسنزِلَنَّ بجيلٍ جَيْلانَ الَّذي ٢٦ جَيْشُ يَسيرُ إليهِ مُلتمِس القِرَى

<sup>(</sup>١٧) ينسبه الى أبيه أفضل الحلق.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه أتى بالمكرمات والأمور الجليلة.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنه الأحقّ بالمكرمات من ساعدي المهلّب وإن يزيد ابنه هو كفّاهما ، يعقد الجوار ويقدح بهها نار المكارم والعلى.

<sup>(</sup>٢٠) شمام: جبل. الحضجار: الضخم.

 <sup>(</sup>م) يقول إن حلمه أثقل وأرسى من الجبال.

<sup>(</sup>٢١--٢٧) يقول إنه بعث الأمن في فارس وبات الغرباء يجتازونها آمنين ببضاعتهم وأموالهم.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إن العراقيين كانوا خائفين شغلوا عن نسائهم وعن إنجاب الأولاد بالوجل والقلق.

<sup>(</sup>٧٤) يقول إنه جمع الجيش ونظمه وأشاد ما انهار من بنيانه وأعاد اليه سويّته.

<sup>(</sup>٧٠) جيلان: قوم من الفرس. الجيل: الجاعة. المُحْصد: المفتول. الأمرار: الحبال.

<sup>(</sup>٢٦) القرى: الضيافة. غصباً: كرهاً. المسوّم: المُعْلَم: الجرّار: الشديد الرّحف.

<sup>(</sup>م) \_ يقول في هذين البيتين إنه يطلب هؤلاء القوم بجيش مُحْكم مستوثق ، وإنه يطلب القرى غصباً أي انه يغزو غزواً وان جنوده مسوّمون بعلامات الشجاعة.

٢٧ لَجِبٍ يَضِيقُ بهِ الفضَاءُ إذا غدَوًا ٢٨ فِيهِ قَبائِلُ مِنْ ذَوِي يَمَنِ لَهُ ٢٩ وَلــثنُ سَلِمتَ لتَعطِفنٌ صُدورَهَا، ٣٠ حَتى يَرَى رَثْبيلُ مِنْهَا غَارَةً ٣١ وَطِئَتُ جيَادُ يَزيدَ كُلُّ مَدينَةٍ ٣٢ شُعْداً مُستَوَّمَةً، على أَكْتَافِهَا. ٣٣ ما زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداهُ إِزارَهُ ٣٤ يُلنِّي خَوَافِقَ من خَوَافِقَ تَلتَقِ ٣٥ وَلَقَد بَنى لَبَى المُهَلّبِ بيتَهم ا

وأرَى السَّمَاء بغَابَةٍ وَغُبَار وَقُضَاعَةً بن مَعَدَّهَا وَنِزَار للتُّرْكِ، عِطْفَةَ حَازِمٍ مِغْوَارِ شَعْوَاء غَيْرَ تَرَجّم الأَخْبَارِ بَينَ الرُّدُومِ وَبَينَ نَخل وَبارِ أُسُدُّ هَوَاصِــرُ لــلــكُمَاةِ ضَوَار فَدَنَا فأدرَكَ خَمسَةَ الأشْبَار في كُلِّ مُعتَبَطِ الغُبار مُثَار في المَجد أطوَلُ أذرُع وَسَوَارِي

<sup>(</sup>٢٧) اللَّجب: الصَّاحب.

<sup>(</sup>م) يكمل وصف ذلك الجيش ويقول إنه لجب من كثرته وانه يسد الفضاء بالغبار وتبدو الرماح والسيوف من دونه وكأنها غابة ذات أشجار كثيرة.

<sup>(</sup>٢٨) يعدد القبائل المنتمية اليه.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إنه إذا عاد سالماً ، فإنه سيميل بذلك الجيش الى الأتراك ، يتصدّى لهم بحزم وقوة .

<sup>(</sup>٣٠) الترجُّم: التخمين.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُقْبِل فيشاهد رتبيل الهول بعينيه ولا تنقل اليه عنه الأخبار نقلاً.

<sup>(</sup>٣١) الردوم ونخل وبار: موضعان في بلاد العرب.

<sup>(</sup>٣٢) الشَّعث: المتفرقو الشعور من القتال والتعب. المسوَّمة: المعلمة بعلامة الشجاعة. الأسد: هنا الفرسان. الهواصر: من هصر: أهلك. الكماة: جمع الكمي: الجندي المدجّع بالسلاح. الضوارى: المفترسة.

<sup>(</sup>٣٣\_٣٣) يقول إنه منذ أن كان فتي يُحسن ربط الإزار ولم يكن قد سمت قامته عن الأشبار الخمسة وكان يدني الخوافق أي الرايات من الرايات في القتال حيث يثور الغبار ويلـهمّ.

<sup>(</sup>٣٥) سارية البيت: عاده.

م وَعَلَتْ فَوَارِعُهُ عَلَى الأَبْصَارِ مُ أُسْدٌ قَطَعْنَ سَوَابِلَ السُّفَادِ وَ ذَكَرٍ شَدِيدِ إِغَارَةِ الأَمْسَرَادِ وَكَدِيمَ اللَّهُ الجَبّادِ لَي لَيْفَيْنُ عِمَامَةَ الْجَبّادِ لَي لَي خَبادِ لِلْخَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِلْخَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِلْخَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِللْخَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِللَّخَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِللَّخَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِللَّغَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلَّ خَبادِ لِللَّغَيْلِ يُقْحِمُهُنَ كُلُّ خَبادِ لَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَمادٍ مَ وَهَنَّ غَيْرُ قِصَادِ مَ خَلَقَ اللَّهُ وَعِمَادِ وَهَنَ غَيْرُ قَصَادِ مَ خَلَقَ اللَّهُ وَعِمَادِ وَهَنَّ غَيْرُ قَصَادِ مَ خَلَقَ اللَّهُ وَعِمَادِ وَهُنَّ غَيْرُ قَصَادِ فَمَادِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ

٣٦ بُنِيَتْ دَعَائِمُهُ عَلَى جَبَلِ لَهُمْ ٢٧ تَلَقَى فَوَارِسَ لَلْعَتيكِ كَأَنَّهُمْ ٣٨ ذَكَرَينِ مُرْتَلِفَينِ كُلِّ تَقَلَّصٍ ٣٨ ذَكَرَينِ مُرْتَلِفَينِ كُلِّ تَقَلَّصٍ ٣٩ حَمَلُوا الظُبَّاتِ على الشؤون وأقسموا ٤٠ صَرَعوهُ بينَ دكادِكٍ في مَزْحَفٍ ٤١ مُتَقَلِّدِي قَلَعِينَةٍ وَصَوَارِمٍ ٤١ وَعَواسِلٍ عَسْلَ الذَّنَابِ كَأَنَّهَا ٤٢ وَعَواسِلٍ عَسْلَ الذَّنَابِ كَأَنَّهَا ٤٢ يَقصِمنَ إذْ طَعَنوا بها أقرانَهُمْ ٤٣

<sup>(</sup>٣٦) يصف بيت مجدهم، ويقول إنه شاهق عالي، لا تناله العيون.

<sup>(</sup>٣٧) يقرن الجند بالأسود ويُردف بأنهم كانوا مُهابين يقطعون سُبُلَ المسافرين.

<sup>(</sup>٣٨) الذَّكرين: أي يزيد وفرسه. إغارة الامرار: الشدة والوثوق.

<sup>(</sup>٣٩) الظّبات: جمع الظبة: حدّ السيف. الشُّؤون: جمع الشأن: مجرى الدمع من العين.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حملوا السيوف ورفعوها الى مستوى أعينهم وأقسموا أنهم سيعممون بها رؤوس الجبابرة أي أنهم يقطعونها.

<sup>(</sup>٤٠) الدكدك: الأرض الغليظة. المزحف: الزحف. الحبار: الأرض اللينة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم صرعوا الجبّار إذ زحفوا عليه في الأرض الغليظة وقد اقتحموا كذلك عليه الأراضي اللينة.

<sup>(</sup>٤١) القلعية: السيوف المنسوبة للقلعة وهي أرض البادية. الصوارم: السيوف القاطعة. قديمة الآثار: أي انها عريقة معروفة في رهافتها وفعاليتها.

<sup>(</sup>٤٢) العواسل: الرماح. عسل الذئب: إذا سار مترجّحاً في مشيته، وهنا قرنه بالرّمح من لينه. الأشطان: الحبال.

<sup>(</sup>م) يصف الرماح ويقرنها في لبنها بالذئاب المتعسَّلة في سيرها، ويقول إنها تبدو كحبال البئر البينة.

<sup>(</sup>٤٣) يَكْمَل وصف الرماح ، ويقول إنَّها تشقُّ الدروع حين يطعنون بها الأعداء ويردف بأنها طويلة .

28 تَلْقَى قَبَاثِلَ أُمُّ كُلِّ قَبِيلَةٍ أَمُّ الْعَتيكِ بِنَاتِقٍ مِذْكَارِ ٥٤ وَلَدَتْ لأَزْهَرَ كُلَّ أَصْيَدَ يَبَنِي بِالسَّيْفِ يَوْمَ تَعانُقٍ وَكِرَارِ ٥٤ وَلَدَتْ لأَزْهَرَ كُلَّ أَصْيَدَ يَبَنِي بِالسَّيْفِ يَوْمَ تَعانُقٍ وَكِرَارِ ٢٤ يَحمي المكارِمَ بالسَّيوف إذا علا صَوْتُ الظُّبَاتِ يُطِرُنَ كُلَّ شرَارِ ٧٤ مِنْ كلِّ ذاتِ حَبَائِكٍ ومُفاضَةٍ بَيْضَاء سَابِغَةٍ عَلَى الأَظْفَارِ ٨٤ إنّ القصُورَ بجيلِ جيلانَ الّتي أَعْيَتْ مَعاقِلُهَا بَنِي الأُحْرَادِ ٨٤ إنّ القصُورَ بجيلِ جيلانَ الّتي أَعْيَتْ مَعاقِلُهَا بَنِي الأُحْرَادِ ٩٤ فُتِحَتْ بسَيف بَنِي المُهَلِّبِ، إنّهَا لله عَسادَتُ هُم عَلَى الكُفّادِ ٩٤ فُتِحَتْ بسَيف بَنِي المُهَلِّبِ، إنّهَا لله عَسادَتُ هُم عَلَى الكُفّادِ ٥٠ عَلَوا بأنّهمُ الفَوَارِسُ في الوَغَى والأَخْفَرُونَ غَداةً كُلِّ كِثارِ ٥٠ عَلَوا بأنّهمُ الفَوَارِسُ في الوَغَى والأَخْفَرُونَ غَداةً كُلِّ كِثارِ ١٥ والأَحلَمونَ إذا الحُلُومُ تَهَزْهِرَتْ بالقَوْمِ لَيسَ حُلُومُهُمْ بِصِغارِ ١٥ والأَحلَمونَ إذا الحُلُومُ تَهَزْهِرَتْ بالقَوْمِ لَيسَ حُلُومُهُمْ بصِغارِ

<sup>(</sup>٤٤) النَّاتق: الكثيرة العدد. المذكار: من تلد الذكور: يقول إن أمَّ العتيك تلد الذكور الكثيرين.

<sup>(</sup>٤٥) يقول إنها ولدت للمهلّب كلّ رجل أبيض حُرَّ يبتني بناء العلى الشامخ يوم تتعانق الفرسان ويكر بعضها على البعض الآخر.

<sup>(</sup>٤٩) الظبات: جمع الظبة: حدّ السيف.

<sup>(</sup>م) يقول إن كلّاً من هؤلاء يحمي مكارمه ومجده بالسيوف التي تقدح شرراً وتبعث قرعاً مصوّتاً من تلاقيها بعضاً ببعض.

<sup>(</sup>٤٧) ذات الحبائك: البيضة. الحبائك: الطرائق. المُفَاضة: الدرع. السابغة: الطويلة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يرتدون الخُوذ ذات الطرائق المُعْلمة والدروع السابغة الطويلة المستدة حتى الأظفار .

<sup>(</sup>٤٨-٤٨) يقول إن القصور التي كانت في جيلان والتي عجز عنها بنو الأحرار أي الفرس فتحها أبناء المهلّب، وذاك دأب المُهلّبين في انقضاضهم على الكفّار وتأديبهم.

<sup>(</sup>٥٠) يقول إنهم ينتصرون بشجاعتهم وفروسيتهم وإنهم الأكثر عدداً.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنهم ذوو عقول كبيرة لا تهزها الأمور الجلل.

٢٥ والقائِلُونَ إذا الجيادُ تَرَوِّحَتْ وَمَضَينَ بَعدَ وَجَى على الحِزْوَارِ
 ٣٥ حتى يَرِعْنَ وَهُنَّ حَوْلَ مُعَمَّم بالتّاجِ في حَلَقِ المُلُوكِ نُضَارِ

# ٧٤١ تُعُودُكَ في الشَّرْبِ الكِرَامِ بَلِيَّةً

يهجو جاراً له

١ قُعُودُكَ في الشَّرْبِ الْكِرَامِ بَلِيَّةٌ وَرَأْسُكَ في الإكليلِ إحدى الكبائِرِ
 ٢ فَهَا نَطَفَتْ كأسُّ وَلا طَابَ طَعمُهَا ضَرَبْتَ عَلى جَمَّاتِهَا بالمَشافِرِ

(٥٢) الوجي: الحفا. الحزوار: الأرض الغليظة.

(٥٣) يرعن: يرجعن. النضار: الكريم كالذهب.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تغزو وتجري حافيةً على الأرض الغليظة وتعود الى كنف أصحابها المهلبيين، وهم ملوك ذوو تاج كرام.

 <sup>(</sup>١ - ٢) الشَّرْب: جمع الشارب: محتسي الحمرة. الاكليل: هنا اكليل الزهر الذي كان يطوّق به
الندامي رؤوسهم. نطفت: سالت. الجمّات: جمع الجمة: مجتمع الماء وهنا الحمرة. المشافر:
جمع المشفر: وهي للبعير كالشفة للانسان.

<sup>(</sup>م) يهجو جاره ويقول إنه حين يجلس بين الندامي الكرام يحلّ فيهم كالبلية ، وهو حين يكلّل رأسه بالزهور والرياحين مثلهم ، إنما يرتكب إنماً وغلظة . والكأس إذا ما ألمَّ بها بشفتيه الشبيهتين بمشفري البعير لا تطيب طعم الحمرة التي تسيل منها .

## لَعَمرِي لَئنْ كَانَ ابنُ عَمرَةَ مالكُ

قال حين ضرب مالك بن المنفر العبدي عمر بن يزيد الأسيدي فقتله:

الكَمْرِي لَئَنْ كَانَ ابنُ عَمرَةَ مالكٌ تَنَهكَ ظُلماً سَادِراً غَيرَ مُقْصِرِ
 المَعْدِدِ كَنْ كَثْنِكَشِفَنْ عَنْهُ ضَبَابَةُ فَسُوهِ لِضَغْمةِ رِثبالٍ من الأسدِ مُخدِدِ
 إذا عَلِقَتْ أَسْبابُهُ القِرْنَ غادَرَتْ بِهِ أَثَراً ، كالجَدْولِ المُتَفَجِّرِ

<sup>(</sup>١) تَنَهَّكُهُ: قهره وذهب بحرمته. السادر: الممتطي رأس. غير مقصر: غير مرتدع.

<sup>(</sup>٢) الرَّبَّال : الأسد ، وهو هنا عمر بن يزيد الأسيدي . المُحُدر : الرابض في عرينه . الضّغمة : المصر .

<sup>(</sup>٣) يقول إنه إذا ما تصَدَّى لخصمه أى قرنه، فإنه يخلُّف فيه طعنة تتفجّر كالجلول.

### أنًا ابن تميم لِعَادَاتِهَا

قال في الايل التي عقرها أبوه في الكوفة

١ أنا ابن تسميم لِعَادَاتِهَا قُرُوماً نَسمَتْ وَلُيُوثاً بحُوراً
 ٢ تَسرَى الحُرْرَ حَوْلَ بُيُوتاتِهِمْ عَقِيراً تكوسُ وأُخرَى بَقِيراً

#### 711

### مَنْ للضِّبَابِ المُعْبِيَاتِ وَحَرْشِهَا

مر برجل من بني سعد، وهو يبكي في مأتم، فقال

١ مَنْ للضّبابِ المُعْيِيَاتِ وَحَرْشِهَا إذا حَانَ يَوْمُ الْأَعْوَرِ بنِ بَحِيرِ
 ٢ إذا الضّبُ أَعْيًا أَنْ يَجِيءَ لحَرْشِهِ فَمَا حَفْرُهُ فِي عَيْنِهِ بِكَبِيرِ

<sup>(</sup>١ ــ ٢) القروم: الفحول وهنا الأبطال والأسياد. الجزر: جمع الجزور: الناقة المنحورة. العقير: المقطوعة القوادم. تكوس: تمشى على ثلاثة أقدام. البقير: ما بقر بطنها.

<sup>(</sup>١ - ٢) حرش الضب: اصطاده.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يعمل في اصطياد الضباب وإذا لم يفد الضب اليه ليصيده ، فإنه كان يحفر عليها حفيرها. وهو إنما يهجوه بقلة قدره وصغر همومه.

# تُرَجّي أَنْ تَزِيدَ بَنُو فُقَيْمٍ

### يهجو بني فقيم

ا تُرَجِّي أَنْ تَزِيدَ بَنُو فُقَيْمٍ، صِغَارُهُم، وَقَدْ أَعْبَوْا كِبَارَا ٢ إِذَا دَخَلُوا النِّبَاجَ بَنُوا عَلَيْهَا بُيُوتَ اللَّوْمِ والعمدَ القِصَارَا ٢ إِذَا دَخَلُوا النِّبَاجَ بَنُوا عَلَيْهَا بُيُوتَ اللَّوْمِ والعمدَ القِصَارَا ٣ يَحُلُّ اللَّوْمُ مَا حَلَّتْ فُقَيْمٌ، وَإِنْ سَارُوا بِأَقْصَى الأَرْضِ سَارَا

<sup>(</sup>۱) يقول إنهم يتوالدون ليكثر صغارهم وما جدوى ذلك ما دام كبارهم عجزة.

<sup>(</sup>٢) النباج: قرية في البادية.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يبتنون في مقامهم بيوتاً واطئة يبين عليها اللهم.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم لؤماء يصحبهم اللؤم في حلّهم وترحالهم.

# لَعَمْرُكَ مَا مَعْنُ بِنَارِكِ حَقَّهِ

١ لَعَمْرُكَ مَا مَعْنٌ بِتَارِكِ حَقِّهِ، ولا مُنْسَى اللهِ مَعْنٌ وَلا مُتَبَسِّرٌ
 ٢ أَتُطْلُبُ يَا عُورَانُ فَضْلَ نَبيذِهِمْ وَعِنْدَكَ يا عُورَانُ زِقٌ مُوكَرُّ

 <sup>(</sup>١ - ٢) معن: هو امرؤ يبيع بالدّين المؤجل. متيسر: أي انه يلجّ في طلب الدين. الزقّ الموكر: المملوء خمراً.

<sup>(</sup>م) يقول إن معناً يهب الدَّيْن ويؤجّله للرّبي وانه يقتضيه في حينه دون تيسير، وهو لنذالته يشرب بقايا النبيذ في كاسات الندامي ولديه دنَّ مفعم بالنبيذ. وهو يظهر بذلك دناءته.

## يًا لَيْلَةَ السّبتِ إِنْ أَلْقَتْ كَلاكِلَهَا

يرئي وكيع بن أبي سود ومحمد بن وكيع

ا يَا لَيْلَةَ السَّبْتِ إِنْ أَلْقَتْ كَلاكِلَهَا عَلَى تَميمٍ وَعَمَّتْ بَعْدَهَا مُضَرَا
 ٢ مُحَمَّدٌ وَوَكِيعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا عَامَانِ، يا عَجَبا للدَّهْ إِذْ عَثَرا

<sup>(</sup>۱ — ۲) قال هذين البيتين في رثاء وكيع بن أسود ومحمد بن وكيع . الكلاكل : جمع الكلكل : الصدر .

<sup>(</sup>م) يقول إن يوم موته كأنما ألقى بكلكل رازح على بني تميم ، وأصابهم ، ولقد مات الأخوان قبل عام وكأنّ الدهر يتعمّد الخطوب وإنزالها بالناس.

## سارُوا على الربح ِ أَوْ طَارُوا بأَجنِحَةٍ

يهجو أمية بن مروان

١ سَارُوا على الرّبِحِ أَوْ طَارُوا بأجنحة ، سَارُوا ثَلاثاً إلى البَحَارِ من هَجَرَا
 ٢ طارُوا شعاعاً وَما سَلُوا سُيُوفَهُمُ وغَادرُوا في جَوَاثي سَيّدَيْ مُضَرَا
 ٣ هلّا صَبَرْت ، أُمَيَّ ، النفسَ إذْ جبُنت فتُبليَ اللهَ عُذْراً مِثْلَ مَنْ صَبَرَا
 ٤ لَوْ كنتَ إذْ جَشَأَتْ سكّنتَ جرْوتَهَا وَلَـمْ ثُولِهُمُ تحتَ الوَغَى الدُّبُرَا

<sup>(</sup>١) يقول في هجاء أميّة بن مروان إنه وقومه طاروا هرباً ممتطين الربيح أو مثل الأجنحة وعدوا ثلاثة أيام من هجر الى البحار، وهي بئر بظاهر البصرة.

<sup>(</sup>٢) طاروا شعاعاً: أي تفرقوا كل جهة. جواثي: موضع في بغداد. سيّدا مضر: هما الحارث بن عباس من ولد عبد المطلب والحشرج الجعدي.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم هربوا دون أن يُشهروا سيوفهم جبناً.

<sup>(</sup>٣) يطلب منه أن يبلو الحرب والصبر ولا يتولّى جبناً ليجازيه الله جزاء الصّابرين.

<sup>(</sup>٤) جشأت: ثارت وفزعت. الجروة: النزوة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان حريًا ألّا يرتعب وأن يُسكّن نفسه الهلعة وأن يقبل عليهم بالقتال ولا يتولّى هارباً . مُدْبراً .

## يا سَلَمُ كُمْ من جَبانٍ قد صَبَرْتَ بهِ

يمدح سلم بن أحوز المازني

ا يا سَلمُ كمْ من جَبانٍ قد صَبَرْتَ بهِ تحتَ السَّيوفِ وَلَوْلا أنتَ ما صَبَرا لا ما زِلتَ تَضرِبُ والأبطالُ كَالِحَةً في الحَرْبِ هامة كبشِ القوْمِ إذ عكرا لا وَمَا أَغَبَّ تَميماً فَارِسٌ بَطَلٌ من مازِنٍ يرْتَدي بالنَّصرِ مَن نصَرا لا وَمَا أَغَبٌ تَميماً فَارِسٌ بَطَلٌ من مازِنٍ يرْتَدي بالنَّصرِ مَن نصَرا لا طَلَّبُ ذَحْلٍ، سَبُوقٌ للعَدو، بهِ لا يُسْتَقَادُ بِأَوْتَارٍ، إذَا وَتَرَا لا عُسْتَقَادُ بِأَوْتَارٍ، إذَا وَتَرَا
 هُ طَلَّابُ ذَحْلٍ، سَبُوقٌ للعَدو، بهِ لا يُسْتَقَادُ بِأَوْتَارٍ، إذَا وَتَرَا
 هُ أَغَرُّ، تَنْصَدعُ الظَّلْمَاءُ عَنْ قمٍ بَدْرٍ إذا مَا بَدَا يَسْتَغُرِقُ القَمَرَا

<sup>(</sup>١) يقول إنه كان يبثُّ الحميَّة في قلب الجبان ، ويدعه يندفع للقتال ويصبر عليه وهو إنما يمدح سلم ابن أحوز المازني .

<sup>(</sup>٢) يقول إنه يضرب بطل الأعداء المشاغب، والفرسانُ الأبطالُ متكلُّحو الوجوه.

<sup>(</sup>٣) أُغبُّ: قاتل مرة بعد مرة، أي انه عاود القتال.

<sup>(</sup>٤) الذَّحل: الثأر. الأوتار: الثارات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يبوء بالثارات ويسبق العدوّ الى منازلته ، وإنه إذا ما وَتر قوماً أي انه أصابهم بقتل ، فإنهم يعجزون أن يستفيدوا منه أي أن ينالوا ثأرهم .

<sup>(</sup>٥) الأغرّ: الأبيض المتألق. تتصدع: تنشقّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يتبدّى كالبدر الذي يكشف بدر السماء.

٦ حَمَّالُ أَلْوِيَةٍ بالنَّصْرِ خَافِقَةٍ، يَدعو الحبيبَينِ شَتى: المَوْتَ والظفرَا
 ٧ أَرْجُو فَوَاضِلَ مِنْهُ، إِنَّ رَاحَتَهُ مِثْلُ الفُرَاتِ، إِذَا آذِيَّهُ زَخَرًا
 ٨ لَوْ لَمْ تَكُنْ بَشَراً يَا سَلْمُ نَعْرِفُهُ لَكُنْتَ نَوْء سَحابٍ يَسحَلُ المطرَا

<sup>(</sup>٦) يقول إنه يرتاد القتال ولا يعود منه إلّا منتصراً أو ميتاً ، والموت والنصر متعادلان مأثوران لديه .

<sup>(</sup>٧) الآذي: الموج العالي المتراكب.

<sup>(</sup>م) يقول إن كرمه كالفرات وهو فائض متراكب الموج.

<sup>(</sup>٨) يسحل: يبكي، يصبُّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لو لم يكن بشراً لكان غاماً يهطل بالمطر. وقيل إنه حين سمع سلم هذا الشعر وهب الفرزدق أمتعة بيته كلّها.

## سَتَخلَعُ فِي فَصافِصَ ما سَقَتهَا

يهجو اسيدا وكان طلب قتاً من عمر بن يزيد

١ سَتَخْلَعُ في فَصافِصَ ما سَقَتهَا بِسِدالِيَةٍ أُسَيِّدُ في دِبَارِ
 ٢ سَقَاهَا اللهُ بِالأَشْرَاطِ، حَتى تحتى تَحَنِّى نَبْتُ عَادِيَةٍ وَسَارِي
 ٣ وَلَوْ بِعْنَا أُسَيِّدَ لَمْ تَزِدْنَا أُسيِّدُ قَـتَـتَـنْنِ عَلى حِـمَارِ

<sup>(</sup>١) يهجو أسيْداً وكان قد طلب منها قتاً ، وهو نبت فلم يُعْط . يقول إن بني أسيد ينعمون بالفصافص أي النبات البري الذي تعلفه الدواب ، وانها لا عهد لها بالدّوالي التي تُرَوّي من الدبار أي السواقي المقنّة بين الزروع . وهو إنما يظهر شظفهم وقلّة قدرهم .

 <sup>(</sup>٢) الاشراط: جمع الشرط: المسيل الصغير من الماء. تجني: تعطف. الغادية: السحابة المبكرة.
 الساري: السحابة الممطرة ليلاً.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله أرسل المطر فنما النبت عند الأسيديين، فهم لا يحرثون ولا يزرعون.

<sup>(</sup>٣) القتة: الفصفصة أي النبات الهزيل وهنا اليابس منها.

<sup>(</sup>م) يقول إن ثمنها إذا بيعت لا يشتري نبتتين هزيلتين يابستين على حار يحملها.

## وَجَدْنَا خُزَاعِيًّا أُسِنَّةً مَازِنٍ

يمدح بني خزاعي بن مازن

١ وَجَدْنَا خُزَاعِيّاً أَسِنّة مَازِنٍ، وَمِنْهَا إذا هَابَ الكُمَاةُ جَسُورُهَا
 ٢ على ما يهابُ القَوْمُ من عاجلِ القِرَى إذا احمر من نَفْخِ الصَّبَا زَمهرِيرُهَا
 ٣ وَهُمْ يَوْمَ وَلِّى أَسلَمٌ ظَهَرَهُ القَنَا وَفَرّ، وَشَرُّ النّاسِ بأساً فَرُورُهَا
 ٤ وَهُمْ يَوْمَ عَبّادِ بنِ أخضَرَ بالقَنَا وَبالهِ نُلوَانِيّاتِ بِيضاً ذُكُورُهَا
 ٥ أبوا أنْ يَفِرُوا يَوْمَ كُرٌ علَيْهِمُ، وَلا يَقْتُلُ الأَبْطَالَ إلا كَرُورُهَا

<sup>(</sup>۱) یمدح بنی خزاعة بن مازن.

<sup>(</sup>م) يقول إن الخزاعيين هم رماح بني مازن، يردّون عنهم، وإذا هاب الجنود الكماة المدجّجون بالسلاح الحرب، فإنهم يجسرون ويُقبّلون دون خوف.

 <sup>(</sup>۲) القرى: الضيافة. الصبا: ريح الشمال. الزّمهرير: البرد الشديد. يقول إنهم يطعمون حين تحمر
 ريح الشمال ويكثر أذاها، ويشتدُّ الصقيع.

<sup>(</sup>٣- ٤-٥) القنا: الرّماح. الكُرور: المقدام.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم حين تولى عليهم أسلم ويوم اقتحم عليهم عباد بن أخضر بالرّماح والسيوف الهندية المُثقّفة ، أبوا أن يفرّوا وثبتُوا وكرّوا على الأعداء وليس كالكرّ مميتاً للأبطال.

آ جَلُوا بالعَوَالِي والسَيُوفِ غِشاوَةً، يكادُ مِنَ الإظْلَامِ يَعشَى بَصِيرُهَا
 ل وَهُمْ أَنْزُلُوا هِنداً مَناذِلَ لَمْ تكُن لَهُمْ قَبْلَهَا إلا مَصِيراً تَصيرُهَا
 ٨ وَدارَتْ رَحى الأبطالِ في حَوْمة الوَغى وأظْهَرَ أَنْيَابَ الحُرُوبِ هَرِيرُهَا
 ٩ وَهُمْ رَجَعُوا لابنِ المُعكَبُرِ ذَوْدَهُ وَقد كانَ عَنها قد تَوَلَى مُجِيرُهَا
 ١٠ وَهُمْ صَدَّقُوا رُوْيا بُرِيْقَةَ إِذْ رَأَتْ غَيابَةَ مَوْتٍ، مُسْتَهِلاً مَطيرُهَا
 ١١ فكَذَبهَا مِنْ قَوْمِهَا كُلُّ خَائِنٍ، وَقَدْ جَاءَهُمْ بالحَق عَنْهُم نذيرُهَا
 ١١ فكَذَبهَا مِنْ قَوْمِهَا كُلُّ خَائِنٍ، وَقَدْ جَاءَهُمْ بالحَق عَنْهُم نذيرُهَا
 ١٢ فَكَ ذَبُلُ تَنَادَى بالمَنَايَا إلَيْهِمُ، وآسَادُ غِيلٍ لا يُبِلُ عَقِيرُهَا
 ١٢ وَخَبْلُ تَنَادَى بالمَنَايَا إلَيْهِمُ، وآسَادُ غِيلٍ لا يُبِلُ عَقِيرُهَا

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم تصدُّوا للأعداء وبدَّدوا ظلام الفتال الشديد الذي كان قد أوشك أن يُعْمَى الأبصار .

<sup>(</sup>V) بنو هند: من بني شيبان.

<sup>(</sup>٨) يقول إن الحرب عربدت وهرّت، فبدت أسنانها المفترسة.

<sup>(</sup>٩) ابن المعكبر: هو محرز الضّي. ذوده : إبله. يقول إنهم أعادوا إليه إبله وكان مجيره قد تخلَّى عنها.

<sup>(</sup>١٠) بريقة: امرأة.

 <sup>(</sup>م) يقول إن تلك المرأة أبصرت مناماً يدرّ فيه الدم ، وقد قاموا بتلك المعارك واستمطروا الدم والموت.

<sup>(</sup>١١) يقول إنها حذَّرتهم، ولكن بني قومها كذَّبوها، وقد جاء بالحق في حلمها ما أنزل بها.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنهم فُوجئوا ببني مازن ينبرون لهم برماحهم.

<sup>(</sup>١٣) آساد: أسود. الغيل: الأجمة. يبل: يبرأ. العقير: المعضوض والهنهوش.

#### YOY

# أَلَستَ، وأَنْتَ سَيْفُ بَنِي تَمِيمٍ

كان يزيد بن عبد الملك بعث قيراً المازني في البادية في طلب من ضوى إليها ، يعني صار إليها من أصحاب يزيد بن المهلب ، وكان الفرزدق يومئذ في بني عباد ، فأخذ قمير ناقتين لجارة الفرزدق، فأتاه الفرزدق فيهها، فردهما، وأخذ رجلين يقال لها طليق وعبد الله في ذلك السبب، فكلمه الفرزدق، فخل سبيلها، فقال الفرزدق:

١ أَلَسْتَ، وأَنْتَ سَيْفُ بَنِي تَميمٍ، لجارِي إِنْ أَجَرْتُ تَكُونُ جَارَا وَعبيدَ اللهِ، إذْ خَشياً الإسارَا ٤ وَمَا زِلْتُمْ بَنِي حَكَم كُفَاةً لِقَوْمِكُمُ المُلِمَّاتِ الكِبَارَا ه تُحَمَّلُكُمْ فَوَادِحَهَا تَمِيمٌ، وَتُورِدكُم مَخَاوفُهَا الغِمَارَا

٢ بَلِّي فَوَفَى وَأَطْلَقَ لِي طَلِيقاً،

٣ وَقَامَ مَـقامَ أَرْوَعَ مَاذِني، فَأَمَّنَ مَنْ أَجَرْتُ وَمَنْ أَجَارَا

٦ وَتَعْصِبُ أَمْرَهَا بِكُمُ، إذا مَا شَرَادُ الحَرْبِ هُيِّجَ فاسْتَطَارَا

يقول إنه طلب منه أن يُجير جاره.

يقول إنه استجاب له وأطلق جاره الذي كان يخشى الأسر.

<sup>(</sup>٣ - ٤) الملمّات: المصائب.

 <sup>(</sup>٥) يفول إنهم يحملون أثقال بني تميم وتدعهم يلجون في مخاوفها الغامرة الكثيرة.

<sup>(</sup>٦) تعصب أمرها بكم: تجمعه.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يدافعون عنها حين يستعر سعير الحرب.

#### 704

### لَقَدُ طَلَبَتُ بِالذَّحِلِ غَيرَ ذَمِيمَةٍ

كَانَ عباد بن علقمة وهو ابن أخضر، قتل أبا بلال مرداساً ، فأقبل عباد من الجمعة يريد منزله وخلفه ابن له يقال له عمرو رديفاً لهُ ، حتى إذا كان في بني كليب عند مسجدهم الذي في الباطنة خرج عليهم أحد عشر رجلا من السكة التي تنحر المسجد، فقام تسعة نفر منهم في السكة ، ودنا منه رجلان فقالا : قف أيها الشيخ نكلمك ، وهو يومثذ ابن أكثر من تسعين سنة ، فوقف لها فدنوا منه فقال احدهما : إن ، هذا أخي قد ظلمني حتى وغصبني مالي، فليس يدفعه إلي. فقال عباد: استعد عليه، فقال: إنه أوجه عند السلطان مني. فقال عباد: خذ حقك منه إن قدرت عليه. فقالا جميعاً: الله أكبر! قضيت على نفسك. ثم ابتدآه بسيفها وخرج عليه التسعة الذين كانوا في السكة ، فلما رآهم أخذوا بلجامه وعلم أنه غير ناج منهم أخذ بيد ابنه فرمي به على أدني سطح يليه ، فسعى الغلام عليه حتى نجا. ونادى عباد ببني كليب: ألا معيناً على هؤلاء الكلاب؟ فلم يأته أحد فقتلوه . وبلغ عبيد الله بن زياد الحبر ، فغضب غضباً لم يغضب قبله مثله وبعث الحيل. وبلغ الحبر بني مازن فأقبل أخوه معبد بن علقمة ، وكان أحدث سناً منه ، حتى انتهى إلى الخوارج، وهم في السكة، وعليه السلاح، فقالوا للشرط: خلوا عنا وعن ثأرنا. وقال معبد لأصحابه: أنزلوا إليهم فقاتلوهم رجالة في مثل حالهم. فنزل ونزلوا جميعاً ، فالتقوا فتتلوا الخوارج إلا رجلا منهم ، أفلت في الزحام. وبلغ الخبر عبيد الله فأعطى الله عهداً أن لا يعطى كليبياً عطاء أبداً. فحرمهم العطاء ثلاث سنين. فقال الفرزدق في ذلك يعير بني كليب خذلانهم عباداً:

١ لَقَدْ طَلَبَتْ بالذَّحْلِ غَيرَ ذَمِيمَةٍ إذا ذُمَّ طُلَّابُ الذُّحُولِ الإُخاضِرُ
 ٧ هُمُ جَرِّدُوا الأسيافَ يَوْمَ ابنِ أخضرٍ فَنَالُوا التي لا فَوْقَهَا نَالَ ثَاثِرُ

<sup>(</sup>١) الذَّحل: الثأر. الأخاضر: أراد بهم قوم عباد بن أخضر.

<sup>(</sup>۲) يقول إنهم نالوا ما لم ينله سواهم.

عَلَى الغَمَرَاتِ فِي الحُرُوبِ بَصَائِرُ فَيَطْمَعَ فِيهِمْ بَعْدَ ذلكَ غادِرُ وَقَد نَشِبَتْ فِيهِ الرَّماحُ الشَّواجِرُ أُصِيبَ ضياعاً، يَوْمَ ذلكَ، نَاجِرُ أُصيبَ ضياعاً، يَوْمَ ذلكَ، نَاجِرُ وَنَصرُ اللَّيْمِ غائِبٌ، وَهوَ حاضِرُ سَيَبْقَى لهمْ ما دامَ للزيتِ عَاصِرُ وَلا لَكُلَيْبٍ فِي المَكَارِمِ آخِرُ وَلا لَكُلَيْبٍ فِي المَكَارِمِ آخِرُ كَرِيمٌ عَلَى ما أَحْدَثَ الدَّهُ صَائِرُ وَاللَّهُ صَائِرُ وَاللَّهُ صَائِرُ وَاللَّهُ صَائِرُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُلُومُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُلُبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ فَالْمُولُولُ فَالِلْمُ وَالْمُؤْلُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُولُ فَالْمُؤْلِولُ فَالْمُؤْلُولُ فَالْمُؤْلُولُ فَالْمُولُولُولُ لَلْمُولُولُولُ فَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ فَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ فَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ

٣ أقَادُوا بهِ أُسْداً لها في اقْتِحَامِها
 ٤ وَلَمْ يُعْتِمِ الإدراكُ منهُمْ بذَحلِهم
 ٥ كفِعلِ كُلَيبٍ يَوْمَ بدعو ابنُ أخضرٍ
 ٢ فلَمْ يَأْتِهِ مِنْها، وَبَينَ بُيُوتِهَا
 ٧ وَهُمْ حَضَرُوهُ عَائِينَ بنَضْرِهِمْ،
 ٨ وَهُمْ أَسْلَمُوهُ فَاكْتَسَوْا نَوْبَ لامةٍ
 ٩ فَا لَكُلَيْبٍ في المَكارِمِ أُولٌ؛
 ١٠ وَلا في كُلَيْبٍ إِنْ عَرَقْهُمْ مُلِمةً

<sup>(</sup>٣) أقادوا: ثاروا.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يقتحمون غمرات الحرب، ولهم فيها بصائر نافذة.

<sup>(</sup>٤) يعتّم: يتأخّر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يتعجّلون الثأر كي لا يطمع الناس بهم.

<sup>(</sup>٥) الشواجر: من اشتجار الرماح أي تشابكها.

<sup>(</sup>٦) يقول إنه أُصيب وضاع دمه.

 <sup>(</sup>٧) يقول إنهم نصروه لفظاً وغيباً واللثيم يغيب عن القتال والمناصرة ، وإن كان حاضراً ، فكأنهم حاضرون غائبون .

<sup>(</sup>٨) الَّلأُمة : اللَّوم .

<sup>(</sup>م) يقول إنهم تخلُّوا وفرُّوا والعار يجلُّلهم أبداً.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم بلا مجد ولا أفضال من قَبْلُ ومن بَعْدُ.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهم لا يصبرون للخطوب بل إنهم ينهارون دونها.

## لَقَدْ كَانَ فِي الدَّنْيَا لَمُنْيَةً مَذْهَبٌ

كانت منية بنت الصلت تعطي الفرزدق في كل سنة خمسيائة درهم، فجاءها يطلبها. فخرج إليه ابن أخيها يزيد بن زافر بن الصلت فطرده، وكانت منية نازلة في دار زيد ابن أخيها، وزوجها عبيد الله بن زياد بن ظبيان. فقال الفرزدق في ذلك:

١ لَقَدْ كَانَ في الدَّنْيَا لَمُنْيَةَ مَذْهَبُ وَمُتَّسَعٌ عَنْ نِصْفِ دَارِ ابنِ زَافِرِ
 ٢ عَلاليَّ في دَارِ ابنِ ظَيْيَانِ تُرْتَقَى، وَفي الرَّحْبِ مِن دَارَيْ حُرَيثِ بِن جَابِرِ

<sup>(</sup>١ — ٢) يقول إنه كان لتلك المرأة متسع عن دار ذلك الرجل أي ابن زافر، وهي ليست داراً بل نصف دار، ويُردف بأنها كانت تُقيم عند زوجها في الأمكنة المرتفعة.

## هُنِمَتْ قَرِيبَةُ ، يَا أَخَا الْأَنْصَارِ

وقع بين عمرو بن عبيد الأنصاري وبين الفرزدق شر، وكانت عنده قريبة بنت عبد الله ابن عمير الليثي، فواثبت إخوتها، فتراموا فها بينهم. فأتاها حجر فأصاب مقدم فمها فكسر أسنانها، فقال الفرزدق يعير بذلك عمرو بن عبيد ويذكر ضعفه عن الطلب بالثأر لامرأته، ويمدح بني مازن لشدتهم:

فاغضَب لِعِرْسِكَ أَنْ تُرَدَّ بِعَارِ أَصْبَحْتَ فِيهِ، مُنَوَّحٌ بِصَغَارِ وَحَليلُهَا يرْعَى حِمَى الأحْرَارِ مَا خَافَ صَوْلَةَ بَعْلِهَا البُرْبَارِ لَسَمْ تَسرْمِهِ بِهَوَاتِكِ الأَسْتَارِ عَنْهُ الغَشِيمَةُ، آخِرَ الأَعْصَارِ

١ هُتِمَتْ قَرِيبَةُ، يا أخا الأنصارِ،
 ٢ واعْلَمْ بِأَنْكَ ما أَقَمْتَ عَلَى الذي
 ٣ إنّ الحَليلَةَ لا يَحِلّ حَرِيمُهَا،
 ٤ وَلَعَمْرُ هَاتِم في قَريبَةَ ظَالِماً،
 ٥ وَلَوْ أَنّهُ خَشِيَ الدَّهَارِسَ عِنْدَهُ
 ٢ وَلَوْ أَنْهُ في مَازِنٍ لَتَنَكَّبَتْ

<sup>(</sup>١) هتمت: كسرت أسنانها. عرسك: زوجك.

<sup>(</sup>٢) مَنُوخ: بارك ومقيم. الصّغار: الهوان.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه لا يستحل حرم المرأة ما دام زوجها يحمي حاها.

<sup>(</sup>٤) البربار: الثرثار بلا طائل.

<sup>(</sup>a) الدّهارس: جمع الدهرس: الدّاهية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه هيّن ، لا تُنخشى عنده القوة أو البطش لولا ذلك ، لما هُتِكَ سترُه.

<sup>(</sup>٦) الغشيمة: الظالمة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لو كان في بني مازن لما وقع عليه الظلم.

٧ وَلَخَافَ فَرْسَتَهُ، وَهَزَّتَنَا بِهِ، وَشَبَاةً مِخْلَبِهِ الْهِزَبُرُ الضّارِي
 ٨ وَلَبُلِ هَاتِمُ فِي قَعِيدَةِ بَيْتِهِ مِنْهُ، بِأَرْوَعَ فَاتِكٍ مِغْيَارِ
 ٩ طَلَاعٍ أَوْدِيَةٍ يُحْافُ طِلاعُهَا يَقِظِ الْعَزِيمَةِ، مُحْصَدِ الأَمْرَارِ
 ١٠ مُتَفَرِّدٍ فِي النّائِبَاتِ بِرَأْيِهِ، إِنْ خَافَ فَوْتَ شَوَارِدِ الآثارِ
 ١١ لا يَتِي إِنْ أَمْكَنَنْهُ فُرْصَةٌ دُولَ الزّمَانِ، نَظارِ قالَ: نظارِ
 ١٢ وَلَسَا أَقَامَ وَعِرْسُهُ مَهْتُومَةٌ، مُتَضَمِّخًا بِجَدِيّةِ الأُوتَارِ
 ١٢ مُتَبَذِياً ذَرِبَ اللّسَانِ مُفَوَّهاً، مُتَضَمِّخًا بِغَوابِرِ الأَشْعَارِ
 ١٢ مُتَبَذِياً ذَرِبَ اللّسَانِ مُفَوَّهاً، مُتَضَمِّخًا بِغَوابِرِ الأَشْعَارِ
 ١٤ يُبْعُ مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ

(٧) الشباة: الحدّ. الهزبر: الأسد. الضارى: المفترس.

<sup>(</sup>٨) بلّ : ظفر به. الأروع: الشجاع. الفاتك: البطّاش. المغيار: الكثير الغزو.

<sup>(</sup>٩) المُحْصد: المُفْتل. الأمرار: الحبال.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه لا يتضعضع عند النّائبات والخطوب، بل إنّه يتفرّد فيها برأيه، لأنه يخشى أنّ تعاجله وتلحق به الأضرار المختلفة.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه ينهد للأَمر بنفسه ولا يتّكل على الرّمن ليغيّر الأشياء وهو لا يزال يتبصّر بالأمور ويتريّث لها.

<sup>(</sup>١٢) عرسه: زوجه. المهتومة: المكسورة الأسنان. الجدّية: الطريقة من الدّم. الأوتار: الثّارات.

<sup>(</sup>م) يقول إنه لا يُذعن للأمور ولا يقْبل أن تذلّ امرأته بكسر أسنانها وانه يتضمّخ بدم الثأر وينعم به.

<sup>(</sup>١٣) المتبدّي: اللّافظ البذاءة. ذرب اللّسان: سليطه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُثْفق وقته بالكلام البذيء والشَّنائم، متكلَّماً بالحكمة والعظات ومستشهداً بالشُّعر القديم تبريراً لقعوده وذلّه.

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه لا يزال يتوعّد ويتهدّد وينبح كالكلب من وراء الدّار ، ولا يقدم على الثَّار .

### لَعَمْرُكَ مَا الأَرْزَاقُ يَوْمَ اكتيالِهَا

يمدح العذافر بن يزيد التيمي وداره على سنخة بلعم

لَعَمْرُكَ مَا الأرزَاقُ يَوْمَ اكتِيَالِهَا بِلْكُثْرَ خُبْزاً مِنْ خَوَانِ العُذَافِر
 ٢ وَلُو ضَافَهُ الدّجّالُ يَلتَمِسُ القِرَى وَحَل عَلى خَبّانِهِ بالعَسَاكِرِ
 ٣ بِعِدّةِ يَاجُوجٍ وَمَاجُوجَ جُوَّعاً لأشبُعَهُمْ شَهْراً عَدَاءُ العُذَافِر

<sup>(</sup>١) يمدح عذافر التّيميّ ويقول إن الأرزاق كلّها إذا كُيّلَت، فإنها تقلُّ عمّا يكون منها على مائدة عذافر التّيميّ.

<sup>(</sup>٢ ــ ٣) الدّجّال: المحتال. القرى: الضيافة. خبّازه: من يصنع له الخبز. عدّة: عدد. ياجوج وماجوج: هنا القوم الكثيرون.

<sup>(</sup>م) يقول إنّه لو أنزل عليه الدَّجَّالون بعدد العساكر أو عدد ياجوج وماجوج وألمُّوا بخبّازه، لأُطعمهم من ماثدته.

#### 704

#### رَحَلْتُ إِلَى عَبْدِ الإِلَهِ مَطِيّتِي

<sup>(</sup>١) الفلاة: القفر. العوجاء: منسوبة الى الفحل أعوج. الضّامر: الهزيلة.

<sup>(</sup>٢) الإدلاج: سير اللَّيل. الهواجر: جمع الهاجرة: الحرّ الشديد.

<sup>(</sup>٣) النجار: الأصل.

<sup>(</sup>٤) يقول إنه مات وظلّ كرمه قائمًا في الناس، بعده، أي انه ما زال مبذولاً بابنه.

<sup>(</sup>٥) الخابر: العارف.

<sup>(</sup>٦) القدموس: القديم. العراعر: الضّخم.

<sup>(</sup>V) العود: القديم. السُوُّدد: المجد.

<sup>(</sup>٨) البطحاء: في مكَّة.

<sup>(</sup>٩) الجباب: أي الجباجب: بيوت مكَّة. سرُّها: خالصها. الظُّواهرــنـــ الضَّواحي.

## لَقَدُ هَاجَ مِن عَيْنِي ما على الهَوَى

يمدح المهاجر بن عبد الله الكلابي

القَدْ هَاجَ مِن عَيْنِي مَاءً عَلَى الهَوَى خَيَالٌ أَتَانِي آخِرَ اللّيْلِ زَائِرُهُ
 لِـمَيّة ، حَيّا بالسّلام كَأنّما علَيْهِ دَمُّ لا يَقْبَلُ المَالَ ثَائِرُهُ
 كأنّ خُرَامَى حَرَّكَتْ ريحَهَا الصَّبَا، وَحَنوَةَ رَوْضٍ حِينَ أَقلَعَ ماطِرُهُ
 كأنّ خُرَامَى حَرَّكَتْ ريحَهَا الصَّبَا، وَحَنوَة رَوْضٍ حِينَ أَقلَعَ ماطِرُهُ
 لَنَا إِذَ أَتَنَا الرّبِحُ مِنْ نَحْوِ أَرْضِهَا وَدارِيَّ مِسْكِغَارَ فِي البَحِرِ تاجِرُهُ
 دَعَتني إلَيهَا السمسُ تحت خارِهَا وَجَعْدُ تَثنَى فِي الكَثيبِ غَدائِرُهُ
 دَعَتني إلَيهَا السمسُ تحت خارِهَا وَجَعْدُ تَثنَى فِي الكَثيبِ غَدائِرُهُ
 كأنّ نَوَاراً تَرْتَعي رَمْلَ عَالِجٍ إلى رَبْرَبٍ تَحْنُو إليْهِجَآذِر

<sup>(</sup>١) يقول إن طيف حبيبته زاره ليلاً، فبكما وذرف اللمع الغزير.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه ألم به وتولّى عجالاً وكأنه مطارد بدم لا يباء به بالمال والفدية.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه اشتم مثل طيب الخزامي ، تبثّه ريح الصبا ، أو كأنه طيب يتضوّع من روضة كان المطر قد انسك فيها .

<sup>(</sup>٤) يكمل المعنى ويقول إن مثل ذلك الطيب تحمله الربح حين تهبّ من نحو أرضها ، أو كأنه المسك الدّاري الذي غار تاجره من أجله في البحر ليقتنصه.

<sup>(</sup>٥) يقول إنها تبدو ذات وجه متألق كالشمس تحت الحيار أي الحجاب وبشعرها المجعد المضفور جدائل، وهو يتثنّى على كثيب ردفها.

<sup>(</sup>٦) الربرب: قطيع البقر الوحشي. الجآذر: جمع الجؤذر: ابن البقرة الوحشية.

<sup>(</sup>م) يقرن نواراً بالبقرة الوحشية المنفردة عن القطيع من البقر الوحشية وأبناؤها يحنّون اليها.

٧ مِنَ اينَ أُلاقِ آلَ مَيّ، وَقد أَتَى نَبيّ فُلَيْج دُونَهَا وأَعَادِرُهُ
 ٨ يُريدونَ رَوْضَ الحَزْنِ أَن يُنفِشوا بِهِ إِذَا استَأْسَدَتْ قُرْيَانُهُ وَظَوَاهِرُهُ
 ٩ إلَيْكَ ابنَ عَبدِ اللهِ أَسنَفْتُ نَاقتي وَقد أَقلَقَ النَّسعَينِ للبَطْنِ ضَامِرُهُ
 ١٠ وَكَاثِنْ لَبِسْنَا مِنْ رِدَاءِ وَدِيقَةٍ إلَيْكَ وَلِيْلٌ كَالرُّوَيْزِيّ سائِرُهُ
 ١١ أُبَادِرُ مَنْ يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ مُشَاةً وَرُكْبَاناً، فإني مُبَادِرُهُ
 ١٢ أُبَادِرُ مَنْ يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ مُشَاةً وَرُكْبَاناً، فإني مُبَادِرُهُ
 ١٢ أُبَادِرُ كَفَيْكَ اللَّتَيْنِ نَدَاهُما عَلَى مَنْ بِنَجْدٍ، أَوْ تَهَامَةَ ، ماطِرُهُ
 ١٢ أَبَادِرُ كَفَيْكَ اللَّتَيْنِ نَدَاهُما عَلَى مَنْ بِنَجْدٍ، أَوْ تَهَامَةَ ، ماطِرُهُ
 ١٢ أَبادِرُ كَفَيْكَ اللَّتَيْنِ نَدَاهُما عَلَى مَنْ بِنَجْدٍ، أَوْ تَهَامَةَ ، ماطِرُهُ
 ١٢ أَبادِرُ كَفَيْكَ اللَّتَيْنِ نَدَاهُما خَرَ إِنّهُ أَرَاهُ اللّذِي تُعطي المَقَالِيدَ عامِرُهُ
 ١٤ وَمَنْ يَكُ أَمسَى وَهُو وَعَرٌ صُعودُهُ فإنّ ابنَ عَبْدِ اللهِ سَهْلٌ مصَادِرُهُ

<sup>(</sup>٧) فليج: موضع بين البصرة والكوفة. الأغادر: الغدران: جمع غدير.

<sup>(</sup>م) يقول إنها نائية ، ودونها مسافات شاسعة.

<sup>(</sup>٨) ينفشوا به: يرعوه ليلاً. القريان: مثنى القري: المجرى الصغير من الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إن قوم حبيبته طلبوا فليجاً وما فيها من غدران ، وهم يبتغون أن يرعوا في حزنها الذي فاض ماؤه وطلع نبته وظهر.

<sup>(</sup>٩) عبد الله: هو المهاجر بن عبد الله الكلابي. أسنفت: شدّت بالحزام.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أتاه وناقته تقلقل عليها الحزام من ضمورها.

<sup>(</sup>١٠) الوديقة: الحرّ الشديد. الرويزي: ضرب من الثياب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اجتاز اليه الحرّ الشديد والليل الشديد الظلمة الملتفّ بها كالثوب.

<sup>(</sup>١١) يقول إنه ينتجع داره، كما ينتجعها الآخرون راجلين أو راكبين مطاياهم.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه يبذل كرمه، وهو ينهمر من يُديه ويعمّ نجداً وتهامة ومن يقيم فيهها.

<sup>(</sup>١٣) (م) يخاطب ناقته ويطلب منها أن تنتجع به ابن المهاجر. ويردف بأن عامر بن صعصعة الذي يتحدّر منه كان يتولّى مقاليد الأشياء.

<sup>(</sup>١٤) يقول إن الممدوح يفتح أبوابه للناس وسبيل إدراكه ليس عسيراً كالآخرين الذين يعسر إدراكهم، وكأن منتجعهم يُصَعّد ويتسلّق وعراً.

<sup>(</sup>١٥) الفرعان: هم لعامر بن صعصعة: جعفر وأبو بكر ابنا كلاب.

<sup>(</sup>م) يقول إن علاه شاهق يكل من دونه البصر.

<sup>(</sup>١٦) المراجيح: أي الرِاجحو الأحلام والعقول. الجلود: الحظوظ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم ذوو أحلام كبيرة ، ولكنهم لا يتخلّفون عن إسعار الحرب.

<sup>(</sup>١٧) الشَّاريخ: جمع الشَّمروخ: رأس الجبل. المسعاة: الحمل الكبير.

<sup>(</sup>م) يقول إن لهم من أعالهم ما يجعلهم وكأنهم في علياء على رؤوس الجبال.

<sup>(</sup>١٨) القنا: الرّمح. يدهدي: يدحرج. الفوادر: الوعول.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يطعنون بالرّماح ويضربون الأعناق ويدرجون الرؤوس ولو كان أصحابها معتصمين بالجبال كالوعول.

<sup>(</sup>١٩--٢٠) الدُّوائر: الخطوب والمصائب.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا ما ضربت درعهم والتوت بسيوف الأعداء حين يشتد أوار الموت ، فإنهم يهرعون بالرّماح ويحمون بها نساءهم وكأن تلك الرماح هي حصون تصد عنهن ، وهم يُقيمون على ذلك بالرغم من الضنك الذي يدع المُغيث يُسلّم من أغاثه لينجو بنفسه.

<sup>(</sup>٢١) المضران: قيس وخندف. أربى: زاد وفاق.

٢٢ إذا خِندِفٌ جاءتْ وَقَيسٌ إذ التَقتْ بِرُكْبَانِهَا، حَجٌّ مِلَا ۚ مَشَاعِرُهُ ٢٣ بحَقّ امْرى، لا يَبْلُغُ النَّاسُ قِبصَهُ بَنو البَّزَرَى من قيس عيلانَ ناصرُهُ ٢٤ إليهِمْ تَنَاهَتْ ذَرْوَةُ المَجدِ والحصَى وَقِبصُ الحصَى إذ حصَّل القبص خابُرهُ ٢٥ تَمِيمٌ وَما ضَمّت هَوَازِنُ أَصْبَحت ، ٢٦ رَأَيْتُ هشاماً سَدٌ أَبْوَابَ فِتْنَةٍ ٢٧ بمُنتَجِبٍ منْ قَيسِ عَيلانَ صَعّدتْ ٢٨ فَمَا أَحَدٌ مِنْ قَيْسِ عَيْلانَ فاخراً ٢٩ وَنَامَتْ عُيونٌ كَانَ سُهِّدَ لَيْلُهَا ٣٠ أَلَمَّا يَنَلْ لِي أَنْ تَعُودَ قَرابَةٌ، وَحِلْمٌ عَلَى قَيسٍ رِحَابٌ مَصَادرُهُ ٣٢ رَفَعْتُ سِنانِي مِن هَوَازِنَ إِذْ دَنَتْ وأَسْلَمَهَا مِنْ كُلِّ رَامٍ مَحَاشِرُهُ

وَعَظمُهُمَا المُنهاضُ قد شد جابرُه برَاع كَفَى من خَوْفهِ ما يُحاذِرُهُ يَدَيْهِ، إلى ذاتِ البرُوجِ، أَكَابِرُهُ علَيْهِ وَلا مِنْهُمْ كَثِيرٌ يُكَاثِرُهُ وَفَتَّحَ بَاباً كُلُّ بَادٍ وَحَاضِرُهُ

<sup>(</sup>٢٢) الرّكبان: من يمتطون المطايا.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين يلتقون للقتال: خندفيين وقيسيين، فإنهم يبدون في ازدحام كالحجَّاج الذين يؤدّون الشّعاثر.

<sup>(</sup>٢٣) القبص: العدد الكبير.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم تسنّموا إلى ذروة المحد والعديد، وهم بعدد الحصى حين يُخْتَبرون عديداً في القتال، ولا يُلْفَوْنَ فيه قلالاً.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنَّهم جبروا عظم هاتين القبيلتين بمناصرتهم.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إن الخليفة هشاماً أرسل المهاجر، فمنع الفتنة، وقد أمَّنَ الناس مما يخافون ويحاذرون.

<sup>(</sup>٢٧) يمتدح المهاجر، ويقول إنه أنجبته قيس عيلان، وإنه يرتفع شاهقاً بأفضال ذويه وأكابره.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إنه أفضلهم وأكثرهم.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إن الناس اطمأنوا وناموا وفتحت لهم الأبواب للطمأنينة والرزق بدواً وحضراً.

<sup>(</sup>٣٠) يقول إنه حان له أن يستعيد القرابة التي تُدْنيه الى القيسيين ولقد تحلّم عنهم غاية الحلم.

<sup>(</sup>٣١) المحاشر: الرامي بالسهام.

٣٧ وَحُلَّلَتِ الأُوْتَارُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ٣٣ لَقَدْ عَلِمتْ عَيلانُ أَنِّ الذي رَسَتْ ٣٤ وَكُلُّ أُنَّاسٍ فيهِمُ مِنْ مُلُوكِنَا ٣٥ وَإِنِي لَوَثَّابٌ إِلَى المَجْدِ دُونَهُ، ٣٣ وَمِنَّا رَسُولُ اللهِ أُرْسِلَ بالهُدَى،

نِضَالٌ لِرَامِ دَمِّغَنُهَا نَوَاقِرُهُ لَنَيمٌ وَأَنَّ الْعَيْرَ قَدْ فُلِّ حَافِرُهُ لَمْ مُ فَلِّ حَافِرُهُ لَهُمْ رَبُّ صِدْقِ والخَلِفَةُ قاهِرُهُ مِنَ الوَعْثِ أَوْ ضِيقِ المكانِ نَهابُرُهُ وَبالحَق جَاءت باليَقينِ نَوَادِرُهُ وَبالحَق خَاءت باليَقينِ نَوَادِرُهُ

<sup>(</sup>٣٢) النّواقر: السهام الصائبة.

<sup>(</sup>م) يقول إن أوتار الأقواس حُلَلَتْ لأنه لم يكن ثمة من يوتّرها ويرمي بها.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إن جريراً الذي مالت اليه قيس عيلان هو لئيم ، وانه فَلَّ حافره ولم يعد له قبل بسباقه .

<sup>(</sup>٣٤) يقول إنهم ملوك وأرباب للناس والخلفاء.

<sup>(</sup>٣٥) النهابر: الحفر في الأرض.

<sup>(</sup>٣٦) يفخر بالنبيّ وخروجه منهم

## أَخَالِدُ! لَوْلَا الدِّينُ لَمْ تُعطَ طَاعَةً

قال لخالد بن عبد الله حين حبس نصر بن سيار

وَلَوْلَا بَنُو مَرْوَانَ لَمْ تُوثِقُوا نَصْرَا بني الحرْبِ لا كُشْفَ اللقاء ولَا ضُجِرَا ٣ مصَاليتَ أَبْطالاً إذا الحَرْبُ شَمَرَتْ مَرَوْهَا بِأَطْرَاف القَنَا دِرَراً غُزْرَا إذا لم يُصِبُ مَن كَانَ يُنعمُهُ شُكُرًا وَيُورِثُ فِي صَدْرِ المُعيدِ لَهُ غِمْرًا

١ أَخَالِدُ! لَوْلَا الدِّينُ لَمْ تُعْطَ طَاعَةً ، ٢ إذاً لَوَجَـدْتُم دُونَ شَدّ وَثاقِهِ

ألا يا بَنِي مَرْوَانَ! مِثْلُ بَلاثِنَا،

ه جَدِيرٌ لأَنْ يُنْسَى، إذا ما دَعَوْتُمُ،

يقول إنه يطاع بالدين ولولا الخليفة لما قُدّر له أن يأسر نصر بن سيّار.

يقول إنك لولا الحلافة والدين لماقلكُرْتَأن تأسره لأنه يدافع عنه ويلوذ اليه قومٌ عَرَفُوا الحرب **(Y)** وأدمنوها، لا يهزمون ولا يضجرون من الشدّة.

المصاليت: الشجعان. مَرَوها: مسحوا ضرعها. (٣)

يمتدح قوم ابن سيّار ، ويقول إنهم أسياد ، وإنهم إذا ما شمَّرتْ الحرب وطلعت عليهم ، فإنهم يمسحون ضرعها لتدرُّ لهم وينالون منها غايتها.

<sup>(</sup>٤ — ٥) يخاطب بني مروان أي الخلفاء الأمويين مخاطبة اللَّوْم والعتب ويقول إنَّهم بَلُوا من دونهم في القتال البلاء الحسن، وإذا لم يشكروا عليه، فإنهم حريون أن ينسوه وأن يخلُّف فيهم الغمر أي الحقد والحفيظة.

افي الحقق أنّا لا تَزَالُ كَتيبَةٌ نُطاعِنُهَا حَتى تَدينَ لَكُمْ فَسُرًا
 وإلا تَناهَوْا تَخْطِرِ الخَيْلُ بالقَنَا ونَدْعُ تَميماً ثمّ لا نَطّلِب عُذْرًا
 إلَيْكُمْ ، وتَلْقُوْنَا بَنِي كُلِّ حُرَّةٍ وَفَتْ ثمّ أدّت لا قليلاً وَلا وَعْرَا
 وانّا لَقَتّالُو المُلُوكِ ، إذا اغتَدَوْا عَلانيةَ الهَيجَا ، وَلا نُحْسِنُ العُذْرًا
 لقد أَصْبَحَ الأَخاسُ يَخشَوْنَ دَرْأَنا وَنُمْسِي ومَا نَخشَى وَلَوْ أَجمعوا أمْرًا
 الله أيْهَاذَا السّائلي عَنْ أَرُومَتِي ، أجدًّكَ لَمْ تَعْرِفْ فَتُبْصِرَهُ الفَجرَا
 إذا خَطَرَتْ حَوْلِي الرَّبابُ وَمَالِكٌ وَعمرٌو وَسعدُ الحيرِ بَخِخْ بذا فَخرَا

<sup>(</sup>٦) يقول هل انه من الحق أن نقاتل من دونكم أبداً حتى نذل أعداء كم ويذعنوا لكن كرهاً.

 <sup>(</sup>٧) يقول إنهم إذا أقاموا على غيهم ، فإنهم حريون أن يقاتلوهم وأن يستنفروا لذلك بني تميم وإلا يقبلوا لهم أي عذر إثر ذاك.

 <sup>(</sup>٨) يقول إنهم يجمعون لقتالهم أبناء النساء الحرائر الذين ليسوا متعسرين غلاظاً ولكنهم ، في الآن
 ذاته ، ليسوا يسيرين .

<sup>(</sup>٩) يقول إنهم أقوياء حتى إنهم يقتلون الملوك إذا برزوا لهم في القتال ولا يعتذرون لهم عما بدر منهم.

<sup>(</sup>١٠) الأخاس جمع الخمس وهو أن تجتمع قبائل ويضعون عليهم رئيساً واحداً يدير أمرهم ويعين القتال ويعلنه. والأخاس للبصرة والأرباح للكوفة أو الأسباع للشام.

<sup>(</sup>١١) الأرومة: الأصل. يقول إن أصله واضح متألَّق كالفجر.

<sup>(</sup>١٢) بَخْبِخْ: أي قل: بَخْرٍ. بَخْرٍ.

<sup>(</sup>م) يعدد القبائل التي تناصره ويفخر بذلك غاية الفخر.

## لَقَدُ عَلِمَ الْأَقُوامُ أَنَّ مُحَمَّداً

يمدح محمد بن وكيع بن أبي سود

١ لَقَدْ عَلِمَ الأَقْوَامُ أَنَّ مُحَمَّداً جَسُورٌ إذا ما أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْلَرَا
 ٢ وَأَنَّ تَمِيماً لا تَخَافُ ظُلامَةً ، إذا ابنُ وَكِيعٍ في المَوَاطِنِ شَمَرًا

<sup>(</sup>١ — ٢) يمتدح ابن وكيع ويقول إن محمد بن وكيع خبير في تدبير الأمور ، يقبل بها ويعود ، وهو يدافع عن بني تميم ، وهم يطمئنون إذا شمَّر للقتال .

## وَبِيضٍ تَرَقَّى مِنْ بَناتِ مُجاشِعٍ

ا وَبِيضٍ تَرَقّی مِنْ بَناتِ مُجاشِعٍ بِهِنّ إلى المَجْدِ التّليدِ مَفَاخِرُهُ
 ٢ بَناتِ أَبٍ حُورٍ كَأَنّ حُمُولَهَا عَلَيها مِنَ الوَحْشِ الهِجَانِ جَآذِرُهُ
 ٣ كساهن محْضَ اللّوْنِ سُفيانُ واصْطفی لَهُن عَيقَ البَزِّ إذْ جَاء تَاجِرُهُ
 ٤ رَعَتْ لِبَأَ الوَسْمِيّ حَيثُ تَفَقّاتْ سَوَابِي الغَامِ الغُرِّ وانعَق ماطِرُهُ
 ٥ تَعَاوَدْنَ مِنْ أَزْواجِهِ وَدُكُورِهِ وَأَحْرَارِهِ حَتّی تَهَوّلُ زَاهِرُهُ

<sup>(</sup>١) يفخر بالنساء المجاشعيات ويقول إنهنّ بيض حراثر.

<sup>(</sup>٢) الحمول: الهوادج. الهجان: خيار كلِّ شيء. الوحش: سفيان بن مجاشع. الجآذر: النساء الجميلات وأصلها في أبناء البقرة الوحشية. يقول إنهن جميلات تتبديَّنَ في الهوادج وكأنهن الحآذر.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهن بيض وبياضهن صافٍ، وانهن يرتدين أجمل الثياب من أفضل التجار.

<sup>(</sup>٤) لبأ الوسميّ : أول الربيع السوابي : جمع السّابية : انتفاخ يكون على أنف ولد الشاة ، ينفقى ع عند ولادته ، وقد شبّه به الغام المنتفخ بالماء والذي ينهمر به .

<sup>(</sup>م) يمضي الشاعر في وصف الجآذر التي شبَّه بها بنات مجاشع ، ويقول إن تلك الجآذر ارتعت الربيع في أوله ، وكان المطر قد فاض عليه وهطل وانشقّ انشقاقاً بالماء.

<sup>(</sup>٥) تعوّرت: ألمّت مرة بعد مرة. الأزواج: الرياض الموشّاة. الذكور: النبت القاسي. الأحرار: النبت اللّين. تهول: تزيّن.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الجآذر كانت تأكل حيناً من النبت القاسي، وحيناً من النبت اللين حتى استبان الزهر وتألّق.

نُويْرَةَ يَسْعَى بالشَّياهِينِ طائِرُهُ عَلَيْهَا فَقد أحمَتْ رُماحاً هَوَاجُرُهُ لَمَا مَن يَدِ الجَوْزَاءِ بالقَيْظِ ناجِرُهُ صَرِيفُ اللَّقَاحِ المُستَظِلَ وَحازِرُهُ

حبى لم يَحُطْ عَنهُ سريعٌ وَلمْ يَخَفْ
 وإنْ تَمْنعا الأمثالَ أوْ تَطْرُدًا بِهَا
 يَخولُ مِنَ الصَّحرَاءِ يَنني عَنيقَهَا،
 لَعَمري لَقَدْ أَرْعَى زُرَارَةَ في الحِمى

<sup>(</sup>٦) سريع : عامل كان على العراق وجاه. نويرة : رجل مازني. الشُّواهين : الصقور.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك رياض بكر لم يطأها سريع في رعيه لإبل الحاكم ولا نويرة ولا ألمّ بها حين كان يصيد بصقوره، فيدنّسها بقدميه.

<sup>(</sup>٧) الأمثال: والرماح: موضعان.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك المواضع حمتها الهواجر، فلا قبل لأحد بارتيادها.

<sup>(</sup>٨) العنيق: الإبل لطول عنقها. النّاجر: يوم الحر الشديد.

<sup>(</sup>٩) زرارة: جمّال كان في البصرة. الصّريف: التصويت. اللّقاح: النياق. المستظل: الذي يظللُ وطابه. الحازر من اللبن: الحامض.

## لُو أَنَّ قِلْواً بِكُتْ مِن طُولِ مَا حُبِستْ

يهجو عقبة بن جيار مولى لبني حدان بن قريع

الَّوْ أَنَّ قِلْراً بِكَتْ مِن طولِ ما حُبستْ على الحُفوفِ بِكَتْ قِدرُ ابن جَيَّارِ
 ما مَسَهَا دَسَمٌ مُذْ فُض مَعْدِنُهَا، وَلا رَأَتْ بَعْدَ عَهْدِ القَينِ مِن نارِ

<sup>(</sup>١ — ٢) يهجو عقبة بن جيار مولى بني حدان بن قريع ، ويقول إن القِدْرَ إذا قُدِّر لها أن تبكي لأنها لم تمسّ الحفوف، أي الدسم لبكت قدر ذلك الرجل. فهي لم يُطبِّخ بها ولم يمسّها دسم اللحم، ومنذ أن كانت عند القَيْن حُميت على النار، وبعد ذاك لم تعرف النار قط. كناية عن البخل والقلّة.

#### 774

# مَا زِلْتُ أَرْمِي الكَلْبَ حَنَّى تَرَكَّتُهُ

يهجو جريراً

١ ما زِلْتُ أَرْمِي الكَلْبَ حتى تَرَكَتُهُ كَسِيرَ جَناحٍ ما تَقومُ جَبايِرُهُ
 ٢ فأقْعَى على أَذْنَابِ أَلامٍ مَعْشَرٍ، على مَضَضٍ مني، وَذَلّتْ عَشائِرُهُ
 ٣ أخو الحَرْبِ إِنْ عَضَتْ به فَلَ نابها، وَسَبّاقُ غاياتٍ وَمَجْدٍ يُساوِرُهُ

<sup>(</sup>١) يهجو جريراً ويقول إنه كلب رماه بسهامه أي بشعره حتى خلَّفه محطَّماً لا سبيل إلى جبر عظامه.

<sup>(</sup>٢) أقعى: جلس على مؤخرته.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أقعى لا يستطيع النهوض وذلَّت به قبائله.

<sup>(</sup>٣) أخو الحرب: هو الفرزدق.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ألف القتال والحرب، وانها تعض به، فيكون مثل ناب لها، ينفذ ويعطب، وهو لا يزال يتسامى للمجد، وليس من ينافسه ومن يناله.

## بالعَنْبَرِيَّةِ دارٌ قَدْ كَلِفْتُ بِهَا ،

العَنْبَرِيَّةِ دارٌ قَدْ كَلِفْتُ بِهَا، لَوْ كَانَ يَرْجعُ مأهولاً لِيَ القَدَرُ
 كَمْ للمُلاَّةِ مِنْ حَوْلٍ أُجَرِّمُهُ على الرَّجاءِ وَهادي الخيلِ تُنْتَظَرُ
 ختى وَقَفْتُ بِدارٍ مَا بِهَا أَحَدٌ، وَلَيسَ يَنطِقُ مِن مَعُرُوفِهَا حَجَرُ
 والعَنْبَرِيَّةُ وَحْشٌ، بَعْدَ حِلِّتِهَا، مِنَ المُلاَّةِ أَسْقَى جَوَّهَا المَطَرُ
 والعَنْبَرِيَّةُ وَحْشٌ، بَعْدَ حِلِّتِهَا، مِنَ المُلاَّةِ أَسْقَى جَوَّهَا المَطَرُ
 كمْ للمُلاَّةِ مِنْ أَطْلَالِ مَنْزِلَةٍ بالعَنْبَرِيَّةِ لَمْ يَلاَسْ لَهَا أَنْرُ

<sup>(</sup>١) يَتَذَكَّر داراً في العنبريَّة ، وكان قد تولَّه بها أو تولَّه بحبيبته فيها ويتمنَّى لو أن القدر يُرْجع الأَهل الى ديارهم العافية إثرهم.

<sup>(</sup>٢) المُلاءة : اسم المرأة. الحول : السُّنة . أجرِّمه : أقطعه أقساطاً أقساطاً متعلَّلاً برجاء لقائها . هادي الحيل : أولها ومطلعها .

<sup>(</sup>م) يقول إنه يُتَفق العام كلّه ، وهو يترجّع أملاً ويتمنى أن تعود وتطل عليه فيستبشر بها ، كما يستبشر بأوائل الحيل.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه ألمَّ بالدَّار الحالية ، الصمَّاء ، لا تنطق ، وليس فيها سوى بقيَّة حجارة .

<sup>(</sup>٤) يقول إن موضع العنبرية أقفر إثر ارتحال صاحبته ملاءة، وبدت موحشة، ولقد ألمّت بها الأمطار.

<sup>(</sup>٥) يقول إنّ للملاءة في ذلك الموضع آثار متبقّية لم تندثر.

## إذا خِندِفُ باللَّيلِ أَسْدَفَ سَجْرُهَا

يهجو باهلة

إذا خِندِف باللّيلِ أَسْدَف سَجْرُهَا وَجاشَت من الآفاقِ بالعَددِ الدَّنْرِ
 رأى الناسُ عندَ البّيتِ أنّ الحَصَى لنَا على السُّودِ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ والحُمرِ
 وما كنتُ مُذْ كانتْ سَإلِي مكانَهَا، وما دامَ حَوْلَ الناسِ مُطلّعُ البّدرِ
 لأجْعَلَ عَبْداً باهِلِيّاً، لخِبثَةٍ، إلى حَسبي فَوْقَ الكَواكبِ أوْ شِعرِي
 الاجْعَلَ عَبْداً باهِلِيّاً، لخِبثَةٍ، ونَذْرُهُمَا المُوفَى الخَبيث من النَّذْرِ
 الا قَبَحَ اللهُ الأصَمَّ وأُمَّهُ، ونَذْرُهُمَا المُوفَى الخَبيث من النَّذْرِ

<sup>(</sup>١) نظم هذه الأبيات في هجاء بني باهلة واستهلّها مفاخراً بقومه الحندفييّن ويقول إنهم إذا ما تدفّقوا سحراً أي كالماء الّذي يملّأ النّهر أو إذا تحرّكت من كلّ أفق، يُقبِل مقاتلوها بالعدد الكثير.

 <sup>(</sup>۲) يكمل معنى البيت السابق ويقول إن الناس يقرون لهم بأنهم أكثرهم عدداً وهم يتفوقون بعديدهم على أبناء آدم كلهم ، بيضاً وسوداً.

 <sup>(</sup>٣- ٤) يقول إنه سما في المعالي الى السّماء العالية ، وأنه يسطع بين النّاس ويتألّق ، كالبدر ، وهو لذلك يربأ بنفسه أن يفاخر الباهليّ الخبيث ويقرنه بحسبه الذي طلع فوق الكواكب أو بشعره الذي تديّع وشاع في الناس.

<sup>(</sup>٥) يلعن الأصمّ وأمَّه وقد نذر نذراً خبيثاً، موبقاً.

٣ وَلا مَد بَاعاً باهِلِيًّ إلى العُلَى، وَلا أُغْمِضَتْ عَينَاهُ إلا على وِثْرِ
 ٧ أَلَسْتُمْ لِثَاماً إذْ أُغَبْتُ إلَيْكُمُ إذا اقتبَسَ الناسُ المعالي من بِشْرِ

#### 777

### إِنَّ بُغالِي للَّذِي إِنْ أَرَادَنِي

اِن بُسِعَائِي لللَّذِي إِنْ أَرَادَنِي مَكَانَ الثَّرِيّا، إِنْ تَأْمَلَهَا البَصَرْ
 وَإِنِي الَّذِي لا يَبْحَثُ السَّرَّ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ غَيْرِي مَن يَدِبّ إِلَى الخَمَرْ
 انا ابنُ الّذي أَحْيا الوَثِيدَ وَلَمْ أَزَلْ أَحُلّ بهامَاتِ اللّهَامِيمِ مِنْ مُضَرْ

 <sup>(</sup>٦) يقول إنه ليس للباهلي يَدُ يمدّها ليمتشق بها المعالي، وهو لا ينام إلّا وعيناه تغمضان على ثأر لم
 ينهض له وينتظم له.

<sup>(</sup>٧) أغبت إليكم: أي قلمت إليكم وغادرت أهلي، بشر: هو بشر بن مروان.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان حريًّا أن ينتجع بشراً وليس بني باهلة الأخسَّاء.

<sup>(</sup>١) يقول إنه ما زال يتوق لاحتلال الثّريّا، يرونه فيها حين يتحدَّثون بها.

<sup>(</sup>٢) لا يبحث السرّ وحده: أي انه لا يتقنّع ولا يخادع. الخمر: الأشجار المُوارية.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يجهر بما يُريد، إن كان من دونه يَتَتَى ويتستّر ويُخاتل.

<sup>(</sup>٣) يَفْخُرُ بِجِدَّه صعصعة الَّذي اشترى الموؤودات وأَنْقَذَهَنَّ ويقول إنه مَا زال حتَّى الآن ينزل بين اللَّهاميم أي الأسياد من بني مُضَر.

#### يَرْضَى الجَوَادُ ، إذا كَفَّاهُ وَازَنتَا

#### یمدح نصر بن سیار

١ يرْضَى الجَوَادُ، إذا كَفّاهُ وَازَنَنَا إحْدى يمينَيْ يَدَيْ نَصْرِ بنِ سَيّارِ
 ٢ يَداهُ خَيْرُ يَدَيْ، شَيْءٌ سَمِعتُ بهِ مِنَ الرّجَالِ لِمَعْرُوفٍ وَإِنْكَارِ
 ٣ العابطُ الكُومَ، إذْ مَبّتْ شَآمِيةً وَقاتَلَ الكَلبُ مَنْ يَدنو إلى النّارِ

<sup>(</sup>١) يمتدح نصر بن سيَّار ويقول إنَّ أجود النَّاس يرضى إذا ما عادلت كفَّاها ، جميعاً ، يمين نصر بن سيَّار في العطاء ، أي انَّ يده الواحدة تفوق يَدَيْ أكرم الناس .

 <sup>(</sup>٢) يقول إن يديه هما خير يُدَي رجلي، يبذل بهها المعروف والكرم وفي الآن ذاته ينزل بالأعداء الويلات المُنكرة.

<sup>(</sup>٣) العابط: النَّاحر والذَّابع. الكوم: النَّاقة السَّمينة. الشآميَّة: الرَّبع الشَّماليَّة الباردة.

<sup>(</sup>م) يمتدحه بكرمه في زمن المحل والصقيع ويقول انه ينحر النّياق السّمينة حين تهبُّ الرّيح الشَّاليَّة وتصطكّ عظام الكلاب من الصّقيع ، فتتقاتل لتدنو من النّار.

والقائِلُ الفاعِلُ المَيْمُونُ طَائِرُهُ، والمَانِعُ الضَّيمَ أَنْ يدنو إلى الجَارِي
 كَم فيكَ إِنْ عُدّد المعرُوفُ من كرَم وَنائِلٍ، كَخَليج المُزْبِدِ الجَارِي
 أنْتَ الحَبَوَادُ الّذي تُرْجَى نَوَافِلُهُ وأَبْعَدُ النّاسِ كلّ الناسِ مِنْ عَارِ
 وأقرَبُ الناسِ كلِّ الناسِ مِنْ كَرَمٍ، يُعطي الرّغائِبَ لمْ يَهمُمْ بإقتارِ

<sup>(</sup>٤) يقول إنه يقول وينفذ ما وعد به في قوله ، وانه صاحب يُمْنِ وفأُلُّو ، وانَّه يمنع الضَّيم أن يُلمَّ بجاره الّذي يلوذ إليه .

النائل: العطاء: المزبد الجاري: النهر ولعله الفرات.

<sup>(</sup>م) يقرن كرمه الفيّاض، المربد.

<sup>(</sup>٦) نوافله: عطاياه.

<sup>(</sup>٧) الرّغائب: جمع الرّغيبة: ما يرغب بها النّاس. الإقتار: البخل.

#### إني رَأَيْتُ أبا الأشْبَالِ قَدْ ذَهَبَتْ

إني رَأيتُ أبا الأشبالِ قَدْ ذَهَبَتْ يَداهُ حَنى ثُلَاقِ الشّمسَ والفَمَرَا
 التّارِكُ القِرْن تحتَ التَّقْعِ مُنجَدِلاً إذا تَلاحَقَ وِرْدُ المَوْتِ فاعتَكَرَا
 لا مُكْبِرٌ فَرَحاً فيما يُسَرَّ بهِ، فَإِنْ أَلَمَتْ علَيْهِ أَزْمَةٌ صَبَرَا
 وقد شكرتُ أبا الاشبالِ ما صَنعَتْ يَداهُ عِندي، وخَيرُ الناسِ مَن شكرًا
 مَلَقَدْ تَدارَكَني مِنْهُ بِعَارِفَةٍ، حتى تَلاقى بها ما كانَ قَدْ دَثَراً
 هَا لَجُودِ أبي الأَشْبَالِ مِنْ شَبَهٍ إلاّ السّحابُ وَإلاّ البَحْرُ إذْ زَخَراً

<sup>(</sup>١) أبو الأشبال: هو أسد بن عبد الله القسريّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه مدّ يده للعلى، حتى انه ليودّ أن يطول القمر والشمس.

 <sup>(</sup>٢) القرن: الحصم. الثقع: غبار القتال. المنجدل: الصّريع، الملقى أرضاً. الورد: الإقبال على
 الماء، وهنا على القتال.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يصرع خصمه تحت النّقع حين يشتد أوار القتال.

<sup>(</sup>٣) يقول إنّه لا يغتبط بالفرح ولا يتأسّى للحزن.

<sup>(</sup>٤) يقول إن له أيادي وأفضالاً عليه.

هول إنّه أنقذه بمعروفه وكان يوشك أن يهلك.

<sup>(</sup>٦) يقرن كرمه بالسّحاب والبحر كدأبه.

٧ كُلُّ يُوائِلُ ما امْتَدَّتْ غَوَارِبُهُ، إذا تكَفْكَفَ منهُ المَوْجُ وانحَلرَا
 ٨ لَيْسَا بِأَجْوَدَ مِنْهُ عِنْدَ نَائِلِهِ، إذا تَرَوِّحَ للمَعْرُوفِ أوْ بَكَرَا

#### 779

### لَيسَ العَقائلُ مِنْ شَيبَانَ نافِقَةً

١ لَيسَ العَقائلُ مِنْ شَيْبانَ نافقةً ، وَفيهِمُ مِنْ كُلَيْبٍ عَقْدُ أَضْهَارِ
 ٢ النّازِلينَ بِدارِ الذُّلّ ، إِنْ نَزَلُوا ، والألأمينَ بأسمَاعٍ وأبضارِ
 ٣ وَإِنّ حَدْرَاء ما كَانَتْ مضاهِرةً ، بَينَ الألائِمِ مِنْ ضَيْفٍ وَمن جارِ

<sup>(</sup>٧) يوائل: يطلب الملجأ. الغوارب: الأمواج المضطربة.

<sup>(</sup>م) يصف البحر حين يصطخب ويضطرب موجه ويقول إن النّاس يطلبون النجاة منه ويهرعون الى الملاجىء.

 <sup>(</sup>٨) يكمل المعنى السابق ويقول إن السّحاب والبحر الطامي، الرّاعب ليسا بأكرم منه حين يهب
 المال، غداةً أو مساءً.

<sup>(</sup>١) العقائل: جمع العقيلة: المرأة الكريمة.

<sup>(</sup>م) يقول إن بني شيبان إذا اتخلوا لأنفسهم أصهرة من بني كليب ، فإن فتياتهم سوف يُبْرِنَ ولا ينفقنَ في زواج ، لأن تلك المصاهرة تنزل بهن العار.

<sup>(</sup>٢) يقول إنهم يلحق بهم الذَّلَّ في كلِّ مكان ، وانهم أصحاب اللَّوْم أمام أسماع النَّاس وأبصارهم .

<sup>(</sup>٣) حدراء: امرأة نزوجها الفرزدق وقد تركته وغادرته.

# كُمْ لكَ يا ابنَ دَحمةً من قريبٍ

يهجو يزيد بن المهلب ويذكر جديعاً

مَعَ النُّبِّانِ يُنْسَبُ والزِّيارِ بمُلْتَزِمِ السَّفينَةِ والحِتَادِ مَذَاهِبَ لَـلسَّفَينِ وَلَلصَّرَادِي عَلَى لُوْمِ السَسَاقِبِ والنِّجَادِ كَالْأُم مَا تكونُ مِنَ الدَّيَادِ عَلَى آسَاسِ عَبْدٍ مِنْ عُمَانٍ تَقَيّلَ فِي رِفَاقِ أَبِي صُفَارِ

١ كَمْ لَكَ يا ابنَ دَحمةَ من قريب ٢ يَظَلَّ يُدافِعُ الْأَقْلَاعَ مِنْهَا، ٣ إذا نُسِبَتْ عُمَانُ وَجَدْتَ فيها ه أرَى داراً يُشَـرّفُهَا جُـذَيْعٌ

التبَّان : ثوب قصير يلبسه الملَّاح ليستر عورته وحسب. الزِّيار : حبل السُّفينة الضَّخم.

يعيَّره بأنه متحدَّر من قوم ملاحين، لا شأن لهم بالخيل والفروسيَّة.

الأقلاع: جمع القلع أو القلوع، وهو ستر ينفخ فيه الرّبح لتجري السَّفينة. الحثار: الحبل **(Y)** الدقيق.

الصّراري: جمع الصّارية وهي جزء من السَّفينة.

أقعوا: قعدوا. المناقب: الفضائل. النّجار: الأصل. (1)

يقول إنَّهم قعدوا مُستسلمين لخبث طباعهم وأُصولهم. (6)

جديع: من جُدع أنفه أي قطع ولعلّه اسم رجل من بني المهلّب. (0)

تقيّل: أوثق. الرّفاق: الحبال. أبو صغار: هو جد المهلّب: وهو المهلّب بن أبي صُفْرة. وهو (7) عبد هرب، فأوثق.

# ألا إنَّ مسكيناً بكَي ، وَهُوَ ضَارِعٌ

يهجو مسكيناً الدارمي حين رثى زياد ابن أبيه

الا إن مسكيناً بكى، وَهُو ضَارِعٌ، لفَقْدِ امرِى، ما كانَ يَشبَعُ طَائِرُهُ
 إذا ذُكِرَتْ أيدي الكِرَامِ إلى النّدَى وَآثارُهَا ذَمّتْ يَلَيْهِ مَعَاشِرُهُ
 ولا تَبكِ مِن فَقدِ امرِى، لستَ ذاكراً لَهُ لامَةً إلا استَمَرّتْ مَرَائِرُهُ

<sup>(</sup>۱) يهجو مسينا الدارميّ، وهو شاعر أموي، كان قد رثا زياد بن أبيه. يقول إن مسكيناً بكى، وهو ضارع مستذلّ، لفقد من كان دائم الافتراس والانقباض وطائره لا يشبع من لحوم النّاس ودمائهم.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه بذكر الناس في كرمهم ومكارمهم ، فإن من يعرفونه يذمّونه.

<sup>(</sup>٣) اللامة: اللؤم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ما ارتكب إثماً أو لؤماً إلّا وأقام عليه.

### TVT

## لَقَدُ أُمِنَتُ وَخُشُ البِلادِ بجَامِعٍ

يمدح سلمان بن عبد الملك

لَقَدْ أَمِنَتْ وَحْشُ البِلادِ بِجَامِعٍ عَصَا الدّينِ حَتى ما تَخافُ نَوارُهَا
 لِهِ أَمَّنَ اللهُ البِلادَ، فَسَاكِنَّ بِكُلِّ طَرِيدٍ لَيْلُهَا ونَهَارُهَا
 لِهِ أَمَّنَ اللهُ البِلادَ، فَسَاكِنَّ بِكُلِّ طَرِيدٍ لَيْلُهَا ونَهَارُهَا
 رَأَيْتُ بَنِي مَـرُوانَ خَيْرَ عِارَةٍ، وَأَنتَ إذا عُدّتْ وَرُيْشٌ خِيارُهَا
 اتّاكَ بِهَا مَخْشُوشَةً بِزِمَامِهَا خِلاَفَتَهُ إذْ في يَدَيْكَ اخْتِبَارُهَا

<sup>(</sup>۱) يقول إن سليان بن عبد الملك نشر الأمن في البلاد حتى ان الوحش ذاتها استأمنت ولم تعد تخاف ولا تنفر إلى أعالي الجبال.

<sup>(</sup>٢) يقول إن الله أرسله ليوطّد الأمن ، ولقد عمّها السكون ليل نهار ، وقد استوثق الطريق الهارب.

<sup>(</sup>٣) يقول إن المروانيين هم خير النّاس، وهم أفضل بني قريش.

<sup>(</sup>٤) المخشوشة: المذلولة. اختبارها: إصلاحها.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله اختاره لخلافته وإنه قاد إليه الحلافة ، فجاءت طيّعة كالنّاقة الّتي تساق بزمامها ، وأرادك أن تقوم عليها وتصلحها.

## مَن يكُ عن قَيس بن عَيلانَ سائِلاً

#### قال لابن هبيرة الفزاري يمدحه

فني غَطَفان مَجدُ قَيس وَخيرُهَا وَفَاتِكُهَا مِنْهُمْ، وَفِيهِمْ بِحُورُهَا ٣ إذا رَهِقَتْ قَيسَ بنَ عَيلانَ طَحمةٌ مُطَبِّقَةٌ كَانَتْ إلَيْكُمْ أُمُورُهَا سُكَينٌ تُصَعِّدُهُ إِلَى الشمسِ نُورُهَا من الحَرْبِ من أيدي الغُوَاةِ صَغيرُهَا

مَن يكُ عن قَيس بن عَيلانَ سائِلاً ٣ لَقُتُمْ حَامِلَاهَا، والفَوَارِسُ مِنهُمُ، ٤ وَمَن يَطّلِب ما قَد سَعَى لك أو بني ه ألَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الكَبِيرَ يَهِيجُهُ

الخير: الفضل. يمتدح ابن هُبيرة الفزاريّ ويقول إن قومه من بني غطفان هم أفاضلها. (1)

حاملاها: هما هرم بن سنان والحارث بن عوف، اللّذان حملا دماء القتلي في حرب داحس **(Y)** والغبراء. فاتكها: هو الحارث بن ظالم المشهور بفتكه. بحورها: أي أصحاب الكرم فيها.

الطّحمة: جاعة من الخيل مهاجمة. المطبقة: العامّة، الشّاملة. كالت: أوكلت. (4)

يقول إن قيس عيلان حين تدلهم عليها الخطوب ويهاجمها الأعداء من كلّ صوب، فإنّها تُنبط (6) بهم أمر الدّفاع عنها.

سُكين: هو عمرو بن هُيرة، بنَ سكين. (1)

يقول إن سكينًا بني له المجد الشاهق بمساعيه ومآثره، وان من يبتغي مجاراته، فكمن يسعى إلى (6) إدراك الشمس حيث يشعُّ نورُها.

يقول إن الغواة الضالين يُسعرون الحرب، فيبتلي بها الكبار.

# إِنَّ التي نَظَرَت إلَيْكَ بِفَادِرٍ

يمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك وأمه بنت محمد بن يوسف الثقني ، وهي أم محمد :

النّ التي نَظَرَتْ إلَيْكَ بِفَادِدٍ نَظَرَتْ إلَيْكَ بَعْلٍ عَيْنَيْ جُؤذِدِ
 وَسَنَانَ نَامَ، فَأَيْفَظَنْهُ أُمُّهُ لِفُواقِ رَاعِيةٍ بِعَهْدٍ مُقْفِرِ
 وَسَنَانَ نَامَ، فَأَيْفَظَنْهُ أُمُّهُ لِفُواقِ رَاعِيةٍ بِعَهْدٍ مُقْفِرِ
 لا مِثْلَ يَوْمِكَ يَوْمَ حَوْمَلَ إِذَ أَتَى يَوْمٌ يُفَرِّجُ عَيْمُهُ لَمْ يَمْطُرِ
 وَإِذَا الوَلِيدُ بَلَغْتِهِ بِي، فَاشْرَبِي طَرَفَ السَّنَانِ عَلَى وَتِينِ المَنْحَرِ
 وَإِذَا الوَلِيدُ بَلَغْتِهِ بِي، فَاشْرَبِي طَرَفَ السَّنَانِ عَلَى وَتِينِ المَنْحَرِ
 إيّاهُ كُنْتُ أَرَدْتُ، إِنْ بَلَغْتِنِي يَوْمَ ارْتَحَلْتُ مِن العِرَاقِ الأَزْوَدِ

<sup>(</sup>١) فادر: اسم موضع.

<sup>(</sup>م) نظم هذه الأبيات في مدح الوليد بن عبد الملك وأمّه بنت محمّد ابن يوسف الثقني، وهم أم محمّد. يستهلّ بالغزل ويقول إن حبيبته التي رانته في ذلك الموضع رنت إليه بعين الجؤذر أي ابن البقرة الوحشيّة.

<sup>(</sup>٢) الوسنان: النَّعسان. الفواق: اجتماع اللَّبن في ضرع النَّاقة.

<sup>(</sup>م) يكمل وصف الجؤذر ويقول إنّ والدته أفعم ثدياها باللّبن، فأيقظت ابنها النائم لترضعه في المكان المقفر.

<sup>(</sup>٣) حومل: موضع: يفرّج غيمه: يتفرّق ولا يُمظر.

<sup>(</sup>٤) السّنان: الرّمح. الوتين: عرق في القلب.

<sup>(</sup>م) يخاطب النَّاقة ويقول لها إنك إذا ما بلغت بي إلى الوليد موتي منحورةً في الوتين، أي انه لا يعود يحفل بها لأن الوليد يهبه النّياق الكثيرة عنها.

<sup>(</sup>٥) الأزور: الماثل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ارتحل عن الطرق حيث نَبَتْ به السُّبُل الى الوليد، يطلبه بتلك النَّاقة.

بمُطَرِّدٍ جَهَدَ المَطِيَّةَ مُضْمَر مَسّاً لِسَاقِ وَظِيفِهَا المُصْعَنْفِو ١٢ إِنَّ الوَلِيدَ وَلَيُّ عَهْدِ مُحَمَّدٍ كُلَّ المَكَارِمِ بالمَكَارِمِ يَشتَرِي

٦ يا خَيْرَ مَن رَفَعَتْ إِلَيْهِ مَطِيَّةٌ ٧ كَمْ أَذْلَجَتْ بِي سَخْوَةٌ من لَيْلَةٍ شَهِبَاء، أَوْ سَمِعَتْ زَثْيَرَ المُخْدِرِ ٨ قَلِقَتْ إذا اضْطَرَبَتْ بها أنْسَاعُهَا، قَلَقَ المَحَالَة فَوْقَ مَثْنِ المِحْورِ ٩ وَتَظَلَّ تَحْسِبُ ظِلُّهَا شَيْطَانَةً، وَتُحَالُ نَافِرَةً، وَإِنْ لَمْ تَنْفِرِ ١٠ خَرْقَاءُ، خَالَطَ أُمَّهَا مِنْ عَوْهَجٍ، والأَرْحَبِيَّةِ ضَرْبُهَا والأَدْعَرِ ١١ لا تَسْتَطيعُ عَصَا الغُلَامِ ، وإِنْ سعى ،

- رَفَعَتْ: أسرعت. المُطَّرد: المُبْعد. المُضْمر: الَّذي طوته الأرض.
- يقول إنه خير من يسعى إليه المرء على مطيَّة ، وقد سارت كلّ سيرها ، وصاحبها ينأى بها ويغيب (6) ولا يُعرف مقرُّه.
  - أدلجت: سارت ليلاً. السَّخوة: العرج. المحلر: الأسد. (V)
  - يقول إنه عدا بها وهي تطلع عرجاً عبر اللّيالي، وهو يسمع زثير الأسود حوله. (4)
- تَلَقَتْ: اضطربت. الأنساع: جمع النَّسع: حبل يشدُّ به الرَّحل. المحالة: اللُّولاب. المحور: عمود يدور عليه اللُّولاب.
- يقول إنها هزلت بحيث قلقت عليها حبال الرّحل، وصارت تضطرب كاللولاب الدّاثر حول
- يقول إنَّها تعدو مذعورةً وكأنها تخاف من ظلَّها وتحسبه شيطاناً أو كأنَّها نافرة هاربة، وهي لست كذلك.
- (١٠) الحرقاء: أي الحمقاء من سرعة عدوها. عوهج والأرحبيُّ وداعر: أسماء فحول معروفة.
  - (م) بقول إنها نياق كريمة.
  - (11) الوظيف: السَّاق؛ المُضعَنَّفَر: الماضي.
  - (م) يقول إنها عائية بحيث لا تطال عصى الغلام ساقها الماضي في عدوه.
    - (١٢) يقول إنه يشتري المكارم بكرمه وفضائله.

<sup>(</sup>١٣) ناق: مرخَّم ناقة. القرقر: الأرض الصَّلبة.

<sup>(</sup>١٤) الرَّاحلة: المنبر، حيث يخطب الخليقة.

<sup>(</sup>١٥) السبّعة: هم الخلفاء المروانيّون من مروان بن الحكم الى هشام بن عبد الملك.

<sup>(17)</sup> الربّ: السيّد. القسور: العظيم، الشجاع.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنهم ورثوها عن عثمان بالمشورة.

<sup>(</sup>١٨) يقول إنه متحدّر من القرشيين.

<sup>(</sup>١٩) يقرن كرمه بفيض البحور.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إن الرّياح تكلّ عن الحركة ويد الوليد لا تكلُّ عن العطاء.

<sup>(</sup>٢١) الجريرة: الذَّنب.

<sup>(</sup>م) يقول إن من يلتجيء الى الوليد في حاه العالي وناره الدَّائمة الدفء، فإنَّه يُعْصم ويُحمى ولا يُؤخذ بجريرته.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنه يهب مائة ناقة مع أولادها وعبدها الذي يرعاها لمن يجتديه، أي من يطلب معروفه، وهو لا يزال يقيم في المقام المُخصب الأخضر.

٢٣ فَفَدَاكَ كُلُّ مُجَاوِرِ جيرَانُهُ وَرَدُوا بِذِمّةِ حَبْلِهِ لَمْ يُصْدِر وأَبُو الوَليدِ بخَيرِ حَوْضَيْ مُقْتِر ٢٤ حَرْبٌ وَيُوسُفُ أَفْرَغَا فِي حَوْضِهِ والمُتْرَعَانِ مِنَ الفُرَاتِ الأَكْدَر ٢٥ حَوْضًا أبي الحَكَمِ اللّذان لعيصِهِ لَمْ يَحْقُنُوهَا فِي السَّقاءِ الأَوْفَرِ ٢٦ إنَّ الـذينَ عَلَى ابنِ عَفَّانٍ بَغَوًّا صَبْراً، وَمَيْتُ ضَريبَةٍ لَمْ يُصْبَر ٧٧ قُبِلُوا بِكُلِّ ثَنِيَّةٍ وَمَدِينَةٍ يَوْمَ التَقَى حُجّاجُهُمْ بالمَشْعَرِ ٢٨ والنَّاسُ يَعْلَمُ أَنَّنَا أَرْبَابُهُمْ، رَفَعَتْ جَوَانِهِهَا صُقُوبُ العَرْعَرِ ٢٩ وتَرَى لَهُمْ بِمِنِّي بُيُوتَ أُعِزَّةٍ ٣٠ يَقِفُونَ يَنْتَظِرُونَ خَلْفَ ظُهورنَا حَتى نَمِيْلَ بعارِضٍ مُثْعَنْجِرِ كَاللَّيْلِ، إِذْ جَاءِتْ بِعِزٍّ قَسُورِ ٣١ مُتَغَطّرفينَ ، وَخِندِفٌ من حَوْلِهمْ

(٢٣) يقول إنه يحفظ ذمّة جاره المجاور له ، وهم استوثقوا بحبله ، فلم يزعجهم ولم يدفعهم عنه .

(٧٤) حرب: هو أبو أميَّة ، جدّ الممدوح لأُمّه . يوسف: هو ابن الحكم بن العاص. المقتّر: القليل المال.

(م) يقول إنّه نال المعالي وورثها من هؤلاء وإنهم أفرغوا معاليهم في حوضه. فاغتنى بها.

(٢٥) العيص: الأصل وأصلها في الشجر الملتفّ. المترع: الملآن ماء. الأكدر: الماء مزج بالتّراب من شدّة الفيضان.

(٢٦) يذكر مقتل عثمان بن عفّان ويقول إن الّذين بغوا بقتله لم يملأوا اللّبن في الوعاء الأوسع أي انهم لم ينالوا غايتهم ولم يفلحوا في النّجاة من جريرتهم.

(٢٧) يقول إنّ الّذين فتلوا عثمان قتلوا في كل مكان وقطر ، ومنهم من حبسوا بقتلهم حتى ماتوا ومنهم من قتلوا بالضّرب ، ولم يُصَبَّرُوا في السُّجون.

(٢٨) المشعر: من مناسك الحجّ.

(م) يقول إنَّهم أقرَّ لهم العرب بالتفوُّق في الحجّ ، حيث يجتمع الخلق .

(٢٩) منى: جبل في مكة. الصقوب: جمع الصقب: الصمود الأطول في وسط البيت. الوعر: ضرب من الشَّجر.

(٣٠) العارض: المطر المُنهمر. المُثعنجر: الشَّديد الانصباب.

(م) يقول إنَّ النَّاس يقفون من دونهم ، يطلبون عطاءهم ويترقبونه حتى يميلوا إليهم ويفيضون عليهم بالعطاء الذي ينهمر كالمطر الشديد الانصباب.

(٣١) المُتَغَطّرف: المختال في مشيه. القسور: الضرير. خندف: قوم الفرزدق.

# وَكُمْ مِنْ نَافِرِينَ دَمِي رَمَتْهُمْ

### عدم أبان بن الوليد البجل

١ وَكَمْ مِنْ نَاذِرِينَ دَمِي رَمَنْهُمْ إِلَيْكَ عَلَى مَخَافَتِهِمْ وَفَقْرِ
 ٢ لِتَلْقَى ابنَ الوَلِيدِ وَلا تُبَالِي، إذا لَقِيَتْ نَدَاهُ، بَنَاتِ دَهْرِ
 ٣ أَتَيْتُكَ بِالجَرِيضِ، وَقَدْ تَلاقَتْ عُرَى الأَنْسَاعِ مِنْ حَقَبٍ وَضَفْرِ
 ٤ وَكَمْ خَبَطَتْ بأَرْساغٍ، وجَرَّتْ نِعَالَ الجلْدِ، وَهِي إلَيكَ تَسْرِي

<sup>(</sup>١) رَمَتْهم: أي النَّاقة.

 <sup>(</sup>م) يقول إنّه امتطى المطيّة الى أبان بن الوليد العجليّ لينجو من الّذين نذروا أن يقتلوه و يريقوا دمه ،
 أقبل وهو خائف منهم ، وهو يعاني الفقر والإملاق.

<sup>(</sup>٢) بنات دهر: الأحداث والخطوب. نداه: عطاؤه.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا لتي المملوح ، فإنّه لا يعود يُبائي بالحطوب التي يُنزلها به اللَّهر ، أي ان المملوح يُنجيه من خوفه ويزيل عنه الفقر.

 <sup>(</sup>٣) الجريض: الغاص بريقه، أي انه على الرَّمق الأخير. العرى: العقد. الأنساع: جمع التَّسع:
 حبل الرّحل. الحقب والضّفر: من حبال الرّحل.

<sup>(</sup>م) يقول إنه وفد إليه ، وقد ضمرت النياق والتقت عرى حبال الأزمّة لأن أجسام النّياق هزلت عنها.

<sup>(</sup>٤) الأرساغ: جمع الرّسغ: عظم ملتقى العضد. تسري: تسير ليلاً. خَبَطَتْ: ضربت على غير هدى.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّها أُنعلت بنعال الجلد لأنَّ أخفافها دُميَتُ.

ه وتُلْقَى ابنَ الوَلِدِ، وَإِنْ أَنِيحَتْ إِلَى مُعْلَوْلِهِ، بِنداه عمرِ اللهَ مَعْلَوْ اللهِ مُعْلَرَتْ وَكَانَتْ بِاعْوَامٍ، قَوَالِسِطُهُنّ، غُبْرِ اللهِ وَكَانَتْ بِاعْوَامٍ، قَوَالِسِطُهُنّ، غُبْرِ اللهِ وَكَانَتْ بِكُلِ قَطْرِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ يَكُلُ قَطْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>٥) أُنيخت: برُّكت . المُغلولب: الغالب. الغمر: الكثير العطاء.

<sup>(</sup>٦) يقول إنها حين تنزل عنده تكون كأنّها أصابت المطر المغيث إثر أعوام القيظ والمحل.

 <sup>(</sup>٧) يُنُونَ: من النوء، أي المطر. القطر: المطر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كرام كرماء مثل نجوم المطر الَّتي تنهمر بالغيث.

<sup>(</sup>A) المدلجون: السّائرون ليلاً. المجر: الجيش الحاشد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم نجوم تُنير لمن يسيرون ليلاً ، والجيوش الحاشدة نقتني آثارهم.

<sup>(</sup>٩) يُقسم بالكعبة التي يؤمها الحجّاج من آفاق البلاد كلُّها، من اليمنين والبِصْرين.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن الوجوه توجّه إليها في الصّلاة ومن يُدفنون توجّه وجوههم كذلك إليها.

<sup>(</sup>١١) الصّفاة: الصّخرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه سينظم فيه حتى ليقتلع صخرة الشّعر كلّها، ويفخر بقصائله التي تُصيب دماغ من تنفذ اليه ولقد أثرت عنه تلك القصائد.

<sup>(</sup>١٣) الصُّوارم: السُّيوف. ذات أثر: أي انها تخلف جراحاً وندوباً.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تخلّف فيمن تُطلق عليه آثاراً لا تشحي.

<sup>(</sup>١٣) يقول إنه اكتمل عمراً وجالاً.

مِنَ السَّبْعِ الطِّبَاقِ بِكُلِّ شَهْرٍ إلى غُلْبٍ غَوَاربُهُنّ ، كُدْر يُحَطِّمُ كُلَّ قَنْطَرَةٍ وَجسْرِ بِأَيْدٍ مِنْ بَجِيلَةَ غَيْرٍ عُسْرِ ذُرَى شَعَفِ عَلى الْأَقْوَامِ وَعْرِ

١٤ أضَاءَ الأَرْضَ، والأخْرَى عَلَيْهَا، ١٥ رَأَيْتُ بُحُورَ أَقْوَامٍ نُضُوباً، وَبَحْرُكَ يَا أَبَانُ يَفِيضُ يَجْرِي ١٦ تُبَاري مِنْ بَجيلَةَ مُزْبِداتٍ ١٧ إلى مُسغْسلَوْلِبِ الأبي أَبَسانِ، ١٨ وَقَدْ عَلِمَتْ بَجِيلَةُ أَنَّ مِنْكُمُ فَوَارسَهَا وَصَاحِبَ كُلِّ ثَغْر ١٩ وَحَمَّالَ العَظَائِمِ حِينَ ضَاقَتْ صَدُورُهُمُ الرِّحَابُ بِكُلِّ أَمْرِ ٢٠ إذا اسْتَبَقُوا الـمَكَارِمَ أَدْرَكُوهَا ٢١ وَمَنْ يَطْلُبْ مَسَاعِيكُمْ يُكَلَّفْ

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه بدر أضاء الأرض والسماء.

<sup>(</sup>١٥) يقول إنه يبذل الكرم من دون الآخرين.

<sup>(</sup>١٦) بجيلة: قوم. المزبدات: الأمواج الصاخبة. الغوارب: الأمواج المضطربة. الكدر: الأمواج الممزوجة بالتراب.

 <sup>(</sup>م) يصف كرمه ويقرن بأمواج النهر المتراكبة الفياضة الصاخبة.

<sup>(</sup>١٧) المغلولب: الغالب.

<sup>(</sup>م) يقول إن نهر كرمك يغلب ذلك النهر الصاخب، وهو يفيض بحيث يهدم القناطر والجسور.

<sup>(</sup>١٨) الثّغر: المكان يفد منه الأعداء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم فوارس بجيلة دون سواهم، وانهم هم الذين يحمون الثغور ويردّون الأعداء.

<sup>(</sup>١٩) يقول إن منهم أيضاً من يحملون الضّيم ويقومون به ويصمدون له حين ينتكص الآخرون

<sup>(</sup>٢٠) يقول إنهم يتبارون في المكارم ويجلون.

<sup>(</sup>٢١) المساعى: المآثر. الشعف: الجبل العالي.

 <sup>(</sup>م) يقول إن من يجاريهم في المعالي يكلف ارتياد الجبل العسير.

بإذْنِ اللهِ مِنْ نَهْرٍ ونَهْرِ بِهِ الأَنْهَارُ لَيْلَةً فَاضَ يَسْرِي تَلاقَتْ حِينَ ضَاقَ بِهِنَ صَدْرِي لحَاجَاتٍ يَنُوهُ بِهِنَ ظَهْرِي بِمَالِكَ ، لا يَزَالُ الدَّهْرُ شِعْرِي فَنَاءً حَامِداً مَع كُلِّ سَفْرِ حِبَالُكَ لي كَطَيْبَةَ عَيْرِ نَزْرِ بِأَنْ مَانِ لَهُ وَأَشَدً نَهْرِ

٢٧ وَكَمْ لِلْمُسْلِمِينَ أَسَحْتَ يَجْرِي
 ٢٧ فَمِنْهُنَّ المُبَارَكُ، حِينَ ضَاقَتْ
 ٢٤ جَمَعْتُ لِطَيْبَةَ الحَاجَاتِ، لَمَا
 ٢٥ فَقُلْتُ: ابنُ الوَلِيدِ هُوَ المُرَجِّى
 ٢٦ حَلَفْتُ، لَئِنْ ضَمَعْتَ إلَيِّ أَهْلِي
 ٢٧ يُحِدُّ لَكُمْ بَنِي زَيْدٍ ثَنَائي،
 ٢٨ وَأَيْدَ سِلْعَةٍ إِنْ أَطْلَقَتْهَا
 ٢٨ حِبَالٌ أُكْذَتْ بِيدَيْ أَبِيهَا،
 ٢٩ حِبَالٌ أُكْذَتْ بِيدَيْ أَبِيهَا،

<sup>(</sup>٢٢) أسحت: أفضت.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه بذل للمسلمين مثل أنهار الخير والعطاء.

<sup>(</sup>٢٣) يمتدحه بنهر المبارك الذي جرّه، وقد فاض بما لا تفيض به سائر الأنهار.

<sup>(</sup>٢٤) طيبة: امرأة اقترن عليها بعد أن طلق نُواراً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ضاقت عليه أموره واعتراه الهَمّ وكثرت حاجاته التي لا قبل له أن يبوء بها.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنه رأى أن ابن الوليد يكفيه تلك الحاجات التي ينوء من دونها.

<sup>(</sup>٢٦—٢٦) يقسم بأنه إذا منحه الأعطيات وجعله يعود الى ذويه ، فإنه سوف لن يكّف عن امتداحه بما يتذيّع ويسير مع الركبان.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إنه يأمل أن ينال لديه حاجاته بعد أن استوثق بحباله ومنّى نفسه بالمال الكثير.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إن تلك الحبال استوثقت بالايمان والنذور المؤكّدة.

## غَدَاةً كَسَا أَجْنَادَهُ البيضَ والقَّنَا

ا غَدَاةَ كَسَا أَجَادَهُ البِيضِ والقَنَا، وَجُرْداً تَعَادَى من كُميتٍ وأَشقَرَا
 السَّنَورَا
 عليْهَا الكُماةُ المُعْلَمُونَ كَأَنَّهُمْ أُسُودُ الغِياضِ لابِسِينَ السَّنَورَا
 ابُاحَ لَهُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ، وَلَمْ يَرَوْا لَهُ مَنكِياً عَن غَمرَةِ المَوْتِ أَزْوَرَا

<sup>(</sup>١) البيض: السيوف. القنا: الرماح. الجرد: الحيل. الكيت: السواد الى جمرة.

<sup>(</sup>٢) الكأة: جمع الكمي: الجندي المدجّع بالسلاح. المُعلمون: واضعو شارات الشجاعة. السنّور: السلاح.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يقاتل بهم أهل النفاق، وقد أباح لهم دمهم وهو يقبل على القتال ولا يتنكب عنه ولا يزور .

# إِنْ تُذَعَرِ الْوَحَشُ مِنْ رَأْسِي وَلِمَّتِهِ

يمدح العباس بن الوليد بن عبد الملك، وكان يكني أبا الحارث

إِنْ تُذَعَرِ الوَحشُ مِنْ رَأْسِي وَلِمَّتِهِ فَقَدْ أَصِيدُ بِهَا الغِزْلَانَ والبَقَرَا
 لَ قُلتُ لَمَوْتَى وَخُوصٍ إِذْ وَقَعَنَ بِهِمْ يَصِوْفَنَ جَهِداً وَلَم تَستَطعم الجِرَرَا
 إِنَّ النَّذَى وَيدَ العَبَّاسِ، فارْتَحِلوا، مِثْلُ الفُرَاتِ إِذَا مَا مَوْجُهُ زَخَرًا
 إِنْ النَّذَى وَيدَ العَبَّاسِ، فارْتَحِلوا، مِثْلُ الفُرَاتِ إِذَا مَا مَوْجُهُ زَخَرًا
 إِنْ تَبْلُغُوهُ تَكُونُوا مِثْلَ مُتَنجع عَيْثاً يَمُج ثَآهُ المَاء والرَّهَرَا
 إِنْ تَبْلُغُوهُ تَكُونُوا مِثْلَ مُتَنجع عَيْثاً يَمُج ثَآهُ المَاء والرَّهَرَا
 إِنْ تَبْلُغُوهُ تَكُونُوا مِثْلَ مُتَنجع عَيْثاً يَمُح ثَآهُ المَاء والرَّهَرَا
 إِنْ تَبْلُغُوهُ تَكُونُوا مِثْلَ مُتَنجع عَيْثاً يَمُح وَلاقَى الأُعْيَنُ السَّهَرَا

<sup>(</sup>١) نظم هذه القصيدة في مدح العباس بن الوليد بن عبد الملك وكان يكني أبا الحارث.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه أصيب بالشيب وباتت الوحش تذعر وتخاف من شيبه ، إلا انه كان طالما تيم النساء
 الجميلات اللواتي يُشبهن الغزلان والبقر الوحشية.

 <sup>(</sup>٢) الموتى والحوص : النياق التعبة والغائرة الأحداق. يصرفن : أي انها تصرف بأسنانها لأنها لم تُطْعم
 ولا قبل لها أن تجتر.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه يفيض بالكرم كالفرات حين تزخر أمواجه.

<sup>(</sup>٤) الثأي: الجرح بيث اللم.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه كالغيث الذي يبث الرهر والماء والحصب.

<sup>(</sup>٥) الحقب: الحزام علي حقو البعير. الغروض: جمع الغرضة: وهو للرحل كالحزام للسرج.

<sup>(</sup>م) يصف هزال المطايا التي اختلطت حبال الرحل فيها من ضعفها ويقول إنهم عانوا من دونه السهر وسير الليل.

بالتوم إلا مع الإصباح إذْ حَشَرًا رُحبانُها حِينَ لاقى الأزْرُعُ القَصَرَا طول السُّرى ركبوا أعضادها البُسُرًا مِثْلُ السَّمَاكِ الذي لا يُخلِفُ المَطَرَا ويَجْعَلُ الله في الأخرى له الظَّفَرَا وأطيبَ النّاسِ عِندَ الخُبِرِ مُعتَصَرَا وَوَقْعَة رَفَعَتْ أَيّامُهَا مُضَرَا وَوَقْعَة رَفَعَتْ أَيّامُهَا مُضَرَا ضَوْءاً وَمِرْدى حروبٍ يَهدِمُ الحجرَا فَضَوا وَمَوْدى حروبٍ يَهدِمُ الحجرَا

٣ وَما جَلَوْنَ لَنا عَيْناً، فَنَطْمِعَهَا
 ٧ إذْ وَقَعَتْ كُوقُوعِ الطّيرِ وانْجَدَلَتْ
 ٨ مِثْلَ الجَرَاثِيمِ مَوْتَى حينَ حَلّ بهِم
 ٩ إنّ أبا الحَارِثِ العَبّاسَ نَائِلُهُ
 ١٠ يَداهُ: هذي حَياً للناسِ يَعْصِمُهُمْ،
 ١١ يا أكْرَمَ الناسِ إذْ هَرِّوا عَوَاليَهُمْ،
 ١١ إني سَمِعْتُ بجَيْشٍ أَنْتَ قَائِدُهُ،
 ١٢ إني سَمِعْتُ بجَيْشٍ أَنْتَ قَائِدُهُ،
 ١٢ لمّا التَقَى الناسُ يَوْمَ البأسِ كنتَ لهمْ

<sup>(</sup>٦) حشر: ظهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لم يكونوا ينامون إلَّا قُبَيْل الصباح.

<sup>(</sup>V) وقع الطير: حط وغطّ. انجدلت: سقطت صرعى على الأرض.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم سقطوا كالطير حين تقع ، وكأنهم صرعى مجدّلون على الأرض حين كانت الزروع قصيرة الظلال ، أي عند اشتداد الهاجرة.

<sup>(</sup>٨) الجراثيم: جمع الجرثومة: التراب يجتمع حول سوق الأشجار.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم وقعوا من التعب حول المطايا، وكأنهم التراب حول الأشبجار، وتوسدوا أعضاد النياق، ليناموا.

<sup>(</sup>٩) السَّاك: من نجوم المطر.

 <sup>(</sup>م) يقول إن عطاءه ينهمر كالسهاك الذي لا يُخْطىء مطره ولا يخلف.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنه يهبه بيدٍ المال ليمنع الناس من التردي في الفاقة واليد الأخرى يقاتل بها وينال الظفر بتأييد من الله.

<sup>(11)</sup> العوالي: الرّماح. الحبر: التجربة. المعتصر: المختبر.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه نفذ اليه نبأ النصر الذي أحرزه وأجدى مضر ومنحها المجد.

<sup>(</sup>۱۳) المردى: صخرة تكسر سائر الحجارة.

كالنّارِ حِينَ أطارَ الجاحِمُ الشّرَدَا فاسطاعَ مِنك، أبا الأشبالِ، لانجَحَرًا إذا أثّارَتْ على أبطالِها القَترَا وَرَاء مُرْهَقِ أُخْرَاهُمْ إذا جأرًا يَداكُ بالخَيْلِ والأَبْطَالِ ما صَبرَا مِن المَكَارِمِ مِنهَا الرُّجّعُ الكُبرَا تَطُرُدُ عَمّن أتاها الجُوعَ والخَصَرَا مِن السّنامِ تَرَى مِنْ حَوْلها عَكَرَا

<sup>(</sup>١٤) يقول إنه في يوم البأس والقتال يتوقّد كالنار المتأججة.

<sup>(</sup>١٥) كنيته: أي أبو الأشبال أي انه إذا لتي الأسد أبا الأشبال لانحجر واحتبأ في مكمنه.

<sup>(</sup>١٦-١٧) القتر: الغبار. جأر: صاح مستغيثاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ابن الخلفاء أباً عن جدّ ، وان الحيل تدرك في القتال الشديد ، تحت الغبار وانه أوّل من يتقدم للطعن في القتال ، وإنه إذا ما لتي مُرْهقاً مستنجداً يجار بطلب النجدة ، فإنه يعفو عنه وينجده .

<sup>(</sup>١٩) الرجُّع: الكبيرو العقول والحلوم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ورث عن آبائه الراجحي العقول الكبر والفخار.

<sup>(</sup>٧٠) الجفنة: القصعة الكبيرة. المترعة: الملأى. الخصر: البرد الشديد.

<sup>(</sup>م) يقول إن له قصعة كبيرة كالحوض ينتجعها الجياع فتنأى بهم عن الجوع والبرد في أيام الصقيع.

<sup>(</sup>٢١) الجوفاء: الكبيرة الجوف. الشيزية: من خشب الشيز وهو خشب أسود كالأبنوس. المكللة: أي ان اللحم يطمُّ عليها ويبدو وكأنه إكليل على هامتها. السَّنام: شحم في متن البعير. العكر: الجمع الحاشد من الناس، وهم يصيحون ويجلبون.

<sup>(</sup>م) يقول إن قصعته كبيرة جوفاء، وانها من الأبنوس، وان اللحم يكلّل هامتها، وهو من السّنام، وان الناس يلتفّون حولها.

إلا مِنَ الرِّجَالِ واْيُفاعِ قَلِ احتَمِلُوا مُؤَرَّرِينَ، وَمِثْلَ البَهْمِ مَا اتْزَوَا
 إلا مِن مَاتِحِ لَمْ مَنْ بَعْ الْعَبْرِ وَاَيْنَ وَارِدُهُ، الأَيْبُونَ إلَيْهَا والَّذِي بَكَرًا
 إلا اللّذي صَاحِبَ العَبّاسِ حَالَفَهُ والجودَ هُمْ إِنحَوَةٌ قد أَغْرَقُوا البَشرَا
 إنّ النّدي صَاحِبَ العَبّاسِ حَالَفَهُ والجودَ هُمْ إِنحَوَةٌ قد أَغْرَقُوا البَشرَا
 إنّ النّدي مِن السّنين عَضُوضٌ تَفْلِقُ الحَجرا
 إنّ التَيْنَاكَ إِذْ حَلّتْ بِسَاحَتِنَا مِنَ السّنينَ عَضُوضٌ تَفْلِقُ الحَجرا
 إنّ التَيْنَاكَ إِذْ حَلّتْ بِسَاحَتِنَا مِنَ السّنينَ عَضُوضٌ تَفْلِقُ الحَجرا
 أشراطُهُ بحَياً يُحْيي بِهِ الشَّجرَا
 إنّ وإيّاكَ كالدَّلُو التي وَقَعَتْ عَلى يَدَيْ مَادِحٍ بالحَمدِ ما شَعَرًا
 مِنْ مَاتِحٍ لَمْ يَجِدْ دَنُواً فيُورِدَهَا عَلَيهِ إِلاَ مِنَ الْحَمدِ الذي ظَهَرا
 مِنْ مَاتِحٍ لَمْ يَجِدْ دَنُواً فيُورِدَهَا عَلَيهِ إِلاَ مِنَ الْحَمدِ الذي ظَهَرا

<sup>(</sup>٧٢) يقول إن جاعات من النّاس تُقيم حول تلك القصعة الكبرى، منهم الرِّجال المكتملون، ومنهم الفتيان الأيفاع، عليهم ثياب وبعضهم عراة، لا ثياب عليهم من الفقر.

<sup>(</sup>٢٣) الريَّان: الشَّبعان. الوارد: المُقبل.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّهم يفدون ويتخمون طعاماً ، الآيبين عشية والمبكرين في الغداة.

<sup>(</sup>۲٤) الندى: الكرم.

<sup>(</sup>م) يقول إن الكرم آخاه فأغرقا الناس بالعطاء والغَيْث.

<sup>(</sup>٢٥) حثياً: غرفاً.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يغرف المال غرفاً بيديه ليهه، وقد تملّ ربيح الشّمال وتكفّ عن اللّوران ولا يكفّ الممدوح عن العطاء.

<sup>. (</sup>٢٦) السُّنة العضوض: التي تعض وتؤذي بمحلها.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم وفدوا عليه، وقد ألمَّت بهم سنة نكراء مجدبة تؤذي حتى الحجارة وتحطُّمها.

<sup>(</sup>٢٧) انتجع: أقبل طالبًا المعروف. الغيث: المطر. أشراطه: هما شرطان: من نجوم المطر.

<sup>(</sup>م) يقول انّهم قلموا يطلبون معروفه ، وكأنّهم يطلبون الغيث الّذي انهمرت نجوم المطر على روضته ، فنمت أشجارها.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إنه وإيَّاها كالدُّلو الفيَّاضة التي وقعت بين يدي امرىء لا يزال يمتدحه ما دام ينظم شعراً.

<sup>(</sup>٢٩) الماتح: المستقى بالدُّلو.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يشكره بدلو عطائه الغزير أي بكرمه الذي بدا منه.

أَنْكُ والسَّيْفُ إسلامٌ لَمَنْ كَفَرَا بَعْدَ الْعَمَى مِنْ فُوْادٍ ناكِثٍ بصراً مَدْحُ إِذَا أَنشَدَ الرَّاوي به هَلَرَا علَيْهِمُ فِي يَدَيكُ الشَّمسَ والقَمرا عِندَ التَّرَاثِ إِذَا فِي قَبْرِهِ انْحَلَرَا مِنَ الطَّعانِ وَيَنَ الأَعْنِ الغُرَرَا مِنَ الطَّعانِ وَيَنَ الأَعْنِ الغُرَرَا ويتَ الأَعْنِ الغُرَرَا ويتَ المَادُومَةِ القِرَرَا والأَعْظَمِينَ إِذَا ما خاطَرُوا خَطَرَا والزَّائِلِيهَا إِلَى اسْتِحْيَائِهَا خَفَرا والزَّائِلِيهَا إِلَى اسْتِحْيَائِهَا خَفَرا والزَّائِلِيهَا إِلَى اسْتِحْيَائِهَا خَفَرا والزَّائِلِيهَا إِلَى اسْتِحْيَائِهَا خَفَرا يَعَامُ مَنَّا، إِذَا أَعظَى، وَلا كَلَرَا يَعَامُ مَنَّا، إِذَا أَعظَى، وَلا كَلَرَا

٣٠ يا ابنَ الوَليدِ أليسَ النّاسُ قد عَلموا ٣١ مِنْ نَازِع طاعةً حَتَى تَكُونَ لَهُ ٣٧ لأَمْ لَحَ مَلْكُ مَا لَا يُوازِنُهُ ٣٧ لأَمْ لَحَ مَلْكُ مَا لَا يُوازِنُهُ ٣٧ والقَوْمُ لَوْ باحَرُوكَ المَجْدَ لاعترَفوا ٣٤ ما اقتسَمَ الناسُ مِنْ ميرَاثِ مُقتسَم ٣٥ مِثْلَ تُرَاثِ أَبِي العَبّاسِ أَوْرَثَهُ ٣٦ والعَبْطُ للنّب حَتَى لا تَهُب لها ٣٧ يا ابنَ السّوابِقِ إِنْ مَدّوا إِلَى حَسَبِ ٣٧ يا ابنَ السّوابِقِ إِنْ مَدّوا إِلَى حَسَبِ ٣٨ والغابِقينَ مِنَ المَحْضَينِ جارَتَهُمْ ٣٨ والغابِقينَ مِنَ المَحْضَينِ جارَتَهُمْ ٣٩ وَلَيْسَ مُعْرُوفِ تَنُولُ بِهِ

<sup>(</sup>٣٠) يقول إنه يقاتل الكفّار في سبيل الدّين.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنك تردّ الناكث بصهو البيعة واللَّين، حتى يستقيم ويبصر بعد عمى.

<sup>(</sup>٣٢) هدر : طرب وترنّح .

<sup>(</sup>٣٣) يقول إن من ينافسونه في المجد يكسفون؛ لأنه هو شمس المجد وقره.

<sup>(</sup>٣٤-٣٥) يقول إنه لم يخلّف سواه من دونه ما خلّف من بجد القتال والطعن في جبين الأعداء.

<sup>(</sup>٣٦) العبط: النَّبع. النَّبب: النياق المسنَّة. المأدومة: القصاع المملوءة طعاماً. القرر: الصقيع.

 <sup>(</sup>م) يمتدحه بحسن الضيافة وذبح النّياق وتقديمها في القصاع الكبيرة ليقتل الفقر والجوع عن الّذين أضرّ بهم الشتاء وصقيعه.

<sup>(</sup>٣٧) يقول إنّه وقومه سبَّاقون.

<sup>(</sup>٣٨) الغبوق: شراب المساء. المحضان: اللَّبن الحالص ولحم السَّنام.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يهبون جارتهم اللّبن واللّحم ويمنعونها عن الحروج في طلبهها ويبقون لها حشمتها وحياءها.

<sup>(</sup>٣٩) يقول إنه يهب بلا منَّة ولا كلر.

#### YVA

### وَآلِفَةِ بَرْدَ الحِجَالِ احْتَوَيْتُهَا

يمدح يزيد بن عبد الملك وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية

وَقد نامَ مَنْ يَخشَى عليهَا وأُسْحَرَا إذا هُوَ للطِّنْءِ المَخوف تَقَتَّرَا ٦ يَقُولُ: أما يَنْهَاكَ عَنْ طَلَبِ الصِّبَا لِداتُكَ قد شابُوا وَإِنْ كنتَ أَكْبَرَا

١ وَآلْفَة بَرْدَ الحِجَالِ احْتَوَيْتُهَا، ٧ تَغَلْغَلَ وَقَاعٌ إِلَيْهَا، وأَقْبَلَتْ تَجُوسُ خُدارِيّاً من الليلِ أخضَرا ٣ لَطِيفٌ إذا ما انسَلّ أَدْرَكَ ما ابتغَى ٤ يَزِيدُ عَلَى مَا كُنْتُ أَوْصَيتُهُ بِهِ، وَإِنْ نَاكَرْتُهُ الآنَ ثُمَّتَ أَنْكَرَا ه وَلَوْ أَنَّهَا تَدْعُو صَدايَ أَجابَهَا صَدايَ، لِعَهْدِ بَعْدَهَا مَا تَغَيَّرًا

يتحدث عن امرأة محجّبة في حجالها وقد نام عنها من يترقبها وأمعن نوماً حتى الصباح.

وقّاع: اسم رسوله. الخداري: الليل الحالك. الأخضر: هنا الأسود. **(Y)** 

يقول إن رسوله نفذ اليها وعاد بها في الحلك المظلم والعتمة المطبقة. (م)

<sup>(</sup>٣) الطنء: الريبة. تقتّر له: أتاه من نواحيه.

يقول إن رسوله حين ينفذ في أمر ريبة ، فإنه ينسل ويلمّ بمن يبتغي من كل ناحية . (٩)

يقول إنه يقوم بما يفوق ما ندب اليه، وإذا تحريت منه أنكر. (٤)

يقول إنها لو تدعو طيفه إثر الموت لاستجاب ولم يتغيّر العهد الذي تعهّد به اليها. (4)

<sup>(</sup>٦) اللَّدات: من هم من عمره من أصدقاء.

يقول إنه لا يكفّ عن الصبا بالرغم من أن صحبه ألمّ بهم الشيب. (4)

وَلا جائِياً مِنْ غَيْبَةٍ مُتَنَظَّرا عَصَى الظنَّ مُذ كنتُ الغلامَ الحَزَوّرا أطَعْتُ مَوَاثِيقَ الجَرِيِّ المُكَرَّرَا هُجُوداً وَعِيساً كالخَسِيّاتِ ضُمَّرا فُوْاداً إلى أهْل الوَريعَةِ أَصُورَا عَلَى ذي هَوى من شَوْقِهِ ما تَنكّرا ١٤ فَبِنَّنَا قُعُوداً بَينَ مُلْتَزِمِ الهَوَى، وَنَاهِي جُمَانِ العَينِ أَنْ يَتَحَدَّرا

٧ مِن ابن النَّمانينَ الذي لَيسَ وَارداً ٨ أَبَتْ مُقُلَتَا عَيْنيّ والصّاحِبُ الذي ٩ وَقَدْ كُنْتُ لا لَهُوا تُريدُ لِقَاءَهُ، فقد كنتُ إذ أَمْشي إليكَ كأوْجَرَا ١٠ لِقَاوُكِ فِي حَبْثُ التَقَيُّنَا، وإنَّا ١١ وَلَيْلَةَ بِتْنَا دَيْرَ جَسَّانَ نَبَّهَتْ ١٢ بكَتْ ناقَتِي لَيْلاً، فَهَاجَ بُكاؤهَا ١٣ وَحَنَّتْ حَنِيناً مُنكَراً هَبَّجَتْ بهِ

<sup>(</sup>٧) \_ يقول إن صحبه الذين من عمره أوفوا الى سنَّ الثمانين، وهم قابعون في منازلهم لا يغادرونها ولا َّ يذهبون ولا يجيئون ولا ترتقب لهم عودة.

<sup>(</sup>٨) الحزور: المرهق في فتوته.

<sup>(</sup>م) يقول إن عينيه كانتا طامحتين منذ عهده الأول ولا يمتنع بلوم صاحبه الذي يأيي المنكر.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه كان يمتنع عن اللهو، وانه كان يُقْبل عليه أوجر أي خائفاً.

<sup>(</sup>۱۰) الجرى: الرسول.

يقول إنه التقاها إثر إلحاف الرسول الذي كرَّر زيارتها.

<sup>(</sup>١١) دير حسان: هو دير العاقول. الهجود: النائمون. العيس: المطايا. الخسيات: الأقواس. ضمر: هزيلة.

<sup>(</sup>م) يقول انه حين ألمّ بها قرب ذلك الدير، نبّه المطايا النائمة، وكانت ضامرة كالأقواس.

<sup>(</sup>١٢) الوريعة: موضع لبني دارم. الأصور: الماثل.

<sup>(</sup>م) يقول إن الناقة حنّت عبر الليل فتذكر قومه في مواقعهم.

<sup>(</sup>١٣) يقول إن الناقة جعلت تُرْسل أصوات الحنين فذكرته حبه الذي كان قد تنكر له وسلاه.

<sup>(18)</sup> يقول إنهها أقاما وعيناهما تهمّان بالبكاء والهوى يرتهنهما .

وَرِدْتُ عَلَى قَوْمٍ عُداةٍ لِتُنْصَرًا وَلا عِزُّهَا هادِيُّهُ لَنْ يُغَيَّرَا عَلَى مِثْلُهَا جَهُداً، إذا هُوَ شَمَرًا ٢٢ بهِ خَيْرُ أَهِلِ الأَرْضِ حَيّاً وَمَيّتاً، سِوَى مَن بهِ دِينُ البَرِيّةِ أَسْفَرَا.

١٥ تَرُومُ عَلَى نَعْمَانَ فِي الفَجِرِ ناقَتِي، وَإِنْ هِيَ حَنَّتْ كَنتُ بالشُّوقِ أَعْلَرَا ١٦ إلى حَيْثُ تلقاني تَميمٌ إذا بَدَتْ ١٧ فَلَمْ تَرَ مِثْلِي ذَائِداً عَنْ عَشيرَةٍ، وَلا ناصِراً مِنْهُمْ أَعَزَّ وأكثرًا ١٨ فإنَّ تَميماً لَنْ تَزُولَ جِبَالُهَا، ١٩ أَقُولُ لِمَا إِذْ خِفْتُ تَحْوِيلَ رَحْلِهَا ٧٠ تُسَاقُ وَتُمْسِي بالجَريض وَلَم تكُنْ مِنَ اللَّيْثِ أَن يَعدو عَليهَا لتُلذَّعَرَا ٢١ فإِنَّ مُنى النَّفسِ التي أَقْبَلَتْ بِهَا وَحِلَّ نُذُورِي إِنْ بَلَغْتُ المُّوَقِّرَا

<sup>(</sup>١٥) تروم: تحنّ.

 <sup>(</sup>م) يقول إنها نحن الى ديارها وتُثير شوقه ويكون له عفر فيه.

<sup>(</sup>١٦) يقول إنها حنَّت الى بني تميم وانه يلمَّ بأعداثهم ويتصدى لهم لينصر تميماً على أعداثها.

<sup>(</sup>١٧) يقول إنه خير من يدافع عن القوم بشعره وما إليه.

<sup>(</sup>١٨) يقول إن عزّ تمم ومجدها مقبان، وهو يدافع عنهما.

<sup>(</sup>١٦) شمر: جدّ بها الجهد.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يوشك أن ينقل رحلها لسواها لأبها هالكة ، ولكن النياق الأخرى كانت مماثلة لها في الجهد والتعب.

<sup>(</sup>٢٠) الجريض: الرّيق الغاص.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تكاد تغصّ بريقها من عجزها عن ابتلاعه ، وانه قد يلمّ بها الأسد ، فلا تهرب منه من

<sup>(</sup>٢١) الموقر: موضع بقرب دمشق.

<sup>(</sup>م) يقول انه نال غايته وحلت نذوره التي نذرها ليبلغ الشام.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إن الممدوح هو أفضل الناس دون النيّ.

يَدَيْنِ وأغناهُمْ لِمَنْ كَانَ أَفْقَرَا وَشَمْسِ وَبَدْرِ قَد أَضَاءًا فَنُوْرا إِمَامَ الهُدَى والمُصْطَفِي المُتَنظَّرَا عَلَى اللَّيْلِ أَلْفاً مِنْ شُهُورِ مُقَدَّرا فَرُحْنا، ولَم تَنْظُرْ غَداً مَن تعلَّرَا بَعَثْنَا بِأَيْدِيهَا الحَمَامَ المُطْيَرَا لَهُ بَعْلَمَا قَد كَانَ فِي الرَّومِ نصَّرًا قَنَاطِرَ مَنْ قَد كَانَ قَبَلَكَ قَنطُوا

٢٣ جَزَى اللهُ خَيْرَ المُسْلِمينَ وخَيرَهمْ ٢٤ إمَامٌ كَأَبُنْ مِنْ إمَامٍ نَمَى بِهِ ٢٥ وَكَانَ الَّذِي أَعْطَاهُمَا اللَّهُ مِنْهُمَا ٢٦ تَلَقَّتْ بهِ في لَيْلَةٍ كَانَ فَضْلُهَا ٧٧ فَلَيْتَ أُمِيرَ المُؤمِنينَ قَضَى لَنَا، ٢٨ كَأْنَّ المَطايا، إذْ عَدَلْنَا صُنُورَهَا ٢٩ فكَمْ من مُصَلِّ قد رَدَدتَ صَلاتَهُ ٣٠ يَدَيْهِ بِمَصْلُوبٍ عَلَى سَاعِدَيْهِا فَأَصْبَحَ قَدْ صَلَّى حَنيفاً وَكَبْرًا ٣١ فَتَحتَ لَهُم حتى فككُتَ قُبُودَهمُ ٣٢ وَلَيْسَتْ كَمَا تَبني العُلُوجُ وَحُولَتْ عَنِ الجِسْرِ أَبْدانُ السَّفينِ المُقَيَّرَا

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنه معطاء يُثرى الفقراء.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إنه أفضل الأثمة، وانه جمع الشمس والقمر.

<sup>(</sup>٢٥) يقول إنه اتخذ الامامة من عثمان ومن النبي الذي كانت تترقّب مجيئه الأمم.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إن والدته حملته في ليلة القدر، وتلك ليلة تفضل آلاف الشهور.

<sup>(</sup>۲۷) يطلب منه أن يعجّل له بالعطاء وألا يدعه يتريّث.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إن مطاياه كانت تثير الحصى من دونها وكأنه الحام النافر.

<sup>(</sup>۲۹) يقول إنّه ردّ الناس بعد أن تنصروا.

<sup>(</sup>٣٠) يقول إنه كان يصلي للمسيح فبات يصلي صلاة الاسلام.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنه فك أسرهم من الروم ببذل المال.

<sup>(</sup>٣٢) العلج: الرجل الغليظ من الأعاجم. المقير: المزفّت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه ابتني جسوراً تباين جسور الروم وتؤدي الى غير منتجعهم.

هِرَقْلِيَّةً صَفرَاء من ضَرْبِ قَيصرَا ٢٣ لُجَينِيَّةً بيضاً، وَمَيَّالَةَ العُرَى، وأعْيَا أَبَاكَ الحَازِمَ المُتَخَيَّرا ٣٤ تَنَاوَلْتَ مَا أَعْيَا ابنَ حَرْبٍ وَقَبْلَهُ سُلَمانَ مِمّن كان في الرّوم أعصَرا ٣٥ وَمَا كَانَ قَدْ أَعْبَا الوَليدَ وَبَعْدَهُ عَلَى أَسُوقِ أَسرَى الحَديدَ المُسَمَّرَا ٣٦ وأعيا أبا حَفْصِ فَكَسَّرْتَ عَنهُمُ بِهِ قَنَلَ اللهُ الَّذِي كَانَ خَبْرًا ٣٧ فَلَوْلَا الذي لا خَبِرَ في النَّاسِ بَعدَهُ إلَيْهِمْ كمَا كانَ الفَرَاعِينَ دَمَّرًا ٣٨ به دَمَّرَ اللهُ المَزُونَ وَمَنْ سَعَى يَدُ اللهِ والأعمى المَريضَ فأبصَرَا ٣٩ وأَصْبَحَ أَهْلُ الأَرْضِ قَد جَمَعَتهمُ أباً وأخاً إلاّ النّبيُّ، وعُنْصُرَا ٤٠ إلى خَيرِ أهلِ الأرْضِ أُمَّا وَخيرِهمْ عَلَى النَّاسِ ناءَ الغَيثُ مِنهُ فأمطَرَا ٤١ سَأَثْنِي عَلَى خَيْرِ البَرِيَّةِ والَّذِي على الناس ملة الأرض ماء مُفجّراً ٤٢ أرَى اللهَ في كَفَّيْكَ أَرْسَلَ رَحْمَةً بِهَا مَلِكُ إِنْ ماتَ أُوْرَثَ مِنْبَرًا ٤٣ رَبِيبُ مُلُوكٍ فِي مَوَارِيثَ لَمْ يَزَلُ

<sup>(</sup>٣٣) عاد الى وصف العملة وقال إن منها ما هو فضيٌّ، ومنها ما هو ذهبي من ضرب الروم.

<sup>(</sup>٣٤) يقول إنه فاق أباه ومن قبله من الخلفاء.

<sup>(</sup>۳۵) الوليد وسلمان: خليفتان.

<sup>(</sup>٣٧) يقول إنه قتل أبناء المهلب وانه أفضل الناس.

<sup>(</sup>٣٨) المزون: الملاحون. أي الأزد.

<sup>(</sup>م) يقول إن الله دمرهم به كها كان قد دمر الفراعنة الطغاة.

<sup>(</sup>٣٩) يقول إنه وحد الناس وجعل الأعمى يبصر.

<sup>(</sup>٤٠) يكرر إيثاره على الناس مع أهله من دون النبي. العنصر: الأصل والجوهر وهي معطوفة على «أخا»

<sup>(</sup>٤١) يقول إنه الأكرم.

<sup>(</sup>٤٢) يكور المعنى ذاته.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إن خليفة يفد إثر خليفة.

٤٤ بَنَيْتَ الّذي أَحْيَا سُلَيْانَ وابْنَهُ وَدَاوُدَ والجِنَّ الذي كانَ سَخَرًا وَدَاوُدَ والجِنَّ الذي كانَ سَخَرًا وَيَدُكُهُ إذا ذَكَ عَنْ يأجوجَ رَدْماً فَنَشَرًا ٤٤ بِـقُوّتِهِ اللهُ اللّذي هُو بَاعِثٌ عِبَاداً لَهُ مِنْ خَلْقِهِ حِينَ نَشَرًا ٤٧ عَصَائِبَ كَانَتْ في القبورِ، فَبُعْثِرَتْ، وَعَادَ ثُرَاباً خِلْقُهُ، حِينَ قَلْرًا

<sup>(</sup>٤٤) يقول إنه بلغ ما بلغ النبي داوود وابنه سليمان الذي كان قد سخر الجنّ.

<sup>(</sup>٤٥) يقول إنه ابتني الجسر الذي لا يهدم وانه أيسر أن يبعث أهل ساجوم من أن يهدم.

<sup>(</sup>٤٦) يقول إن الله أيده في بنائه.

<sup>(</sup>٤٧) يقول إنها قدرة الله التي تحيي وتميت.

# لَنَا مَنْكِبُ الإسلامِ والهَامَةُ الَّتِي

١ لَنا مَنْكِبُ الإسلامِ والهامةُ الّتي، إذا ما بَدَتْ للهامِ، ذَلّتْ كِبارُهَا
 ٢ سَوَابِقُنَا، في كُلِّ يَوْمِ حَفيظَةٍ، مُبَرِّزَةٌ ما يُسْتَطَاعُ حِضَارُهَا
 ٣ وَإِنَّا لَمِمَّا تَضْرِبُ الكَبْشَ ضَرْبةً عَلى رأسِهِ والحَرْبُ قد لاحَ نارُهَا

<sup>(</sup>١) يقول إنهم أعلى الناس يُذلُّون الأقوياء.

<sup>(</sup>٢) الحضار: العدو في السباق هنا. الحفيظة: الصمود.

<sup>(</sup>٣) الكبش: الفحل.

# إِنَّ ابنَ يُوسُفَ مَحْمُودٌ خَلائِقُهُ

### يمدح الحجاج

<sup>(</sup>١) يقول إن فضله ينهمر كالمطر.

<sup>(</sup>۲) تعصی به: تضرب وتصمد.

<sup>(</sup>٣) يمتدحه بالشجاعة والحكمة والكرم.

<sup>(</sup>٤) للَّت: هدمت. العمياء والصماء: الفتنة التي لها هاتان الصفتان. لا تبقي ولا تذر: تهلك كلُّ شيء.

# سَتَبْلُغُ مِدْحَةٌ غَرَّاءُ عَني

### يمدح سفيان بن عمرو العقيلي

ببَطنِ العِرْضِ سُفيانَ ابنَ عمرِو وَسَبْقاً بالمَكادِمِ كُلَّ مُجْرِ أجادُوا للوَفَاءِ كَأَهْلِ حَجْرِ تَامَّرَتِ القَبائِلُ كُلَّ أَمْرِ تَامِّرَتِ القَبائِلُ كُلَّ أَمْرِ حَنِيفَةُ أَنْ يُوازَنَ يَوْمَ فَخْرِ إذا احْمَر الجِلادُ بِآلَهِ بَكْرِ حَنيفَةَ، يَوْمَ مَلْحَمَةٍ وصَبرِ

١ سَتَبلُغُ مِدْحَةٌ غَرّاءُ عَني
 ٢ كَسرِسمَ هَوَاذِنٍ وأميرَ قَوْمي،
 ٣ فَلَسْتَ بِوَاجِدٍ قَوْماً إذا مَا
 ٤ هُمُ الأَنْرَوْنَ والأَعْلَوْنَ لَمّا
 ٥ أبوا أنْ يَغْدِرُوا وَأبَى أَبُوهُمْ
 ٢ وَمَا تَدْعُو حَنيفَةُ حِينَ تَلْقَى
 ٧ ولَكِنْ يَنْتَمُونَ إلى أبِيهِمْ

<sup>(</sup>١ — ٢) العرض: وادٍ في اليمامة. المجرى: أي من يُجْرِي الرزق ويهبه.

<sup>(</sup>٣) يقول إنهم أوفياء لكرمهم.

<sup>(</sup>٤) يقول إنهم أفضل القبائل، وهم يأمرون مَنْ دونهم.

<sup>(</sup>a) يقول إنهم لا يغدرون ولا مثيل لوالدهم.

<sup>(</sup>٦) يقول إنهم لا يستنجدون بمن دونهم في يوم الجلاد أي القتال الشديد.

<sup>(</sup>٧) يقول إنهم يستنجدون بأصلهم ويصبرون للقتال.

٨ ولَوْ بِأَبَاضَ إِذْ لَاقَوْا جِلاداً بِأَيْدِي مِثْلِهِمْ وَسُيُوفُ كُفْرِ
 ٩ لَذَادُوا عَنْ حَرِيمِهِمُ بِضَرْبٍ كَافُوَاهِ الأُوَارِكِ، أيَّ هَبْرِ
 ١٠ وَلَكِنْ جَالَلُوا مَلَكاً كِرَاماً، هُمُ فَضُّوا القَبائِلَ يَوْمَ بَدْرِ

### 717

## أَهْلِي فِدَاؤُكَ يَا وَكِيعُ ، إِذَا بَدَا

يرثي وكيع بن أبي سود الغداني

ا أَهْلِي فِدَاوْكَ يَا وَكِيعُ، إِذَا بَدَا يَوْمٌ كَعَالِيَةِ السِّنَانِ يُسَعَّرُ ٢ أَوْقَعْتَ بِالْبَلَدِ المُشَرِّقِ وَقْعَةً، أَمْسَتْ بِكُلِّ بِلادِ قَوْمٍ تُشْهَرُ

<sup>(</sup>٨) أباض: موضع حاربهم فيه خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>٩) الأوارك: النياق تفتح شدقها لأكل الأراك.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يذودون عن نسائهم بطعنات واسعة كأشداق الإبل.

<sup>(</sup>١٠) وهو إنما يعذرهم لخذلانهم أمام خالد.

<sup>(</sup>١١) يقول إنهم قاتلوا المسلمين الذين انتصروا في بدر ولا قبل لهم بهم، ولو كانوا كفاراً لأجهزوا عليهم.

<sup>(</sup>١ ــ ٢) عالية السنان: حدّ الرمح.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يعلو في يوم القتال المحتدم وانه أوقع وقعة ذاعت عنه واشتهرت في الناس.

## ألا إنَّا أَوْدَى شَبَابِيَ ، وانْقَضَى

١ ألا إنَّا أَوْدَى شَبَابِيَ، وانْقَضَى عَلَى مَسرَّ لَيْلٍ دائِبٍ وَنَهَادِ ٤ إذا السَّنةُ الشَّهْبَاءُ حَلَّتْ عُكُومَهَا ضَرَبْنَا عَلَيْهَا أُمَّ كُلِّ حُوَار

٢ يُعِيدَانِ لِي مَا أَمْضَيَا، وَهُمَا مَعاً طَرِيدانِ لا يَسْتَلْهِيَانِ قَرَادِي ٣ لقد كدتُ أقضِي ما اعتَلَقْتُ من الصُّبَا عَلائِفَتُ ، إلاّ حِبَالَ نَوَارِ

يقول إن شبابه فني بين كرِّ الليل والنهار .

يقول إن الليل والنهار لا يزالان يكرّان ولا يقفان. **(Y)** 

يقول إنه أراد أن يقطع كل صلة أوفت اليه من الشباب إلا زوجته نوار. (4)

السنة الشهباء: المجدبة. العكوم: الأثقال. (٤)

يقول إنهم ينحرون النياق المطفلة مع حواراتها للضيفان. (م)

# إنَّكَ لاقٍ بِالمُحَصَّبِ مِنْ مِنَّى

ذكروا أن جريراً والفرزدق حجا ، فأتى الفرزدق جريراً وهو محرم فدخل بينه وبين رجل يسايره فقال :

<sup>(</sup>١) نقول إنه عازم أن يفاخره.

<sup>(</sup>٢) القروم: الفحول وهنا الأبطال.

<sup>(</sup>٣) يقول إنه عَهَّر بني كليب من دفاعه عنها.

## أهانَ عَلى المُرْطَانِ أَحْدَاثِ نَهشَلِ

يهجو بني زيد بن نهشل بن دارم، وكانوا مرطان اللحى، أي ليس لهم لحى

ا أهانَ على المُرْطانِ أَحْدَاثِ نَهشَلِ إذا جِيدَ شَرْقيٌ لَهَا والحَفَائِرُ
 ٢ سَيَكْنِي بَنِي زَيْدٍ إذا جَاء سَائِلٌ أَبُو عَامِرٍ حَبْلَ العَطَاء وَعَامِرُ

### 7.47

# يا ابنَ الحِمَارَةِ للحِمَارِ ، وإنّا

١ يا ابنَ الحِمَارَةِ للحِمَارِ، وَإِنَّا تَلِدُ الحِمَارَةُ والحِمَارُ حِمَارَا
 ٢ وَلَوَ انَ ٱلأَمَ مَنْ مَشَى يُكْسَى غَداً ثَوْباً لَرُحْتَ وَقَدْ كُسِيتَ إِذَارَا
 ٣ كَلَمَتْ مُرُوءتُكَ الَّتِي تُعْنى بِهَا، لَوْ جَادَ سَرْجُكَ واسْتَجَدّ عِذَارَا

<sup>(</sup>١ — ٢) جيد: أنجد بالمطر. الشرقي والحفائر: موضعان. أبو عامر: من بني زيد بن نهشل. وكان كريماً.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يُخْصبون، ولكنهم يبخلون على الضيف، وانه يقوم مقامهم في ذلك أبو عامر وابنه اللّذان اشتهرا بالضيافة وينعتهم بأنهم جرد بلا لحى.

<sup>(</sup>٢) يقول إنه يرتدي لباس اللؤم.

 <sup>(</sup>٣) يقول إنه من بخله تجرح مروءته بما يُضيء السراج وأن تنبت له لحية.

# أَقُولُ لِصَاحِبَيّ مِنَ التّعَزّي

وَقَدْ نَكَبْنَ أَكْشِبَةَ العُقَادِ لَي السَّوَادِ لَي السَّوَادِ مَدامِعُ مُسْبِلِ العَبَرَاتِ جَادِ مِن الظُّلَمِ الحَنَادِسِ والصّحادِي على بُعْدِ المُنَاخِ مِنَ المَزَادِ عَلى بُعْدِ المُنَاخِ مِنَ المَزَادِ يَغُودُ مَعَ النَّجُومِ إلى المَغَادِ ينُعُودُ مَعَ النَّجُومِ إلى المَغَادِ المُنَاخِ عِن المَزَادِ يَغُودُ مَعَ النَّجُومِ إلى المَغَادِ عَلَى المَعْدِ عَلَى المَعْدِ المَعْدَ عَلَى المَعْدَدِ عَلَى المُعَادِ عَلَى المَعْدِ عَلَى المَعْدَ المَعْدِ عَلَى المَعْدِ عَلَى المَعْدَ المُنْ المِنْ المِنْ المَعْدِي المَعْدِ عَلَى المُعْدِي عَلَى المَعْدِ المُعْدِي المُعْدِي عَلَى المَعْدِ المُعْدِي عَلَى المَعْدِ المُعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدَ المُعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المُعْدِي عَلَى المَعْدِي عَلَى المُعْدِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى ا

القُولُ لِصَاحِبَيِّ مِنَ التَّعَزِّي،
 أعيسنَاني على زَفَرَاتِ قَلْبٍ،
 إذا ذُكِرَتْ نَوَارُ لَهُ اسْتُهلَّتْ
 فَلَمْ أَرَ مِثْلَ ما قَطَعَتْ إلَيْنَا
 قَلَمْ أَرَ مِثْلَ ما قَطَعَتْ إلَيْنَا
 قَرَحُوضُ فُرُوجَهُ حَتى أَتَتْنَا
 وَكَيْفَ وِصَالُ مُنقَطِعٍ طَرِيدٍ
 كَسَعْتُ ابنَ المَرَاعَةِ حِينَ وَلِّي
 كَسَعْتُ ابنَ المَرَاعَةِ حِينَ وَلِّي
 له أهْل المَضَايق مِنْ كُلْبٍ

<sup>(</sup>١) نكب: مال عن الطريق. الأكثبة: الكثبان. العقار: موضع.

<sup>(</sup>۲) رامتان: موضع. نوار: زوجته.

<sup>(</sup>٣) استعلت: تذرفت.

<sup>(</sup>٤) يقول إن طيفها ألمّ به واجتاز الظلمات المطبقة والقفار.

<sup>(</sup>٥) يقول إنها عبرت معابر حتى أدركتهم على نأيهم.

<sup>(</sup>٦) يقول كيف تصله وهو يتبع النجوم في رحيلها.

<sup>(</sup>٧) كسعت: رفست مؤخرته. ابن المراغة: جرير.

<sup>(</sup>A) يقول إنهم صغار في أخبية ومنازل صغيرة.

ذَوِي الحُمرَاتِ والعَمَدِ القِصَادِ مَخَاذِيهُنَ مُنْتَقَبُ الخِمَادِ مُخَومُ اللَّيْلِ ما وَضَحَتْ لسادِي لَحَنْسَ لُوْمُهُمْ وَضَحَ النّهَادِ لَدَنْسَ لُومُهُمْ وَضَحَ النّهادِ لِحَادِ لِيَطْلُبَ حَاجَةً إِلاَّ بِجَادِ لَنَمَوْنِي لِلْعُلَى وَبَنَو ضِرَادِ نَمَوْنِي لِلْعُلَى وَبَنَو ضِرَادِ تُقَلِمُهُمْ اللّهَادِ شَعُوبُ النّهَادِ بَنِي شَيْسِبانَ بِالأَسَلِ الْحِرَادِ بَنْهُودُ الْحَبْلُ تَنْبِدُ بِالمهادِ يَنْفِوبَ المَوْتِ أَوْ حَلَقَ الإسادِ المَوْتِ أَوْ حَلَقَ الإسادِ المَوْتِ أَوْ حَلَقَ الإسادِ

الا قَبَعَ الإلَهُ بَنِي كُلَيْبٍ
 إنساءٌ بالمَضَايِقِ مَا يُوارِي
 وَلَوْ تُسرْمَى بِلُوْمٍ بَنِي كُلَيْبٍ
 وَلَوْ لَبِسَ النّهارَ بَنُو كُلَيْبٍ
 وَلَوْ لَبِسَ النّهارَ بَنُو كُلَيْبٍ
 وَمَا يَغُدُو عَزِيزُ بَنِي كُلَيْبٍ
 وَمَا يَغُدُو عَزِيزُ بَنِي كُلَيْبٍ
 بنُو السّيدِ الأشائِمُ للأعَادِي،
 وَمَائِذَةُ الّتِي كَانَتْ تَميمً
 وَمَائِذَةُ الّتِي كَانَتْ تَميمً
 وأضحابُ الشّقيقَةِ يَوْمَ لاقَوْا
 وأضحابُ الشّقيقَةِ يَوْمَ لاقَوْا
 وأضحابُ الشّقيقَةِ يَوْمَ لاقَوْا
 وَسَامٍ عَاقِدٍ خَرَزَاتٍ مُلكٍ
 أنّاخَ بِهِمْ مُغاضَبَةً فَلاقَى

\_ (٩) يعيرهم بدنو خيامهم البلا عمد.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن الحجاب لا يخني عورة نساء كليب.

<sup>(</sup>م) يقول إن لؤمهم يطفىء النجوم.

<sup>(</sup>١٢) يقول إن لؤمهم يدنس النهار الطاهر.

<sup>(</sup>۱۳) يقول إنه يحتمي بسواه أبداً.

<sup>(</sup>١٤) السيد: مالك وضرار بن رديم وهما من ضبة. نموني: نسبوني.

<sup>(</sup>١٥) عائذة: بنو عائذة. الذمار: كل ما ينبغي أن يُحْمى.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم كانوا يدافعون عما ينبغي أنَّ يحمى من دون سواهم.

<sup>(</sup>١٦) أصحاب الشقيقة: بنو ثعلبة. الأسل الحرار: الرماح المصابة بحر الظمأ للدماء.

<sup>(</sup>١٧-١٧) السامي: الملمّ عليه الخرزات. وكان الملوك يضعون في تيجانهم خرزة عن كل عام ملكوا فيه. تنبذ: تدفع.

<sup>(</sup>م) يقول إن البطل السامي صاحب التاج الذي له خرزات لسنين من ملكه وهو يقود الحيل أي الفرسان الذين يدفعون بالمهاري الى الأعداء ليفتكوا بهم، إن ذلك الملك إذا نزل بهم غاضباً وغاصباً، فإنهم يُديقونه الموت أو يقيدونه بحلقات القيد والأسر.

19 وَفَضَّلَ آلَ ضَبَّةَ كُلَّ يَوْمٍ وَقَائِعُ بِالسُّجَرَّدَةِ الْعَوَارِي ٢٠ وَتَقْدِيمٌ، إذا اعْتَرَكَ المَنَايَا، بجُرْدِ الخَيْلِ في اللَّجَجِ الغِمَارِ ٢١ وَتَقْتِيلُ السُلُوكِ، وإنَّ مِنْهُمْ فَوَارِسَ يَوْمَ طِحْفَةَ والنِّسَارِ ٢٢ وإنَّهُمُ هُمُ الحَامُونَ لَمَّا تَوَاكَلَ مَنْ يَنُودُ عَنِ النِّمَارِ ٢٢ وإنَّهُمُ هُمُ الحَامُونَ لَمَّا تَوَاكَلَ مَنْ يَنُودُ عَنِ النِّمَارِ ٢٣ وَمِنْهُمْ كَانَتِ الرَّوْسَاءُ قِنْماً، وَهُمْ فَتَلُوا العَلُو بِكُلِّ دارِ ٢٤ فَمَا أَمْسَى لِضَبَّةَ مِنْ عَلَيٍّ يَنَامُ، وَلا يُنِيمُ مِنَ الحِذَارِ

<sup>(</sup>١٩) المجردة العواري: الحيل.

<sup>(</sup>٢٠) يكرر المعنى ويقول إنهم يتقدّمون بخيلهم الباسلة العارية.

<sup>(</sup>٢١) يقول إنهم يقتلون الملوك.

<sup>(</sup>٢٢) يقول إنهم يدافعون حين يجبن من يدافعون عن حماهم.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنهم مرأسون من قبل، وقد فتكوا بأعداثهم بكلّ مكان.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إن أعداءهم قلقون أبداً لا ينامون ولا يدعون أحداً ينام.

# جَرّ المُخْزِيَاتِ عَلى كُلَيْبِ

### يرد على جرير ويناقضه

جَرِيرٌ ثمّ مَا مَنَعَ النِّمَارَا فَوَيْلَ ابنِ الْمَرَاغَةِ ما اسْتَثَارَا مُنيخاً مِنْ مَخَافَتِهِ نَهَارَا حَمَى الطُّرُقَ المَقانِبَ والتِّجارَا إذا هُوَ فَوْقَ أَيْدي القَوْمِ سارًا

١ جَرّ السُخْزِيَاتِ عَلى كُلَيْبٍ ٧ وَكَانَ لَهُمْ كَبَكْرِ ثَمودَ لمَّا رَغَا ظُهْراً، فَدَمَّرَهمْ دَمَارَا ٣ عَوَى فَأَثَارَ أَعْلَبَ ضَيْغَمِيّاً، ٤ مِنَ اللَّائِي يَـظَلَّ الألْفُ مِنْهُ ه تَظَلَ المُخْدِرَاتُ لَهُ سُجُوداً ،

٦ كَأَنَّ بساعِدَيْهِ سَوَادَ وَرْس،

المخزية: العار. الذَّمار: ما يدافع عنه.

يقول إنه جرّ اليهم الموت كناقة تمود. **(Y)** 

الأغلب: الأسد. الضّيغمي: الأسد القوي. (4)

يقول إن ذلك الأسد يخيف ألف رجل يقعون خوفاً منه. (1)

المُخدر: الأسد. المقانب: الفرسان. التجار: القوافل. (0)

يقول إنه منع على الناس سبلهم فرساناً وتجّاراً على حد سواء. (4)

<sup>(</sup>٦) الورس: الزعفران.

يقول إنه مصبغ اليدين بالدم كأنما صبغا بالورس. (4)

٧ وَإِنَّ بَنِي المَرَاغَةِ لَمْ يُصيبُوا إذا اخْتَارُوا مُشاتمتي اخْتِيارَا إذا يَحْرِي وَيَلدِّعُ الغُبَارَا لَكَالجعُلَانِ إذْ يَغْشَينَ نَارَا أُمُوراً لَنْ أُضَيِّعَهَا كِبَارَا وَقدِهُما كُنْتُ للأَضْيَاف جَارَا أُكَارِعَ فِي جَوَاشِينِهَا قِصَارَا فيَا لَكَ للمَلامَةِ مِنْ نَوَارَا إذا شَدَّتْ مُـحَافَلَتِي الإِزَارَا

٨ هَجَوْنِي حَاثِنِينَ وَكَانَ شَتْمي عَلَى أَكْبَادِهِمْ سَلَعاً وَقَارَا ٩ سَتَعْلَمُ مَنْ تَنَاوَلُهُ المَخَازي ١٠ وَنَامَ ابنُ المَرَاغَةِ عَنْ كُلُبٍ فَجَلَّلَهَا المَخَازي والشُّنَارَا ١١ وَإِنَّ بَنِي كُلَيْبٍ، إِذْ هَجَوْنِي، ١٢ وَإِنَّ مُجَاشِعاً قَدْ حَمَّلَتْنَي ١٣ قِرَى الأَضْيَافِ، لَئِلَةَ كُلِّ ربيحٍ، ١٤ إذا احْنَرَقَتْ مَآشِرُهَا أَشَالَتْ ١٥ تَلُومُ عَلَى هِجَاءِ بَنِي كُلَيْبٍ، ١٦ فَفُلْتُ لِهَا: أَلَمَّا تَعْرِفيني،

<sup>(</sup>٧) مشاتمي : مهاجمي ، ذاك أن جريراً لم يكن كليبياً . الحائن : الحاقد . السلع : شجر خبيث مرّ . القار: الزفت.

<sup>(</sup>٩) يدرع الغبار: غبار السباق وهنا التفاخر.

<sup>(</sup>١٠) الشنار: العار.

<sup>(</sup>١١) الجعل: دويبة.

<sup>(</sup>١٢) يقول إنه ورث المجد عن ذويه.

<sup>(</sup>١٣) يفصّل مجد ذويه ويذكر قراهم للضيف.

<sup>(</sup>١٤) المآشر: هنا الأشداق. أشالت: رفعت. الكراع: ما دون كعب القدم. الجَوْشن: الصدر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين تمسّهم النار يُولّون الإدبار بأرجل فصيرة دون صدورهم.

<sup>(</sup>۱۵) نوار: زوجته.

<sup>(</sup>١٦) المحافلة: المنافسة.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّه لا يقاوم حين يُشَمَّر للفخر والمشاتمة.

١٧ فَلَوْ غَيرُ الوبَارِ بَنِي كُلَيْبٍ هَجَوْنِي ما أُرَدْتُ لَهُمْ حِوَارَا ١٨ وَلَسكِنَ السلَّفَامَ إذا هَسجَوْني غَضِبْتُ فكانَ نُصْرَتي الجهارَا ١٩ وَقَالَتُ عِنْدَ آخِرِ مَا نَهَتْنِي: أتُسهُجُو بالخَضَادِمَةِ الوِبَارَا ٢٠ أتُهجُو بالأقارعِ وَابنِ لَيْلَى وَصَعْصَعَةَ الَّذِي غَمَرَ البحارَا ٢١ وَنَاجِيَةَ الَّذِي كَانَتْ تَعِيمٌ تَعِيشُ بحَزْمِهِ أَنَّى أَشَارَا ٢٢ بِهِ زَكَزَ الرِّمَاحَ بَنُو تَعِيمٍ عَشِيّة حَلّتِ الظُّعُنُ النّسَارَا ٢٣ وَأَنْتَ تَسُوقُ بَهْمَ بَنِي كُلَيْبٍ تُطَرْطِبُ قائِماً تُشلى الحُوارَا ٢٤ فكَيْفَ تَرُدّ نَفْسَكَ يا ابنَ ليلي إلى ظِرْبَى تَحَفّرَتِ المَغَارَا ٢٥ أجِعْلَانَ الرَّغَامِ بَنِي كُلَيْبٍ، شِرَارَ السِّاسِ أَحْسَاباً وَدَارَا

<sup>(</sup>١٧) الوبار: دويبات صغيرة. الحوار: الإجابة والتهاجي.

<sup>(</sup>١٨) الجهار: المعالنة.

<sup>(</sup>١٩) الخضرم: السد. الوبار: جمع الوبر: دويبة حقيرة.

<sup>(</sup>٣٠) يقول إن زوجته عجبت أن يهاجي جريراً على الكلبيين، وهم دويبات صغيرة، ببني قومه الكرام الأسياد أمثال الأقارع وابن ليلي وصعصعة جده الذي افتدى الموؤودات.

<sup>(</sup>۲۱) يقول إنه كان ينجى تميماً بحزمه وحكمته.

<sup>(</sup>٢٢) النسار: يوم لهم. الظعن: المطايا.

<sup>(</sup>٢٣) البهم: المعزى والخراف. تطرطب: تدعو البهم بلا أصوات. الحوار: اسم فحل غنم جرير.

 <sup>(</sup>م) يمثّل قُلته من رعاية الماعز والخراف.

<sup>(</sup>٣٤) الظّرب: دويبة. تحفّرت المغار: أي حفرت جحراً. ابن ليلي: الفرزدق وزوجه ما زالت تؤنبه على تضاؤله بمهاجاة جرير.

<sup>(</sup>٢٥) الجعل: دويبة. الرّغام: التراب.

أَطَافَ بِهِ عَطِيّةً فاستَدارًا تَحَوُّلَ، غَيرَ لحيَتِهِ، حِمَارَا بنَا وَبِكُمْ قُضَاعَةَ أَوْ نِزَارَا ذَوِي يَسمَنِ وَعَساظِمْنِي خِطَارَا

٢٦ فَرَافِعُهُمْ، فَإِنَّ أَبَاكَ يَنْمَى إِلَى العُلْيا إِذ احْتَفَرُوا النَّقَارَا ٢٧ وَإِنَّ أَبَاكَ أَكْرَمُ مِنْ كُلَيْبٍ، إذا البعيدَانُ تُعْتَصَرُ اعْتِصَارَا ٢٨ إذا جُعَلُ الرَّغَامِ أَبُو جَرِيرِ تَسرَدّدَ دُونَ حُفْرَتِهِ فَحَارَا ٢٩ مِنَ السُّودِ السَّرَاعِف ما يُبَالِي أَلَيْلاً مَا تَلَطَّخَ أَمْ نَهَارَا ٣٠ لَـهُ دُهُـدِيّةٌ إِنْ خَافَ شَيْئاً مِنَ الجِعْلَانِ أَخْرَزَهَا احتِفارَا ٣١ وَإِنْ نَسقِدَتْ يَدَاهُ فَزَلٌ عَنْهَا ٣٢ رَأَيْتُ ابنَ المَرَاغَةِ حِينَ ذَكِّي ٣٣ هَـلُمٌ نُوَاف مَكَّةَ ثُمَّ نَسْأَلُ ٣٤ وَرَهطَ ابنِ الحُصَينِ فلَا تَدَعْهُمْ ٣٥ هُنَالِكَ لَوْ نَسَبْتَ بَنِي كُلَيْبٍ وَجَدْنَهُمُ الأَدِقَاء الصَّغَارَا

<sup>(</sup>٢٦) النّقار: الزرائب. رافعهم: انتسب اليهم.

<sup>(</sup>م) يقول إن جلّ ما دأب عليه عطية والده أن يقيم الزرائب لماشيته الهزيلة.

فإنه لا يحفل بذلك في الليل والنهار.

<sup>(</sup>٣٠) الدهدية: ما يدحرجه الجعل. يقول إنه يُحتفر لينالها.

<sup>(</sup>٣١) نتدت: نقبت وأكلت.

<sup>(</sup>م) يقول إن والله يُسْعَفه.

<sup>(</sup>٣٢) ذكي: كبر في السن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه غدا حاراً له لحية.

<sup>(</sup>٣٣) يدعوه لتحكيم العرب بينهم في يوم الحجيج.

<sup>(</sup>٣٤) عاظمني: نافسني. الخطار: الفخر والتكبر.

<sup>(</sup>٣٥) الأدقاء: الضئيلو القدر.

٣٦ وَمَا غَرِّ الوِبَارَ بَنِي كُلَيْبٍ،
٧٧ وِبَارًا بِالفَضَاءِ سَمِعْنَ رَعْداً،
٣٨ هَرَبْنَ إلى مَدَاخِلِهِنَ مِنْهُ،
٣٩ فَأَذْرَكَهُنَ مُنْبَعِقٌ ثُعَابٌ،
٤٩ هَجَوْتُ صِغَارَ يَرْبُوعٍ بُيُوتاً،
٤١ فَإِنَّكَ والرِّهَانَ عَلَى كُلَيْبٍ

بِغَيْثِي حِينَ أَنْجَدَ واستُطَارَا فَحَاذَرْنَ الصّواعِقَ، حِينَ ثارَا وَجَاء يُقَلِّعُ الصّخْرَ انْحِدَارَا بحَثْفِ الحينِ إِذْ عَلَبَ الحِدَارَا وأَعْظَمَهُمْ مِنَ المَخْزَاةِ عَارَا لَكَالمُجْرِي مَعَ الفَرَسِ الحِارَا لَكَالمُجْرِي مَعَ الفَرَسِ الحِارَا

<sup>(</sup>٣٦) الغَيْث: المكان المُمْرع بالمطر. أنجد واستطار: طلع.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم أرادوا أن يبترّوا منه خيره ومجده.

<sup>(</sup>٣٧) يقول إنهم مثل دويبة الوبر، تخاف الرعد وتختيء.

<sup>(</sup>٣٨) (م) يتشبه بالرعد الممطر الذي لا يدع ولا يدرّ ويقرن بني كليب بالأوبار المتلطية على أبواب جحورها.

<sup>(</sup>٣٩) المنبعق: المتفجر مطراً. الثعاب: الجاري بقوة. الحتف والحَيْن: الموت.

 <sup>(</sup>م) يقول إن سيله انهمر عليهم، فأماتهم ولم يجدهم الحذر.

<sup>(</sup>٤٠) يقول إنهم الأضأل منازل والأعظم عاراً.

<sup>(</sup>٤١) يقول الكليبيين حمير يجارون أفراس قوم الفرزدق.

### يا ابنَ المَرَاعَةِ إِنَّا جَارَيْتَني

يهجو جريراً

المَرَاعَةِ إِنَّا جَارَيْتَني بمُسَبَّقينَ لَدَى الفَعَالِ قِصَارِ السَّرِي وَدِمْنَةَ الأَسْآرِ
 والحَابِسِينَ إلى العَشِي لِيَاْخُلُوا نُـزُحَ الـرَّكِي وَدِمْنَةَ الأُسْآرِ
 يا ابنَ المَرَاعَةِ كَيْفَ تَطْلُبُ دارِماً وَأَبُوكَ بَـينَ حِمَارَةٍ وَحِمَارٍ
 وإذا كلابُ بني المَرَاعَةِ رَبِّضَتْ خَطَرَتْ وَرَائي دارِمي وَجارِي
 وإذا كلابُ بني المَرَاعَةِ رَبِّضَتْ خَطَرَتْ وَرَائي دارِمي وَجارِي
 هَلْ أَنْتُمُ مُتَقَلِّدِي أَرْبَاقِكُمْ بِفَوَارِسِ الهَيْجَا وَلا الأَيْسَارِ

<sup>(</sup>١) المَسَبَّقين: الذين هزموا في السباق. الفِعال: المكارم.

<sup>(</sup>٢) الحابسون: أي يحبسون ماشيتهم للعشي كي ينأى الناس عن الماء، فيُقبلون عليه باللَّيل. النزح: الماء الراشح. الركيّ: البئر. الدّمنة: بقية الماء. الأسآر: البقية.

<sup>(</sup>م) يمثل هوانهم ويقول إنهم يحبسون ماشيتهم حتى يرد الآخرون ويبتعدون فيُقْبُلون على بقية الماء الراشح من البثر والذي خلّفه الواردون.

<sup>(</sup>٣) دارم: هنا كناية عن قوم الفرزدق.

<sup>(</sup>٤) دارم وجهار: قبيلتان من قوم الفرزدق. ربضت: أقعت واستكانت.

<sup>(</sup>٥) الأرباق: جمع الربق: حبل فيه عقد. الأيسار: المقامرون.

 <sup>(</sup>م) يقول إن قوم جرير يحملون الحبال ذوات العقد لحمل الأثقال ، وأنى لهم أن يتصدّوالبني قومه ،
 وهم فرسان في الحرب وفي السلم ، يقامرون ، وكان القار من طبائع الفروسية وربما الحمرة
 كذلك وهما يدلان على الترف والنعيم .

لا يَتّقِينَ عَلَى قَفاً بخِمَار يَبْكِينَ خَلْفَ أُوَاخِرِ الأَكُوَارِ

٦ مِثْلُ الكِلابِ تَبُولُ فَوْقَ أَنُوفِهَا يَسلْحَسْنَ قَاطِرَهُنَ بِالأَسْحَارِ ٧ لَنْ تُدْرِكُوا كَرَمِي بِلُوْمِ أَبِيكُمُ وأَوَابِدِي بِسَنَحَلِ الْأَشْعَادِ ٨ هَلَّا غَدَاةً حَبَسْتُمُ أَعْيَارَكُمْ بِجَدُودَ والخَيْلَانِ في إعْصَارِ ٩ والسحَوْفَ زَانُ مُسَوِّمٌ أَفْرَاسَهُ، وَالسُحْصَنَاتُ حَوَاسِرُ الْأَبْكَار ١٠ يَدْعُونَ زَيْدَ مَنَاةَ إِذْ وَلَّيْتُمُ، ١١ صَبَرَتْ بَنُو سَعْدٍ لَهُمْ برماحهمْ وَكَشَفْتُمُ لَهُمُ عَن الأَدْبَار ١٢ فَلَنَحْنُ أَوْثَقُ فِي صُدُور نِسائِكُمْ عِنْدَ الطِّعَانِ، وَقُبِّةِ الجَبَّار ١٣ مِنْكُمْ إذا لَحِقَ الرّكُوبُ، كَأَنَّهَا خِرَقُ الجَرَادِ تَثُورُ يَوْمَ غُبَار ١٤ بالمُرْدَفَاتِ إذا التَقَيْنَ عَشِيّةً، ١٥ فاسأَلُ هَوَاذِنَ إِنَّ عِنْدَ سَرَاتِهِمْ عِلْماً وَمُجْتَمَعاً مِنَ الأَخْبَار

<sup>(</sup>٦) قاطرهن: ما ينزل من البول.

<sup>(</sup>٧) الأوابد: القصائد القوية، وهي للفرزدق: تَنخُل الأشعار: سرقتها.

<sup>(</sup>A) جدود والخيلان: موضعان. الاعصار: العاصفة.

<sup>(</sup>٩) الحوفزان: بطل تميمي. المحصّنة: المرأة الحرة المتعفَّفة. الحاسر: من أسفرت عن وجهها، وهنا كشفت عنه من الحوف والهلع من فوارس الأعداء.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهن بدّين عاريات القفا لا يسترن بستر.

<sup>(</sup>١١) يقول إن بني سعد صبروا للقتال، ولم يهربوا وأنتم أدبرتم وكشفتم عن مؤخّراتكم.

<sup>(</sup>١٢) القبة: الخيمة العالية للأسياد.

<sup>(</sup>١٣) الحرق: القطع.

<sup>(</sup>١٤) المُرْدفة: المرأة سبيت وأردفت وراء الغازي الذي فر بها.

<sup>(</sup>م) يقول إن نساءهم تسبين وتُرْدَفْنَ وراء أكوار الرحل.

<sup>(10)</sup> السّراة: جمع السري: السيّد المتقدم.

بالأعْوَجيّةِ مِنْ سَلُوقَ ضَوَاري ١٦ قَوْمٌ لَهُمْ نَضَدٌ، كَأَنْ أجسادُهُمْ ١٧ فَسلْتُخْسِرَنَّكَ أَنَّ عِزَّةَ دارِمٍ سَبَقَتْكَ ياابنَ مُسَوِّقِ الأعْيَارِ سَفْباً لِمُعْضلَةِ النِّتَاجِ نَوَادِ ١٨ كَيْفَ النِّعَلْرُ بَعْدَما ذَمَّرْتُمُ لا يَسغُ لِرُونَ وَلا يَفُونَ لِجَار ١٩ قَبَعَ الإِلَهُ بَي كُلَيْبٍ إِنَّهُمْ ٢٠ يَسْتَيقِظُونَ إلى نُهَاقِ حادِهمْ وَتَسَامُ أَعْيُنُهُمْ عَنِ الأَوْتَارِ لُومٌ تَسَرْبَلَهُ إِلَى الأظْفَاد ٢١ يـا حَقَّ، كُلُّ بَنِي كُلَيْبٍ فَوْقَهُ ٢٢ مُتَبَرْقِعي لُوْمٍ كَأْنٌ وُجُومَهُمْ طُلِيَتْ حَوَاجِبُهَا عَنِيّةَ قَارَ ٢٣ كُمْ مِنْ أَبِ لِي، يَا جَرِيرُ، كَأَنَّهُ قَمَرُ المَجَرّةِ، أو سرَاجُ نَهَار ضَخْمِ الدَّسِيعَةِ يَوْمَ كُلِّ فَـخَارِ ٢٤ وَرِثَ المَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ،

(١٦) النضد: الحسب الشريف. الأعوجية: الحيل المنسوبة لأعوج، وهو فحل منسوب. السلوق: الكلاب السلوقية.

(م) يقرن خيلهم الأصيلة المنسوبة الى أكرم الحيول ويقرنها في عدوها بالكلاب السلوقية.

(١٧) مسوق الأعيار: من يبيع الحمير.

- (م) يقول إنهم يعتذرون بعد أن ملوًا يداً طويلة للناقة المتعسّرة أي للحرب والشجار.
  - (١٩) (م) يُقول إنهم لا ينفعون ولا يضرّون.
    - (٢٠) الأوتار : جمع الوتر : الثأر .
      - (٢١) حق: مرخم حقَّة.
  - (م) يقول إنهم يرتدون اللَّوْم من رؤوسهم حتى أخامص أقدامهم.
    - (٢٢) العنية: أخلاط البول والبعر يطلى بها البعير الجرب.
  - (م) يقرن اللؤم على وجوههم بما يطلى به البعير الجرب من بعر وبول وما أشبه.
    - (٢٣) (م) يقرن أجداده بالنجوم من دون أجلاد جرير.
      - (٢٤) ضخم الدسيعة: سيد وقوي.

<sup>(</sup>١٨) التعذّر: الاعتذار. السّقب: ولد الناقة ساعة يولد. ذمرتم: لمستم لحبيه في بطن أمه، وإذا كان غليظاً كان فحلاً. معضلة النتاج: عسيرة الإيلاد. النّوار: النافرة.

٢٥ تَـلْقَى فَوَارِسَنَا إِذَا رَبِّقْتُمُ، مُتَلَبّبينَ لِكُلّ يَوْمِ عَوَادِ ٢٦ وَلَقَدْ تَرَكْتُ بَنِي كُلَيْبٍ كُلَّهُمْ صُمَّ الرَّؤُوسِ مُفَقَّيُ الأَبْصَارِ ٢٧ وَلَقَدْ ضَلَلْتَ أَبَاكَ تَطَلُّبُ دَارَماً، كَضَلالِ مُلْتَمِسِ طَرِيقَ وَبَارِ ٢٨ لَا يَهْتَدِي أَبَداً، وَلُوْ نُعِتَتْ لَهُ بِسَجيلِ وَارِدَةٍ وَلا إصدار ٢٩ قالوا: عَلَيْكَ الشَّمسَ فاقِصدْ نحَوَهَا، والشَّمْسُ نَائِيَةٌ عَنِ السُّفَّارِ عَـرْفَـاءُ هَـادِيَـةٌ بِكُـلٌ وِجَـارِ ٣٠ لمَّا تَكَسَّعَ في الرَّمَالِ هَدَتْ لَهُ دَعْني، فلَيسَ عَلَيّ غَيْرُ إِزَارِي ٣١ كَالسَّامِرِيِّ يَقُولُ إِنْ حَرَّكْتَهُ: ٣٢ لَـوْلَا لِسَانِي حَيْثُ كُنْتُ رَفَعْتُهُ، لَـرَمَــيْتُ فَـاقِـرَةً أَبَـا سَيَّادٍ ٣٣ فَوْقَ الحَوَاجِبِ والسِّبَالِ كَأَنَّهَا نَـازٌ تَـلُوحُ عَلى شَفِيرٍ قُتَارِ

<sup>(</sup>۲۵) ربق: حمل الربقة وهي حبل ذو عقد.

<sup>(</sup>م) يقول إن قوم جرير يحملون الحبال أو انهم يضعونها على أعناقهم فيا قوم الفرزدق يتلببون أي يضعون على لباتهم أي أعلى صدورهم الدروع استعداداً ليوم العوار أي الحرب.

<sup>(</sup>٢٦) مفقئي الأبصار: أي انه أعاهم بهجائه.

<sup>(</sup>۲۷) وبار: قرية زعموا انها من مساكن الجن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أراد أن يطلب بأبيه عطية الهزيل أن يطلب دارماً الكريم فإنه ضلّ كمن سلك طريق وبار وهي لا وجود لها.

<sup>(</sup>٢٨) الورود والاصدار: الاقبال والادبار وأصلها في الماء.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إنه حين يطلب مجد دارم كمن يطلب الشمس التي لا ينالها المسافرون و إن توهموا انها دانية اليهم .

<sup>(</sup>٣٠) تكسّع: ضلّ وتاه. العرفاء: الضبع.

<sup>(</sup>م) يقول إنه طلب الشمس فتاه في الرمال وهدته الضبع أي انها افترسته.

<sup>(</sup>٣١) يقول إنه متهتك الستر، لا يستره إلّا الرداء الذي يرتديه. الفاقرة: الضربة التي تحطم فقار الظهر.

<sup>(</sup>٣٣) السّبال: اللّحية. القتار: اللحم المشوي.

<sup>(</sup>م) يصف طعنته ويقول إنها تبدو كالنار في حاجبيه ووجهه وكأنها بقايا الشواء.

فَدْعاء قد حَلَبَتْ عَلَى عِشاري وَلَهَا ، إذا سَمِعَتْ دُعَاء يَسَارِ ٤٠ وَلَقَدْ عَرَكْتُ بَنِي كُلَيْبٍ عَرْكَةً وَتَرَكْتُهُمْ فَقْعاً بِكُلِّ قَرَار

٣٤ إِنَّ الْبِكَارَةَ لا يَدَي لِصِغَارِهَا بِرِحَامِ أَصْيَدَ رَأْسُهُ هَدَّارِ ٣٥ قَرْمٌ ، إذا سَمِعَ القُرُومُ هَدِيرَهُ وَلَّـيْسَنَـهُ وَرَمَـيْنَ بِالْأَبْعَادِ ٣٦ كُمْ خالةٍ لكَ يا جَريرُ وَعَمَّةٍ ٣٧ كُنَّا نُحَاذِرُ أَنْ تَضِيعَ لِقَاحُنَا، ٣٨ شَغَّارَةٍ تَقِذُ الفَصِيلَ بِرجْلِهَا فَلَطَّارَةٍ لِقَوَادِمِ الأَبْكَارِ ٣٩ كَانَتْ تُرَاوِحُ عَاتِقَيْهَا عُلْبَةً، خَلْفَ اللِّقَاحِ، سَرِيعَةَ الإدْرَارِ

<sup>(</sup>٣٤) الأصيد: هنا الفحل الرافع الرأس.

<sup>(</sup>م) يقول إن صغار الإبل لا قبل لها بالفحل القويأي ان قوم جرير الصغار لا قبل لهم بالفرزدق وقومه الأقوياء.

<sup>(</sup>٣٥) القرم: الفحل.

<sup>(</sup>م) كُخُمل وصف الفحل ويقول إنه يهدر بحيث إذا سمعه سائر الفحول ، فإنهم يتوَّلُون هرباً ، وهم يرمون أبعارهم من الحوف.

<sup>(</sup>٣٦) الفدعاء: التي اعوجّت مفاصلها. حلبت عليّ عشاري: أي انها كانت راعية لماشيته.

<sup>(</sup>٣٧) اللَّقاح: النياق. الوله: الشوق. يسار: لعله اسم عمَّة جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إن نياقهم ألفت عمّة جرير وتولّهت بها وهي تستجيب لصوتها.

<sup>(</sup>٣٨) الشغارة: الناقة تضرب الفصيل برجلها، إذا دنا ليرضع منها. تقذ: تضرب ضرباً شديداً. الفطارة: من تحلب بالسبابة والوسطى مستعينة بطرف الإبهام. القوادم: أخلاف الضرع.

يقول إنَّ تلك النَّياق كانت ، إذا سمعت صوت عمَّة جرير تثور شوقاً إليها ، فتُضرب فصلانها بأرجلها، تمنعها من رضاعها وتهرع الى عمَّته التي دأبت على حلبها إفطاراً.

<sup>(</sup>٣٩) العلية: وعاء الحلب. العاتق: المنكب.

يقول إنها كانت تحمل علب الحلب خلف النياق وكانت تُحسن حلبها.

<sup>(</sup>٤٠) الفقع: الكمأة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أتى على قوم جرير ونثرهم كالكمأة في كل مكان.

# عَرَفْتُ بأعلى رَائِسَ الفَأْوِ، بَعْلَمَا

### يهجو بني جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة

ا عَرَفْتُ بأعلى رَائِسَ الفَأْوِ، بَعْدَمَا مَضَتْ سَنَنَةً أَيّامُهَا وَشُهُورُهَا
 ا مَنَاذِلُ أَعْرَتْهَا جُبَيْرَةُ، والتَقَتْ بِهَا الرّبِحُ شَرْقِيّاتُهَا وَدَبُورُهَا
 ٣ كأنْ لَمْ يُحَوِّضْ أهلُهَا النَّوْرَ يجنني بحافاتِهَا الخَطْمِيَّ عَضَاً نَضِيرُهَا
 ١ أناةً كَرِقْمِ الرّمْلِ نَوَامَةُ الضَّحَى، بَطِيءٌ عَلى لَوْثِ النَّطَاقِ بُكُورُهَا

<sup>(</sup>١) الرَّائس: الرأس. الفأو: بطن من الأرض تُطيف به الجبال.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه ألم بذلك الموضع بعد فراق سنة.

<sup>(</sup>٢) أعرتها: تركتها. جبيرة: بنت أبي بذال. الدَّبور: الربيع الباردة.

<sup>(</sup>٣) حَوْض: ابتنى حوضاً. الخطمي: نبت.

<sup>(</sup>م) يقول إنها بدت وكأنّ أهل جبيرة لم يُقيموا هناك، ولم يبتنوا الأحواض، وأن الثيران الوحشية ترتعي ثمة وتأكل الحطميّ النضر النابت حديثاً.

<sup>(</sup>٤) الأناة: الرّزينة. الرثم: الغزال. اللّوث: اللَّف. المطاق: الزّنَار. بكورها: قيامها.

 <sup>(</sup>م) يصف تلك المرأة ويقول إنها رزان وإنها تُشبه الظبية ، تنام في الصباح ولا تتعجّل النهوض
 للخدمة لأن لديها خادمات يخدمنها ، فهي لا تتمنطق بالزنار إلّا متأخرة بعد النوم الطويل .

إلى الزُّوج مَيَّالاً يَكَادُ يَصُورُهَا ٥ إذا حُسِرَتْ عَنها الجَلابِيبُ وارْتَدَتْ مُخَضَّبَةِ الأطرافِ بِيض نُحورُهَا ٦ وَمُوْتَجَّةِ الأَرْدَافَ مِنْ آلِ جَعَفَر ٧ تَعِج إلى القَتْلي علَيْهَا تَسَاقَطَتْ، عَجِيجَ لِقاحٍ قَدْ تَجاوَبَ خُورُهَا ٨ كَأْنٌ نَقاً مِنْ عَالِجٍ أَزَّرَتْ بِهِ بحَيْثُ التَقَتْ أَوْرَاكُهَا وَخُصُورُهَا ٩ فَقَدْ خِفْتُ من تَلْوَافِ عَيْنِي إِثْرَهَا عَلَى بَصَرِي، والعَينُ يَعمى بَصِيرُهَا ١٠ تَفَجَّرَ مَاءُ العَينِ كُلُّ عَشِيَّةٍ، وَللشُّوقِ ساعاتُ تَهِيجُ ذُكُورُهَا ١١ وَمَا خِفْتُ وَشُكَ الْبَينِ حَتَى رَأَيْتُهَا يُسَاقُ على ذاتِ الجَلامِيدِ عرُهَا ١٢ وَمَا زَلتُ أَزْجِي الطَّرْفَ من حيثُ يَمَّمَتْ من الأرْض حتى رَدّ عيني حَسيرُهَا

<sup>(
 (</sup>٥) يقول إنها حين تتعرى لزوجها وتكشف ثيابها ، فإنها ترتدي من دون الثياب الشعر الطويل الذي
 يكاد أن يميل بها .

<sup>(</sup>٦) يقول إنَّها ليَّنة الأرداف، وإنَّها تتخصَّب على أناملها وأن نحرها أبيض من نعمتها.

<sup>(</sup>٧) تعج : تصيح . اللّقاح : الناقة . الحور : الصياح .

<sup>(</sup>م) يقول إن القتلى تساقطت من دونها ، وانها كانت تنتحب وتعجّ عليهم وكأنها الناقة اللقاح التي مات فصيلها فجعلت تخور وتصوّت وترسل الصياح العالي.

<sup>(</sup>A) النقا: الكثيب. أزرت به: ارتدت عليه إزاراً أي ثوباً.

<sup>(</sup>م) يقول إن ردَفَيْها رابيان وانّها يشبهان كثيب الرمل حيث يلتتي وركها وخصرها.

<sup>(</sup>٩) يقول إنه أوشك أن يعمى إثرها، وقد يُعمى البكاء البصر.

<sup>(</sup>١٠) يقول إن المساء يثير فيه الذَّكرى وللذكرى ساعات تستثار بها.

<sup>(</sup>١١) البين: الفراق. ذات الجلاميد: أي ذات الصَّخور وهنا اسم موضع. العير: المطيَّة.

<sup>(</sup>م) يقول إنّه لم يكد يحسُّ بدنوُّ الفراق حتى رأى مطايا أهلها مولّية في ذات الجلاميد.

<sup>(</sup>١٢) يمَّتُ: اتَّجهت. الحسير: هنا النَّاظر الذي أعيا بصره.

<sup>(</sup>م) يقول إنه اقتفى أثرها ببصره، حتى كلّ بصره وعجز عن رؤيتها.

إذا امْتُرِيَتْ كَانَتْ سَرِيعاً دُرُورُهَا على الوَعثِ ذو ساقِ مَهيضِ كسيرُهَا بأجْرَامِهِ، والنَّفْسُ يخشَى ضَمِيرُهَا

١٣ فَرَد علي العَينَ، وَهِيَ مَرِيضَةً، هذاليلُ بَطْنِ الرَّاحتَينِ وَقُورُهَا ١٤ تَحَيَّرَ ذاوِيهَا، إذ اضطَرَدَ السَّفَا، وَهَاجَتْ لِأَيَّامِ الثُّرِّيَّا حَرُورُهَا ١٥ أتَصْرِفُ أَجْمَالَ النَّوَى شَاجِنِيَّةٌ، أمِ الحَفَرُ الأعْلَى بِفَلْجٍ مَصِيرُهَا ١٦ وَمَا مِنْهَا إِلاَّ بِهِ مِنْ دِيَارِهَا مَنازِلُ أَمْسَتْ مَا تَبِيدُ سُطُورُهَا ١٧ وَكَاثِنْ بِهَا مِنْ عَينِ بِالَّهِ وَعَبْرَةٍ، ١٨ تَرَى قَطَنٌ أَهْلَ الأصارِيمِ ، إنَّهُ غَني إذا مَا كَلَّمَتْهُ فَقِيرُهَا ١٩ تَهادَى إلى بَيْتِ الصّلاةِ كَأَنَّهَا ٢٠ كَـُدُرَّةِ غَوَّاصِ رَمَى في مَهِيبَةٍ

<sup>(</sup>١٣) الهذلول: الرمل الدّقيق. بطن الرَّاحتين: اسم موضع. القدر: أرض صلبة.

<sup>(</sup>م) يقول إنها حين أدركت ذلك الموضع غابت عن نصره وارتدَّ إليه بصره عييًّا ومريضاً.

<sup>(18)</sup> اضطرد: جفّ. السّفا: ضرب من الشّوك.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك المواضع أصابها الحرّ الشديد إذ بدت الثريّا، فيبس الشّوك.

<sup>(</sup>١٥) الشاجنيّة: نسبة الى ماء شاجن. الحفر: موضع.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه لا يدري الى أين تتجه أإلى ماء الشاجنية أم إلى الحفر؟

 <sup>(</sup>١) يقول إن لها في ذينك الموضعين آثاراً لا تتعفَّى.

<sup>(</sup>۱۷) امتُريت: استُدرّت.

<sup>(</sup>م) يقول إنها تستذرف الدّمع.

<sup>(</sup>١٨) قطن: من دارم. الأصاريم: جمع الصّريم: الطَّائفة من البيوت لا تتجاوز الثلاثين.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّها إذا علَّمت الفقير، فهي إنما تهبه الثَّراء.

<sup>(</sup>١٩) تهادى: تتمايل. الوعث: الطّريق العسير. المهيض: المُكسور.

<sup>(</sup>م) يصف دلَّها وبطء سيرها دلالاً ويقول إنها كأنها تسير على الأرض الغليظة بساقي مكسورة

<sup>(</sup>٢٠) المهيبة: اللَّجَّة يُخافها الغوَّاصون. أجرامه: جسمه.

 <sup>(</sup>م) يقرنها بالدرة التادرة التي عاد بها الغوَّاص من اللَّجة المهيبة المربعة.

٢١ مُوكَّلَةً باللَّرِ خَرْسَاء قَدْ بكى إلَيْهِ مِنَ الغَوَّاسِ مِنهَا نَذِيرُهَا
 ٢٧ فَقَالَ أَلَاقِي المَوْتَ أَوْ أُدْرِكُ الغِنى لِنَفْسيَ، والآجَالُ جَاءٍ دُهُورُهَا
 ٢٧ وَلَمّا رَأَى مَا دُونَهَا خَاطَرَتْ بِهِ عَلَى المَوْتِ نَفْسٌ لا يَنَامُ فَقِيرُهَا
 ٢٤ فَأَهْوَى، وَنَابَاهَا حَوَالَيْ يَتِيمَةٍ، هِيَ المَوْتُ أَوْ دُنْيَا يُنادي بَشِيرُهَا
 ٢٥ فَأَلْقَتْ بِكَفّيْهِ المَنِيّةُ، إذْ دَنَا بِعَضّةِ أَنْيَابٍ سَرِيعٍ سُؤُورُهَا
 ٢٦ فَحَرّكَ أَعْلَى حَبْلِهِ بِحُشَاشَةٍ، وَمَن فَوْقِهِ خَضَرَاءُ طَامٍ بَحُورُهَا

<sup>(</sup>٧١) الموكّلة: الحيّة التي تترصّد الدَّرة للمنع الغوَّاصين عنها.

<sup>(</sup>م) يكمل المعنى ويقول إن الغوَّاص يحشى ضميره ويتوجّس خيفة من الحيَّة التي تحرس تلك اللرَّة في أعاق البحار، وهي حيّة متربّصة، خرساء، ومن شاهدها وأنذر بها الغوّاص، كان يبكي هلعاً وخوفاً.

<sup>(</sup>٢٢) الآجال: الأعار. الدُّهر: هنا الحين الموقّت.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّ الغوَّاص عزم على امتلاكها أو يموت دونها والأعمار مقدّرة بأقدارها.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنه عزم على المخاطرة رغم علمه بالخطر، وقد دفعته الى ذلك نفسه التي تطلب الثراء.

<sup>(</sup>٧٤) أهوى: غاص. ناباها: أي الأفعى. اليتيمة: اللرَّة التي لا مثيل لها.

<sup>(</sup>م) يقول إن الغوَّاص ألقى بنفسه في البحر، فشاهد الأفعى وناباها من دون تلك الدرّة النّادرة وعرف أنه إذا عزم على أخذها، فإمّا أن يموت دونها، وإمّا أن ينالها وينال بها الثّراء، فينعم بدنياه ويستبشر.

<sup>(</sup>۲۵) سؤورها: وثبها.

<sup>(</sup>م) يقول إنه حين دنا من الدرّة، لدغته الحيّة بأنيابها السّريعة اللَّدغ.

<sup>(</sup>٢٦) الحُشاشة: بقيَّة النَّفس.

 <sup>(</sup>م) يقول إنه بعد أن لدغته الأفعى حرَّك الحبل الموثوق به إلى أعلى ، وهو على الرَّمق الأُخير ، ومن فوقه أغار اللجّة الخضراء ، أي الماء الكثير .

٢٧ فَمَا جاء حتى مَجّ، والمَاءُ دُونَهُ، ٢٨ إذا ما أَرَادُوا أَنْ يُحِيرَ مَلُوفَةً أَبَى منْ تَقَضَّى نفسِهِ لا يَحُورُهَا ٢٩ فَلَمَّا أَرَوْهَا أُمَّهُ هَانَ وَجُدُهَا ٣٠ وَظَلَّتُ تَغالاهَا التِّجَارُ وَلا تُرَى ٣١ فَرُبِّ رَبِيعٍ بالبَلالِيقِ فَدْ رَعَتْ، ٣٢ تَحَدَّزَ قَبْلَ النَّجْمِ مِمَّا أَمَامَهُ ٣٣ أَلَمْ تَعْلَمي أَنِي إِذَا القِلْسُ حُجَّلَتُ

مِنَ النَّفْسِ أَلْوَاناً عَبِيطاً نُحُورُهَا رَجَاةً الغِنى لَمَّا أَضَاء مُنِيرُهَا لهَا سمَّةً إلاَّ قَللاً كَثبُهُا بمُسْتَنَّ أَغياثٍ بُعاق، ذُكُورُهَا من الدُّلو والأشرَاطِ يَجري غضِيرُهَا وَأَلْقِيَ عَنْ وَجْهِ الفَتَاةِ سُتُورُهَا

<sup>(</sup>٢٧) معَّ: بصق. العبيط: الدم القاني، الغنيِّ. نحورها: نحرها.

<sup>(</sup>م) يقوِل إنه حين أصعد الى سطح الماء، بصق دماً قانياً كدم الذَّبح الجديد الذي لم ييبس ويغشه

<sup>(</sup>٢٨) يحير: يقيل ويبلع. المدوفة: دواء ضد السمّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم حين حاولوا أن يسقوه دواء ضدّ السمّ، أبي لأنه لا يسيغ طعمه.

<sup>(</sup>٢٩) يقول إنَّهم تلقَّفوا الدَّرَّة وأروها لأمَّه، فيسر عليها أمر ابنها وخفَّ هلعها عليه، لأن الدَّرة تألَّقت أمامها وسطع نورها وعرفت أنها ستنال بها الثّراء.

<sup>(</sup>٣٠) السّيمة: المساومة على الثمن.

يقول إن التّجار كانوا يحاولون شراءها وهي لا تباع لأن أغلى الأثمان أقلّ من النَّمن الذي تستحقّ.

<sup>(</sup>٣١) البلاليق: جمع البلوقة: فجوة في الرَّمل ينبت فيها العشب. المُسْتَنَّ: المُنْصِبِّ. الأغياث: جمع الغيث: المطر. البعاق: المطر يتبعق: أي ينهمر بغزارة. ذكورها: فاعل رعت.

يقول إنها رعت الغيث المُخْصب بالمطر الغزير الانهبار.

<sup>(</sup>٣٢) الدُّلو: برج في السَّماء. الأشراط: هما شرطان أي نجان في الحمل. الغضير: الماء الكثير.

<sup>(</sup>م) يكمل وصف المطر المتبعّق والنجوم التي جعلته يدرّ.

<sup>(</sup>٣٣) حُجَّلَتْ: القدر أي إنها سُترت عن الأضياف كما تستر المرأة البكر في الأستار التي تضرب حولها في مخدعها. ألتي عن وجه الفتاة ستورها: أي إنها روّعت بالمحل وكشفت عن وجهها.

٣٤ وَرَاحَتْ تَشِلِّ الشَّوْلَ والفحلُ خلفَهَا ٣٥ شَآمِينَةٌ تُفْشِي الْخَفَائِرَ نَارُهَا، ٣٥ إذا الأَفْقُ الغَرْبِيُّ أَمْسَى كَأَنَّهُ ٣٧ تَرَى النِّيبَ مِنْ ضَيْنِي إذا ما رَأَينَهُ ٣٨ يُحاذِرْنَ مِنْ سَيْنِي إذا ما رَأَينَهُ ٣٨ يُحاذِرْنَ مِنْ سَيْنِي إذا ما رَأَينَهُ ٣٩ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ القِرَى لابنِ غالبٍ

زَفِيفاً إلى نِيرَانِها زَمْهَرِيرُهَا وَنَبْعُ كِلابِ الحَيِّ فِيهَا هَرِيرُهَا سَدَى أُرْجُوَانٍ واستقلّتْ عَبورُهَا ضُمُوزاً على جرّاتِها مَا تُحيرُهَا مَعي قائِماً حتى يكُوسَ عَقِيرُهَا ذُراهَا إذا لَمْ يَقْرِ ضَيْفاً دَرُورُهَا

<sup>(</sup>٣٤) تشل : تطرد. الشول : الإبل . الزَّفيف : السّريع . الزَّمهرير : البرد الشديد .

<sup>(</sup>م) يقول إنها جعلت تطرد الإبل وفحلها إثرها، وهي تعدو للدفء من شدّة البرد.

<sup>(</sup>٣٥) تفشي: تظهر. الخفائر: جمع الحفيرة: المرأة الحييّة.

<sup>(</sup>م) يقول إن تلك الزّمهرير هي شهائية وافدة من الشآم، وانها لشدّتها تدع المرأة المحجّبة تخرج وتكشف وجهها لتصطلى النّار، والكلاب تعجز عن النباح فتهرّ هريراً.

<sup>(</sup>٣٦) سدى أرجوان: أي كأنه نسيج من الأرجوان. استقلّت: ارتفعت. العبور: الشّعرى العبور من نجوم الجوزاء.

<sup>(</sup>م) يكمل وصف مظاهر البرد القاتل ويقول إنه إذا ما احمر الأفق الغربي وبدا كأنه النسيج الأرجواني وظهرت نجمة الشعرى العبور.

<sup>(</sup>٣٧) النيب: جمع النّاب: النّاقة المسنّة. ضموزاً: ساكنة. الجرَّات: جمع الجرَّة: ما تجترُّه الابل. ما تحيرها: ما ترجعها.

<sup>(</sup>م) هنا يجيب على ما تقدّم في الأبيات السّابقة ويقول إنه إذا كان الصّقيع كما وصفت فإن نياقه تُحجم عن الاجترار وتظلّ ساكنة ، لأنّها تتوقّع الشوّم.

<sup>(</sup>٣٨) يكوس: يمشي على ثلاثة قوائم. العقير: المذبوح.

 <sup>(</sup>م) يقول إن تلك النّياق تشاهد سيفه بيده ، فتعلم أنه سيعقرها أي يذبحها للضيفان ، وسرعان ما يلم بها ويقطع ساقها ليذبحها .

<sup>(</sup>٣٩) غالب: والد الفرزدق. ذُراها: أَسنمتها، اللَّرور: اللَّبن.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّها إذا لم تلرُّ اللبن الكافي للضيفان، فإنه يذبحها ويولم لهم ممن أمَّشنمتها.

٤٠ شَنَقَقْنَا عَنِ الأَوْلَادِ بِالسَّيْفِ بِطنَهَا وَلَمَّا تُنجَلَّدْ وَهْيَ يَحْبُو بَقِيرُهَا ٤١ وَنُبَثْتُ ذَا الأهدام يَعوي، وَدُونَهُ مِنَ الشَّام ذَرَّاعَاتُهَا وَقُصُورُهَا وَلا نَابِحاً إلاّ اسْتُسرّ عَقُورُهَا فَعَادَ عُوَاءً بَعْدَ نَبْعٍ هَرِيرُهَا نِضَادٌ، فأعْلَامُ السِّتَارِ، فَنيرُهَا إلى ونَارُ الحَرْبِ تَعْلَى قُدُورُهَا لهَا حَيْضَةٌ أو أعْجَلَتهَا شُهُورُهَا علَيْهَا، وكانَتْ مُطمَئِنًا ضَميرُهَا

٤٢ إليّ ، وَلَمْ أَثْرُكُ عَلَى الأَرْضِ حَيَّةً ، ٤٣ كِلاباً نَبَحنَ اللَّيْثَ من كُلِّ جانِبِ ٧٤ عَوَى بشَقاً لابْنَيْ بُحَيْرٍ، وَدُونَنا وَنُبَّنت كُلبَ ابنَى حُميضة قد عَوى ٣٦ وَوَدَّتْ مَكَانَ الْأَنْفُ لُوْ كَانَ نَافِعٌ ٧٤ مكانَ ابْنِهَا إذْ هَاجَنِي بِعُوَاثِهِ

<sup>(</sup>٤٠) يقول إنهم لا يتورَّعون عن ذبح النياق الحوامل وأجنَّتها ما زالت في بطونها ، تخرج منها عند الذَّبح، وهي تحبو.

<sup>(</sup>٤١) ذو الأهدام: لقب نافع بن سوادة. والأهدام: جمع الهدم: النُّوب البالي. اللُّوعات:

<sup>(</sup>م) يقول إنه يعوي بهجائه وهو ناء عنه في بلاد الشام يحتمي بظل قصورها وفي نواحيها.

<sup>(</sup>٤٢) الحيّة: هنا الشّجاع، الشديد الأذي: استسرَّ: اختفي وتواري.

<sup>(</sup>م) يقول ، مفاخراً إنّه لم يدع أحداً يتصدّى له من الّذين ألفوا الشجاعة والأذى إلّا تعرَّض له وأفحمه وأسكته.

<sup>(</sup>٤٣) يتمثّل بالأسد ومن دونه بالكلاب ولكنّه ألمَّ بها فجعلت تنبح مستغيثة /، بعد أن كانت تنبح عليه ا وتهره .

<sup>(</sup>٤٤) بُجير: هو ابن عامر من كلاب. أعلام السَّتار: جبالها. النَّير: الجبل.

<sup>(</sup>٤٥) ابنا هميضة: هما حاجب وحبيب.

<sup>(</sup>٤٦) يقول إن والدته تمنَّت لو أنَّها لم تلد ابنها وأنَّها حاضت عليه ، فلم تحمل به ، وإذا حملت أن

<sup>(</sup>٤٧) يقول إن أمَّه تمنَّت تلك الأمنية حين تعرَّض ابنها له، فأثاره عليها، وكانت تحيا مطمئنة.

48 لَكَانَ ابنُهَا خَيراً وأهونَ رَوْعَةً علَيهَا مِنَ الجُرْبِ البَطيءِ طُرُورُهَا ٤٩ دموامع قد يُعدي الصِّحاح قِرَافُها، إذا هُنِئَتْ يَزْدادُ عَرّاً نُشُورُهَا • و وَكَانَ نُفَيْعٌ إذْ هَجَاني الْأُمِّهِ كَبَاحِثَةٍ عَنْ مُدْيَةٍ تَسْتَثِيرُهَا ٣٥ عَجُوزٌ تُصَلَّى الخَمسَ عاذت بغالب فلا والَّذي عاذَت به لا أَضِيرُهَا ٢٥ فإني علَى إشْفاقِهَا مِنْ مَخَافَتِي، وَإِنْ عَقَّهَا بِي نَافِعٌ، لَمُجِيرُهَا ٥٣ وَلَمْ تَأْتِ عِيرٌ أَهْلَهَا بِالَّذِي أَتَتْ بِهِ جَعْفَراً يَوْمَ الهُضَيْباتِ عِيرُهَا ١٥ أَتَنْهُمْ بِعِيرٍ لَمْ تَكُنْ هَجَرِيّةً وَلا حِنْطَةَ الشّامِ المَزِيتِ خَميرُهَا

<sup>(</sup>٤٨) الطَّرور: طلوع الوبر الجديد بعد القديم إثر الجرب.

 <sup>(</sup>م) يقول إن خطبها به أيسر عليها من الجرب.

<sup>(</sup>٤٩) قرافها: الدنو منها. هنَّثت: طليت بالقطران. العرُّ: الجرب.نشورها: انتشارها.

يكمل وصف الإبل المصابة بالجرب ويقول إنها تُعدي سواها ، وحين تُدهن بالقطران فإن جربه يزداد انتشاره.

<sup>(</sup>٥٠) يقول إنه حين هجاه جلب الويل لأمّه كمن أهداه مدية يذبحها بها.

<sup>(</sup>١٥) يقول إن والدته امرأة تقيَّة ، تصلَّى الصلوات الخمس وتقوم بشعائر الدِّين ، وقد استجارت لديه بوالده غالب، ويُقسم أنه لن يهجوها ولن يصيبها بأذى.

<sup>(</sup>٧٥) يقول إن نافعاً ابنها حين هجاني ، كأنَّه عنَّ أمَّه لأنه استدرَّ لها الهجاء، إلَّا أن الفرزدق يعفَّ عنها ويجبرها عن ابنها العاق، ولا يهجوها.

<sup>(</sup>٥٣) العير: القافلة. يوم الهضيبات اسم موقعة.

<sup>(</sup>٤٥) الهجريّة: الحاملة الثمر من هجر. المزيت: الملوَّث بالزّيت.

يقول إن قافلتهم لم تعد في ذلك اليوم بالثمر الهجري ولا بالقمح الشامي أي انها لم تعد بالخير والخصب.

يَسُوقُونَ أَعْدَالاً يَدِبّ بَعِيرُهَا وَمَصْرَعَ فَتْلِي لَمْ تُقَتَّلُ تُؤورُهَا مُحامِ وَلا دونَ النَّساءِ غَيُورُهَا ٨٥ وَقَدْ أَنْكُرَتْ أَزُواجَهَا، إذْ رأتهمُ عُرَاةً، نِساءٌ قدْ أُحرَّتْ صُلُورُهَا لِسَلَّةِ أُسْبَافِ الضِّبَابِ نَفيرُهَا ٦٠ عَشِيّةَ يَحلُوهم هُرَيْمٌ، كَأَنَّهُمْ رِئَالُ نَعامٍ مُسْتَخَفُّ نَفُورُهَا صَوَارِمُ فِي أَيدي الضِّبَابِ ذُكُورُهَا ٦٢ كَأَنَّهُمُ للخَيْلِ يَوْمَ لَقيتَهُمْ، بطِخفَةَ، خِرْبَانٌ عَلَتْهَا صُقُورُهَا

٥٥ وَلَم تُرَ سَوَاقِينَ عِيراً كَسَاقَةٍ، ٥٦ إذا ذَكَرَتْ زَوْجاً لهَا جَعْفَريَّةُ، ٥٧ تَبَيَّنُ أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ آلَوِ جَعَفرِ ٥٩ إذا ذُكِرَتْ أَبَامُهُمْ يَوْمَ لَمْ يَقُمْ ٦١ عَشِيَّةَ لاقَنْهُمْ بِآجَالِ جَعْفَرِ

<sup>(</sup>٥٥) السوَّاقين: الهداة. الأعدال: الأكياس وهنا الجئث.

<sup>(</sup>م) يقول إنَّهم عادوا لم يحملوا تمراً ولا أكياس قمح من الشَّام، بل جنث القتلي على متون الأباعر التّعبة التي تدبُّ دبيباً

<sup>(</sup>٥٦–٥٧) الثؤور: جمع الجمع للثأر.

<sup>(</sup>م) يقول إن المرأة الجعفرية تذكر القتلى الذين لم ينتقم لهم فتدرك أنه لم يعد بين قومها من يدافع عن حماه وليس بينهم غيور .

<sup>(</sup>٥٨) يقول إنَّ النساء استوت صدورهنّ حين رأين أزواجهنّ عراةً وقتلي.

<sup>(</sup>٩٩) سلَّة الأسياف: من سلِّ السيف: شهره.

<sup>(</sup>٦٠) هريم: هو هُزَيْم بن الحطيم.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يسوقهم أسرى نافرين كالنَّعام.

<sup>(</sup>٦١) الصّوارم: السُّيوف.

<sup>(</sup>م) يقول إن بني ضبَّة تصلُّوا لهم بسيوفهم الذَّكور أي الصَّلبة وأهلكوهم.

<sup>(</sup>٦٢) الحربان: طيور مزيلة.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم بدوا دونهم كالطيور الهزيلة التي انقضت عليها الصقور وافترستها.

بأعظم مني مِنْ شقاها فُجُورُها وَلا النّارَ لَوْ يُلقى عليهِمْ سَعيرُهَا يَقِي جَعْفُراً حَدَّ السيُّوفِ ظُهورُهَا وَثَوْرَةِ ذي الأشبالِ حِينَ يَثُورُهَا يِنهَامَةَ مِنْ رُكْبانِهَا مَنْ يَغورُهَا تَقَنَّعُ إِذْ صَاحَتْ إليها قُبُورُها وأصْبَحَتِ اللّها قُبُورُها وأصْبَحَتِ الأسْمَاءُ مِنّا كَبيرُها وأصْبَحَتِ الأسْمَاءُ مِنّا كَبيرُها لَهُ الأَولَى يَقُومُ نُشُورُها لَهُ الأَمْمُ الأُولَى يَقُومُ نُشُورُها لَهُ المُمْ الأُولَى يَقُومُ نُشُورُها لَهُ المَامُ الأُولَى يَقُومُ نُشُورُها لَهُ اللّهِ المُعَامِةِ المُعَامِةِ المُعَامِةِ المُعَامِةِ المُعْمَامُ المُؤلِى يَقُومُ نُشُورُها لِيها لَهُ المَامِهُ الأَولَى يَقُومُ نُشُورُها لِيها لَهُ المُعْمُ المُؤلِى يَقُومُ نُشُورُها لِيها لَهُ المَامِهُ المُعْمَا لَهُ المُعْمُ المُؤلِى يَقُومُ المُعْمُ المُعْمَا لَهُ المُعْمَامُ المُعْمِعِيْمِ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ الْعُمِعُ المُعْمِعُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المُعْمُولُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِع

<sup>(</sup>٦٣) يقول إن فجور بني جعفر كان يمنعهم من الإدراك بأن ذلك الفجور هو أشد أذى لهم من هجائه.

<sup>(</sup>٦٤) بريان: جبل. تكسُّع: تُطرد. القنا: الرماح.

<sup>(</sup>٦٥) يقول إن بني جعفر لا يطالهم حدُّ السيف في القتال لأنهم يهربون ويُديرون ظهورهم لأعدائهم وينجون.

<sup>(</sup>٦٦) الضغابيس: جمع الضّغبوس: الرَّجل الضّعيف.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم قوم ضعاف لا يصبرون للأعداء وللشَّجاع من القوم ، وهو كأسد حوله أشبال يُثيرها عليهم .

<sup>(</sup>٦٧) الرُّكبان: المسافرون على مطايا.

<sup>(</sup>م) يقول إن ذَلَهم سيتيّع في النّاس حتى ليدرك جبل تهامة مع الرّكبان المسافرين، المصعّدين والمغرّرين.

<sup>(</sup>٦٨) يقول إنهم إذا مرّوا بين قبور موتاهم ، فإنّهم يتغنّون لأن القبور تصيح لهم لذلّهم.

<sup>(</sup>٦٩) يفخر بأنهم أصحاب مكة وأهل النبيِّ ، ومن ينتمي اليهم يعظم اسمه في النَّاس.

<sup>(</sup>٧٠) النشور: البعث.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لا يقرُّون بالكبر عليهم سوى فه، وهو ربَّ القيامة.

المامُ الهدى كمْ مِنْ أبِ أوْ أخِ لَهُ وَ
 المامُ الهدى كمْ مِنْ أبِ أوْ أخِ لَهُ وَ
 إذا اجتمعَ الآفاقُ من كُلِّ جَانِبٍ إِ
 رَمَى النّاسُ عن قَوْسٍ تميماً فِمَا أَرَى . أَ
 وَلُو أَنَّ أُمِّ النّاسِ حَوَّاءَ حَارَبَتْ تَ
 وَلُو أَنَّ أُمِّ النّاسِ حَوَّاءَ حَارَبَتْ تَ
 بنى بيْتنا باني السّماءِ فَنَالَهَا، وَ
 بنى بيْتنا باني السّماءِ فَنَالَهَا، وَ
 بك وَنُبُثْتُ أَشْقَى جَعْفَرٍ هاجَ شِقَوةً، ء
 بك يَصِيحونَ يَستَسقونَهُ حينَ أنضَجَتْ ء
 بك تَصُد عَنِ الأَزْواجِ ، إذْ عَدَائَهُمُ ءُ

وَقَد كَانَ للأَرْضِ العَرِيضَةِ نُورُهَا إِلَى مَنْسِكٍ كَانَتْ إِلَيْنَا أُمُورُهَا مُعاداةً مَنْ عادَى تَميماً تَضِيرُهَا تَميم بنَ مَرِ لمْ تَجدْ مَن يُجيرُهَا وَفِي الأَرْضِ مِن بَحرِي تَفيضُ بحورُهَا علَيْهَا كَمَا أَشْقَى ثَمُودَ مُبِيرُهَا علَيْها كَمَا أَشْقَى ثَمُودَ مُبِيرُها علَيْهم من الشّعرى التراب حَرُورُها عليهم من الشّعرى التراب حَرُورُها عُيُونٌ حَزِيناتٌ سَرِيعٌ دُرُورُها عُيُونٌ حَزِيناتٌ سَرِيعٌ دُرُورُها عُيُونٌ حَزِيناتٌ سَرِيعٌ دُرُورُها عُيُونٌ حَزِيناتٌ سَرِيعٌ دُرُورُها

<sup>(</sup>٧١) يقول إن الخليفة هو إمام الهدى والنّور أنار الأرض ومنع عنها الجهل والظّلام وانه من نسل الأثمّة في آبائه وإخوته.

<sup>(</sup>٧٢) يقول إنه حيث يصلّي النّاس في الأرض، فإنهم يصلّون لهم ويُعلنون خضوعهم لدينهم.

<sup>(</sup>٧٣) يقول إن النَّاس يتعرَّضون لبني تميم، ولكنهم لا يُضيرونها في شيء.

<sup>(</sup>٧٤) يقول إنّ النّاس لا يجيرون ولا يُحالفون عليهم ، ولو أن أمَّ النّاس حواء استجارت عليهم لما أُجيرت.

<sup>(</sup>٧٥) يتعاظم فخره ويقول إنَّ الله ابتني لهم مجدهم ، وان بحور الأرض تستمدَّ وتتفرّع من بحره .

<sup>(</sup>٧٦) أشفى: هو قدار بن سالف، عاقر ناقه صالح في ثمود. وهنا يقول الشاعر إن المهجّق جعفر بن كلاب يشبهه إذ جرَّ بهجائه الويل لقومه كما فعل قدار، أشقى ثمود.

<sup>(</sup>٧٧) أنضجت: حَمَت بشدَّة. الشعرى: هي الشَّعرى العبور، من نجوم القيظ.

<sup>(</sup>م) يقول إن القائظة اشتدَّت على قوم المهجوّ ، وحمت عليهم التّراب ، وجفّ ماؤه ، فباتوا يطلبون منه أن يسقيهم . ومؤدّى المعنى أن الفرزدق هجاهم ، فأصابهم هجاؤه بمثل القيظ المبير القاتل ، وباتوا يستنجدون عليه ويستغيثون .

<sup>(</sup>٧٨) يكمل المعنى ويقول إنَّ النِّساء بتن يَصْدُدْن عن أزواجهنَّ ، ومال بهنَّ عنهم الدَّمع الدّرير.

على قُصُبِ جُوفِ تَنَاوَحَ خُورُهَا إلى حَيْثُ للأوْلادِ يُطوَى صَغِيرُهَا بطِخْفَةَ أَيّاماً طَوِيلاً قَصِيرُهَا عَلَى جَعْفَرٍ عِقْبانُهَا وَنُسُورُهَا يَقِي جَعفراً وَقعَ العَوَالِي ظُهورُهَا شَباً بَينَ أَشْداق رِحابٍ شُجُورُهَا عَلَيّ لَهُمْ سَبْعُونَ تَمّتْ شُهُورُهَا عَلَيّ لَهُمْ سَبْعُونَ تَمّتْ شُهُورُهَا تُسَاقُونَ إِذْ يَعْلُو القَليلَ كَثيرُهَا تُسَاقُونَ إِذْ يَعْلُو القَليلَ كَثيرُهَا تُسَاقُونَ إِذْ يَعْلُو القَليلَ كَثيرُهَا كَثيرُهَا

٧٩ وَلَكِن خِرْباناً تَنُوسُ لِحَاهُمُ
 ٨٠ مُنِعْن وَيَستَحْيِينَ بعدَ فِرَارِهِمْ
 ٨١ لَعَمرِي لَقَدْ لاقَتْ من الشرّ جَعفر 
 ٨٢ بطِحْفَة والرَّيّانِ حَيْثُ تَصَوّبَتْ
 ٨٣ وَقَدْ عَلِمَتْ أَفْنَاءُ جَعفَر أَنّهُ
 ٨٤ تَضاغَى وَقد ضَمّتْ ضَغابِيثُ جَعفر 
 ٨٥ شقا شقوتَيْهِ جَعْفر بي وَقَدْ أَتَتْ
 ٨٦ بَنِي جَعْفر هَلْ تَذْكُرُونَ وأَنتُمُ

<sup>(</sup>٧٩) الخربان: جمع الخرب: الجبان، الواهي. القصب الجوف: الصَّدور التي لا قلوب فيها. الحور: الضَّعفاء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم جبناء لا قلوب لهم في صدورهم، وهي أشبه ما تكون بأقفاص فارغة من القصب وأصحابها لا يقاتلون، بل إنهم يبكون لعجزهم.

<sup>(</sup>٨٠) يقول إن النّساء مَنَعْنَ أَزواجَهُنَّ الجبناء من غشيانهن ، بعد فرارهم وعودتهم الى المنزل ، يقيمون مع الأولاد الصّغار الذين يحملون على الأيدي.

<sup>(</sup>٨١) يقول إن يومهم بطخفة طويل على قصره لأنهم لاقوا فيه أشد الضيم.

<sup>(</sup>۸۲) تصوَّبت: انصبّت ونزلت.

<sup>(</sup>م) يقول إن العقبان والتسور نزلت عليهم هناك، لتأكل من جئثهم. وقد يكون العقبان والنسور مقاتلي بني جعفر، والشاعر يفخر بهم في ذلك.

<sup>(</sup>٨٣) مرَّ مثل كذا المعنى في الرَّقم ٦٥ على السَّيوف وهنا على الرَّماح.

<sup>(</sup>٨٤) تضاغى: تتصايح. الضّغبوث: الجبان. الشّبا: حدّ السّيف. الشجور: جمع الشّجر: شق الفم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم وقعوا بين أشداق الأعداء.

<sup>(</sup>٨٥) يقول إنه ما زال يهجوهم منذ أعوام عديدة وينزل بهم كلّ شقاء.

<sup>(</sup>٨٦) يقول إنهم كانوا يُزجونهم كالعبيد، لأنهم الأكثر عدداً، وبنو جعفر هم قلَّة.

٨٧ وَإِذْ لا طَعامٌ غَيرَ ما أَطْعَمَتْكُمُ بُطُونُ جَوَارِي جَعْفَرٍ وَظُهُورُهَا
 ٨٨ وَقَد عَلِمَتْ مَيْسُونُ أَنَّ رِماحَكُمْ تَهَابُ أَبَا بَكْرٍ جِهاراً صُلُورُهَا
 ٨٨ وَقَد عَلِمَتْ مَيْسُونُ أَنَّ رِماحَكُمْ تَهَابُ أَبَا بَكْرٍ جِهاراً صُلُورُهَا
 ٨٩ عَشِينَةَ أَعْطَيْتُمْ سَوَادَةَ جَحْوَشاً وَلَمّا يُفَرَّقُ بِالعَوَالِي نَصِيرُهَا
 ٨٠ أقامَتْ على الأجبابِ حاضِرةً بِهِ، ضَبِينَةُ لَمْ تُهتَكُ لظعنٍ كُسُورُهَا
 ١٩ تُربحُ المَخازِي جَعْفَرٌ كُلَّ لَيْلَةٍ علَيْهَا وتَعْلُو حينَ يَعْدُو بُكُورُهَا
 ١٩ تُربحُ المَخازِي جَعْفَرٌ كُلَّ لَيْلَةٍ علَيْهَا وتَعْلُو حينَ يَعْدُو بُكُورُهَا
 ١٩ قَإِنْ تَكُ قَيسٌ قَدِّمَتْكَ لنَصِرِهَا، فَقَدْ خَزِيَتْ قَيْسٌ وَذَلَ نَصِيرُهَا
 ١٩ قَإِنْ تَكُ قَيسٌ قَدِّمَتْكَ لنَصِرِهَا، فَقَدْ خَزِيَتْ قَيْسٌ وَذَلَ نَصِيرُهَا

<sup>(</sup>٨٧) يقول إن نساءهم كُنَّ يزنين ببطونهنَّ وظهورهنَّ ويشترين لهم الطُّعام.

<sup>(</sup>۸۸) میسوف: أم حناءة بن كلاب.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يهابون الرّماح التي تتصدّى لهم جهاراً في صدورهم.

<sup>(</sup>٨٩) سوادة: يقال إنّه أوثق رجلاً من بني جعفر على بعيره، فأخذت بنو جعفر غلاماً يقال له جحوش، فضربوه ضرباً شديداً، وسقوه ماء مالحاً حتى سلح.

<sup>(</sup>٩٠) ضُبَيَّنَةً: حَيَّ من غنيٍّ. الأجباب: موضع. تُهتك: تُنزع.

<sup>(</sup>٩١) يقول إن ربح الخزي تعصف بهم مساء صباح.

<sup>(</sup>٩٢) يقول إنه أذلّ من احتموا واستنصروا به.

### وَلَقَدْ نَهَيْتُ مُخَرِّقاً فَتَخَرَّقَت

وقال لمحرق بن شريك الذهلي

١ وَلَقَدْ نَهَيْتُ مُخَرِّقاً فَتَخَرَّقَتْ بِمُخَرِّقٍ شُطُنُ الدَّلَاءِ شَغُورُ
 ٢ وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ مَرْتَينِ وَلَمْ أَكُنْ أَثْنِي إذا حَمِقٌ ثَنى مَغُرُورُ
 ٣ حتى يُدَاوِيَ أَهْلُهُ مَأْمُومَةً في الرَّأْسِ تُدْبِرُ مَرَّةً وتَثُورُ

<sup>(</sup>١) الشُّطُن: الحبال. الشُّغور: العميقة.

<sup>(</sup>م) يقول لمخرّق بن شريك اللُّهليّ انّه نهاه ، فلم ينته وامتطى رأسه ، فانقطعت به الحبال وغرق في بثر بعيدة القعر.

<sup>(</sup>٢) يقول إنّه كرّر عليه النُّهي واللّوم ، وانه ليس من دأبه أن يكرّر النَّهي على امرىء محمَّق ، مغرور

<sup>(</sup>٣) المأمومة: الضّربة تُصيب أمَّ الرأس.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أمعن في غيّه حتى اضطرّه إلى هجاء بني قومه بقصيدة أدمت رؤوسهم ، تقبل وتدبر عليهم .

#### 797

## أَعَرَفْتَ بَينَ رُوَيْتَينِ وَحَنْبَلِ

ا أَعَرَفْتَ بَينَ رُويّتَيْنِ وَحَنْبَلٍ دِمَناً تَلُوحُ كَانَّهَا الأسْطَارِ
 لَ لَعِبَ الْعَجَاجُ بِكُلِّ مَعْرِفَةٍ لَهَا، وَمُلِفَةٌ غَبَياتُهَا مِلْرَارُ
 لَ فَعَفَتْ مَعالِمَهَا، وَغَيْرَ رَسْمَهَا رِيحٌ تَروّحُ بالحَصَى مِبْكَارُ
 فَ فَ تَسَرَى الأَنَّافِي والرّمادَ كَأَنَّهُ بَوَّ عَلَيْبِهِ رَوَائِمٌ أَظْلَرُ
 وَ لَ فَتَرَى الأَنَّافِي والرّمادَ كَأَنَّهُ بَوَّ عَلَيْبِهِ رَوَائِمٌ أَظْلَرُ
 وَ وَلَ قَلْدُ يَحُلِّ بِهَا الجَمِيعُ ، وَفِيهِمُ حُورُ السَّعِيُونِ كَأَنَّهُنَّ صِوَارُ
 بَأْنَسْنَ عِندَ بُعُولِهِنَ إِذَا التَقَوْا، وَإِذَا هُمُ بَرَزُوا فَهُنَّ خِفَارُ
 بَأْنَسْنَ عِندَ بُعُولِهِنَ إِذَا التَقَوْا، وَإِذَا هُمُ بَرَزُوا فَهُنَّ خِفَارُ

<sup>(</sup>١) الأسطار: الأثر الحفيّ محَّنه الأمطار. رويتان وحنبل: موضعان.

<sup>(</sup>٢) العجاج: الرّيح. المُلِثّ: المطر الدائم. الغَبَيّات: جمع الْغَبْية: المطر ينهمر ساعة ويكفّ.

 <sup>(</sup>م) يقول إنّ الرّبح والأمطار عبثت بها.

<sup>(</sup>٣) يقول إنَّ الربح راحت وجاءت عليهًا وغشيتهًا بالحصى، فَمَحَت معالمها.

<sup>(</sup>٤) الأثاني: الموقدة. البوّ: ولد البقرة مات وحُشي جلدُهُ تبناً. الرُّوائم: النَّياق الَّتي تعطف على أولادها. أظآر: مُرْضعات.

<sup>(</sup>م) يقرن الموقدة إثرهم بالبوّ الذي تعطف عليه والدته.

 <sup>(</sup>٥) الصّوار: قطيع البقر الوحشيّة.

<sup>(</sup>م) يقرن الحسان اللَّواتي كُنَّ يَقُطنَّ فيه بقطيع البقر الوحشيَّة .

<sup>(</sup>٦) يقول إن المرأة منهنّ كانت تميل الى بعلها وتبرز حيّية خجولة.

٧ شُمُسٌ إذا بَلَغَ الحَديثُ حَيَاءَهُ؛ وأَوانِسٌ بِحَدِيثِهِنَ، إذا التَقَيْنَ، سِرَارُ ٨ وَكَلامُهُنَ كَانَّا مَسْرُفُوعُهُ بحَديثِهِنَ، إذا التَقَيْنَ، سِرَارُ ٨ وَكَلامُهُنَ وَلَسْنَ مِنَ اللّواتِي بالضّحَى لذيُولهِنّ، علَى الطّرِيقِ، غُبَارُ ١٠ وَإِذا خَرَجْنَ يَعُدُنَ أهْلَ مُصَابَةٍ كانَ الخُطا لِسِرَاعِهَا الأَشْبَارُ ١١ هُنّ الحَرَاثِرُ لمْ يَرِثْنَ لِمُعْرِضٍ مالاً، وَلَيْسَ أَبُّ لَهُنّ يُجَارُ ١٢ هُنّ الطَرْحْ بعَيْنِكَ هَلْ تَرَى أحداجهم كالدَّوْمِ حِينَ تُحَمَّلُ الأَخْدَارُ الأَخْدَارُ

 <sup>(</sup>٧) الشّمْس: المتمرّدات. الأوانس: الأليفة. الكريمة: الحديث الحفر. الأغرار: من لا عهد لهنّ بمكايدة النّساء.

<sup>(</sup>م) يقول إنهنَّ ينفرن عن الحديث الفاحش ويأنسْنَ بالحديث العفّ وانه ليس لهنَّ خبرة بكيد النّساء الأُخريات.

<sup>(</sup>٨) السّرار: من المسارّة: الحديث النّاعم، الخافت.

<sup>(</sup>م) يقول إنهنّ لخفرهنّ يتكلّمن الحديث النّاعم الّذي إذا الصّوت فيه كان مثل المسارَّة الخافتة.

<sup>(</sup>٩) يقول إنهنّ راجحات العقول ، رزينات ، لا يخرجن في اللّيل للفحش ويمسحن الطّريق ويثرن غبارها بذيول أثوابهنّ.

<sup>(</sup>١٠) يقول إنهنّ حين يخرجن ، يسرِّنَ ببطه ، ولا تعدو خطوتُهُنَّ الشّبر ، فكأنهنَّ سقيات ، مصابات بالدَّاء.

<sup>(</sup>۱۱) مُعرض: جدّ جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إنهن تحدّرن من أصل كريم، ولم يكن جدُّهنّ كجدّ جرير، وكان أهلهنَّ يدافعون عن أنفسهم ولا يقبلون الإجارة والنّجدة.

<sup>(</sup>١٢) الأحداج: جمع الحدج: مركب تصعد عليه النَّساء. الدُّوم: الشُّجر.

<sup>(</sup>م) يقول إنهنَّ يُرْفعن على المراكب والهوادج، فيبدو هودجُهُنَّ كالشيجر. ﴿ ﴿

١٣ يَغْشَى الإكَامَ بِهِنَّ كُلُّ مُخَيَّس قَدْ شَاكَ مُخْتَلِفَاتُهُ مَوَّارُ ١٤ وَإِذَا العُبُونُ تَكَارَهَتْ أَبْصارُهَا، وَجرَى بهِنَّ مَعَ السَّرَابِ قِفَارُ ١٥ نَظَرَ الدَّلَهُ مس نَظْرَةً ما رَدَّهَا حَوَلٌ بِمُ قُلَتِهِ، وَلا عُوَّارُ في الآل حِينَ سَمَا بِهَا الإظْهَارُ ١٦ فَرَأَى الحُمُولَ كَأَنَّا أَحْدَاجُهَا ١٧ نَخْلُ يَكَادُ ذُرَاهُ مِنْ قِنْوَانِهِ، بِنُرُيْعَتِين، يُميلُهُ الإيقارُ ١٨ إنَّ المَلامَةَ مِثْلُ مَا بَكَرَتْ بهِ، مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهَا عَلَيْكَ، نَوَارُ ١٩ وَتَقُولُ كَيْفَ يَميلُ مِثْلُكَ للصِّبَا وَعَلَيْكَ مِنْ سَمَةِ الْحَلِيمِ عِذَارُ ٢٠ والشَّيبُ يَنهَضُ في السُّوادِ كَأَنَّهُ لَيْلُ يَصِيحُ بِجَانِبَيْهِ نَهَارُ ٢١ إنَّ الشَّبابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ، والشَّيْبُ لَيْسَ لِبَائِعِيهِ تِجَارُ

<sup>(</sup>١٣) المُحَيِّس: الأسد في خيسه، أي في غابه. شاك: شوَّك. مختلفاته: أنيابه. المُوَّار: المتحرِّكُ الأعضاد.

<sup>(</sup>م) يقول إنهنَّ يُنقلن على الهوادج، يحرسهنَّ كلِّ فارس كالأسد الحاد الأنياب، المَّوار الأعضاد.

<sup>(</sup>١٤) تكارهت أبصارها: أي أنَّها عجزت عن النَّظر لشدَّة السَّراب في القفر حيث تسلك المطايا.

<sup>(</sup>١٥) الدَّلْمس: رجل من كلب. العوّار: القذي يُصيب العَيْن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه يرنو ويتحدَّث بعين نافذة ليس فيها حول ولا عور.

<sup>(</sup>١٦) الإظهار: الدّخول في الظّهيرة. الحدوج: الهوادج.

<sup>(</sup>١٧) القنوان: جمع القنو: العذق: ذريعتان: اسم موضع. الإبقار: حمل الحمل التَّقيل.

<sup>(</sup>م) يقول إن الهوادج تبدو في ذلك الموضع وكأنها النّخل الموقر، الكثير الحمل والجني.

<sup>(</sup>۱۸) نوار : زوجته.

<sup>(</sup>م) يقول إن زوجته أبكرت في لومه على ما عزم عليه.

<sup>(</sup>١٩) يقول إنَّها عجبت منه أن يميل الى اللَّهو والغزل، وهو يتبدَّى بسمات الحليم، الرَّاجِح العقل.

<sup>(</sup>٢٠) يقول إن الشَّيب غشيه وكأنَّما كان شعره ليلاً، يتغشَّاه النَّهار من جانِبَيْه.

<sup>(</sup>٢١) يقول إن تجارة الشّيب باثرة بخلاف الشّباب.

في اللَّوْمِ ، حَيْثُ تجاهدَ المِضْمَارُ وَلِكُلُ دافِعَةِ تَسِيلُ قَرارُ ومَـكارم لِفِعالهِنّ مَنَارُ إنّ المحكرُوبَ عَوَاطِفٌ أَمْرَادُ مِنْهَا، وَلَوْ رَكِبَ النَّعَامَ، فِرَادُ مُحَمُّ علَيْكَ مِنَ الفَخَارِ كِبَارُ قَرْمٌ لَهُمْ ونَجيبَةٌ مِذْكَارُ

٢٢ يا ابنَ المَرَاغَةِ! أنْتَ أَلْأُمُ مَن مَشَى وَأَذَلُ مَنْ لِسَسَسَانِهِ أَظْفَارُ ٢٣ وَإِذَا ذَكَرْتَ أَبَاكَ أَوْ أَيَّامَهُ، أَخْزَاكَ حَيْثُ تُقَبَّلُ الأَحْجَارُ ٧٤ إِنَّ السَسِرَاغَةَ مَرِّغَتْ يِرْبُوعَهَا ٢٥ أنْتُم قَرارَةُ كُلّ مَدْفَع سَوْءَةٍ، ٢٦ إنى غَمَمْتُكَ بالهجَاءِ وَبالحَصَى، ٧٧ وَلَقَد عَطَفْتُ عَلَيْكَ حَرْبًا مُرَّةً ، ٢٨ حَرْباً، وأُمِّكَ، لَيْسَ مُنجِيَ هاربِ ٢٩ فَلأَفْخَرَنَّ عَلَيْكَ فَخْراً لِي بِهِ ٣٠ إني لَيَسْرُفَسَعُني عَلَيْكَ لِدارم ٣١ وَإِذَا نَظَرْتَ رَأْيتَ فَوْقَكَ دارِماً فِي الجَوّ حَيْثُ تُقَطَّعُ الأَبْصَارُ

<sup>(</sup>٢٢) ابن المراغة: جرير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أذل النّاس.

<sup>(</sup>٢٣) حيث تقبّل الأحجار : في مكّة ومناسك الحجّ.

<sup>(</sup>٢٤) يقول إنَّهم تعفُّروا باللؤم في مضمار الفخر.

<sup>(</sup>٢٥) القرار: مجتمع الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إن اللَّوْم يصبّ فيهم.

<sup>(</sup>٢٦) يقول إنَّه علا عليه كما يعلو الماء، وذلك في التَّهاجي وبالعديد والمكارم التي تتوقَّد وتُنير.

<sup>(</sup>٢٧) يقول إنّه مال عليه بالمجاء الشّديد.

<sup>(</sup>٢٨) يقول إنَّه لن ينجو من حربه ولو امتطى النَّعام وفرَّ على متنها.

<sup>(</sup>٢٩) القُحُم: الهجات.

<sup>(</sup>٣٠) القرم: الفحل وهنا السيّد. التُّجيبة: المرأة الّتي تَلِكُ النُّجباء. المذكار: الّتي تلدِ الذُّكور.

<sup>(</sup>م) يقول إنّه يتفوّق عليه أمَّا وأباً.

<sup>(</sup>٣١) يقول إن بني قومه يعلونه في الجوّ ولا قبل للبصر بهم.

مِنِي السرّواحَ مُسجَسرَّبٌ كَسرّارُ خَمْطُ الفُحُولَة مُصْعَبُ خَطَّارُ لُجَجٌ يَضُمُّكَ مَوْجُهُنَّ غِمَارُ غَضَبُ المُلُوكِ، وتُمنعُ الأَدْبَارُ وَلآلِ سَعْدٍ وَقْعَةٌ مِبْكَارُ مَنَعُوا النَّسَاء لِعُوذِهِنَّ جُوْارُ دُفَعٌ تَبُلٌ صُدُورَهَا وَغُبَارُ

٣٢ إني لَيَعْطِفُ لِلَّئِيمِ ، إذا رَجَا ، ٣٣ إني المُشْتِمُكُمْ وَمَا فِي قَوْمِكُمْ حَسَبٌ يُعَادِلُنَا، وَلا أَخْطَارُ ٣٤ هَلْ يُعْدَلَنَّ بِقَاصِعَائِكَ مَعْشَرٌ لَهُمُ السَّمَاءُ عَلَيْكَ وَالْأَنْهَارُ ٣٥ والأَكْرَمُونَ إِذَا يُعَدّ قَدِيمُهُمْ؛ والأَكْسِثُسُونَ إِذَا يُسعَدّ كِشَارُ ٣٦ وَلَهُمْ عَلَيْكَ إِذَا القُرُومُ تَخَاطَرَتْ ٣٧ وَلَهُمْ عَلَيكَ إذا الفُحولُ تَدافَعَتْ ٣٨ قَوْمٌ يُرَدّ بهمْ ، إذا ما اسْتَلأمُوا ، ٣٩ مَنَعَ النَّسَاءَ لآلِ ضَبَّةَ وَقُعَةً ، ٤٠ فاسْأَلْ عَداةَ جَدُودَ أَيُّ فَوَارس ٤١ والمخَيْلُ عَابِسَةٌ، عَلَى أَكْتَافِهَا

<sup>(</sup>٣٢) يقول إنَّه يلمُّ باللُّئيم ويعطف عليه ويساوره، وقد ألف الكرُّ وجرَّبه مراراً.

<sup>(</sup>٣٣) يقول إنهم يشتمون، فيصمتون لأنهم ليسوا عدلاء لهم.

<sup>(</sup>٣٤) القاصعاء: جحر اليربوع.

<sup>(</sup>٣٥) يقول إنهم الأعرق والأكثر.

<sup>(</sup>٣٦) القروم: الفحول. تخاطرت: مشت كبراً. الخمط: التكبّر. المُصْعب: الفحل لم يُذلَّل.

<sup>(</sup>٣٧) يقول إنهم يعلونه كاللَّجَّة الغامرة.

<sup>(</sup>٣٨) استلأموا: لبسوا اللأمة: الدّرع.

<sup>(</sup>م) يقول إن قومه حين يرتدون السّلاح، فإنّهم يردُّون أذى الملوك.

<sup>(</sup>٣٩) يقول إن بني ضبَّة وسعد يدافعون عن أعراضهم بالقتال الشَّديد.

<sup>(</sup>٤٠) جدود: موضع موقعة. العوز: التياق المُطفلة. الجؤار: الصّياح المرتفع.

<sup>(</sup>٤١) الدُّفَع : الأمكنة التي يندفع منها الدُّم من جراح القتال.

٤٢ إنّا، وَأُمُّكَ، مَا تَظَلَّ جِيادُنَا إِلاَّ شَوَازِبَ لاحَـــهُنَّ غِوَارُ وَغْمُ العَلْوَ وَتُنْقَضُ الْأُوْتَارُ ٤٣ قُبّاً بِنَا وَبِهِنّ يُدْفَعُ والقَنَا أطْلَقْنَهُ وَبِسَاعِدَيْهِ إِسَارُ ٤٤ كَم كَانَ مِنَ مَلِكٍ وَطِئْنَ وَسُوقةٍ والخَيْلَ إِذْ رَهَجُ الغُبَارِ مُثَارُ كَانَ الفِداءُ لَهُ صُدُورَ رِماحِنَا، نَسْمُو بِأَكْرَمِ مِا تَعُدِّ نِزَارُ ٤٦ وَلَئِنْ سَأَلْتَ لَتُنْبَأَنَّ بِأَنَّنَا والمُصْطَفُونَ لِدِينِهِ الأَخْيَارُ: ٤٧ قالَ المَلاثِكَةُ الَّذِينَ تُخُيِّرُوا ، جَدَثاً يَنُوحُ عَلَى صَداهُ حِمَارُ ٤٨ أَبْكَى الإلَهُ عَلَى بَلِيَّةَ مَنْ بَكَى خِزِيٌ عَلانِيةٌ علَيكَ وَعَارُ ٤٩ كَانَتْ مُنافِقَةَ الْحَيَاةِ، وَمَوْتُهَا • و فَلِئِنْ بَكَيْتَ عَلَى الْأَتَانِ لَقَد بَكَى جَزَعاً، غَداةً فِرَاقِهَا، الأعْيارُ

<sup>(</sup>٤٢) الشّوازب: الضوامر من شدّة القتال وكثرته. لاجهنَّ: أضعفهنَّ وأهزلهنَّ. غِوار: المغاورة أي الكرّ والفرّ في الغارة.

<sup>(</sup>٤٣) القُبِّ: الضَّامرة: القنا: الرَّماح. الوغم: القهر. الأوتار: الثَّارات.

<sup>(</sup>م) يقول إنها خيول ضامرة يدفع بها وبفرسانها ورماحهم الأعداء القاهرون وتؤخذ الثَّارات.

<sup>(</sup>٤٤) يقول إن تلك الحيل كانت في عنف اندفاعها للقتال تطأ السُّوقة والملوك سواءً بسواء، وكان فرسانها يأسرون الملوك ويرسلونهم مقيَّدين.

<sup>(</sup>٤٥) الرُّهج: الاضطراب وهنا كناية عن اضطراب الغبار من شدّة القتال.

<sup>(</sup>٤٦) يقول إنه أفضل بني نزار.

<sup>(</sup>٤٩) يهجو زوجة جرير في حياتها المنافقة وفي موتها الَّذي شهر به وأعلن عاره.

<sup>(</sup>٥٠) يقرنها بالأتان التي يبكي عليها الفحول من الوحش."

١٥ يَنْهَسْنَ أَذْرُعَهُنَّ حِينَ عَهِدْنَهَا
 ٢٥ يَنْهَي عَلى امْرَأَةٍ وَعِنْدَكَ مِثْلُهَا
 ٣٥ وَلَتَكُفْيتَكَ فَقْدَ زَوْجَتِكَ التي
 ٤٥ أخواتُ أُمِّكَ كُلّهُنَ حَرِيصَةً،
 ٥٥ فاخطُبْ وَقُلْ لأبيكَ يَشْفَعْ إنّهُ
 ٢٥ بِكُراً عَسَنْ بكَ أَن تكونَ حَظِيّةً،
 ٧٥ إنّ الزّيارة في الحياة، وَلا أرى
 ٨٥ لَمَا جَنَنْتَ اليَّوْمَ مِنْهَا أَعْظُماً،
 ٨٥ وَرَثَيْتَهَا وَفَضَحْتَهَا، في قَبْرِهَا،
 ٨٥ وَرَثَيْتَهَا وَفَضَحْتَهَا، في قَبْرِهَا،
 ٢٠ وأكلت ما ذَخَرَتْ لنَفْسِكَ دونَهَا

<sup>(</sup>٥١) يَنْهَشْنَ: يَأْخَذَن بَمَقَدَّمَة أَسْنَانَهِن ، يَقْضِضْنَ. جثوتَها: قبرها. دوار: حجر كان الجاهليُّون يطوفون حوله على عادة الوثنيين.

<sup>(</sup>م) يقول إن الفحول تُعَضّعِضُ سواعدها حزناً عليها وتدور حول قبرها كما يدور المصلّون.

<sup>(</sup>٥٢) يهجو جريراً برثاثه لامرأته في قوله: لولا الحياء لعادني استعبار ولزرتُ قبرك والحبيب يُزارُ. ويقول إنه لديه امرأة من دونها تُسفر له.

<sup>(</sup>٥٣) موقعة الظّهر: الأتن، إناث الحمر الوحشية.

<sup>(</sup>٤٤) يقول إنه حريّ أن ينال امرأة عند ذوي والدته، أي عند إناث الحمر الوحشيّة.

<sup>(</sup>٥٥) يطلب منه أن يخطب امرأة أخرى، مستعيناً بأبيه، وهو إنما يقول ذلك ساخراً.

<sup>(</sup>٥٦) يطلب منه أن يقترن بامرأة بكر لأنها الأمتع.

<sup>(</sup>٥٧) يردّ عليه بأن الموتى لا يُزارون بل الأحياء.

<sup>(</sup>٥٨) جَنْتَ: دَفَنْتَ. الفصوص: جمع الفصِّ: ملتقى كلِّ عظمين.

<sup>(</sup>٥٩) يقول إن رثاء زوجته فضحها ميتةً.

<sup>(</sup>٦٠) يقول إنّه ورثها على المال الذي ادّخرته له.

كانت لها وَلمنْلِهَا الأذْخَارُ وَعَلَى فَعِيدَتِهِ لَهُ اسْتَخْشَارُ تُخْرِجُ مُغَيَّبَ مِرَّهِ الأَخْبَارُ ١٤ لمَّا شَبَعْتَ ذَكَرْتَ ربحَ كِسَائِهَا، وتَسرَكْتَهَا، وَشَيَاوُهَا هَرَّالُ والضَّأنُ مُخْصِبَةُ الجَنابِ غِزَارُ حَيْثُ السّباعُ شَوَارعٌ كُشّارُ والمُخُ مِنْ قصَبِ القَوَاثِمِ رَارُ والسنسارُ تَسخبُو مَرَةً وَتُشَارُ

٦١ آثـرْتَ نَـفْسَكَ بِالسَّويَّةِ والَّتِي ٦٢ وتَرَى اللَّثيمَ كَذَاكَ دُونَ عِيالِهِ، ٦٣ أُنسِيتَ صُحْبَتَهَا، وَمَن يَكُ مُقرفاً ٦٥ هَلًا وَقَدْ غَمَرَتْ فُؤادَكَ كَثْبَةً، ٦٦ هَجْهَجْتَ حينَ دَعَتكَ إِنْ لَم تأتِهَا ٧٧ نَهَضَتْ لتَحْرُزَ شِلُوهَا فَتَجَوَّرَتْ ١٨ قالَتْ، وَقَدْ جَنْحَتْ عَلَى مَمَلُولُهَا،

<sup>(</sup>٦١) اللُّوبة: طعام تؤثر به المرأة زوجها وأبناءها.

<sup>(</sup>٦٢) القعيدة: الزُّوجة. استئثار: التُّميّز بالمأكل والمشرب.

<sup>(</sup>٦٢) يقول إنه باح بسرّه دون أن يعلم.

<sup>(</sup>٦٣) شتاؤها هرَّار : شديد الصقيع .

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يشبع ويتخم دونها ويُخَلِّفها للبرد والصَّقيع.

<sup>(</sup>٦٥) الكثبة: القليل من اللّبن.

<sup>(</sup>م) يقول إنه نام عنها بعد موتها واكتفى بطعامه والرّزق الذي تدرّه له الأغنام لبناً ولحماً.

<sup>(</sup>٦٦) هجهج السّبع: زجره.

<sup>(</sup>م) يقول إنك بطرت بالطعام إثرها وخلَّفت جثها تنهشها الدَّثاب وتكشَّر عليها.

<sup>(</sup>٦٧) الشَّلُو: البقيَّة من العضو. تحرز: تصون. المُخِّ: ما في جوف العظم. رارُ: ذائب.

<sup>(</sup>م) يقول إنها نهضت من قبرها لتدافع عن جثثها وتصون بقاياها وعظامها ذائبة الأمخاخ بحَّوفة وكأنَّها

<sup>(</sup>٦٨) جنحت: مالت. المملول: ما احترق منها.

٦٩ عَجْفَاءُ، عَارِيَةُ العِظَامِ، أَصَابِهَا حَدَثُ الزَّمَانِ، وجَدُّهَا العَثَّارُ: ٧٠ أَبَنِي الحَرَامِ فَتَاثُكُمْ لا تُهْزَلَنْ، ٧١ لا تَتْرُكَنَّ، وَلا يَزَالَنْ عِنْدَهَا مِنْكُمْ، بحدَّ شِتَاثِهَا، مَيَّارُ ٧٢ وَبِحَقَّهَا، وأَبِيكَ، تُهْزَلُ مَا لَهَا ٧٣ وَتَرَى شُيُوخَ بَنِي كُلَيْبٍ بَعْدَهَا ٧٤ يَتَكَلَّمُونَ مَعَ الرَّجالِ تَرَاهُمُ ا ٥٥ وَنُسَيَّةٌ لِبَنِي كُلَيْبٍ عِنْدَهُمْ مِثْلُ الخَنَافِس بَيْنَهُنَّ وِبَالُ ٧٦ مُتَقَبِّضَاتٌ عِنْدَ شَرِّ بُعُولَةٍ، شَمِطَتْ رُؤوسُهُمُ وَهُمْ أَغْمَارُ

إِنَّ السَّهُزَالَ عَلَى السَّحَرَاثِرِ عَارُ مَالٌ فَيَعْصِمَهَا، وَلا أَيْسَارُ شَمِطَ اللَّحَى، وتَسَعْسَعَ الأعارُ زُبَّ اللَّحَى، وَقُلُوبُهُمْ أَصْفَارُ

<sup>(</sup>٦٩) العجفاء: الضّعيفة. الحدّ: الحظّ.

<sup>(</sup>٧٠) يقول إنها بُعثت من قبرها، واهية، ضعيفة، وقد نزل بها ويل الزَّمان وكبًّا بها حظَّها ثم إنها خاطبت بني الحرام أي بني يربوع وطلبت منهم ألّا يدعوا فتياتهم بهزلهنّ لأنَّ ذلك يصيبهم بالعار .

<sup>(</sup>٧) الميّار: من يأتيها بالميرة أي الطّعام.

<sup>(</sup>م) - مؤدّى المعنى أن قوم جرير بني اليربوع لا يُطعمون نساءهم في الشتاء فيهزلن ويمتن جوعاً لما جرى ـ

<sup>(</sup>٧٢) يقول إنه من حقّه أن يصيبها الهزال وهي بلا مال ولا نفقة.

<sup>(</sup>۷۳) تسعسع: فنی وذهب.

<sup>(</sup>٧٤) الزب: الكثيف. أصفار: فارعة.

<sup>(</sup>م) يقول إن بني كُليب يحملون في ذقونهم لحيّ كثيفة ، فيُحسبون رجالاً ، ولكنهم صفر الأجواف، أي لا قلوب لهم.

<sup>(</sup>٧٥) الوبار: دويبة صغيرة.

<sup>(</sup>٧٦) يقول إن رجال الكُلَيبييّن يشيبون وهم أغار، أي أحداث من شدّة تروّعهم وجبنهم.

٧٧ أَمَةُ الْيَدَيْنِ لَئِيمَةٌ آبَاؤَهَا، سَوْدَاءٌ حَيْثُ يُعَلَّقُ التَّقْصَارُ ٨٨ مُتَعَالِمُ النَّفَرِ الَّذِينَ هُمُ هُمُ بِالتَّبْلِ لا غُمُرٌ وَلا أَفْتَارُ ٧٨ مُتَعَالِمُ النَّفُرِ الَّذِينَ هُمُ هُمُ بِالتَّبْلِ لا غُمُرٌ وَلا أَفْتَارُ ٧٩ فَاذْ بِطْ لِأُمَّكَ عَنْ أَبِيكَ أَتَانَهُ؛ واخسا فَمَا بك للكرَامِ فَخَارُ ٥٨ كَمْ كَانَ قَبْلكَ مِنْ لَبِيمٍ خائنٍ تُرِكَتْ مَسَامِعُهُ وَهُنَّ صِغَارُ ٥٨ كَمْ كَانَ قَبْلكَ مِنْ لَبِيمٍ خائنٍ تُرِكَتْ مَسَامِعُهُ وَهُنَّ صِغَارُ

<sup>(</sup>٧٧) التقصار: القلادة. أمة اليدين: يداها مشقّقتان كأيدي الجواري.

<sup>(</sup>م) يقول إنها لها سهات الإماء والجواري وانها سوداء العنق من لونها وقذارتها.

<sup>(</sup>٧٨) التَّبل: الثأر. الغُمر: الجهَّال. الأفتار: من يقعدون على الضيم ولا يصدُّونه.

<sup>(</sup>٧٩) يعيّره بوالده ويحقّره في مجال الفخر.

<sup>(</sup>٨٠) يقول إنه طالما أصمَّ من تعرَّضوا له من اللوَّماء.

# بَنِي نَهِشَلِ أَبْقُوا عَلَيكُمْ وَلَمْ تَرَوْا

قال في معاقرة بني نهشل لجناب بن شريك بن همام بن صعصعة :

سَوَابِقَ حَامِ لللنِّمَارِ مُشَهِّرِ وَنَابَيْ دَمُوعِ للمُدِلِّينَ مُصْحِر تَقَلَّدَ حَبْلَ المُبْطِيء المُتَأْخِر لَقَالَ لَكُمْ لَسَمْ عَلَى المُتَخَيِّر ٧ عَشِيّةً خَلّى عَن رَقاشٍ وَجَلَّحَتْ بِهِ سَوْحَتْ كالطَّائِرِ المُتَمَطِّرِ

١ بَنِي نَهشَلِ أَبْقُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ تَرَوُّا ٢ كَرِيم تَشَكَّى قَوْمُهُ مُسْرِعَاتِهِ، وأَعْداؤهُ مُصْغُونَ للمُتَسَوِّر ٣ ألانَ، إذا هَرَّتْ مَعَدُّ عُلالَتِي، ٤ بَنِي نَهْشَلِ لا تَحْمِلُونِي عَلَيْكُم عَلى دَبِرِ، أَنْدَابُهُ لَمْ تَقَشَّر ه وَإِنَّا وَإِنَّاكُمْ جَرَيْنَا، فأَيُّنَا وَلَوْ كَانَ حَرَّيُّ بنُ ضَمْرَةَ فِيكُمُ

السُّوابق: ما دأب عليه من السَّبق والتقدُّم. الذَّمار: ما على المرء أن يحميه. (1)

يقول إنَّه يتعجَّل القتال والعطاء وأعداؤه يرقبونه خشيةَ تونُّبه. **(Y)** 

ألان: الآن. علالتي: بقيَّتي. نابا دموع: أي نابا الحيَّة ، والعرب يُؤمنون بأنَّ الحيَّة إذا عضَّت (4) دمعت عيناها. المصحر: البارز، غير الخائف.

الدَّبر: البعير أصابته القروح. أندابه: بقايا الجروح. لم تقشُّر: لم تُزَل قشرتها. (1)

يقول إنهيا تسابقا، فسبقهم. (0)

أي انهم مجبرون وليسوا أحراراً. (7)

جلَّح: ركب رأسه. السُّوحق: النَّاقة الطويلة. المتمطِّر: المسرع في وقوعه وهويه. (V)

يقول إنه هرب على ناقة كانت تعدو كالطَّائر المسرع في انقضاضه. (6)

لَهُ فارِسُ العِدْعاسِ غَيْرُ المُغَمِّرِ
يَقِظْ عانِياً أَوْ جِيفَةً بَينَ أَنْسُرِ
وَفُرْسانُهَا إِلاَّ أَكُولَةَ مَنْسِرِ
مِنَ الخَيْلِ، إِذْ أَنْتُمْ قَعودٌ بِقَرْقِرِ
وَقُرْبَى ذَكَرْنَاهَا لِآلِ المُجَبِّرِ
عَلَى وَقَيْرِ أَنْدابُهُ لَـمْ تَغَفَّرِ
جَنى شَجَرٍ مُر العَوَاقِبِ مُمْقِرِ
وَسُلى وَرِبْعِيِّ بنِ سَلَمى وَمُنْدِر

٨ يُفَدّي عُلالاتِ العِبَايَةِ، إذْ دَنَا
 ٩ وأَيْقَنَ أَنَّ الخَيْلَ إِنْ تَلْتَبِسْ بِهِ
 ١٠ وَمَا تَرَكَتْ مِنكُمْ رِمَاحُ مُجاشِعِ
 ١١ عَشِيّةَ رَوِّحْنَا علَيْكُمْ خَنَاذِذاً
 ١٢ أبا معقبلٍ لَوْلَا حَوَاجِزُ بَيْنَنَا،
 ١٣ إذاً لَرَكِبْنَا العامَ حَدَّ ظُهُورِهِمْ،
 ١٤ فَمَ بَينَ مَنْ هذا وَقَدْ كُنتَ تَجتَني
 ١٥ وَهُمْ بَينَ بَيْتِ اللَّكَثْرِينَ مُجاشعِ

<sup>(</sup>٨) العلالات: جمع العلالة: ما يُتَعَلَّل به. المدعاس: فرس الأقرع بن حابس. المغمَّر: الفرس يُستقى الماء بالقدح لقلّة الماء.

<sup>(</sup>م) يقول إن فرسه كان روّياً، حسن التّغذية.

<sup>(</sup>٩) يقظ: يشتد حرّه. العاني: الأسير.

<sup>(</sup>م) يقول إنه أدرك أنه إذا ما أحدقت به الخيل، يؤسر أو يُقتل وتخلَّف جنَّته للنُّسور.

<sup>(</sup>١٠) المنسر: منقار الطَّائر الجارح.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم غادروهم جثثاً تفتك بها الجوارح.

<sup>(</sup>١١) الحنذيذ: الفحل الكريم. القرقر: القاع المستوي من الأرض.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم قاتلوهم وهم مخلدون للخمول في أرضهم.

<sup>(</sup>١٢) أبو معقل: مسروق بن مسعود من بني سلمى المجير الدَّارميَّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم لا ينوهم على القرابة.

<sup>(</sup>١٣) الوقر: الكسر في السَّاق. لم تغفَّر: لم تَيس جراحه.

<sup>(</sup>١٤) المقر: المرّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يستلرّ الهزيمة أو الهجاء.

<sup>(</sup>١٥) يقلر ذويه الذي يتصوّن ويتحرّز بهم.

بَنُونَا وَهُمْ أَوْلادُ سَلَمَى المُجَبِّرِ مَصْدَرِ مَوَارِدَ أَحْيَانًا إِلَى غَيْرِ مَصْدَرِ الله عَيْرِ مَصْدَرِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو عَجَاجٍ مُثُوّدٍ وَفَكَّاكِ أَعْلالِ الأسييرِ المُكَفِّرِ وَشَيْخُ أَجَارَ النّاسَ من كلّ مَقْبُرِ عُكُوفٌ على الأنصَابِ حوْلَ المُدوَّدِ عَمُونِ على الأنصَابِ حوْلَ المُدوَّدِ وَمَا حَسَبٌ دافَعتُ عَنهُ بمُعْوِدِ وَمَا حَسَبٌ دافَعتُ عَنهُ بمُعْوِدِ مَتَى تُخلِفِ الجَوْزَاءُ والنّجْمُ يُمطِي عَلَى الفقرِ يَعْلَمْ أَنّهُ غَيرُ مُخفَرِ عَلَى الفقرِ يَعْلَمْ أَنّهُ غَيرُ مُخفَرِ عَلَى الفقرِ يَعْلَمْ أَنّهُ غَيرُ مُخفرِ عَلَى الفقر يَعْلَمْ أَنّهُ عَيرُ مُخفرِ

17 وَلَسَتُ بَهَاجٍ جَنْدَلاً، إِنَّ جَندَلاً

18 وَلا جَابِراً، والحَيْنُ يُورِدُ أَهْلَهُ

18 وَلا التّواْمَيْنِ المَانِعَيْنِ حِمَاهُمَا،

19 أَنَا ابنُ عِقالٍ وابنُ ليْلَى وَغَالِبٍ،

70 وَكَانَ لَنَا شَيْخَانِ ذُو القَبْرِ منها

71 عَلى حينَ لا تُحيًا البَناتُ، وَإِذْ هُمُ

72 أَنَا ابنُ الّذِي رَدِّ المَنيِّةَ فَضْلُهُ،

74 أَنَا ابنُ الّذِي رَدِّ المَنيِّةَ فَضْلُهُ،

75 أَبِي أَحَدُ الغَيْشَنِ صَعْصَعَةُ الّذِي،

76 أَبِي أَحَدُ الغَيْشَنِ صَعْصَعَةُ الّذِي،

<sup>(</sup>١٦) يقول إنهم ذوو قرابة قريبة وسلمى هي خماعة بنت مجاشع.

<sup>(</sup>١٧) الحَيْن : الموت.

<sup>(</sup>م) يقول إن الموت يمضي بمن يناله الى مكان لا يعود منه.

<sup>(</sup>١٨) التوءمان: عمرو وعامر ابنا جابر. المثور: الثَّاثر.

<sup>(</sup>١٩) فكَاك الأغلال: هو ناجية بن عقال. المكفّر: الموثق.

<sup>(</sup>٢٠) ذو القبر: والده غالب وكان النّاس يستجيرون به. وشيخ أجار النّار: جدُّه صعصعة الذي أُحيا المؤؤودات.

<sup>(</sup>٢١) الملوَّر: صنم كان يُعبد في الجاهليَّة.

<sup>(</sup>م) يقول إن جدّه أنقذ البنات حين كان النّاس يعبدون الأصنام.

<sup>(</sup>٢٢) المعور: المُصيب.

<sup>(</sup>م) يفخر بجدّه الذي ردّ الموت عن البنات عند ولادتهنّ.

<sup>(</sup>٢٣) يقول إنَّ جدَّه كان يمطر عطاؤه للنَّاس حين يُحبس المطر، فهو أحد الغيثين، غيث المطر وغيث الكرم.

<sup>(</sup>٢٤) يكرر المعنى ويقول إن جدَّه أنقذ الموؤودات وأجارهم على الفقر دون غاية.

٢٥ وَفَارِقِ لَيْلٍ مِنْ نِسَاءِ أَتَتْ أَبِي تُعالِجُ رِعاً لَيْلُهَا غَيرُ مُقْمِرِ
 ٢٦ فقالَتْ: أُجِرْ لِي ما وَلَدْتُ، فإنّني أَتَيْتُكَ مِنْ هَزْلِي الحَمولَةِ مُقتِرِ
 ٢٧ هِجَفٍ مِن العُثْوِ الرَّوْوسِ إذا ضَغَتْ لَهُ ابنَةُ عامٍ يَحطِمُ العَظمَ مُنكَرِ
 ٢٨ رَأَى الأَرْضَ مِنها رَاحَةً فَرَمَى بها إلى خُددٍ مِنها، وَفي شَرَّ مَحْفِرِ
 ٢٨ فقالَ لهَا: نامي، فإني بِذِمّتي، لِبِنْتِكَ جَارٌ مِنْ أبِيهَا القَنَوْدِ
 ٢٨ فقالَ لهَا: نامي، فإني بِذِمّتي، لِبِنْتِكَ جَارٌ مِنْ أبِيهَا القَنودِ
 ٣٠ فَا كَانَ ذَنْبِي أَنْ جَنابٌ سَمَا بِهِ حِفاظٌ، وَشَيطانٌ بَطيءُ التَعَدّرِ
 ٣١ وَمَسجونَةٍ قالَتْ، وَقد سَدّ زَوْجُهَا عليها خصاصَ البَيتِ من كلّ منظرِ:

(٢٥) الفارق: النَّاقة تنفرد وتهيم حتى تلد.

- (٢٦) هزلى الحمولة: الرّجل الذي إبله هزيلة. المُقتّر: المُقِلّ.
- (م) يقول إنها تأتيه بابنتها التي وضعتها وتشكو له إملاق زوجها.
- (٢٧) الهجفّ: الجاف. العُثو: جمع الأعثى: الكثير الشّعر. ضغت: بكت وصاحت. المُنكر: المُوات.
- (م) يصف الزّوج ويقول إنّه كان متجافياً ، كثير الشّعر ، إذا سمع صياح ابنته التي لها عام يهم أن يحطم عظمها.
  - (٢٨) الخُدُد: القبر المحفور.
  - (م) يقول إنه عزم أن يتحرَّر منها برميها في أخلود القبر وحفرته المُنكرة.
    - (٢٩) القنُّور: الضَّيْق الصَّدر. الشَّرس الطَّباع.
  - (م) يقول إنَّه أمَّنها وجعل لها مكاناً تنام فيه وأجارها عن زوجها الشَّرس الطُّباع.
  - (٣٠) يقول إن جدّه سما به حفاظه على المكرمات، ومن دونه كانوا عبيد الشّيطان المُريد.
    - (٣١) الخصاص: الفرج والثُّقوب.
    - (م) يقول إنَّ زوجها سجنها في منزلها وأقفل عليها كل منفذ.

<sup>(</sup>م) يقول إن المرأة المتعسّرة كانت تفد الى والده ، فينجدها على الرّبح الباردة ، في اللّبل الشّديد الظّلام .

وأنْهَلَ فِي لَزْنِ مِنَ المَاءِ مُنْكُر ٣٢ لَعَمري لَقَدْ أَرْوَى جَنابٌ لِقاحَهُ وأَبْرَزْتَ مِنهُمْ كُلُّ عَلْرَاءَ مُعصِر ٣٣ فَإِنَّكَ قَدْ أَشْبَعْتَ أَبْرَامَ نَهْشَل، وَلا قُمتَ عندَ الفَرْثِ يا ابنَ المُجشَّر ٣٤ وَلَوْ كُنتَ حُرّاً مَا طَعِمتَ لَحُومهَا، ٣٥ أَلَمْ تَعْلَمَا يا ابنَ المُجَشَّرِ أَنَّهَا إلى السَّيْف تُستَبكي إذا لَمْ تُعَقَّر مَعاقِيرُ في يَوْمِ الشَّتَاءِ المُذَكِّرِ ٣٦ مَناعِيشُ للمَوْلِي مَرَاثِيبُ للثأي، ٣٧ وَمَا جَبَرَتْ إِلاَّ عَلَى عَتَبٍ بِهَا عَراقِيبُهَا، مُذْ عُقَرَتْ يوْمَ صَوْار ٣٨ وَإِنَّ لَهَا بَينَ الْمِقْرِينِ ذَائِداً، وَسَيْفَ عِقالٍ في يَدَيْ غير جَيْلَرِ ٣٩ إذا رُوِّحَتْ يَوْماً علَيْهِ رَأَيْتَهَا بُرُوكاً، مَتاليهَا عَلَى كُلِّ مَجْزَر

<sup>(</sup>٣٢) أروى: روَّى وسقى. اللَّقاح: النَّياق. اللَّزن: الماء القليل.

<sup>(</sup>م) يقول إنها لأن زوجها روَّى إبله من دونها وخلَّف لها الماء الفاسد.

<sup>(</sup>٣٣) الأبرام: من يأكلون نفاية الذَّبيحة. المعصر: الفتاة أدركت وبلغت.

<sup>(</sup>م) يقول إنه كان يُطعم جياعهم ويرفّه عن أبكارهم.

<sup>(</sup>٣٤) الفرث: ما يحتويه كرش البهيمة.

<sup>(</sup>٣٥) تعقّر: تذبع.

<sup>(</sup>م) يقول إنّ إبله تبكى إذا لم تذبح بالسّيف للضّيفان.

<sup>(</sup>٣٦) المراثيب: المصلحون. الثَّأَى: الفساد. المذكَّر: القويِّ.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم يطعمون الموالي ويُصلحون ما فَسُدُ، يذبحون في يوم الصَّقيع القويِّ.

<sup>(</sup>٣٧) يوم صوأر: هو اليوم الّذي عاقر فيه سحيم الرّياحي غالباً والد الفرزدق، فغلبه غالب.

<sup>(</sup>م) يقول إن والله في يوم صوأر كان يذبح النّياق ويتبارى بها ، وهي للآن لم تبرأ من عقره لها

<sup>(</sup>٣٨) المقرّين: الموضع الذي دُفن فيه غالب. الذّائد: المدافع. الجَيْدَر: القصير.

<sup>(</sup>٣٩) المتالي: الغُضلان.

<sup>(</sup>م) يقول إن المتالي ما تزال تذبح على قبر والده.

وكائِنْ لها من محبِسِ أَنْهِبَتْ بهِ
 وما إبِلُ أَدْعَى إلى فَرْعِ قَوْمِها،
 وأعرَف بالمعرُوفِ منها إذا التَقَتْ،
 وما أَفْقُ إلا بِهِ مِنْ حَدِيثِها،

بجمع ، وَبِالبَطِحَاءَ عِنْدَ المُشَعِّرِ وَجَيْرُ وَرَى لِلطَّارِقِ المُتَنَوِّدِ عَصَائِبُ شَتى بِالمَقَامِ المُطَهَّرِ عَصَائِبُ شَتى بِالمَقَامِ المُطَهَّرِ لللهِ كُلِّ مَفْخَرِ لللهِ كُلِّ مَفْخَرِ

<sup>(</sup>٤٠) يقول إنها كانت توزّع وتنهب في كل مكان، وفي بطحاء مكّة.

<sup>(</sup>٤١) الطارق: المُقبل ليلاً. المتنوّر: المستهدي بالنّور.

<sup>(</sup>٤٢) المقام المطهّر: مقام ابراهيم في البيت الحرام.

<sup>(</sup>٤٣) يقول إنها تذبُّعت في النَّاس؛ باعثةُ الفخار

## زَارَ القُبُورَ أَبُو مَالِكٍ

## قال يرثي الأخطل

ا زَارَ السَّفُسِبُورَ آبُو مَسَالِكُ بِسِرَغْسِم السَّعُسدَاةِ وَأَوْتَسَارِهَسَا
 ا وَأَوْصَى الفَرَزْدَقَ عِنْدَ المَمَاتِ بِأُمِّ جَسِرِسٍ وأَعْسَسَارِهَسَا
 الفَرَزْدَق عِنْدَ المَمَاتِ بِأُمِّ جَسِرِسٍ وأَعْسَسَارِهَسَا
 المُسَرَّاعِ ، تَعْجِزُ عَنْ نَقْضِ أَمْرَارِهَا
 المُسَلَّةُ كَأْدِيمِ المُكْرَاعِ ، تَعْجِزُ عَنْ نَقْضِ أَمْرَارِهَا
 المُسَلِّمُونَ ، وَلا يَظلِمُونَ ، إذا العِيسُ شُدّتْ بأَخْوَارِهَا

<sup>(</sup>١) يقول إن الأخطل مات بالرغم من أعدائه والثارات التي كانت لهم عليه ، وهو إنما يقول ذلك في رثاثه .

 <sup>(</sup>٢) يقول إنه أوصى الفرزدق أن يعنى بأمّ جرير وما لها من أعيار كناية عن الزراية والقلّة.

<sup>(</sup>٣) قبُّيلة: قبيلة صغيرة. الأديم: الجلد. الأمرار: الحبال.

<sup>(</sup>م) يقول إنها قبيلة صغرى تعجز عن فك الحبال التي توثق بها وتقيّد.

<sup>(</sup>٤) يقول إنهم لقلّتهم يَدَعُونَ الناس يظلمونهم ، ولا قِبَلَ لهم بأن يظلموا أحداً حين تشدّ النياق بأكوارها للرحيل أو القتال.

ولا يَسْنَعُونَ نُسَيّاتِهِم، إذا الحَرْبُ صَالَتْ بِأَظْفَارِهَا
 وَلَكِنْ عَضَارِيطُ مُسْتَأْخِرُونَ زَعَانِفَةٌ خَلْفَ أَدْبَارِهَا
 كَسَعْتُ كُلَيْباً فَا أَنْكَرَتْ كَكَسْعِ السَخَاضِ بِأَعْبَارِهَا

<sup>(</sup>٥) نسياتهم: نساؤهم.

<sup>(</sup>م) يقول إنهم عاجزون عن الدفاع عن نسائهم حين تتسعر الحرب وتبدي أظفارها.

<sup>(</sup>٦) العضاريط: جمع العضروط: اللئيم الذي يرضى بالشبع والريّ. مستأخرون: يفدون في الذيل. الزعانفة: الأراذل.

 <sup>(</sup>م) يقول إنهم يفدون إثر الآخرين وخلف مؤخّراتهم.

<sup>(</sup>٧) كسع: رفس المؤخّرة.

<sup>(</sup>م) يقول إنه رفس بشعره بني كليب واستذلّت له وكأنها الناقة تكسع ولا تثور.

حرف الزاي

## إذا كَرِهَ الشَّغْبُ الشَّقاقَ وَوَطُوطَ

يمدح أراز بن سلمة أحد بني تيم اللات بن ثعلبة ثم من بني الجوال ، وكان له بلاء يوم الوقيط على حنظلة ،

١ إذا كَرِهَ الشَّعْبُ الشَّقاقَ وَوَطُوطَ الضَّعافُ، وَكَانَ الأَمرُ جِلَّ بِرَاذِ
 ٢ أمِنْتَ إذا خالَطْتَ بَكْرَ بنَ وَائِلٍ بحَبْلِ بَنِي الجَوَّالِ رَهْطِ أراذِ

<sup>(</sup>١ - ٢) الشغب: المشاغبون. الشقاق: العدوة والتباين. وَطُوطَ : تكلم كالوطواط. البراز: الظاهر.

<sup>(</sup>م) يقول إنه إذا كره القوم الشقاق والانقسام وجدّ الجدّ، فإن من يعتصم ببكر بن وائل وبني الجوال فإنه يأمن ويؤمن.

الفهرس

•

## صفحة

| ٥  | المقدمةا                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | الهمزة                                                                         |
| ۱۷ | سمًا لكَ شَوْقٌ مِنْ نَوَارٍ ، وَدُونَها                                       |
| ** | أبِيتُ أُمَنِّي النَّفْسَ أَن سُوْفَ نلتتي                                     |
|    | حرف الألف                                                                      |
| ** | عَجِبْتُ لِرَكْبٍ فَرْحَتْهُمْ مُلِيحَةً                                       |
|    | حرف الباء                                                                      |
| ۳١ | لَوْلا يَدا بِشْرَ بِن مَرْوانَ لَمْ أَبَلْ                                    |
|    | أُوصي تَميَّماً إِنْ قُضَاعَةَ سَأَقَهاأوصي تَميَّماً إِنْ قُضَاعَةَ سَأَقَها  |
|    | وإِجَّانَةٍ رَيَّا الشُّروبِ كَأَنَّهَاوإِجَّانَةٍ رَيَّا الشُّروبِ كَأَنَّهَا |
| ٣٧ | لَعَمْرِي لَقَدُ أَوْفَى وَزَادَ وفاؤه                                         |
| ٤٢ | إِذَا لَاقَى بَنُو مَرُوانَ سَلُّوا                                            |
| ٤٣ | تَضَاحَكَتْ إِنْ رَأَتْ شَيباً تَفَرَّعَني                                     |
| ٤٩ | إِنِّي ابنُ حَمَّالِ العِثِينَ غالبِ                                           |
| ٥. | أَلَّا زَعَمَتْ عِرْسِي سُوَيْدَةُ أَنَّها                                     |
| ۳۰ | وَرَكْبٍ كَأَنَّ الرِّي يِعَ تَطلبُ عِندهُمْ                                   |

| ot                                           | إدا مالك القي العامة فاخذروا                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 00                                           | إذا ما بَريدُ النَّضْرِ جاء بِنَصْرهِ                                                |
| <b>0</b> 9                                   | يا وقع هلا سالتِ القَوْمُ مَا حُسَبِي                                                |
| ٠٧                                           | ١ كان الباهِلِي يظن أني                                                              |
| ٦٠                                           | غَيا لِبَاهِلَةُ الَّتِي شُقِينَتُ بِنا                                              |
| ٦٢                                           | إِذَا دُعِيتُ عَيِناءُ أَيْقَنْتُ أَنِّي                                             |
| ٦٣                                           | الِما على دارٍ ، بِمنقطع اللوى                                                       |
| ٦٤                                           | إلى الأصلع ِ الحَلافِ إن كنتُ شاعرا                                                  |
| 70                                           | دُعَالِي جَرِيرِ بن المُراغَةِ بَعْدُما                                              |
| 77                                           | اعياش قد برذنت خيلك كلها                                                             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | وانت للناسِ نور يُستَّضاءُ بهِ                                                       |
| ٠٨                                           | ألا أيُّها السُّوَالُ عَنْ جِلَّةِ القِرَى                                           |
| 79                                           | أَنَا ابنُ ضَبَّةَ فَرْعٌ غِيرُ مُوتَشَبِ                                            |
| <b>VY</b>                                    | سَتَأْتِي أَبَا مَرُوانَ بِشْرًا صَحِيفَةً                                           |
| ٧٣                                           | إنِّي لأسْتَحْيي ، وإنِّي لَفَاخِرٌ                                                  |
|                                              | رَأَيْتَ العَذَارَى قَدْ تَكُرُّهْنَ مَجْلَسِي                                       |
| γο                                           |                                                                                      |
| <b>vv</b>                                    |                                                                                      |
| <b>V</b> ¶                                   | أَتَأْكُلُ مِيراتُ الحُتاتِ ظُلامَةً                                                 |
| ۸۱                                           | سَتَعْلَمُ يَا عَمرُو بَن عَفْرًا مَنِ الذي                                          |
| ۸۳                                           | يُرَدِّدُنِي بَيْنَ المَدِينَةِ والَّتِي                                             |
| Λξ                                           | أَلا حَبَّذَا البَيْتُ الَّذِي أَنْتَ هَايِبُهُ                                      |
| <b>***</b> ********************************* | إِنْ يُظْعِنِ الشَّيْبُ الشَّبابَ فقد تُرَى                                          |
| Α٩                                           | عَمِيرَةُ عَبْدِ القَيْسِ خَيْرٌ عِمَارَةٍ<br>أَنْهَاؤَ وَعَدْ را مُعادِيرَ أَنْهُوا |
| . ••                                         | أَبُوكَ وَعَمّي يا مُعاوِيَ أَوْرَثا                                                 |

| 44    | أُقَامَتُ ثَلالاً  تَبْتَغي الصَّلحَ نَهْشَلُ   |
|-------|-------------------------------------------------|
| 44    | أَبَا حَاتِمٍ ! مَا حَاتِمٌ في زَمَانِهِ        |
| 47    | تَغَنَّى جَرَّيْرُ بنُ المَرَاغَةِ ظَالِماً     |
| 4٧    | يُقيمُ عَصَا الإسلامِ منَّا ابنُ أحوَزِ         |
| 44    | ستَأْتَي عَلَى الدُّهْنَا قُصَائِدُ مِرْجَم     |
| 11    | إِلَيْكَ ، أَبَانَ بنَ الوَليد ، تَغَلْغَلَتْ   |
| ١٠١   | رُوَيْدَ عن الأمرِ الذي كنتَ جاهِلاً            |
| ۲٠۱   | رَأَيْتَ بَنِي مَرُواٰنَ يَرْفَعُ مُلْكَهُمْ    |
| ٧٠١   | ألا إنَّ خيرَ المَالِ مَالُ ابنِ بُوْثُنِ       |
| ۸۰۸   | لَئِنْ أَصْبَحَتْ قَيْسٌ ثُلُوي رُؤوسَهَا       |
| 111   | إِنَّ بِلالاً إِنْ تُلاقِيهِ سَالِماً           |
| ۱۱۳   | إِنَّ هِجَاءَ الْبَاهِلِيِّينَ دَارِماً         |
| 117   | يَقُولُ الأَطِبَّاءُ المُدارُونَ إِذ خشوا       |
| 111   | نَكَنِي الْأَعِنَّةَ يَوْمَ الحَرْبِ مُشْعَلَةً |
| ١٢٠   | رَأَيْتَ أَبَا غَسَّانُ عَلَّقَ سَيْفَهُ        |
| 171   | أَعَضَّ حُمَيٌّ سَاقَهُ السَّيفَ بعلَما:        |
| 177   | أَلَمْ يَكُ جَهْلاً بَعْدَ سَبْعينَ حِجَّةً     |
| ۸۲۸   | لَمْ أَنْسَ إِذْ نُودِيْتُ مَا قَالَ مَالِكُ    |
| 144   | إِلَيْكَ بِنَفْسِي، حينَ بَعْدَ حُشَاشَةٍ       |
| ١٣٤   | أَلَمْ يَكُ جَهْلاً بَعْدَ سِتِينَ حِجّةً       |
| 144   | رَأَيْتُ نَوَارَ قَدْ جَعَلَتْ تَجَنَّى         |
| 127   | تَقُولُ ابنةُ الغَوْثِيِّ : ما لكَ ها هُنَا     |
| 1 2 2 | كَتَبْتُ وَعَجَّلْتُ البِرَادَةَ ، إنّني        |
| 127   | أَبَى الصَّبْرُ أَنِي لا أَرَى البِدرَ طَالِعاً |
| ۱٤٧   | إِلَيْكَ من الصَّهانِ والرَّملِ أَقبَلَتْ       |

| ١٥٠   | سَقَى اللهَ قَبراً يَا سَعِيدُ تَضَمُّنتُ      |
|-------|------------------------------------------------|
|       | يُثْمَرُ أُولادَ المَخاضِ ابنُ دَيْسَقٍ        |
| 107   | عَضَّتْ سُيُوفُ تَميم حينَ أغضَبَها            |
|       | وَدَافَعَ عَنْهَا عَسْقَلٌ وَابِنُ عَسْقَلٍ    |
| 101   | تَمَنَّى جريرٌ دَارِماً بِكُلْيْبِهِ           |
|       | أَرَى الدَّهْرُ لا َيْتَتِي كَرِيماً لأَهْلِهِ |
| 100   | لَوْلا دِفاعُكَ يَوْمَ العَقْرِ، ضَاحِيَةً     |
|       | لَعَمري لأَثْمَادُ بنُ خَنْسا وماؤهُ           |
| 104   | وَقَوْمٌ أَبُوهُمْ غَالِبٌ جُلُّ مَالِهِمْ     |
|       | أَلِكُني إِلَى قُطبِ الرَّحَا إِنْ لَقيتَهُ    |
|       | وَلَوْلاَ أَنَّ أَمِي مِنْ عَدِيًّ             |
| 101   | أَرُونِي مَنْ يَقُومُ لَكُمْ مَقامي            |
| 151   | َقُولُ كُلَيْبٌ حينَ مَثْتْ سِبَالُهَا<br>     |
|       | أُبَادِرُ شَوَّالاً بِظَبْيَةَ ، إِنَّنِي      |
|       | وَمَا أَحَدُ إِذَا الْأَقُوامُ عَلَـّوا        |
| , , , | أنَّا ابنُ العاصِمينَ بَنِي تميم               |
| 111   | أَنْ أَرْعَشَتْ كَفًا أَبِيكَ وَأَصْبَحَتْ     |
|       | لَئِنْ تَفْرَكُكَ عِلْجَةُ آلِ زَيْدٍ          |
| 1 4 1 |                                                |
|       | حرف التاء                                      |
| 144   | إني لَقاضٍ بَينَ حَيَّـنِ أَصْبَحَا            |
| ١٨٠   | يَا آلُ تميم ألا للهِ أُمُّكُمُ!               |
| ۱۸۱   | حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ والْمُصَلِّى          |
| ١٨٥   | أَحَلُ هُرَيْمٌ يَوْمَ بَابِلَ بَالقَنَا       |
| ۱۸۷   | وَلَوْ أَسْقَيْتُهُمْ عَسَلاً مُصَفَّى         |
|       | '                                              |

| ۱۸۸        | مناغِيش للمولى الضريك                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14:        | لَقَدُ هَتَكَ العَبْدُ الطِّرِمَّاحُ سِتْرَهُ                         |
| 194        | لَوْ أَنَّ طَيْراً كُلِّفَتْ مَثْلَ سَيْرِهِ                          |
|            | لَحَى اللَّهُ قَوْماً شَارَكُوا في دِّماثِنا                          |
|            | حرف الحيم                                                             |
|            | •                                                                     |
|            | لَمَّا رَأَيْتَ الأَرْضَ قد سُدَّ ظَهْرُها                            |
|            | غَفَرْتُ ذُنُوباً وَعاقَبْتُها                                        |
| 7          | أَبْلِغُ بَنِي بَكْرٍ، إِذا ما لَقِيتُهُمْ                            |
|            | حَنِيفَةُ أَفْنَتْ بَالسيوفِ وبالقَنَا                                |
| Y • Y      | إذا ما أَرَدتَ العِزُّ أَوُ باحَةَ الوَغَى                            |
| 4.8        | هَاجَ الْمُوى بِفُوادِكَ المُهْتَاجِ                                  |
|            |                                                                       |
|            | حرف الحاء                                                             |
| 7.9        | لَوْ كُنْتُ فِي الثَّارِ الذي كنتَ طَالباً                            |
| ۲1.        | أُصِيبَتْ تَميمٌ يَوْمَ خَلِي مَكَانَهُ                               |
| <b>Y11</b> | أَلَا إِنَّ حَبًّا مٰنِ سُكِينَةً لَمْ يَزَلْ                         |
|            | أَلَمْ تَرَ أَنَّ أُخْتَ بَنِي قُشَيرٍ                                |
|            | أَمَّنْولَتَيْ مَيٍّ سَلامٌ عَلَيْكُما                                |
|            | رِّحِي عي مُعَامِ عَيْ الْمُنْ عَلَى اللهِ مَازِنِ                    |
|            | وَ لَسْتُ بِلاثِمِ أَبِداً عَقيلاً<br>لَسْتُ بِلاثِمِ أَبِداً عَقيلاً |
|            |                                                                       |
|            | تَكَاثَرَ يَرْبُوعٌ عَلَيْكَ وَمَالِكٌ                                |
| *11        | إِذَا مَا العَذَارِي قُلْنَ: عَمِّ ، فَلَيْتَني                       |
|            | حوف الدال                                                             |
| 771        | إذا ما كُنْتَ مُتَّخِذاً خَليلاً                                      |
| , , ,      | رد تا                             |
| 777        | ·                                                                     |

| 777 | أَفِي نُوَارَ تُناجِينِي وَقَدُ عَلِقَتْ                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | بَنُو العمِّ أَدنَى النَّاسِ مِنَّا قَرابةً                                          |
|     | أَرَى الموتَ لا يُثني على ذي جَلادَةٍ                                                |
|     | ألا مَنْ لمُعتادٍ منَ الحُزْنِ عائدي                                                 |
|     | أَرَاها نجومُ اللَّيلِ والشَّمسُ حَيَّـةً                                            |
|     | لَقَدْ عَصَّتْ لِثَامُ بني فُقَيْمٍ                                                  |
|     | إِنَّ المُصيبَةَ إِبراهيمُ، مَصْرَعُهُ                                               |
| 747 | إِلَيْكَ حَمَلْتُ الْأَمْرُ ثُمَّ جَمَعْتُهُ                                         |
| 377 | أَبَا خَالِدٍ بَدَتُ خُراسانُ بَعدكُم                                                |
|     | إِذَا تَقَاعَسَ صَعْبٌ فِي خِزَامَتِهِ                                               |
| 747 | طَرَقَتْ نَوَارُ مُعَرِّسَيْ دَوِّيَّة                                               |
| 747 | نِعْمَ أَبُو الْأَصْيَافِ فِي الْمَحْلِ غَالَبٌ                                      |
|     | آبَ الْوَفْلُهُ وَفْلُهُ بَنِي فُقَيْمٍ                                              |
|     | كُنْ مِثْلَ يُوسُفَ لمَّا كَادَ إِخْوَتُهُ                                           |
|     | إِنْ أَسْتَطِعْ مِنْكَ الدُّنُو، فإنَّني                                             |
|     | أَلَا إِنَّ اللَّنَامَ بَنِي كُلَّيْبٍ                                               |
|     | تَزَوَّدَ مِنْهَا نَظْرَةً لَمْ تَدَعْ لَهُ                                          |
|     | وَأَرْعَنَ جَرَّارٍ ، إِذَا مَا تَطَلَّقَتُ                                          |
| 719 | ألا أَيْهَا النَّاهِي عَنِ الوِرْدِ نَاقَتِي                                         |
| ۲0٠ | أَلَّا مَنْ مُثِلِغٌ عَنِّي زِياداً                                                  |
| 701 | تَقُولُ: أَراهُ وَاحِداً طاحَ أَهْلُهُ                                               |
| 707 | ***                                                                                  |
| 707 | إَلَيْكَ سَمَتْ يَا ابنَ الوَلِيدِ رِكَابُنَا                                        |
|     | نُزُوَّدُ فَمَا نَفْسُ بِعَامِلَةٍ لَهَا<br>تُوَدِّدُ فَمَا نَفْسُ بِعَامِلَةٍ لَهَا |
| 704 | بَنِي نَهْشَلُو لَا أَصْلَحَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ                                      |
|     | ´ ~~                                                                                 |

| 77.            | ••••••••••••••••••••••••••••••          | أَتَرْتِعُ بِالْأَمْثَالِ سَغَدُ بِنُ مَالِكِ   |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 177            | *************************************** | كُلُّ امرِيءِ بَرْضَى وإنْ كانَ كامِلاً         |
| 777            |                                         | إِذَا شِيثَتُ غَنَانِي مِنَ العاجِ ِ قاصِفٌ     |
| 377            |                                         | لَجَارِيَةٌ بينَ السَّليلِ عُزُوقُهال           |
| 470            | ••••••                                  | لَعَمْرُي ! لَقَدْ رَدّ الزَّمانُ وَرَيبَهُ     |
| 777            |                                         | ما ضَرُّها أنْ لمْ يَلِدُها ابنُ عَاصِمٍ        |
| <b>Y7</b> Y    | •••••                                   | لَوْلا جَرِيرٌ لَمْ تَكُونِي قَبِيلَةً          |
| <b>A</b> FY    |                                         | وَقَفْتُ بِأَعْلَى ذَي قَسَاءٍ مَطَيَّتِي       |
| 774            |                                         | إِنْ يَكُ َ سَيْفُ خانَ أَوْ قَلَرٌ أَبَى       |
| <b>Y Y Y</b>   |                                         | لَقَدُ كَذَبَ الحَيُّ البانونَ شِقُوَةً         |
| <b>4 Y Y E</b> |                                         | إِنْ تُنْصِفُونا يالَ مِرُواْنَ نَقْتُرِبْ      |
| 770            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | أَيْلِغُ أَميرَ الْمُومِنينَ رِسالَةً           |
| 440            |                                         | إِنَّ الرِزيَّةَ لا رَزِيَّةَ مِثْلُها          |
| 777            |                                         | تَميمَ بنَ زَيْدٍ قَدْ سأَلتُكَ حَاجَةً         |
| <b>Y Y Y</b>   |                                         |                                                 |
| <b>Y Y X</b>   |                                         | لَعَبْرِي ! لَٰئِنْ مَرُوانُ سَهَّلَ حِاجَتِي   |
| 174            |                                         | لِكُلِّ الدَّاءِ بَيْطَارٌ وَعِلْمٌ             |
| ₹ <b>A</b> ÷   |                                         | إِنْ كُنْتَ تَحْشَى ضَلْعَ خِندِفَ فَانْطَلِقْ. |
| 787            |                                         | يَمُتُ بِكُفُّ مِن عُتَيْبَةً أَنْ رَأَى        |
| ۲۸۳            |                                         |                                                 |
| 145            | •••••••••••••••••                       | حَبَاني بها البَهْزي، نَفسي فِداؤُهُ            |
| 7.47           | •••••                                   | يَزِيدُ أَبُو الخَطَّابِ أَخْرَجَهُ لَنَا       |
| <b>1 A V</b>   |                                         | أَتَيْتُكُ مِن بُعْدِ المَسيرِ عَلَى الوَجَا    |
| <b>1</b>       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | لَا تَمْدَحَنَّ فَتَّى تَرْجُو نَوَافِلَهُ      |
| / <b>/</b> 4   | ••••••••••••••••••••••••                | يا ابنَ حاضِرٍ، يا شَرَّ مُعتَدحٍ               |

|             | · 1 . 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   |
|-------------|------------------------------------------------|
| 191         | نَصَبْتُمْ لَهُ قِلْراً ، فَلَمَّا غَلَتْ لكمْ |
| 194         | مَنْ يُبْلِغُ الخِنْزِيرَ عَنِّي رِسَالَةً     |
|             | عَرَفْتَ المَنَاذِلَ مِنْ مَهْدَدِ             |
| ۳.,         | أَتُوعِدُني قَيْسٌ وَدُونَ وَعيدِها            |
| 4.5         | لبِشْرِ بنِ مَرْوانٍ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ       |
| ۳٠٥         | لا تَنكِخْنَ بَعْدي، فتَى، نَمريَّةً           |
| ۳.۷         | رَأَى عَبْدُ قَيْسٍ خَفْقَةً شَوَّرَتُ بِها    |
|             |                                                |
|             | حوف الواء                                      |
| ۳۱۳         | زَارَتْ سُكَيْنَةُ أَطْلاحاً أَناخَ بِهِمْ     |
| 44.         | إِنَّ الأَرامِلَ والأيتامَ قَد يَشِسُوا        |
| 441         | نْذَكُرُ هَذَا القَلْبُ مِن شُوقِهِ ذِكْرًا    |
| 440         | كَانَّ فَرِيدَةً سَفْعاءَ راحَتْ               |
| ۲۳۱         | مَنَّى ابنُ مَسْعُودٍ لِقائي سَفَاهةً          |
| 440         | وَى ابنُ أَبِي الرَّقْراقِ عَيْنَيْهِ بعدَما   |
| ۳۳۸         | داكَ مِنَ الأقوامِ كُلُّ مُزَنَّدِ             |
| 444         | كَانَ يُجِيرُ الناسُ مِنْ سَيْفِ مَالِكِ،      |
| ٣٤.         | عَانِي إِلَى جُرْجَانَ وَالرِّيُّ دُونَهُ      |
| 451         | خْتَلِفُ النَّاسُ مَا لَمْ نَجْتَمِعُ لَهُم    |
| 727         | مَيَّعَ أُولادَ الجُعَيدَةِ مَالكُ             |
| 724         | بِسْكَينُ أَبْكَى اللَّهُ عَيْنَكَ، إنما       |
| 455         | بْكِ وَكَيْعاً خَيْلُ حَرْبٍ مُغْيَرَةً        |
| 457         | أَلْنَا عَن أَبِي السَّحْماءِ حتى              |
| <b>45</b> A | لَهُ عَلِمَتْ يَوْمَ القُبَيْبَاتِ نَهْشَلُ    |
| w44         | صِّيَّابَةُ السَّعَدَيْنِ حَوْلِي قُرُومُها    |
| 161         | '                                              |
|             | <b>17</b>                                      |

| 401 | يًا قَوْمُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأسُّبُّكُم                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 | وَجَدُنَا الأَزْدَ مَن بَصَلِ وَثُوم ۖ                                                     |
|     | أَلا مَنْ لِشَوْقِ أَنتَ بِاللَّيلِ فَأَكِرُهُ                                             |
| 777 | كَيْفَ بِبَيْتٍ قَرِيبٍ مِنْكَ مَطْلَبُهُ                                                  |
|     | وَقَفْتُ فَأَبْكَتْنِي بِدَارٍ عَشْيَرَتِي                                                 |
| 417 | أَعَيْنَيَّ إِلَّا تُسْعَداني أَلُمْكُما                                                   |
|     | تَمَنَّى المُسْتَرِيدَةُ لي المَنَاياتَمَنَّى المُسْتَرِيدَةُ لي المَنَايا                 |
| 475 | كُمْ للمُلاءَةِ مِنْ طَيْفٍ يُؤَرِّقُنيكُمْ للمُلاءَةِ مِنْ طَيْفٍ يُؤَرِّقُني             |
|     | لَنَا عَلَدٌ يُرْبِي عَلَى عَدَدِ الحَصَىلنَا عَدَدٌ يُرْبِي عَلَى عَدَدِ الحَصَى          |
|     | دَعي الذينَ هُمُ ٱلبُخَّالُ وانطَلِقي                                                      |
|     | لَعَمْرِي! لقَدْ سُلَّتْ حَنيفَةُ سَلَّةُ                                                  |
|     | لَقَدُ عَلِمْتُ وَعِلْمُ المَرْءِ أَصْدَقُهُ                                               |
|     | أَنَا ابنُ خِنْدِفَ وَالْحَامِي حَقَيْقَتُهَاأَنَا ابنُ خِنْدِفَ وَالْحَامِي حَقَيْقَتُهَا |
|     | يًا عَجَباً للعَذَارِي يَوْمَ مَعْقُلَةٍ                                                   |
|     | أَمَّا قُرَيْشٌ أَبَا حَفْصٍ فَقَدْ رُزِئَتْ                                               |
|     | أَلَا لَيْتَ شِعرِي مَا أَرَادَتْ مُجَاشِعٌ                                                |
|     | لَوْ كُنْتَ مثلي، يَا خِيَارُ، تَعَسَّفَتْ                                                 |
|     | لَبِثْسَتْ هَدايَا القَافِلينَ أَتَيْتُمُ                                                  |
|     | أَتَصْرِفُ عَنْ لَيْلِي بِنَا أَمْ تَزُورُها                                               |
|     | كُمْ مِنْ مُنَادٍ، والشَّريفانِ دونَهُ                                                     |
| 173 | يا حَمْزُ هل لكَ في ذي حاجةٍ غَرِضَتْ                                                      |
| 175 | رَعَتْ نَاقَتِي مِنْ أُمِّ أَعْيَنَ رَعْيَةً                                               |
|     | جَرَى بِعَنَانِ السَّابِقَيْنِ كِلَيْهِا                                                   |
|     | مَا كُنْتُ أَحْسِبُنِي جَبَاناً قَبْلَ مَا                                                 |
|     | أَرَى ابنَ سُلَيْم يَعْصِمُ اللهُ فينَهُ                                                   |
| 771 |                                                                                            |

|           | إذا هَرَّتِ الأحياءِ حَرْبًا مُضِرَّةً          |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>YY</b> | طَرَقَتْ نَوَادُ وَدُونَ مَطْرُقِها             |
|           | يا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أُسَيِّبُ ضُمَّراً       |
| £A        | نَعَى لِي أَبَا حَرْبٍ، غَداةَ لَقِيُهُ         |
|           | أَتُرْجُو رُبَيْعٌ أَنْ يَجِيءَ صِغارُها        |
|           | إني مِنَ القَوْمِ الرُّفَاقِ نِعالُهُمْ         |
|           | لولا أن تَقُولَ بَنُو عَدِيٍّ                   |
|           | أَيَهْتِفُ مَكْرُوبٌ بَبَكْرِ بنِ واثلِ         |
|           | أَمَنْ رَوَى بَيْتَ شِعْرٍ، أَوْ تَمَثُّلُهُ    |
|           | بَنُو دارم يا ابنَ المَرَاعَةِ أُسْرَنِيَ       |
|           | َ وَطَارِقِ لَيْلِ مِنْ ۖ لُعُلَيْةَ زَارَنَا   |
|           | يَا قَاتَلَ اللَّهُ لَيْلاً كنتُ أُحْرُسُهُ     |
|           | إِلَيْكَ أَبَا الأَشبالِ سارَتْ مَطِيَّتِي      |
|           | لُعْمري لَئِنْ كانَ ابنُ أُمّي دَعَتْ بِهِ      |
|           | لَغَمْرِي، وَمَا عُمْرِي عَلَيٌّ بِهَيِّنٍ      |
|           | مَاتَ الَّذي يَرعى حِمَى الدينِ وَالذي          |
|           | لَعَمْرِي لَا أَنْسَى أَيَادِيَ أَصْبَحَتْ      |
|           | كَيْفَ نَخَافُ الفَقْرُ يَا طَيْبَ بعدَما       |
|           | لَيْسَ أَبُّ كَحَنْظَلَةَ بنِ رَغْدٍ            |
| £7A       | إِذَا عَرَضَ المَنَامُ لَنَا بِسَلْمَى          |
| ·         | ذَكَرْتُ دَاوُدَ والأشرافُ قد حضرُوا            |
|           | وَبِيضِ كَأَرْآمِ الصَّرَيمِ ادَّرَيْتُها       |
|           | أَيَعْجَبُ الناسُ أَنْ أَضْحَكَتُ خَيرَهُمُ     |
| <u> </u>  | أَعَبْدَ اللهِ! أَنْتَ أَخَقُ مَاشٍ             |
| £A1       | لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتْ مُحَوَّلَةً أَشْتَرَتْ |
|           | . 744                                           |

 $\mathcal{N}_{i}$ 

| 143  | قَرَتْ هاجِّرُ ليلاً فأَحْسَنَتِ القِرىقرَتْ هاجِّرُ ليلاً فأَحْسَنَتِ القِرى |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | نْدِمْتُ نَدَامَةَ الكُسْعِيِّ لَمَّاندِمْتُ نَدَامَةَ الكُسْعِيِّ لَمَّا     |
| ٤٨٤  | ابْكِ عَلَى الحَجَّاجِ عَوْلَكَ ما دَجا                                       |
| ٤٨٥  | أَلِكُني إِلَى رَاعِي الْخَليفَةِ والَّذي                                     |
| ٤٨٧  | طَرَقَتْ أُمَيَّةُ فِي المَنَامِ تَزورُنا                                     |
| ٤٨٩  | إلى ابنِ أبي الْوَلِيدِ عَٰذَتْ رِكَابِي                                      |
| 193  | غَرَّ كُلَيْبًا ، إذ اصْفَرَّتْ مَعالِقُها                                    |
| 193  | أُظُنُّ ابنَ عِيسَى لاقياً مثلَ وَقْعَةٍ                                      |
|      | لَعَمري لَقَدْ صَابَتْ على ظَهرِ خَالِدٍ                                      |
| 290  | فَإِنَّكَ إِنْ تُغْلِ بِالمَكْرُماتِ                                          |
| 193  | إِلَيْكَ أَبَانَ بنَ الوَلِيدِ تَجَاوَزَتْ                                    |
| £9Y  | لأَمْلَحَنَّ بني المُهَلَّبِ مِلْحَةً                                         |
|      | قُعودُكَ في الشَّرْبِ الكِرامِ بَلِيَّةً                                      |
| ٥٠٤  | لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ ابنُ عَمَرَةَ مالكً                                    |
| 0.0  | أَنَا ابنُ تميم لِعَاداتِها                                                   |
| 0.0  | مَنْ للضَّبَابِ المُعْبِيَاتِ وَحَرْشِها                                      |
| ۲۰۰  | تُرَجِّي أَنْ تَزِيدَ بَنُو فُقَيْمٍ                                          |
| ۰۰۷  | لَعَمْرُكَ مَا مَعْنٌ بِتَارِكِ حَقِّهِ                                       |
|      | يَا لَيْلَةَ السَّبْتِ إِنْ أَلْقَتْ كَلاكِلَها                               |
| ۰۰۹  | سَارُوا على الرّبِع ِ أَوْ طَارُوا بِأَجِنحَةٍ                                |
| .01• | يا سلَمُ كُمْ من جَبانٍ قد صَبَرْتَ بهِ                                       |
|      | سَتَخْلَعُ فِي فَصافِصَ مَا سَقَتَهَا                                         |
|      | وَجَدُنَا خُزَاعِيًّا أُسِنَّةً مَازِنٍ                                       |
| 010  | أَلَسَتَ ، وَأَنْتَ سَيْفُ بَنِي تَميم ِ                                      |
| 017  | لَقَدُ طَلَبَتُ بِالذَّحلِ غِيرَ ۚ ذَميمَةٍ أَ                                |
|      |                                                                               |

| ٥١٨   | لقد كان في الدُّنيا لمُنْيَة مَذَهَبُّ            |
|-------|---------------------------------------------------|
|       | هُتِمَتْ قَرِيبَةُ، يا أَخَا الأَنْصارِ           |
| 071   | لَعَمْرُكَ مَا الأَرْزَاقُ يَوْمَ اكتيالِها       |
| 077   | رَحَلَتْ إِلَى عَبْدِ الْإِلَهِ مَطِيّتي          |
|       | لَقَدُ هَاجَ من عَيْنِيَّ ماءً على الهَوَى        |
| 047   | أَخَالِدُ! لَوْلا الدِّينُ لِمْ تُعْطِ طاعَةً     |
| ۰۳۰   | لَقَدُ عَلِمَ الْأَقُوامُ أَنَّ مُحَمَّداً        |
|       | وَبِيضٍ تَرَقِّي مِنْ بَناتِ مُجاشِعٍ             |
| ٥٣٣   | لَوْ أَنَّ قِدْراً بَكَتْ مِن طُولُو مَا حُبِسَتْ |
| 340   |                                                   |
| ٥٣٥   | بالعَنْبَريَّةِ دارُّ قَدْ كَلِفْتُ بِهَا،        |
| ۲۳٥   | إِذَا خِندِفٌ بِاللَّيلِ أُسِٰدَفَ سَجْرُها       |
| ٥٣٧   | إِنَّ بُغائِي للَّذِي إِنْ أَرادَنِي              |
| ٥٣٨   | يَرْضَى الجَوادُ، إذا كَفَّاهُ وَازَنَتا          |
| ٠٤٠   | إني رَأَيْتُ أَبَا الأشبالِ قَدْ ذَهَبَتْ         |
| 0 2 1 | ليسَ العَقَائلُ مِنْ شَيبَانَ نَافِقَةً           |
| 0 2 7 | كُمْ لَكَ يَا ابنَ دَحْمَةَ من قريبٍ              |
| 024   | أَلَا إِنَّ مَسْكَيناً بِكَى، وَهُوَ ضَارِعٌ      |
| 0 2 2 | لَقَدُ أَمِنَتْ وَحْشُ البِلادِ بِجَامِعِ         |
| 0 2 0 | مَنْ يَكُ عِن قَيسِ بنِ عَيلانَ سائلاً            |
| 027   | إِنَّ التِي نَظَرَتُ إِلَيْكَ بِفَادِرِ           |
| 00,*  | وَكُمْ مِنْ نَاذِرِينَ دَمي رَمَتْهُمْ            |
| ००६   | غَداةً كَسَا أَجْنادَهُ البِيضَ والقَنَا          |
| 000   | إِنْ تُذْعَرِ الوَحْشُ مِنْ رَأْسِي وَلِمَّتِهِ   |
| ۰۲۰   | وَآلِفَةٍ بَرْدَ الحِجَالِ احْتَوَيْتُها          |

| 077         | لَنَا مَنْكِبُ الإسلامِ والهامَةُ الَّتِي                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>07</b> V | إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ مَحْمُودٌ خَلائِقُهُ ۚ                                 |
| ۸۲٥         | َ تَسْتَبْلُغُ مِدْحَةً غَرَّاءُ عَنِي                                     |
|             | أَهْلَى فِدَاؤُكَ يَا وَكَيْعُ ، إِذَا بَدَا                               |
| ۰۷۰         | ألا إنما أَوْدَى شَبابِي، ، وانْقَضَى                                      |
|             | إِنَّكَ لاقٍ بِالمُحَصَّبِ مِنْ مِنَّى                                     |
|             | أَهَانَ عَلَى المُرْطَانِ أَخْدَاثِ بِهِشَلِ                               |
|             | يا ابنَ الحِمَارَةِ للحِمَادِ، وإنَّما                                     |
|             | أَفُولُ لِصَاحِبَيَّ مِنَ التَّعَزِّيأَفُولُ لِصَاحِبَيَّ مِنَ التَّعَزِّي |
|             | جَرَّ المُخْزِيَاتِ عَلَى كُلَيْبٍ                                         |
|             | يا ابنَ المَرَاغَةِ إِنَّا جَارَيْتَنِي                                    |
|             | عَرَفَتْ بأعلى رَائِسَ الفَأْوِ، بَعْدَمَا                                 |
| 099         | وَلَقَدْ نَهَيْتُ مُخَرِّقاً فَتَخَرَّقَتْ                                 |
|             | أَعْرَفْتَ بَينَ رُوَيْتَيْنِ وَحَنْبُلِ                                   |
|             | بَنِي نَهْشَلِ أَبْقُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ تَرَوْا                          |
| 717         | زَارَ القُبُورَ أَبُو مَالِكِ                                              |
|             | حِرف الزاي                                                                 |
| 771         | إذا كَرِهَ الشُّغْبُ الشُّقاقَ وَوَطْوَطَ                                  |

الطباعة مُوْكَ مَدَّة حَلِيفَ لِهِ للطباعث مَا مَدَ : ٨٩٤٨٣٧ . بَرُونَ . لِبُنَانَ